



تايك ٱلعَلَامَةِ ٱلفَقِيْهِ ٱلْحُدِّثِ إِي حَفْصٍ عُمَرِيْنَ عَلَيِّ بْنِ أَحْمَد ٱلأَنْصَارِيِّ ٱلشَّافِعِيِّ ٱلمَّحُرُوفِ بِابْنِ ٱلمُلَقِّنِ

(B A.E - VST)

دِ رَاسَةُ وَتَحْقِيق

د. دَغَشِ شِيبِ <u>العِج</u>يّ



مكتبة أهل الأثر للنشر والتوزيع

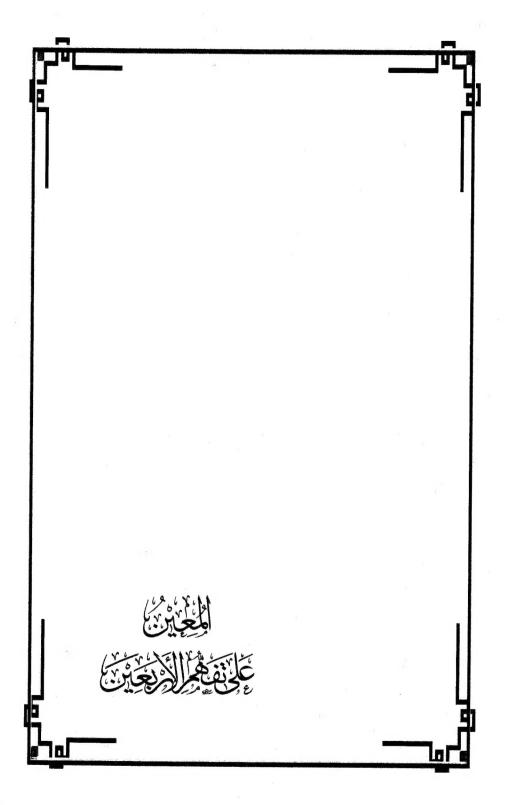



الطبعة الأولى ١٤٣٣هـ-٢٠١٢مر



#### مكتبة أهل الأثر للنشروالتوزيع

الكويت - حولي - شارع المثنى

تلفاكس: ٢٢٦٥٦٤٤٠ / الخط الساخن: ٦٦٥٥٤٣٦٩

E.mail: aahel\_alather@hotmail.com

#### الموزعون المعتمدون

مجر

\_دار الآثار\_ القاهرة

ت ۲۹۲۲۲۲۲ ـ فاکس ۲۸۷۲۲۲۲۲

- المكتبة العصرية - الإسكندرية

ت ۲٤٩٧٠٣٠٠ فاكس ۲۲۹۰۷۳۰

الجزائر

ـ دار الإمام مالك ـ باب الوادي

ت ۷۰۲٦۱۰۵۷ فاکس ۲۵۲۹۱۳۱۸

المغرب

- دار الجيل - الدار البيضاء

ت ۲۲٤٥١٠۸۲ ــ فاکس ۹۳٥، ۱۲۲۵

اليمن

- دار الآثار - صنعاء

ت ۱۳۲۷۱۷ \_ فاکس ۲۰۲۲۵۲

السعودية

ـ دار التدمرية ـ الرياض

ت ٤٩٢٤٧٠٦ \_ فاكس ٤٩٢٤٧٠٦

الإمارات

ـ دار البشير \_ الشارقة

ت ۱۰۲۲۲۸۰ ـ فاکس ۲۸۲۲۲۸۰ ت

عماق

\_ مكتبة الهداية \_ صلالة

ت ۲۳۲۹۸۸۸ ـ فاکس ۲۸۸۸۶۲۲۲

قطر

... دار الإمام البخاري .. الدوحة

ت ٤٦٨٤٨٤٨ \_ فاكس ٨٨٥٥٨٨

الكتب والدراسات التي تصدرها الكتبة تعبر عن آراء واجتهادات أصحابها

مقدمة المحقق

## بِسْ إِللَّهُ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِبَهِ

الحمد لله الذي شَرَحَ صُدُورَ أَهْلِ الإسلام للسُّنَّةِ فَانْقَادَتْ لاتِّبَاعِهَا وَارْتَاحَتْ لِسَمَاعِها، وأَمَاتَ نُفُوسَ أَهْلِ الطُّغيان بِالبِدْعَةِ بَعْدَ أَنْ تَمَادَتْ في نِزَاعِهَا فَغَالَتْ في ابتداعِها، وأشهد أَن لا إله إلَّا الله وحده لا شريك له، العالم بانقياد الأَفْئِدَةِ وامْتِنَاعِهَا، المُطَّلِعُ على ضمائر القلوب في حالَتَيْ افتِرَاقِها واجتماعِها.

وأشهدُ أن محمداً عبده ورسوله ، الذي انخفضت بحقه كلمة الباطل بعد ارتفاعها ، واتصلت بإرساله أنوار الهدئ وظهرت حجتها بعد انقطاعها ، صلى الله عليه وسلم ما دامت السماء والأرض هذه في سُمُوِّها وهذه في اتساعها ، وعلى آله وصحبه الذين كسروا جيوش المردة وفتحوا حصون قلاعها ، وهجروا في محبة داعيهم إلى الله الأوطار والأوطان ولم يعاودوها بعد ودَاعِها ، وحفظوا على أتباعهم أقواله وأفعاله وأحواله حتى أمنت به السنن الشريفة مِن ضَياعها (1) ، أما بعد:

«فإن أَوْلَىٰ مَا صُرِفَتْ فيه نَفَائِسُ الأيام ، وأغلىٰ ما خُصَّ بمزيد الاهتمام ، الاشتغالُ بالعلوم الشَّرْعية المتلقاة من خير البريَّة ، ولا يرتابُ عاقِلٌ في أَنَّ مَدَارَها علىٰ كتابِ الله المُقْتَفَىٰ ، وسنة نبيه المصطفىٰ ، وأن باقي العلوم إِمَّا اللهُ المُقْالَةُ المطلوبة ، أو أجنبية عنها وهي الضارة المغلوبة .

<sup>(</sup>١) مقدمة الحافظ ابن حجر العسقلاني في «هدي الساري» (٥).

والرسول على أشرف الخلق كلّهم أجمعين ، وقد أُوتِي جوامع الكلم ، وسواطع الحِكم ، من عند رب العالمين ، فكلامه أشرف الكلم وأفضلها ، وأجمع الحِكم وأكملها ، كما قيل : «كلام المُلُوك مُلُوك الكَلام» وهو تلو كلام الله العلّام ، وثاني أدلة الأحكام ؛ فإن علوم القرآن وعقائد الإسلام بأسرها ، وأحكام الشريعة المطهرة بتمامها ، وقواعد الطريقة الحقّة بحذافيرها ، تتوقف على بيانه هي ، فإنها ما لم تُوزَن بهذا القِسْطاس المستقيم ، ولم تُضْرَب على ذلك المعيار القويم ، لا يُعتمَدُ عليها ، ولا يُصار إليها فهذا العِلم المنصوص ، والبناء المرصوص ، بمنزِلَة الصَّرَّاف لجواهِر العلوم عَقْلِها ونَقْلِها ، وكالنقاد والبناء المرسوص ، بمنزِلَة الصَّرَّاف لجواهِر العلوم عَقْلِها ونَقْلِها ، وكالنقاد الأحكام ومآخذ عقائد الإسلام ، وطرق السلوك إلى الله سبحانه وتعالىٰ ذي المجلال والإكرام ، فما كان منها كامل العيار نقد هذا الصراف فهو الحري بالترويج والاشتهار .

وما كان زيفاً غَيْرَ جَيِّدٍ عند ذاك النقاد فهو القمين (١) بالرَّدِ والطَّرْدِ والطَّرْدِ واللَّرْدِ والإنكار ، فَكُلُّ قول يصِّدقه خبر الرسول فهو الأصلح للقبول ، وكل ما لا يساعده الحديث والقرآن ، فذلك في الحقيقة سفسطة بلا برهان .

فهي مصابيح الدُّجَىٰ ، ومَعَالِمُ الهُدَىٰ ، وبمنْزِلَةِ البَدْرِ المنير ، مَنِ انقَادَ لها فقد رَشَدَ واهتَدَىٰ وأُوتي الخيرَ الكثير، ومَنْ أَعْرَضَ عنها وتَوَلَّىٰ فقد غوى وهوىٰ وما زاد نفسه إلَّا التخسير ، والعلم في الحقيقةِ هو عِلْمُ السُّنَّةِ والكتاب ، والعمل بهما في كل إياب وذهاب» (٢).

<sup>(</sup>١) أي: الحريُّ.

<sup>(</sup>٢) «الحطة في ذكر الصحاح الستة» لصديق حسن خان (٦٥-٦٦) باختصار وتصرف.

وقد اعتنىٰ علماء الملة المحمدية بجمع أحاديث خير البرية ، فصنقوا المُصنقات في الأحكام والعقائد والسلوك وغيرها مشتملة علىٰ الأحاديث النبوية ، ثم اختصروها إلىٰ أربعينيات فكتبوا في : الأربعين في صفات رب العالمين ، والأربعين في الزهد ، والأربعين في الأحكام ...إلخ ، ومن تلكم المؤلفات ما جَمَعهُ الفقيهُ الشّافعي شرف الدِّين النّووي (ت: ٦٦٧ ه) في رسالته «الأربعون» والتي عُرِفَت فيما بعد بـ«الأربعين النووية» ، والتي كانت في الأصل أحاديث جمعها الفقيه الشافعي أبو عمرو عثمان بن موسى الشّهرَزوري المعروف بـ«ابن الصّلاح» (ت: ٣٤٣ه) وكانت (٢٦) حديثاً ، فزاد عليها النووي إلىٰ أن بلّغها (٤٢) حديثاً .

ولمَّا كتبَ الله لهذه الأربعين القبول والانتشار بين طلاب العلم وأهله ، قام العلماء بشرحها ليعم نفعها الجميع ، إذ هي مشتملة على أربعين حديثاً في العقائد والأحكام والأصول والزهد وغيرها ، ومَن حَفِظَها وعَلِمَ معانيها فقد حصَّل خيراً كثيراً كما سيأتي في هذه الرسالة .

ومِن تلكُم المؤلفات التي اعتنت بهذه الأربعين هذا الكتاب الذي بين أيدينا «المعين على تفهم الأربعين» للعلامة الفقيه عمر بن علي الأنصاري الأندلسي الأصل المصري الشهير بـ«ابن الملقن» الشافعي (ت: ٨٠٤) والذي عُرِف بكثرة التصانيف وجودتها ، وكتابه الذي بين أيدينا تُحفةٌ مِن تُحَفِهِ التي سارت بها الركبان ، فهو كتاب فذ لا يكاد يوجد له نظير بين شروح الأربعين ، فهو مليء بالفوائد ، سهل العبارة ، مرتّب الأفكار ، مشتمل على أقوال أهل العلم ، يحتوي على أحاديث كثيرة وآثار وأشعار وغير ذلك ، وهو مكثر من النقل عمن سبقه مع تحرير وزيادة ونقص حسب

ما يرئ من الحاجة ، والحقيقة التي أُدركتها خلال معايشتي لهذا الكتاب لسنوات عديدة ، ومن خلال قراءتي لعامَّة الكتب التي شرحت «الأربعين» هي: أنَّ مَن أتى بعده من شُرَّاح الأربعين لا يقاربون شرحه ، وكثير منهم عالة عليه ، بل لا أبالغ إن قلت إن شرحه يعدُّ أفضل الشُّروح المطبوعة مع شرح الإمام ابن رجب الحنبلي (ت: ٧٩٥هـ) «جامع العلوم والحكم».

وقد كنتُ بدأتُ بتحقيق هذا الكتاب علىٰ نسخة فريدة فيها سقم وتحريف وسقط في عام (١٤٢٦ه) تقريباً ، ثم صرفني عنها صوارف علمية أُخرى ليس لي تأخيرها لعظم الحاجة إليها ، فأجَّلتُ العمل عليه وانقطعتُ عنه فترات طويلة ثم عاودت العمل وأنا عاقِدُ العزم على طبعه ونشره بين أهل العلم وطلابه ؛ لأنه كتاب فردٌ في معناه ، ولأني قد بَذَلْتُ جُهدي وطاقتي في تحقيق النصِّ ، وتصحيح النُّسخةِ الخطيَّةِ ، وتوثيق الرسالة وخِدْمَتِها بما يليق ، وقد عانيتُ كثيراً في قراءة وفهم وتقويم النص ، وهذا فيما أرى هو عَمَلُ المُحقِّق حقًّا ، وهو مع كونهِ من الأعمال المُتعِبة والتي تأكُلُ الجُهدَ والوقتَ إِلَّا أَنه مُمتِعٌ لَكُلِّ طَالَبِ عِلْم ، ولذلك لم آلُ جهداً في تصويب كلمةٍ ، أو تصحيح تَصْحيفٍ ، أو تقويم عبارةٍ ، أو فقرةٍ مُشكلة أتبيَّنُ مغزَاها ، وأتأمل في مَبْناها ، فيتبيَّنُ لي أن ثمَّةَ سقطاً أو تحريفاً ، أو انتقال نظر ناسخ ، وأحياناً أقف ساعة أو ساعتين أو يوماً أو يومين في مثل هذه الأمور ، حتى إن العبارة تراودني في حلي وتَرحالي ، وأراجع لأجلها الأمهات الكبار ، والرسائل الصغار ، كلِّ ذلك حتى يخرج هذا الكتاب بهيئةٍ عِلميَّةٍ -فيما أحسب وأظن-تُؤدِّي الغرض، ورأيتُ أنه مهما عرض لي من عارض فإني عاقد العزم علىٰ إخراج هذا الكتاب بحلة تليق به ، طال الزمان أو قصر ، بما أني اجتهدت فيه مقدمة المحقق

فلا يمكن أن تذهب تلك الأيام والليالي هباءً منثوراً ، وذلك رجاء الأجر والمثوبة ببقاء هذا العلم بين الأجيال الكثيرة ، وهو من الأجر الذي لا ينقطع .

هذا وقد قدَّمتُ بين يدي الرسالة بمقدمة والتمهيد ، والتمهيد تكلمتُ فيه علىٰ عدة مطالب :

المطلب الأول: التعريف بالمؤلف.

المطلب الثاني: اسم الكتاب وتوثيق نسبته لابن الملقن.

المطلب الثالث: تاريخ تأليف هذا الكتاب وأهميته.

المطلب الرابع: النسخ الخطية المعتمدة في تحقيق الكتاب.

المطلب الخامس: المآخذ على الكتاب.

المطلب السادس: منهجي في تحقيق الكتاب.

هذا والله أسأل أن ينفع به قارئه ، اللهم اجعل عملي صواباً ، واجعله لك خالصاً ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

وكتب دَغَش بن شبيب بن فنيس العَجْمي دولة الكويت



#### التمهيد وتحته ستة مطالب:

المطلب الأول: التعريف بالمؤلف.

المطلب الثاني: اسم الكتاب وتوثيق نسبته لابن الملقن.

المطلب الثالث: تاريخ تأليف هذا الكتاب وأهميته.

المطلب الرابع: النسخ الخطية المعتمدة في تحقيق الكتاب.

المطلب الخامس: المآخذ على الكتاب.

المطلب السادس: منهجي في تحقيق الكتاب.

|  |  | , |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

مقدمة المحقق \_\_\_\_\_\_\_\_\_ مقدمة المحقق

## المطلب الأول: التعريف بالمؤلف.

هو: عمر بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله السراج أبو حفص ابن أبي الحسن الأنصاري الوادي آشي الأندلسي التكروري الأصل المصري الشافعي، يُعرف بابن الملقن، وابن النحوي.

ولد في ربيع الأول سنة (٧٢٣ه) بالقاهرة ، وكان أصل أبيه أندلسياً فتحول منها إلى التكرور وأقرأ أهلها القرآن وتميز في العربية وحصل مالاً ثم قدم القاهرة فأخذ عنه الإسنوي وغيره ثم مات ، ولصاحب الترجمة سنة ، فأوصى به إلى الشيخ عيسى المغربي ، وهو رجل صالح كان يُلقِّن القرآن بجامع ابن طولون ، فتزوج بأُمِّهِ ؛ ولذا عُرِفَ الشيخ به حيث قيل له : «ابن المُلقِّن» .

قال السَّخاوي : «وكان فيما بلغني يغضبُ منها بحيث لم يكتبها بخطِّهِ ، إنما كان يكتب غالباً : ابن النحوي ، وبها اشتهر في بلاد اليمن .

نشأ في كفالة زوج أمه ووصيه فحفظ القرآن والعمدة وشغله مالكياً ، ثم أشار عليه ابن جماعة –أحد أصحاب أبيه – أن يقرئه «المنهاج» فحفظه ، وذكر أنه حصل له منه خير كبير وأنشأ له ريعاً فكان يكتفي بأجرته وتوفر له بقية ماله للكتب وغيرها ، بحيث قال شيخنا [ ابن حجر ] أنه بلغه أنه حضر في الطاعون العام بيع كتب بعض المحدثين فكان الوصي لا يبيع إلا بالنقد الحاضر ، قال [ ابن الملقن ] : فتوجّهتُ إلىٰ منزلي فأخذت كيساً من الدراهم ودخلت الحلقة فصببته ، فصرت لا أزيد في كتاب شيئاً إلا قال : بع له ؛ فكان فيما اشتريتُهُ «مسند الإمام أحمد» بثلاثين درهماً ! » (١) .

<sup>(</sup>۱) «الضوء اللامع» (٦/ ١٠٠).

#### شيوخه:

شيوخ ابن الملقن كثير ، ولعل من أبرزهم :

برهان الدين إبراهيم بن لاجين الرشيدي -أخذ عنه القراءات- (ت: ٧٤٩).

أبو حيان محمد بن يوسف -أخذ عنه العربية- (ت: ٧٤٥ه).

وتقي الدين السبكي علي بن عبد الكافي -أخذ عنه الفقه- (ت: ٧٥٦ه). والكمال النشائي أحمد بن عمر (ت: ٧٥٧ه).

والجمال ابن هشام عبد الله بن يوسف (ت: ٧٦١ه).

وخليل بن كيكلدي العلائي الشافعي أخذ عنه الفقه (ت: ٧٦١هـ).

وعبد العزيز بن محمد بن إبراهيم عز الدين أبو عمر الكناني الشافعي المعروف بابن جماعة (ت: ٧٦٧هـ).

والجمال الإسنائي أو الإسنوي عبد الرحيم بن الحسن (ت: ٧٧٧ه). مؤلفاته (١):

كان ابن الملقن من المكثرين من التَّصنيف ، ويطول المقال بنا إذا ذكرناها جميعها ، ولكن لعل من أبرزها وأكثرها شهرة في زماننا :

«المقنع في علوم الحديث» ، طبع في مجلدين .

و «البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير» طبع عن دار الهجرة بالسعودية في (١٠) مجلدات.

<sup>(</sup>١) توسع محققو «البدر المنير» في ذكر مؤلفاته فانظرها هناك (١/١٠١-١٦٤).

مقدمة المحقق \_\_\_\_\_\_

و «التوضيح لشرح الجامع الصحيح» طبع علىٰ نفقة وزارة الأوقاف القطرية -وفقهم الله لكل خير- في (٣٦) مجلداً.

و «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» طبع بتحقيق د . عبد العزيز المشيقح في (١١) مجلداً عن دار العاصمة بالرياض .

### ثناء العلماء عليه:

قال ابن حجر: «كان مديد القامة ، حسن الصورة ، يُحِبُّ المزاح والمداعبة مع ملازمة الاشتغال والكتابة ، وكان حسن المحاضرة ، جميل الأخلاق ، كثير الإنصاف ، شديد القيام مع أصحابه .

واشتهر بكثرة التصانيف حتى كان يقال أنها بلغت ثلاثمائة مجلد ما بين صغير وكبير.

وعنده من الكتب ما لا يَدخُل تحتَ الحَصْر ، منها ما هو ملكه ومنها ما هو من الكتب ما لا يكخُل تحتَ الحَصْر ، منها ما هو ملكه ومنها ما هو من أوقاف المدارس لا سيما الفاضلية ، ثم إنها احترقت مع أكثر مسوداته في أواخر عمره وفُقِدَ أكثرها وتغير حاله بعدها فحجبه ولده إلى أن مات» (١).

وأنشده الحافظ ابن حجر بعد هذه الحادثة مخاطباً له (٢):

لا يُزعِجَنَّكَ يا سراج الدِّين أنْ لعبَت بكُتبِكَ أَلسنُ النِّير انِ للهِ قَدِيدَ قَرَّبتَهِا فَتُقُبِّلَ تُ والنارُ مسرعةٌ إلى القُربانِ

قال المقريزي: «قد وصفهُ الأئمة بالحفظ قديماً ، فشُوهِدَ بخطِّ حافظ العصر زين الدين العراقي في طبقة [ سماع ] في آخر «فوائد تمام»: وسَمِعَ

<sup>(</sup>۱) «إنباء الغمر» تأليفه (٢/ ٢١٨ - ٢١٩).

<sup>(</sup>٢) «الضوء اللامع» للسخاوي (٦/ ١٠٥).

الشيخ الإمام الحافظ سراج الدين .. فذكره .

وبخط الحافظ العلامة صلاح الدين العلائي على «جامع التحصيل في رواة المراسيل» بالنعت: قرأ عليّ هذا الكتاب الشيخ الفقيه الإمام العالم المحدِّث الحافظ الكبير سراج الدين شرف الفقهاء والمحدِّثين ... فذكره».

وقال المقريزي -أيضاً - : «كان من أعذب الناس ألفاظاً ، وأحسنهم خُلُقاً ، وأفكههم محاضرةً ، صَحِبتُهُ عِدَّةَ سنين ، وأخذتُ عنه كثيراً من مَرْوياته ومُصَنَّفاته» (١) .

وقال ابن حجر: «وهؤلاء الثلاثة العراقي والبلقيني وابن الملقن كانوا أعجوبة هذا العصر على رأس القرن: الأول في معرفة الحديث وفنونه، والثاني في التوسع في معرفة مذهب الشافعي، والثالث في كثرة التصانيف، وقُدِّرَ أَنَّ كُلَّ واحدٍ من الثلاثة وُلِدَ قبلَ الآخر بسنة ومات قبله بسنة، فأولهم ابن الملقن ثم البلقيني ثم العراقي» (٢).

#### وفاته:

توفاه الله في ليلة الجمعة سادس عشر ربيع الأول سنة أربع وثمانمائة (٨٠٤) وتأسَّف الناس علىٰ فقده (٣) .

 <sup>«</sup>درر العقود الفريدة» تأليفه (٢/ ٤٣١).

<sup>(</sup>٢) «المعجم المؤسس» (١/ ٣٠٩)، ونقله السخاوي في «الضوء اللامع» (٦/ ١٠٥)

<sup>(</sup>٣) انظر في ترجمته: «الدليل الشافي على المنهل الصافي» لابن تغري بردي (١/ ٢٠٠)، و «إنباء الغمر» لابن حجر (٢/ ٢١٦ – ٢١٩)، و «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة (٤/ ٣٤ – ٤٧)، و «النفوء اللامع» للسخاوي (٦/ ١٠٠ – ١٠٠)، و «الذيل التام» له (١/ ٢٢٤)، و «درر العقود الفريدة» للمقريزي (٢/ ٢٩ ٤ – ٤٣١)، و «شدرات الذهب» لابن العماد (٧/ ٤٤ – ٤٥)، و «البدر الطالع» للشوكاني (٩ ٥ ٥ – ١٠١).

المطلب الثاني: اسم الكتاب وتوثيق نسبته لابن الملقن:

اسم الكتاب كما جاء على النسخة الخطية ومقدمة المؤلف هو: «المعين على تَفَهم الأربعين».

أما ثبوت هذا الكتاب لابن الملقن ، فإنا إذا نظرنا في الكتاب وجدنا أنه يدل بنفسه على أن مؤلفه هو الإمام ابن الملقن ، هذا عدا من ذكره من العلماء ونسبه له ، وإليكم الأدلة:

١- ذَكَرَ ابن الملقن جُملةً من كُتُبهِ وأحال إليها في أثناءِ كتابه هذا فمنها:

أ- كتابه شرح عمدة الأحكام المسمى بـ «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» انظر ص (٧٥، ٨٠، ٨٧، ٨٠) من هذه الطبعة من «المعين».

ب- وذكر: تخريج أحاديث الرافعي الكبير، المسمى بـ «البدر المنير» ص (٦٩).

ج- وأحال إلىٰ كتابه: «شرح صحيح البخاري» المسمىٰ بـ «التوضيح لشرح الجامع الصحيح» ص (١٠٣، ١٤٦، ١٤٦، ١٧٢، ١٧٨).

د- وإلىٰ كتابه: «المقنع في علوم الحديث» ص (٢٣٨). وقارن بـ«المقنع» (١/ ٨٩-٩٧).

ه - و «رجالُ العُمْدَة» يعني : عمدة الأحكام ص (٢٤٩) .

و - وكتابه: «الأشباه والنظائر» ص (١٨١).

ز- وكتابه: «غاية السول في خصائص الرسول على السول الماك الماك الماك الماك الماك الماكا الماكا الماكا الماكا الماكا الماكا الماكات الماك

ح - وكتابه «لغات المنهاج» ص (٢٢١) ، وهذه كلها كُتُبه ، أحال إليها في (١٧) موضِعاً ، مِمَّا يَدلُّ علىٰ أن هذا الكتاب له قطعاً .

۲- أنه ذكر كتابه «المعين» في بعض كتبه ، فقد ذكره في «التوضيح لشرح الجامع الصحيح» انظر: (۳/ ۱۹۵) ، (۲۹/ ۲۰۱) وغيرها.

٣- ثم المطابقة التامة بين كثير من كلام المؤلف هنا وما في بعض كتبه.

مثاله: شرح حديث عمر ويشك: «إنما الأعمال بالنيات» ، وقد ذكرتُ في التحقيق المطابقة التامة بين الشرحين هنا ، وفي «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام».

وحديث النعمان علين الحلال بيّن ، وإنَّ الحرامَ بيِّن » وهو المحديث (٦) من «الأربعين» ، قارنه بما في «التوضيح» (٣/ ١٩٥ - ٢٠١) .

وحديث تميم الداري خيف : «الدين النصيحة» انظر : «التوضيح» (٣/ ٢٤١ - ٢٤٤).

وحديث ابن عمر خَيْثُ : «أمرتُ أن أقاتل الناس» انظر : «التوضيح» (٦١٥-٦٠٠).

إن اسم المؤلف ظاهر على الورقة الأولى من النسخة الخطية وفي خاتمتها.

٥- إن الكتاب ذكره جماعة من العلماء ، فمنهم:

أ- السخاوي في «الضوء اللامع» (١٠٢/١) ، (١٠٢/٦) ، وفي «المنهل العذب الروي في ترجمة النووي» (٩٢).

مقدمة المحقق \_\_\_\_\_\_

ب- وابن فهد في «لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ» (١٩٩).

ج - والمباركفوري في كتابه «تحفة الأحوذي» (١/ ٩٠٩).

د - وحاجي خليفة في «كشف الظنون» (١/ ٦٠).

ه - وإسماعيل باشا البغدادي في «هدية العارفين» (١/ ٧٩١) وغيرهم. فهذه خمسة أدلة تدل على أن الكتاب الذي بين أيدينا هو لابن الملقن. وبالله التوفيق.



## المطلب الثالث: تاريخ تأليفه:

ذكر ابن الملقن في آخر كتابه «المعين» تاريخ التأليف فقال الناسخ: «قال شيخنا مُؤلِّفه -فسح الله في مُدَّتهِ، ونفع الله الإسلام بعلومه وبركته-: وقد كنتُ فرغتُ مِن تسويدها يوم الجمعة سابع عشر رمضان المعطَّم، من سنة تسع وخمسين وسبعمائة، واتَّفق تبييضه يوم الثلاثاء ثاني عشر جمادى الآخرة من سنة ثمان وثمانين وسبعمائة، وأجزتُ رِوَايَتَهُ لِمَنْ أدركَ حَياتي من المسلمين».

فكانت البداية عام (٧٥٩ه) وفرغ منه في عام (٧٨٨ه) ، أي أنه اشتغل في تأليفه خلال (٢٩) سنة من البحث والتنقيب والتحقيق والتدقيق!

هذا عدا الفترة التي استغرقها في تسويد الكتاب والتي تُعتبر المرحلة الأولىٰ من التأليف والتي سبقت عام (٧٥٩هـ) فتكون المدة في أقل تقدير ثلاثين سنة!

وللفائدة فإنه انتهى منه بعد الفراغ من جملة من كتبه ، أو في عبارة أدق انتهى من تسويد أكثرها ، حيث ذكرها في «المعين» فمنها : «الإعلام» ، و«البدر المنير» و«المقنع» ، و«التوضيح» ، و«الأشباه والنظائر» وغيرها ، وقد تقدم ذكرها قريباً ص (١٤-١٥) .

مقدمة المحقق \_\_\_\_\_\_

## المطلب الرابع: وصف النسخة الخطية:

لم يتيسر لي -بعد البحث والسؤال- الوقوف إلَّا علىٰ نسخة خطية يتيمة لهذا الكتاب، وإليك وصفها:

المخطوطة تقع في (١٠٩) ورقة ذات وجهين ، يعني (٢١٨) صفحة ، كل صفحة فيها من (٢٣) إلىٰ (٢٥) سطراً .

كل سطر فيه (٩) إلىٰ (١٢) كلمة .

تاريخ النسخ كان في عام (٩١٣ه) ، والناسخ هو عبد الرحمن بن محمد بن عبد الجبار بن أبي بكر بن حسين الشعبي .

والناسخ يُصحِّح ويقابل نسخته ، ولا ينقط أكثر الكلمات ، ولذلك تبقى بعضها محتملة لوجهين فأجتهد في استخراج الصواب ، والله الموفق .

النسخة منسوخة من أصل سقيم كثيرة التحريف والسقط، وقد سقطت منه ورقة ذات وجه واحد من أواخر حديث (٣٥) إلى أوائل حديث (٣٦) كما سيأتي في موضعه، ولما كانت النسخة على ما وصفنا احتاج ذلك إلى جُهدٍ مضاعفٍ، فهي نسخة واحدة وكثيرة التحريف دفعني ذلك كله وغيره إلى مراجعة الكتب الكثيرة من شروح الأربعين التي سبقت ابن الملقن، كشرح الطوفي «التعيين في شرح الأربعين» وقد أكثر من النقل عنه، والفاكهاني في شرحه «المنهج المبين في شرح الأربعين» وقد طبع مؤخراً، أو حتى التي أتت بعده، كالهيتمي وشرحه «الفتح المبين بشرح الأربعين».

وكذلك شروح الصحاح والسنن والمسانيد والموطأ كشروح "صحيح مسلم": للقاضي عياض ، والنووي ، والمازري ، والقرطبي -وابن الملقن يُكثر من النقل عن الأخير ؛ لأنه من أنفع وأقوى هذه الشروح-.

وينقل عن ابن عبد البر في «التمهيد» ، وابن هبيرة في كتابه «الإفصاح» وغيرهم ؛ لأن المؤلف كان كثير النقل بعزو وبغير عزو كما هي عادته!

هذا الأمر جعلني أستظهر كثيراً من الكلمات ، ويسر لي تكميل النقص والسقط والتحريف ، وراجعت كذلك كتبه كر شرح البخاري ، و «الإعلام» وغيرها . وصدق يحيي بن أبي كثير القائل : «لا يُستَطَاعُ العِلمُ برَاحةِ الجِسْم» (١).

أما مصدرها: فهي من المكتبة المحمودية بمكتبة الملك عبد العزيز العامة بالمدينة النبوية برقم (٢٣٢/ ٢٣٢).

ولها صورة بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية ، وبجامعة أم القرئ بمكة المكرمة ، ووزارة الأوقاف الكويتية .

وقد صورتها من مركز المخطوطات بوزارة الأوقاف في الكويت شكر الله للإخوة القائمين عليه ووفقهم لكل خير ، وما فيه خدمة طلاب العلم .

\* \* \*

 <sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱/ ۲۲۸ رقم ۱۷۵).

مقدمة المحقق \_\_\_\_\_\_

### المطلب الخامس: المآخذ على الكتاب:

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «عامة الكتب تحتاج إلى نقد وتمييز » (١). «ولولا الخطأ ما أشرق نور الصواب» (٢).

والمؤلف وقعت له أخطاء وأوهام وزلّات ، وقد علّقتُ على ما رأيتُ أنه لا يسعني في ديني السكوت عنه ، ونبّهتُ على ما أخطأ فيه ، والحق أكبر وأحب إلينا من كل أحد .

#### وتتلخص أخطاء المؤلف فيما يلي:

مخالفة عقيدة أهل السنة في بعض الصفات التي تأولها على طريقة الأشاعرة ، والتي علقتُ عليها في مواضعها كما سيأتي .

خالف الصواب في مسألة الاسم والمسمى.

نقل كلام العلماء من غير عزو! بل والإكثار من ذلك.

أحالَ ونصح بالرجوع إلىٰ كتب لا ينبغي لصاحب السُّنة أن يقرأها إلَّا علىٰ سبيل الحذر والتحذير منها ككتاب «إحياء علوم الدين» للغزالي .

ولم أذكر مواضعها وصفحاتها هنا لحاجة في نفسي لا تخفىٰ علىٰ أهل السنة والبصيرة.

\* \* \*

 <sup>«</sup>الردعليٰ البكري» (١/ ٧٧).

<sup>(</sup>٢) «الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي (٨/٢).

## المطلب السادس: منهجي في تحقيق الكتاب.

كان عملي في الكتاب ، والمنهج الذي سرت عليه في التحقيق كالتالي :

- 1- نسختُ المخطوطة ، مع تحري اجتناب خطأ الناسخ ، وتصويب ما وقع فيه من خطأ ، ولَمَّا كانت النسخة الخطية لهذه الرسالة يتيمة وسقيمة اقتضىٰ ذلك مني جرد مجموعة ضخمة من كتب المؤلف أوَّلاً ، ثم شروحات الحديث ، وكتب الرجال ، والكتب التي اقتبس منها المؤلف لتصحيح ما قد يقع من الناسخ كما تقدم بيانه ص (١٨-١٩).
  - ٢- راعيتُ في نسخ المخطوطة قواعد الإملاء الحديثة .
- عزوت الآيات إلى سورها ، وجعلتها في المتن حتى لا أثقل الكتاب
   بالحواشي ، وذلك لكثرة الآيات التي استشهد بها المصنف في هذه الرسالة .
  - ٤- خرَّجتُ الأحاديث التي وردت في الكتاب مراعياً في التخريج ما يلي:

إن كان الحديث من الأربعين -متن النووي- فأُخرِّج الحديث من الكتب السِّتة ومُسند الإمام أحمد هذا إن كان في الصحيحين أو في أحدهما .

أمًّا إن لم يكن فيهما أو في أحدهما فإني أجتهد في تخريجه قدر الطاقة والحاجة.

وإن كان من غير «الأربعين» مما يذكره المؤلف؛ فإن كان في الصحيحين أو في أحدهما فإني أخرجه منهما ، وإن لم يكن في الصحيحين أو في أحدهما فإني أجتهد في إخراجه من كتب السنة سواء من السنن الأربعة ، ومسند أحمد ، أو كتب السنن أو المسانيد أو المعاجم أو غيرها .

مقدمة المحقق \_\_\_\_\_\_

وحاولت في هذا الإعراض عن الإطالة في التخريج ، وفي ذكر الشواهد - إلَّا عند الحاجة - ، لأن ذلك سيضَخِّمُ مِن حجم هذا الكتاب .

وبعد كل حديث -إن لم يكن في الصحيحين أو في أحدهما- أُبيِّن حكم العلماء عليه من حيث الصحة أو عدمها.

- وكذلك خرَّجتُ ما وقفتُ عليه من الآثار الواردة في الرسالة .
  - ٦- الأحاديث والآثار والأقوال جعلتها بين مزدوجين « ».
- ٧- ما كان من زيادات وتصويبات من بعض المصادر جعلته بين
   معقوفتين على هذا النحو [ ].
- ٨- وثّقتُ النصوص التي ذكرها المؤلف بإحالتها إلىٰ مواضعها في كتب أصحابها وهي كثيرة جدًا.
- ٩- من ترجم لهم المؤلف -وهم الصحابة- أحلت إلى مواضع ترجمتهم من كتب التراجم.
- ١٠ ترجمتُ ترجمة موجزة لغير المشهورين من العلماء ، ولم أشأ أن أترجم لكل من ورد اسمه في هذه الرسالة خشية الإطالة ولقلة الفائدة .
  - ١١- شرحتُ بعض المفردات الغريبة الواردة في النص شرحاً موجزاً.
- 17 نَبَهْتُ إلىٰ بعض ما وَقَعَ فيه المُصَنِّفُ مِن أخطاء في مسائل عدة من كلام أهل العلم ؛ لا سيما المسائل العقدية فإني أستدرك عليه ما أراه ديناً لا يجوزُ السُّكوتُ عنه ، فكل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلَّا المعصوم محمداً على المعموم محمداً على المعموم محمداً على المعموم محمداً المعمود المعموم محمداً المعموم معموم محمداً المعموم معموم معموم محمداً المعموم محمداً المعموم معموم م

ولا يسعني في ديني أن أرئ كلاماً يخالف معتقد أهل السنة وطريقة السلف فأسكت عنه ؛ بل لا بد لي أن أنبه عليه وأبين وجه الخطأ فيه .

١٣ - علَّقتُ على ما رأيتُ أنَّ ثَمَّة فائدة في التعليق عليه .

١٤ - استخدمت بعض ألفاظ الاختصار:

فحيث يُذكر البخاري فالمراد: في صحيحه إلَّا إذا عَيَّنْتُ ، وكذا مسلم وأصحاب السنن .

١٥ حملتُ فهارس عملية لتُيسِّر علىٰ الباحث استخراج ما يريد ، وهي كالآتى :

أ - فهرس الآيات.

ب - فهرس الأحاديث.

ج - فهرس الآثار .

د- فهرس الأعلام.

ه - فهرس الكتب.

و- فهرس الشعر .

ز - فهرس المراجع والمصادر.

ح - فهرس الموضوعات.

مقدمة المحقق

والعنان وارفعها والحيرها فالله واعطنها إده إلم حادث التي لله اصول لاسلام اوعلها مدات فلغها ﴿ أَسَدُ وعَسَرُ مِدِمًّا معدِان حَكِلْ فُوالُ الْعَلَّا إِنْ فَعَبِاد المحادث التي عليها مذال لاسلام واختلافهم في عسيها ووضلها المنتق فادكا فالطانات حبنا وزود علنهاهنا والاستعفاد والإملهاع والرحدة ودكر فالسابع والعين حديثان احتماعي المعنى واحدوس الاحا دس المعمد من المعمد من المعمد المعنى واحدوس الاحادم قال

عدواكرس العالم فأفاسه فيع المدى مرتدونع المدالاسلام تعاومه

مقَدِّمةُ المُوَلِّف



تايك العَلَّامَةِ الفَقِيَّهِ الْعُدِّثِ أِي حَفْصٍ عُمَرِ بَنَ عَلِيِّ بُنِ أَحْمَدِ الأَنْصَارِيِّ الشَّافِعِيِّ المَعُرُوفِ بِابْنِ المُلَقِّنِ الأَنْصَارِيِّ الشَّافِعِيِّ المَعَرُوفِ بِابْنِ المُلَقِّنِ ( ٧٢٣ - ٨٠٤ هـ)

> دِ رَاسَةُ وَتَحَقِيقَ د. دَعَشِ رِشَي<u>ِ العِجِيّ</u> \* د. دَعَشِ رِشَيِ



# دِسْ مِلْسُولَا الرَّمْنِ الرَّحْمِ اللهِ وصحبه اللهم صلِّ على محمد واله وصحبه

أحمد الله على تتابع آلائه ودَفْعِ لأُوَائِهِ ، وأَشكُرُهُ علىٰ مَا أَسْبَغَ مِنْ إفْضَالِهِ وغَمَرَ مِن نَوَالِهِ ، وأُصَلِّي علىٰ أشرف الخلق : محمد وآله ، وأُسَلِّم عليه إلىٰ يوم لقائهِ . وبعد .

فهذه نكتُ مُهمَّةُ على «الأربعين» التي جَمَعَها العَلَّامة الحافظ: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف بن مري النووي – قدَّس الله روحه ونوَّر ضريحه – أَذْكُرُ فيها التَّعرِيفَ بِمَنْ ذُكِر مِن رُوَاتِهِ ، وبيانَ حالِهِ ، ونَسَبِهِ ، ومَوْلِدِهِ ، ووفاتِهِ ، ومُبْهمَاتِهِ ، وضبطِ لفظِه ، وبيان إعْرَابِ مَا يُشكل وغريبه ، والإشارة إلى بعض ما يُسْتَنْبَطُ مِنهُ مِن الأُصولِ والفُرُوع ، والآداب وغيرها .

وخَصَصْتُ هذه الأربعين بذلك ؛ لأنها أَجَلُّ الأربعينات وأرفعُها ، وأكثرُها فائدةً وأعظمُها ، إذْ كُلُّ حديثٍ منها وُصِفَ بأنَّ مدارَ الإسلام عليه أو ثلثهُ ، ونحو ذلك - كما ذَكَرَهُ في الخطبة - .

وقد سَبَقَهُ العلامة أبو عمرو بن الصَّلاح إلى جَمْعِ الأَحاديث التي قيل أنها أُصولُ الإسلام، أو عليها مدارهُ، فَبَلَّغَها ستةً وعشرين حديثاً - بعدَ أن حكى أقوال العلماء في تَعْيِين الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، واختلافهم في

تعيينها - وَوَصَّلَها المُصَنِّف في أَذْكَارِهِ إلىٰ ثلاثينَ حديثاً (١)، وزادَ عليها هنا اثني عشر حديثاً فبلغت أربعين حديثاً - بِزِيادةِ حديثين - وكَأَنَّهُ رَأَىٰ الختم بهما علىٰ الأربعين ؛ لِكَوْنِ أحدهما من باب الوعظ لِمُخَالَفةِ الهَوَىٰ ، ومُتَابَعَةِ الشَّرع .

وثانيهما: من باب الرجاء والدعاء والاستغفار والإطماع في الرحمة . وذَكَرَ في السابع والعشرين حديثين ؟ لاجتماعهما على معنى واحد .

ومِنَ الأحاديث المهمة حديث ابن عباس ويشخط أن النبي على قال: «أَلحِقُوا الفرائضَ بأَهلِها فَمَا بَقِيَ فَلِأُولَىٰ رَجُلٍ ذَكَرٍ» (٢). واتَّفَقُوا عليه، فَإِنَّهُ مِن الجوامع في عِلمِ الفَرَائِض، وهو نِصْفُ العِلم على ما عُرِفَ ورُوِي (٣)

وكذا حديث عروة بن مُضَرِّس في الوقوف بعرفة . فإن الحاكم قال في «مستدركه» إنه : «قاعدةٌ من قواعد الإسلام» (٤٠).

<sup>(</sup>۱) انظر: «الأذكار» (۱۶۳–۱۵۹).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٨/ ١٥٠ رقم ٦٧٣٢)، ومسلم (٣/ ١٢٣٣ رقم ١٦١٥) عن ابن عباس هيسنك.

<sup>(</sup>٣) أمَّا ما رُوي فيه فحديث: «تَعَلَّمُوا الفَرائض وعَلِّمُوها ، فَإِنَّهُ نِصْفُ العلم ...» .
رواه ابن ماجه: الفرائض (٢/ ٩٠٨ رقم ٢٧١٩) ، والحاكم (٣٣٢/٤) من حديث

أبي هريرة هيشف . وهو حديثٌ ضعيفٌ ، ضعَفه جمعٌ من أهل العلم . انظر في تخريجه : «البدرُ المنير» للمؤلف (٧/ ١٨٦ : ١٨٩) ، و «مصباح الزجاجة» (٢/ ٣٧١) ، و «تلخيص الحبير» (٣/ ٧٧) ، و «الإرواء» (٢/ ١٠٤) .

<sup>(</sup>٤) (١/٣/١). ولفظ الحديث: عن عروة والشخة قال: أتيتُ رسول الله القائد التبتك من جبلي طَيِّع. أكللتُ مطيتي، وأتعبتُ نفسي، واللهِ ما مَررتُ على حَبْل إلا وقفتُ عليه، فهل لي من حبِّج؟ فقال الله : «مَنْ صَلَّىٰ الغدَاة هَا هُنَا وَقَدْ أَتَىٰ عَرَفَة قبلَ ذلِكَ، فَقَدْ قَضَىٰ نفسي تَفَنَهُ وَتَمَّ حَجُّهُ . رواه أحمد (٢٦/ ١٤٢ رقم ١٦٢٠، ١٦٢٠٩)، وأبو داود (٢/٣٣٣ رقم ١٩٥٠)، والترمذي (٢/ ٢٢٧ رقم ١٩٥١)، والنسائي (٥/ ٢٦٤ رقم ٣٠٤٣، وابن ماجه (٢/ ٢٠٠٤ رقم ٢٠١٦)، وابن خزيمة (٤/ ٢٥٢ رقم ٢٠٢٩)، وابن ماجه الترمذي وهو حديث صحيح، صححه الترمذي

وسَمَّيتُهُ: «المُعين عَلَىٰ تَفَهم الأَرْبَعِين» والله أَرْغَب في النَّفْع بها وبأَمثَالِها ، فإنه المُحْسِنُ المُتَفَضِّلُ ، لا ربَّ سِوَاهُ ، ولا نَرْجُو إلَّا إياه ، حسبنا الله ونعم الوكيل ، ولا حول ولا قوة إلَّا بالله العليِّ العظيم .

\* \* \*

وابين خزيمة وابين الملقن والألباني وغيرهم. انظر في تخريجه: «البدر المنير» (٢/ ٢٤٠-٢٥)، و «الإرواء» (١٠٦٦ رقم ٢٠٨٦).

و «الحَبْل» - بالحاء المهملة -: ما دونَ الجبل في الارتفاع. وانظر «البدر المنير» (٢٤٤/٦).

# فصلً

في شرح غَريب «الخُطْبَةِ» على سبيل الاختصار ، واشتقاقها من «الخَطْب» ؛ لأنَّ العرب كانوا إذا ألمَّ بهم الخَطْبُ - وهو الأَمْرُ المُهِمُّ - خَطَبُوا له ، فيجتمِعُ بعضُهم إلىٰ بعض ، واحتالوا في دَفْعِهِ ؛ فاشتُقَّ اسمُها مِن ذلك .

وكان ينبغي لنا أَنْ نَذْكُرَ جُمْلَةً مِن أحوال المُصَنِّفِ قبلَ الخوْضِ في شرح كلامه ؛ فإِنَّهُ: قُطْبُ الزمان، وعينُ الوَقْت ، لَكِنَّا ذكرناها في أول شرحنا لمنهاجه (١) وأحلنا في طَبَقَاتِنَا – «طبقات الشافعية» – عليه ، فَأَغْنَىٰ ذلك عن إعادته هنا .

ومولده بنوك - قرية من قرى دمشق - سنة إحدى وثلاثين وستمائة ، ومات بها سنة سِتِّ وسَبْعِين وسِتِّمائة -سقى الله ثراه- (٢).

#### \* \* \*

قوله: «الحمدُ شُورَبِّ العالمينَ» إِنَّمَا بَدَأَ هذا التأليف المبارك بالحمد للاقتداء بالقرآن، فإنه مُبتدأُ به.

<sup>(</sup>۱) وهو كتابه المسمى بـ: اعمدةُ المحتاج إلى كتاب المنهاج " و لا أعلم أنه قد طُبع ؛ وله عِدّة نسخ خطية في دار الكتب المصرية ، ونسخة في مكتبة شستر بتي ، وقد طُبِع مُختصره للمؤلف (عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج " في أربعة أجزاء بتحقيق عز الدين البدراني ، وكتابه الآخر اطبقات الشافعية "لم يطبع كذلك .

<sup>(</sup>٢) أوسع من كتب في ترجمته تلميذُه ابن العطَّار (ت: ٧٢٤هـ) في رسالته «تُحْفةُ الطالبين في ترجمةِ الإمام مُحْيى الدِّين» وهو عُمدةٌ لمَن أَتَىٰ بعدَهُ.

ولقوله تعالىٰ لنبيه: ﴿ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَمُّ ﴾ [النمل: ٥٩].

وللحديث المشهور: «كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لا يُبْدَأُ فيهِ بالحَمْدِ فَهوَ أَجْذَم» (١).

وهو: الثناءُ على المحمُودِ بجَمِيلِ الصِّفَاتِ. بخلاف الشُّكْرِ فَإِنَّهُ بِالإِنْعَام (٢).

قال الشاعر:

أَفَ ادَتْكُمُ النَّعْمَ اءُ مِنِّ قَلَاثَةً يَدِي وَلِسَاني والضَّمِير المُحَجَّبَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَبَّ اللَّهُ عَبَّ اللَّهُ عَبَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُو

وكأَنَّ الثناء على الله تعالى كهدية المُسْتَشْفِعِ قَبْلَ مَسْأَلَتِهِ رَجَاءَ أَنْ يشفع بذلك في قضاء حاجته. والأَلِفُ واللَّامُ في «الحمد» للعُمُوم.

وقُرِنَ «الحمد» بالله دُونَ سائِر أسمائِهِ ؟ لأَنَّهُ اسمٌ للذَّات ، فَيَسْتَحِقُّ جميعَ صفاتِهِ الحُسْنَىٰ (1).

(۱) رواه أحمد (۱۶/ ۳۲۹ رقم ۸۷۱۲)، وأبو داود (٥/ ۱۱۱ رقم ٤٨٤)، والنسائي في «الكبرى» (٩/ ١٨٤ رقم ١٠٢٥)، وابن ماجه (١/ ٦١٠ رقم ١٨٩٤) عن أبي هريرة هيك.

والحديث صحَّحه المؤلف في «البدر المنير» (٧/ ٥٨٢-٥٣٥)، و «الإعلام» (١/ ٧٨)، و وضعَّفه الشيخ الألباني في «الإرواء» (١/ ٣٠ رقم ٢) ومن أراد الاستزادة في تخريج الحديث والكلام على طرقه واختلاف ألفاظه فعليه بما تقدَّم.

فائدة: قال المؤلف في «البدر المنير» (٧/ ٥٣٠): «معنى «ذي بال»: حال يُهتَمُّ به، و «أَجذم»: و «أَجذم»: قليلُ البَرَكَةِ».

(٢) في الحاشية بخط مغاير للأصل: «الحمد هو الثناء على المحمود بجميل الصفات، وحسن الأفعال. سواء كان في مقابلة نعمة أم لا. والشكر: هو الثناء عليه بإنعامه. وحقيقة الشكر: فعل ينبئ عن [] يكون [] سواء باللسان أو بالجنان أو بالأركان. وبين الحمد والشكر عموم وخصوص، []...».

(٣) في الحاشية : «يعني : القلب» .

<sup>(</sup>٤) أَطَالُ المؤلف في الكلام علىٰ الحمد في كتابه: «الإعلام» (١/ ٧٨-٨٥)، وقارن كلامه هنا بـ«عجالة المحتاج» (١/ ٥٨) له .

قال البَنْدَنِيجي (١): «وأكثرُ أهلِ العِلْمِ على أنَّ الاسم الأَعْظَم هو: الله (٣). وقال الخَطَّابي: «وأحبُّ الأقوال إليَّ : قول من ذهب إلى أَنَّهُ اسمٌ عَلَم وليسَ بمُشْتَقً "(٣).

قلتُ: وجمهورُ العُلَماء النُّحاة على أَنَّهُ مُشْتَقٌ، واختُلِفَ في اشتِقَاقِهِ على أَقْوَال:

أحدها : من ألِهَ يألهُ ؛ إذا تحيَّر ؛ إذ القُلُوبُ تَحَارُ في عَظَمَتِهِ .

ثانيها: أن أصلهُ: «إله» وهو من يُفْزَعُ إليه في النَّوَاتِبِ.

ثالثها : أنه مِن باب «التَّأَلُّه» وهو التَّعَبُّد .

رابعها: أنه مِن «الوَلَه» وهو أَشَدُّ ما يكونُ مِن الشَّوْقِ ، لأَنَّ القُلوبَ تشتاق إلىٰ مَعْرِفَتِهِ ، قال الله تعالىٰ : ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَشَدُّ حُبَّا يَتَهُ ﴾ [البقرة:١٦٥].

خامسها: أنه من «الإلهية» وهي القدرة على الاختراع! ومحلُّ الخوض في ذلك كتب العربية ، فلا نطول به (٤).

<sup>(</sup>١) البَنْدَنيجي: نسبة إلى بندنيجين أو بندنيج، بلدة في طرف النهروان من أعمال بغداد. «معجم البلدان» (١/ ٤٩٩).

وهو الحسن بن عبدالله البندنيجي أبو علي ، الفقيه الشافعي ، تولى القضاء ببندنيج وتوفى فيها سنة (٤٢٥ه) . انظر : «طبقات الشافعية» للسبكي (٤/ ٣٠٥-٣٠) .

<sup>(</sup>۲) ذكره المؤلف في «الإعلام» (۱/ ۸٦).

<sup>(</sup>٣) (شأن الدعاء) (٣٥).

<sup>(</sup>٤) «الإعلام» (١/ ٨٨ - ٩٨).

تنبيه: الصواب هو القول الثالث، قال الشيخ العلامة سليمان آل الشيخ - لَيُحَلِّلْلهُ - في "تيسير العزيز الحميد» (١/ ١١٤): "وعلى هذا فالصحيح أنه مشتق من أَلِهَ الرَّجُلُ إذا تعبَّدَ، كما قرأ ابن عباس: ﴿ وَيَنْرَكُ وإِلَهَتَكَ ﴾ أي: عبادتك، وأصلُهُ الإلهُ، أي: المعبود، فَحُذِفت الهمزةُ التي هي "فاء» الكلمة، فالتقتِ اللام التي هي "عينُها» مع اللام التي للتعريف، فأُدْغِمَت إحداهُما في الأُخرى فصارتا في اللفظِ لاماً واحدةً مشدَّدةً، وفُخِمت تعظيماً، فقيلَ: الله».

وكذا هل أصله: «إلاه» أو: «لاه».

قال أبو القاسم القشيري -عن بعض المشايخ - : «كلُّ اسم من أسمائه يصلح للتخلق به إلَّا هذا الاسم ، فإنه للتَّعَلُّق دُونَ التَّخُلُّق .

قالوا: والإشارة بهذا الاسم إلى قديم واحد بلا تَشْبيهِ ولا تعطيل، وهو الذي صَنَع العالم وأوجده بعد العَدَم، وهو المستحق للصفات التي لا بد للصانع أن يكون عليها».

و «الرَّبُّ»: المالِكُ ، وهو السَّيِّدُ -أيضاً - ، والمُربِّي والمُصْلِح ، وكلها صِفَةٌ لهُ مع خَلْقِهِ ، ولاَ يُطْلَقُ إلَّا على الله تعالى وحده ، فإذا أُطْلِقَ على غيره فبالإضافة : كربِّ الدار والناقة . قال الله تعالى : ﴿ ٱرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ ﴾ وسف: ٥٠] ، وقال تعالى : ﴿ إِنَّهُ, رَبِّ أَحْسَنَ مَثْوَاتٌ ﴾ [يوسف: ٥٠] .

«العالمينَ»: جمعُ عَالَم، وهو كلُّ موجُودٍ سِوَىٰ الله، مُشْتَقُّ مِن العَلَامة ؟ لكونِهِ عَلامَة علىٰ خالِقِهِ كما قاله أبو عبيد، أو مِنَ العِلْمِ كَمَا قَالَهُ غيره (١).

قوله: «قَيُّومِ السَّمواتِ والأَرَضِينَ»: أي خالقهما وموجدهما بعد العدم، والقائم بتدبيرهما وحفظهما. قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ اَلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَل تَرُولاً ﴾ [فاطر: 13]. وقال: ﴿ وَيُمْسِكُ اَلسَّكَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ \* ﴾ [الحج: 20].

وأصله: «قَيْوُوم» علىٰ فيعول ، قَلَبوا الواوياء وأدغموا الياء في الياء . وقيام أيضاً: أصله شيوام» علىٰ فيعال كذلك .

<sup>(</sup>۱) انظر: «تهذيب اللغة» (٢/ ١٥٥)، و «الصحاح» (٥/ ١٩٩٠).

قال الزَّمَخشَري: «القيوم: الدائم القائم بتدبير الخلق وحفظه. وقرئ (١): القَيَّام والقيِّم » (٢). وقد قُرئَ بهما في الشَّاذِّ.

و «السموات»: جمعُ سماء (٣).

و «الأَرضين» -بفتح الراء - واسْكانها شاذ ، وجَمَعها ولم تأت في القرآن إلَّا مفردة .

وقد أُخْتُلِفَ في قول عالى : ﴿ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَ ﴾ [الطلاق: ١٢] هل المِثْلِيَّةُ في العددِ أو في الهيئةِ والشَّكلِ ؟ علىٰ تأوِيلَيْنِ .

والسُّنَّةُ دالَّةٌ علىٰ الأول ، لقوله -عليه الصلاة والسلام-: «مَنْ ظَلَمَ قيدَ شِبرٍ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ» (1).

وكقوله: «اللهمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ، وَرَبَّ الأَرَضِينَ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ، وَرَبَّ الأَرْضِينَ السَّبْعِ وَمَا أَقْلَلْنَ، وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَضْلَلْنَ..» رواه كذلك البيهقي في دلائله (°).

<sup>(</sup>۱) في الأصل: «ويقال» والتصويب من «الكشاف».

<sup>(</sup>۲) «الكشاف» (۱/۱۵۳).

<sup>(</sup>٣) «وكُلّ شيء ارتفع فهو سماء ، وهي سبعٌ ، جاء أنَّ بين كُلِّ سماء وسماء خمسمائة عام ، وغِلَظ كل سماء خمسمائة عام». قاله المؤلف في «الإعلام» (١/ ٩٥).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٣/ ١٣٠) رقم ٢٤٥٣)، ومسلم: (٣/ ١٣٣١ رقم ١٦٦٢) من حديث أمَّ المؤمنين عائشة هِشْكُ .

<sup>(</sup>٥) رواه النسائي في الكبرئ (٨/ ١١٦ رقم ٥٧٧٥ ، ٢٧٧٨) ، (٩/ ٢٠٠ رقم ١٠٣٠ ، ١٠٣٠ ، وابن خزيمة في صحيحة (٤/ ١٥٠ رقم ٢٠٠٠) ، وابن خزيمة في صحيحة (٤/ ١٥٠ رقم ٢٥٥ ) ، وابن حبان (٦/ ٤٠٥ رقم ٢٠٠٩) ، وابن السّني في «عمل اليوم والليلة» (١٤٠ رقم ٢٠٠) ، والبيهقي في «الكبرئ» (٥/ ٢٥٢) ، وقم ٢٥٤) ، والحاكم (١/ ٢٥٤ ) ، (٢/ ١٠٠) ، والبيهقي في «الكبرئ» (٥/ ٢٥٢) ، وفي «دلائل النبوة» -كما ذكر المؤلف - (٤/ ٢٠٤) عن صهيب هيشنه .

وهو حديث صحيح ، قال الحاكم : «هذا الحديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي ، وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٦٧٧/٦ رقم ٢٧٥٩) .

قال القاضي عياض: «وجاء في غِلَظ الأرض وطِبَاقها وما بينهن حديث ليسَ بثابت» (١).

وقوله: «مُدَبِّرِ الخلائِقِ أَجمَعِينَ» المدبر: مُصرِّف الأمور بحسب ما تقتضيه حكمته تعالى .

قال الخطابي «المُدَبِّر»: «العالِمُ بِأَدْبَارِ الأُمُورِ وعَوَاقِبِهَا ، ومُقَدِّرُ المَقَادِيرِ ومُجْرِيهَا» (٢٠).

و «الخلائق» جمعُ خليقة ، فعيلةٌ بمعنىٰ مفعولة ، ويجوز أن يُراد بها الخُلُق والطبيعة ، ومنه قول الشاعر :

## وَإِنْ تَكُ قد سَاءَتْكِ مِنِّي خليقةٌ (٣)

وقوله: «بَاعِثِ الرُّسُلِ - صَلَوَاتُ اللهِ وسَلَامُهُ عليهم - إلى المُكَلَّفِينَ ؟ لهِ دَايَتِهِمْ وَبَيَانِ شَرَائِعِ الدِّينِ ، بِالدَّلاَئِلِ القَطْعِيَّةِ وَوَاضِحَاتِ البَرَاهِينِ» .

«الباعث»: المرسِل، قال الله تعالى: ﴿ وَأَبْعَثْ فِي ٱلْمَدَآيِنِ حَشِرِينَ ﴿ اللهِ تعالى : ﴿ وَأَبْعَثْ فِي ٱلْمَدَآيِنِ حَشِرِينَ ﴿ السَّعِراء].

و «الرسل»: جمع رسول وهو: المأمور بتبليغ الوحي إلى العباد، وهو أخصُّ من النبي ؛ فإنه: الذي أوحي إليه العمل والتبليغ ؛ بخلاف النبي فإنه:

<sup>(</sup>۱) «إكمال المعلم» (٥/ ٣٢٠) وكلام القاضي نقله المؤلف بمعناه ، ولعله أخذه مِن نقل النووي له في «شرحه لمسلم» (١١/ ٥٣).

<sup>(</sup>۲) «شأن الدعاء» (۱۰٤).

<sup>(</sup>٣) صدر بيت من معلقة امرئ القيس (٤٤) وعجزد: «فَسُلِّي ثيابي مِنْ ثيابِكِ ، تَنْسُل ». وكان في الأصل: «خليقتي».

أوحي إليه العمل فقط (١).

و «الصلاة» : الرحمة المترادفة ، كذا قالوه ؛ وفيه نَظَرُ مِن وجهين :

أحدهما: أن الرحمة عطف عليها في قوله: ﴿ أَوْلَتِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن دَّبِهِمْ وَرَحْمَةً ﴾ [البقرة:١٥٧] والعَطْفُ يَقْتَضِي المغَايَرة.

ثانيهما : أنَّ الرحمة رقة القلب ، وهي مستحيلة في حقه تعالى ! (٢٠) .

والصواب: أنها المغفرة في حَقِّه تعالىٰ ، وأصلها لغة : الدُّعاء ، فَحُمِلت علىٰ المغفرة ؛ لأنه محال في حقه تعالىٰ (٣).

و «السَّلام»: التحية ، أو : تسليمه إياهم من كُلِّ مكروه .

(۱) انظر: «الإعلام» للمؤلف (١/ ١٠٥: ١١١).

والصواب : أن الرسول والنبي كليهما يجب عليه البلاغ ، لكن الرسول أُوحِيَ إليه بشرع جديد ، والنبي أتى لتقرير شرع مَن قَبْله .

وإذا كان العلماء يجب عليهم تبليغ الدين ويحرم عليهم كتمانه فكيف بالأنبياء ؟! وانظر -للفائدة-: «الدراسات اللغوية والنَّحْويَّة في مُؤلَّفات ابن تيمية» (١٠٠-١٠٤).

(Y) الرحمة -في حق ابن آدم - قد تكون صفة نقص وقد تكون صفة كمال ، والله -سبحانه و تعالى - ليس كمثله شيء ، وأهل السنة يُثبتون لله صفة الرحمة وهي صفة كمال في حقه عنى كما قال سبحانه : ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْكُلَّ شَيْءٌ ﴾ [الأعراف: ١٥٦] ، ﴿ أُولَيَكِكَ سَيْرَحُهُمُ اللهُ ﴾ [التوبة: ٧١] ، وقوله ﷺ : «ارحَمُ وامن في الأرض يَسرحمكُم مَن في السَّماء » . وكلام المؤلف من قبيل التأويل المذموم ، رحمه الله وعفا عنه .

(٣) أصحُّ ما قيل في صلاة الله على رسوله هو ما قاله أبو العالية: «ثناؤُهُ عليه عند الملائكة ، وصله وصلاةُ الملائكة الدُّعاء». رواه البخاري معلَّقاً بصيغة الجزم (٦/ ١٢٠)، ووصله ابن إسحاق القاضي في «فضل الصلاة على النبي ﷺ» (٨٠ رقم ٩٥) وقال الألباني: «إسناده موقوف حسن».

وتفسير الصلاة من الله بالرحمة غلط كما ذكره المؤلف، وقد ذكر وجوه هذا الغلط الإمام ابن القيم في كتابه «جلاء الأفهام» (٢٥٦-٢٧٦).

و «المُكلَّف»: العاقل البالغ من الجنِّ والإنس، مشتقٌّ مِنَ الكُلْفَة، لِتَحَمُّل الأوامر والنواهي.

واختُلِف في تكليفِ الملائِكَةِ ، والحقُّ تكليفُهُم بالطاعات العَمَلِيَّة بدليل قوله تعالىٰ : ﴿ لَا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۞ ﴾ [التحريم] .

أما الإيمان ونحوه من العقائد فليسوا مُكَلَّفين ، لأَنَّهُ ظَاهِرٌ لهم ، فتكليفهم به تحصيلُ الحاصل .

وقوله «لهدايتهم» ؛ أي : لأجل هدايتهم ، و «الهداية» و «الهدي» : الرشاد ، وهو ضدُّ الضلال (۱) .

و «شرائع الدين» : مَوارِدُهُ التي يَرِدُ عليها منهُ ، وهي جمعُ شريعة . وأصلها في اللغة مَشْرَعَةُ الماء : وهي مَوْرِدُ الشَّارب .

و «الشريعة»: «مَا شَرَعَ اللهُ تعالىٰ لِعبَادهِ مِن الدِّين . وقد شَرَعَ لهم يَشْرَعُ شَرْعاً ، أي : سَنَّ (٢) » . قاله الجوهري (٣) .

و «الدِّين»: مَا شَرَعَهُ اللهُ لنا مِنَ الأحكام، وهو يُطْلَقُ بِإِزَاءِ مَعَانٍ:

«المِلَّة» قال الله تعالىٰ : ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ ﴾ [آل عمران: ١٩] .

و «العادة» قال امرؤ القيس:

«كدينك من أمِّ الحويرث قبلها» (٤).

<sup>(</sup>١) في الحاشية: «والهداية ما يوصل إلى المطلوب. وفعل الهداية الدلالة على طريق يوصل إلى المطلوب».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «يبين» والتصويب من «الصحاح».

<sup>(</sup>٣) «الصحاح» (٣/ ١٢٣٦).

<sup>(</sup>٤) «ديوان امرؤ القيس» (٣٢ رقم ٧) وعَجزُهُ: «وَجَارَتِها أُمِّ الرَّبابِ بمأسل».

و «الطاعة» يقال : دان له ؛ إذا أطاعه .

و «الحال» من كلامهم: لو لقيتني على دين غير هذا لاخترتك، وغير ذلك. قال الإمام فخر الدين: «وله أسماء أُخَر، منها:

«الإيمان» قال الله تعالى : ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَنَكَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠٠ ﴿ [الذاريات].

ومنها: «العَرَاطُ» قال تعالى: ﴿ صِرَطِ اللَّهِ الَّذِى لَهُ, مَا فِي السَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [الشورى:٥٣].

ومنها : «كلمة الله» : أي دينه .

ومنها: «النور» قال تعالى : ﴿ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ ﴾ [الصف: ٨] أي : الإسلام . ومنها : «الهدّى» .

ومنها: «العُرْوَةُ الوُثقَىٰ». قال مجاهد في قوله تعالىٰ: ﴿ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوَثْقَىٰ ﴾ [البقرة: ٢٥٦] أنها «الإيمان» (١).

ومنها: «الحبل»، قال تعالى: ﴿ وَأَعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا ﴾ [آل عمران: ١٠٣].

ومنه : ﴿ صِبْغَةَ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٣٨] ، و ﴿ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ﴾ [الروم: ٣٠] ١٠٠٠.

و «الدَّلائِل» : جمعُ دليل وهو في اللغة : المُرشِدُ (٣).

وفي الاصطلاح: مَا أمكَنَ التَّوصلُ بصحيح النَّظر فيه إلى عِلم أو ظَنٌّ .

<sup>(</sup>۱) رواه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٤٢١ رقم ٥٨٤٨، ٥٨٤٧).

<sup>(</sup>۲) انظر: «تفسير الرازي» (۱۷/ ۲۷۲).

<sup>(</sup>٣) في الحاشية: «والدليل المرشد إلى المطلوب، وقيل: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خَبري».

وهو ضربان : قطعي ، وظني . ومحلُّ الخوض فيه كتب «الأصول» . و «الواضحات» : التي لا إِشكَالَ فيها .

و «البراهين» : جمعُ بُرهان ، وهو في الاصطلاَح : مَا تَرَكَّبَ مِن تَصْدِيقَيْن. علىٰ ما هو مُقَرَّرٌ في فَنِّهِ .

وقوله: «أحمَدُهُ على جَمِيع نِعَمِهِ، وأَسْأَلُهُ المَزِيدَ مِنْ فَضْلِهِ وَكَرَمِهِ». النِّعَم: جمعُ نِعمة ، وهي في اللغة: اليدُ والصنيعةُ والمِنَّةُ ، وما أنعمَ به عليك. وكذلك «النَّعْمَىٰ» فإن ضَمَمْتَ النونُ قَصَرْتَ ، أو فَتَحتها مَدَدتَ (١).

والمُنْعِمُ في الحقيقةِ هو الله تعالىٰ ، وأصلها كلها: نِعمةُ الإسلام ، قال تعالىٰ : ﴿ وَإِن تَعَدُواْ نِعْمَتَ اللّهِ لَا تَحْصُوهَ أَ ﴾ [إبراهيم: ٣٤] ، أي : لِكَثرَتِها وعِظَمِها . ودوامها بالشُّكر ، قال تعالىٰ : ﴿ لَإِن شَكَرَتُعَ لَأَذِيدَنَكُمُ ﴾ [إبراهيم: ٧] ، وضِدُّه: الكُفر .

وكأَنَّ مُرادَ المصنِّف هنا الشكر ؛ لأنَّ حقيقته ما كان عن معروف أُسدِيَ إليك ، ولا معروف في الحقيقة إلَّا لله تعالىٰ .

و «الفضلُ» : خِلافُ النَّقص ، والإفضال : الإحسان .

و «الكرم»: نَقِيضُ اللُّؤم، ويقال أيضاً: «رجلٌ كَرَمٌ، وامرَأَةٌ كَرَمٌ» قاله الجوهري (٢٠).

وقوله: «وأشهدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الواحِدُ القهارُ ، الكَرِيمُ الغَفَّارُ». معنى «أشهدُ»: أعلم وأُبين.

<sup>(</sup>۱) «تهذيب اللغة» للأزهري (٣/ ١٠).

<sup>(</sup>۲) «الصحاح» (٥/ ٢٠١٩).

و «الإله» في اللغة هو : المعبود .

و «الواحد» : المُتَوَحِّد ، العالي عن الانقسام . وقيل : الذي لا مِثْلَ له .

و «القهار»: فعال مِنَ القهر وهو الغَلَبة ، يقال: قهرهُ قهراً غَلَبَهُ ، وأقهرته: وجدته مقهوراً ، ويقال: أخذتُ فُلاناً قهراً ، أي: اضطراراً ، ومعناهُ هنا: الغالِبُ الذي لا يُغْلَب ، والقَويُّ الذي لا يَضعُف .

و «الكريم»: فعيل من الكَرَم، وهو نقيض اللؤم كما سَلَفَ، و «الكريم» أيضاً: الصَّفوح.

و«الغفَّار» : فعال من الغَفْر وهو : الستر والتغطية ، ومِنهُ : المِغْفَر ؛ لِسَتره الرأس .

وقوله: «وأَشْهِدُ أَنَّ مُحمداً صلى الله عليه وآلهِ وسَلَّمَ عَبْدُهُ ورَسُولُهُ وحَبِيبُهُ وخَلِيبُهُ وخَلِيلُهُ ، أَفْضَلُ المَخْلُوقِينَ».

أردَفَ المُصَنِّف بعدَ الحمدِ والثناء علىٰ الله تعالىٰ بالشَّهادتين للحديث المشهور: «كلُّ خُطبةٍ ليسَ فيها تشهدُ فهي كاليدِ الجَذْمَاءِ» (١).

ولنبينا ﷺ أسماءٌ أُفرِدَت بالتَّصْنيف، ولابن دِحية فيها جزءٌ ضَخْمٌ (٢)، وقد لخَصْتُهُ في اختصاري لـ«دلائل النبوة» للبيهقي -أعانَ الله علىٰ إكمالهِ-.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱۱/ ۳۹۱ رقم ۸۰۱۸،۸۰۱۸)، وابسن راهویه (۱/ ۲۹۰ رقم ۲۲۵)، وابن راهویه (۱/ ۲۹۰ رقم ۲۲۵)، وابن أبي شيبة (۱۱/ ۳۵۱ رقم ۲۷۲۱)، وأبو داود (۱/ ۱۱۱ رقم ٤٨٤١)، والترمذي (۲/ ۳۹۹ رقم ۲۷۹۱)، وابيهقي في «الكبرئ» (۳/ ۲۰۹) عن أبي هريرة حين شخه . قال الترمذي : «حسن غريب»، وصححه ابن حبان، والألباني في «السلسلة الصحيحة» (۱/ ۲۷۵ رقم ۱۲۹).

 <sup>(</sup>٢) سمَّاه «المُسْتَوْفَىٰ في أسماء المصطفىٰ» له نسخة ناقصة من آلخرها تقع في (١٦٨) ورقة ،
 موجود أصلها في المكتبة الناصرية في لكنو بالهند ، ولها صورة علىٰ الميكروفيلم في
 الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية تحت رقم (٣٥٨٦) .

وأشرفها عبد الله ؛ لأنه دُعِيَ به في ذاك المقام ، قال الله تعالى : ﴿ سُبْحَنَ اللهِ عَالَىٰ : ﴿ سُبْحَنَ اللهَ عَالَىٰ : ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبْ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ اللهِ عَبْدُوءِ لَيْلًا ﴾ [الإسراء: ١] ، وقال : ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبْ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدُ اللهِ ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبْ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدُ اللهِ ﴿ وَإِن كُنتُ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدُ اللهِ ﴾ [البقرة: ٢٣] ، وقال : ﴿ وَأَنَّهُ مُلّا قَامَ عَبْدُ اللهِ ﴾ [الجن : ١٩] . واختار النفا العبودية .

## وفي هذا المعنى:

يا قوم قلبي عند زهراء يعرفها السسَّامِعُ والرَّائِسي لا تَدُعُنِي إلَّا بِيَا عَبدَهُما فَإِنَّهُ أَشْمَائِسي

والعبوديةُ هي المرتبةُ الحَقِيقِيَّةُ ، فلهذا شَرُفَتْ .

قال أبو على الدَّقاق: «ليسَ شيء أفضل من العبودية ، ولا اسمٌ أتمَّ للمؤمن من الوَصفِ به» (١).

و «الحبيب»: فعيل مِن الحُبِّ، وهو نقيضُ البُغض، يقال: أَحَبَّهُ فهو مُحَتُّ. وحَبَّه يَجبُّه – بالكسر – فهو محبُوبٌ.

قال الجوهري: «وهذا شاذٌ ؛ [ لأنَّهُ ] (٢) لا يَأْتِي في المضاعف يَفْعِل -بالكسر - إلَّا ويَشْرَكُهُ يَفْعُلُ -بالضمِّ - إذا كان مُتَعَدِّياً ، ما خَلَا هذا الحرف» (٣).

و «حبيب الله تعالى» : مَنْ أحبَّهُ ، بدليل قوله : ﴿ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ [المائدة : ٥٥] ، ومحبة الله على حسب المعرفة به ، وأعرفُ الناس به : نبينا محمد على فهو

ولابن فارس -صاحب «مقاييس اللغة» - رسالة مطبوعة بعنوان «أسماء رسول الله هل ومعانيها» ، وابن القيم ذكر أسماءه فل وبين معانيها في كتابه النافع الماتع «زاد المعاد» (١/ ٨٦-٩٧).

<sup>(</sup>١) رواه القشيري في «الرسالة القشيرية» (٣٤٦).

<sup>(</sup>Y) ما بين المعقوفتين من «الصِّحاح».

<sup>(</sup>٣) «الصحاح» (١/٥٠١).

أحبهم له ، وأحقهم باسم الحبيب .

و «الخليل»: فعيل بمعنى مفعول ، وهو: المحبوب الذي تخللت محبته القلب فصارت خلاله ، أي: في باطنه .

وقد اختُلِفَ في الخليل ؛ فقيل : إنه الصاحب.

وقيل : إنه الخالِصُ في الصُّحبةِ ، وهو أخصُّ من الصَّاحِب .

واختلفوا -أيضاً- : هل الخُلَّةُ أرفعُ درجةً مِن المحبَّةِ أو عَكْسُهُ ، أو هُما سواء ؟ علىٰ أقوال .

واختلفوا -أيضاً- في اشتقاقه: أهو من الخَلَّة -بفتح الخاء- وهي الحاجة، أو بضمها وهي تخلل مودة في القلب، فلا تَدَعُ فيه خلاء إلَّا ملأته؟ فيه خلافٌ، وقد ذكرتهُ واضحاً في «شرحي للعمدة» قُبَيْل «باب الاستطابة» (١٠).

ونبينا هو الحبيبُ الخاص ، وفي الصحيح : «...ولَكِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللهِ» (٢).

ولمَّا كانت الخلة أخصَّ منها -أي المحبة- خُصَّت بنبينا وبإبراهيم -صلوات الله وسلامه عليهما - .

وقوله: «أفضلُ المَخْلُوقين» أي: مِن أهل السموات والأرضين، ولا شكَّ في ذلك، ودليله قوله -عليه الصلاة والسلام -: «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَلاَ فَخْرَ» (٣).

<sup>(</sup>۱) انظر شرح المؤلف لعمدة الأحكام المسمى بـ «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» (۱/ ۲۵۵–۲۱۷) ، و «روضة المحبين» لابن القيم (۱۳۲) .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٤/ ١٨٥٥ رقم ٢٣٨٣) من حديث ابن مسعود ﴿ لِلْمُنْفَ .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (١٠/١٧ رقم ١٠٩٨٧)، والترمذي (٥/ ٢١٣ رقم ٣١٤٨، وابن ماجه (٢/ ١٤٤٠ رقم ٤٣٠٨) من حديث أبي سعيد الخدري ولين . والحديث فيه ابن جدعان، لكن الحديث له شواهد، فهو حديث حسن كما قال الترمذي . وقد صححه الألباني في «صحيح الترمذي» (٢٥١٦). وانظر: «السلسلة الصحيحة» (٤/ ١٠٠٠ رقم ١٥٥١).

مع أنَّ ولد آدم أفضَلُ أنواع المخلوقات حتى الملائكة على مذهب أهل السنة ، ونبينا أفضلها فهو إذن أفضل المخلوقات .

وحديث: «لا تُفَضِّلُوا بينَ الأَنبِياء» (١) ونحوه أُوِّلَ بأوجه ، منها: أنه قاله على وجه التواضع (٢) . .

وقوله: «المُكرَّم بالقُرآنِ العَزيزِ ، المُعْجِزَةِ المسْتَمِرَّةِ على تَعَاقُبِ السِّنين ، وبالسُّننِ المسْتَنِيرَةِ للمُسْتَرشِدِينَ » . سُمِّيَ القُرْآنُ قُرْآناً لجَمْعِهِ السُّور ، يقال : قرأتُ الشيءَ إذا جمعته .

وقيل: لتأليفه.

ومعجِزته باعتبار لفظهِ ، وأنَّه آية معجِزة ، ومِنْ فَضْلِهِ على المُعْجِزات دوامه وانقِطَاعُهَا ، وقِدَمُهُ وحُدُوثها (٣).

(۱) رواه البخاري (۱/ ۱۵۹ رقم ۱۵۹ ، ۲۲۱۱)، ومسلم (۱۸۶۳ رقم ۲۳۷۳) من حديث أبي هريرة واللغة .

(٢) ومنها : أن النهّي عن تَفْضِيل يُؤدِّي إلىٰ تنَقَص بعضهم ، فإن ذلك كفرٌ بلا خلاف .
 ومنها : أنه ﷺ نَهَىٰ قبلَ أن يعلم أنه خير الخلق ، فلمّا عَلِمَ قال : «أنا سَيّدُ ولَدِ آدمَ ولا فخر».

ومنها: أنه نَهَىٰ لئلّا يُؤدِّي إلىٰ الخصومة كما ثبت في «الصحيح» في سبب ذلك.

انظر: «غاية السول في خصائص الرسول ﷺ» للمؤلف (٢٦٨ - ٢٧٠)، و «دلائل النبوة» للبيهقي (٥/ ٤٩١)، و «المجموع» للنووي (١/ ١١٩).

(٣) وصف كلام الله بالقدم لم يُعرف عن الصحابة ﴿ ولا عن أئمة السلف -رحمهم الله -، وإنما كان أهل السنة يقولون أيام المحنة: كلام الله غير مخلوق، ويقول مخالفوهم: كلام الله مخلوق، فوصف كلام الله بأنه قديم اصطلاح حادث، ولكنه كثر عند المتأخرين، ولو جرينا عليه لقلنا: كلام الله قديم النوع حادث الآحاد؛ لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلماً، فالكلام صفة ذاتية، وكلامه بمشيئته وإرادته فهو صفة فعلية.

قال - عليه الصلاة والسلام - : «مَا مِنْ نَبِيٍّ مِنَ الأَنبِياءِ إلَّا وَقَدْ أُوتِيَ مَا مِثْلُهُ أَمَنَ عليه البَشَرُ ، وإِنَّمَا كان الذي أُوتِيتُهُ وَحْياً» (١).

ووصف القرآن بالعزيز كما قال تعالىٰ : ﴿ وَإِنَّهُ لَكِنَابُ عَزِيزٌ ﴾ [فُصِّلت: ١١]؟ لأنَّهُ بِصِحَّةِ معانيه ممتَنِعٌ عن الطَّعن فيه ، والازدراء عليه ؛ لأنه محفوظٌ مِنَ الله تعالىٰ .

قال ابن عباس: «معناه: كريم على الله تعالى» (٢).

وقال مقاتل: «مَنِيعٌ مِن الشيطان» (٣).

وقال السُّدِّي: «غير مَخلُوق» (٤).

وقوله: «المُعْجِزَةُ المُسْتَمِرَّةُ علىٰ تَعَاقُبِ السِّنين » يريدُ أنَّ كِتابَ الله تعالىٰ معجزته مستمرة دائمة لا انقطاع لها ، بخلاف معجزة سائر الأنبياء فإنها قد انقرضت بانقراضهم .

ولإعْجَازِهِ وُجُوهٌ لا يحتمِلُ ذِكْرُها هنا .

و «السُّنَّةُ»: ما أوحي إليه ، ومَا أُلْهِمَ .

و «المستَنِيرة» : ذات النور ، كناية عن الهدئ الذي تضمنته .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٦/ ١٨٢ رقم ٤٩٨١ ، ٤٧٢٧)، وسلم (١/ ١٣٤ رقم ١٥٣) من حديث أبي هريرة هيئنه .

<sup>(</sup>٢) رواه البغوي في تفسيره «معالم التنزيل» (٧/ ١٧٦)، وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (١٧٦/ ١٤٢).

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن الجوزي في تفسيره «زاد المسير» (٧/ ٢٦٢) ، وابن عطية (١٩٢/١٩).

 <sup>(</sup>٤) ذكره البغوي (٧/ ١١٧) ، وابن عطية (١٤/ ١٩٢) ، والقرطبي (١٩٢/ ٢٥٢) في تفاسيرهم.

و «المسترشد»: طالِبُ الرَّشاد.

وقوله: «المَخْصُوصُ بِجَوَامِعِ الكَلِمِ» هو إشارةٌ إلى قوله -عليه الصلاة والسلام -: «أُوتِيتُ جَوَامِعَ الكَلِمِ» وهو حديث صحيح أخرجهُ مسلِمٌ في صحيحه من حديث أبي هريرة ويشخ قال: قال رسول الله على: «فُضّلتُ على الأنبياء بستِّ: أُوتِيتُ جَوَامِعَ الكَلِم، ونُصِرتُ بالرُّعب...» الحديث (۱). ومعناه: أوتيت المعاني الكبيرة في الألفاظ اليسيرة، مثل:

حديث : «المُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ ، وَيَسْعَىٰ بِنِمَّتِهِم أَدْانَاهُمْ ، وَهُمْ يَدُّ عَلَىٰ مَنْ سِوَاهُمْ » (٢٠).

وحديث: «النَّاسُ كَأَسْنَانِ المشْطِ» (٣).

وحديث: «المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ» (٤).

(۱) (۱/ ۳۷۱رقم ۵۲۳).

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (٢/ ٢٦٨ رقم ٩٥٩ ، ٩٩٣) ، وأبيو داود (٤/ ٤٣٣ رقم ٤٥٣٠) ، والنسائي (٨/ ٢٥ رقم ٤٧٤٦) ، وفي «الكبرئ» (٦/ ٣٣٠ رقم ١٩١٠ ، ١٩٢١ ، ١٩٢١ ، ١٩٢٠ ، ١٩٢١ ، ١٩٢٠ ، ١٩٢١ ، ١٩٢٠ ، ١٩٢١ ، ١٩٢٠ ، ١٩٢١ ، ١٩٢١ ، ١٩٢١ ، ١٩٢١ ، ١٩٢١ ، ١٩٢١ ، ١٩٢١ ، ١٩٢١ ، ١٩٢١ ، ١٩٢١ ، ١٩٢١ ، ١٩٢١ ، ١٩٢١ ، ١٩٢١ ، ١٩٢١ ، ١٩٤٠ الكبرئ» (١٣٨ علي بن أبي طالب عيشف . وهو حديث صحيح ، صححه الحاكم ، والمؤلف في «البدر المنير» (٩/ ١٥٨ - ١٦٠) ، والألباني في «الإرواء» (٧/ ٢٦٢ تحت رقم ٢٠٠٩) و «صحيح أبي داود» (٣٧٩٧) .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن عدي في «الكامل» (٣/ ٢٤٨)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (١/ ١٤٥ رقم ١٩٥)، وأبو الشيخ في «أمثال الحديث» (٣٠ رقم ٢٥، ٤٧، ١٦٦)، وابن الجوزي في «الموضوعات» (٣/ ٨٠ السلفية)، (٣/ ٢٧٣ رقم ١٥٠٨ ط أضواء السلف) من حديث أنس ميشن وهو حديث ضعيف جدًّا.

قال ابن عدي : «هذا الحديث وضَعَهُ سُليمان بن عمرو على إسحاق بن عبدالله » . وقد ضَعَفهُ الشيخ الألباني في «السلسلة الضعيفة» (٢/ ٦٠ رقم ٥٩٦)

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٨/ ٣٩ رقم ٦١٦٨ ، ٦١٦٩) ، ومسلم (٤/ ٢٠٣٤ رقم ٢٦٤٠) من حديث ابن مسعود عيشن .

وحديث : «إِنَّ ذَا الوَجْهِيْنِ لاَ يَكُونُ عِنْدَ اللهِ وَجِيهاً» (١٠).

وغير ذلك مِمَّا لا يُحْصَىٰ كَثْرَةً .

وقال الهروي: «يعني بـ «جوامع الكلم»: القرآن ، جَمَعَ اللهُ فيه الألفاظ اليسيرة مِن المعاني الكثيرة» (٢).

وقال ابن شهاب: «بَلَغَني أنَّ الله تعالىٰ يجمَعُ له الأمور الكثيرة التي كانت تُكتب في الكتب القديمة في الأَمْرِ الواحد والأمرين ونحو ذلك» (٣). ذَكَرَهُ البيهقي في «دلائل النبوة» في إثر حديث أبي هريرة أنه على قال: «بعثت بجوامع الكلم..» الحديث وعَزَاهُ إلىٰ البخاري ومسلم (٤).

وقوله: «وسَمَاحَةِ الدِّينِ» هو إشارةٌ إلى قوله عليه الصلاة والسلام: «بُعِثْتُ بالحَنِيفيَّةِ السَّمْحَة» وهو حديث مرويٌّ مِنْ طُرُقٍ:

أحدها: من حديث أبي أمامة رواه الطبراني في «أكبر معاجمه» من حديث علي بن يزيد عن القاسم عنه رَفَعَهُ: «إني إنما بُعِثْتُ بالحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ» (°).

<sup>(</sup>۱) لم أقف عليه بهذا اللفظ ، ولكن روئ البخاري في «الأدب المفرد» (۱۱۲ رقم ۳۱۳)، وأحمد في «المسند» (۱۲ رقم ۲۷۰ رقم ۷۸۹۰) ، وابن أبي الدنيا في «الصمت وآداب اللسان» (۳۷۶ رقم ۳۷۳) ، و «ذمّ الغيبة والنميمة» (۱۸۵ رقم ۱۱۶) عن أبي هريرة هيئ أنه على قال : «لا يَنْبَغي لِذي الوَجْهينِ أَنْ يَكُونَ أَمِيناً» . وقد صححه الألباني في «الأدب المفرد» ، وفي «السلسلة الصَّحيحة» (۷/ ۱/۷۰ وقم ۱۹۷۷) .

<sup>(</sup>۲) «الغريبين» (۱/ ٣٦٥) وذكره عنه: القاضي عياض في «إكمال المعلم» (۲/ ٤٣٨)، والقرطبي في «المفهم» (۲/ ۱۱۹)، والنووي في «شرحه لمسلم» (۷/۷).

<sup>(</sup>٣) «دلائل النبوة» (٥/ ٤٧١).

<sup>(</sup>٤) «دلائل النبوة» (٥/ ٤٧١). وقد رواه البخاري (٤/ ٥٤ رقم ٢٩٧٧)، ومسلم (١/ ٣٧١ رقم ٢٩٧٧)، ومسلم (١/ ٣٧١ رقم ٣٠٥/ ٦) عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة هيئنه .

<sup>(</sup>٥) «المعجم الكبير» (٨/ ٢٢٢ رقم ٧٨٨٣) وفيه علي بن يزيد وهو الألهاني ، وهو ضعيف كما في «التقريب» (٧٠٧ رقم ٤٨٥١).

ومن الوليد بن مسلم عن عفير بن معدان ، عن سليم (١) بن عامر ، عن أمامة -مرفوعاً- بِزِيادة : «ولَمْ أُبْعَث بالرَّهْبَانيَّة والبدْعَةِ» (٢).

ورواه أحمدُ في «مسندِه» عن مُعَان بن رفاعة (٢) عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رفعهُ: «إني لم أُبْعَث باليهوديَّة ولا بالنَّصرانية ، ولكني بُعِثتُ بالحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ» (٤).

ثانيها: من حديث ابن عباس ويُنْ قيل: يا رسول الله! أيُّ الأديان أَحَبُّ إلىٰ الله؟ قال: «الحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ».

رواه أحمد في «مسنده» ، والطبراني في «أكبر معاجمه» . وفي إسناده ابن إسحاق وهو حسن الحديث (°).

(١) في الأصل: «سلمان» والمثبت من «المعجم الكبير».

<sup>(</sup>۲) «المعجم الكبير» (۸/ ۱۷۰ رقم ۷۷۱٥). وفيه عفير بن معدان قال الهيثمي في «المجمع» (۶/ ۳۰۲): «وهو مجمَعٌ موضع آخر (۱۰/ ۸۸): «وهو مجمَعٌ علىٰ ضَعْفِه».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «مالك» والتصويب من مصادر التخريج، وكتب التراجم. وهو «لَيِّن الحديث كثير الإرسال» كما في «التقريب» (٩٥٣ رقم ٦٧٩٥).

<sup>(3)</sup> رواه أحمد (٣٦ / ٦٢٣ رقم ٢٢٢٩) ، والطبراني في «الكبير» (٨/ ٢١٦ رقم ٧٨٦٨)، والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (٢/ ٤٣٠ رقم ١٢١٨) ، وابن عساكر في «الأربعون في الحث على الجهاد» (٧٧ رقم ١٥) وإسناده ضعيف ؛ فيه : علي بن يزيد الألهاني ، ومعان بن رفاعة . لكن الحديث له شواهد يرتقي بها إلى الحسن . ولذلك ذكره الألباني - رَحَمُلَلْلُهُ- في «الصحيحة» (٦/ ٢/ ٢٢ / ١٠ رقم ٢٩٢٤).

<sup>(</sup>٥) علَّقه البخاري في الصحيح» (١/ ١٦) ووصله في «الأدب المفرد» (١٠٤ رقم ٢٨٧)، ورواه أحمد (٤/ ١٠ رقم ٢٠٠٧)، وعبد بن حميد (١/ ٤٩٧ رقم ٢٥٠)، والطبراني (١١/ ١٨١ رقم ١٠٥٧)، وإسناده ضعيف لتدليس ابن إسحاق. وقد حسّن إسناده الحافظ في «الفتح» (١/ ١١٧)! لكن الحديث حَسَنٌ بالشواهِدِ. انظر: «السلسلة الصحيحة» (٢/ ١٦٥ رقم ٨٨١).

ثالثها: مِن حديث عروة الفُقَمي رفعه: «يا أَيُّها النَّاسُ، إِنَّ دِينَ اللهِ يُسْرُ» قالها ثلاثاً. رواه أحمد في «مُسْنَدِهِ» (١).

ورابعها: من حديثِ مِحجن بن الأدرع السُّلَمي رَفَعَهُ: «إنَّ خيرَ دِينِكُمْ أَيْسَرُهُ» ثلاثاً. رواه أحمدُ أيضاً (").

خامِسُها: مِن حديث عائشة أنها لَمَّا نَظَرَت إلىٰ زَفْنِ (") الحبشة قال رسول الله ﷺ : «لِتَعْلَمَ يهودُ أَنَّ في دِيننا فُسْحَةً ، إني أُرسِلتُ بحَنِيفِيَّةٍ سَمْحَةٍ» رواه أحمد -أيضاً-(1).

سادِسُها : من حديث ابن أبي رَوَّاد قال : أخبرني محمد بن واسع أنَّ رجُلاً قال : يا رسول الله ! جرُّ مُخَمَّر جديدٌ أحبُّ إليكَ أن تَتَوضَّا منهُ أو مما يَتَوَضَّا

<sup>(</sup>۱) (۲۱ / ۳۰ رقم ۲۱۹ رقم ۲۱۹ )، ورواه البخاري في «التاريخ الكبير» (۷/ ۳۰- ۳۱)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۲/ ۳۹۷ رقم ۱۱۹ )، وأبو يعلىٰ (۱۷ / ۲۷۶ رقم ۲۸۶۳)، والطبراني في «الكبير» (۱۷/ ۲۵۱ رقم ۲۷۳)، وابن قانع في «مُعجمه» (۲/ ۲۲۲ رقم ۲۸۲۰)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٤/ ۲۱۸۲ رقم ۳۸۵۰) وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٤/ ۲۱۸۲ رقم ۳۸۵۰) وإسناده ضعيف فيه: عاصم بن هلال «فيه لين» [ «التقريب» (٤٧٤ رقم ۲۹۸۳)]، وغاضرة بن عروة الفقيمي، قال فيه ابن المديني: «شيخٌ مجهولٌ». كما في «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (۷/ ۲۰).

وبعض أهل العلم يوثق عاصماً كأبي حاتم وأبي داود . وعليه فيُحَسِّنون الإسناد لغيره .

<sup>(</sup>٢) (٣١٣/٣١ رقم ١٨٩٧٦)، والطبراني في «الكبير» (٢٠ ٢٦٩ رقم ٢٠٥، ٧٠٥). قال الهيثمي في «المجمع» (٣/ ٣٠٨): «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح خلا رجاء، وقد وثَّقه ابن حبان». قلت: وفاته أن ينسبه للطبراني؛ ورجاء هو ابن أبي رجاء الباهلي، قال الحافظ في «التقريب» (٣٢٤ رقم ١٩٣٢): «مقبول» يعنى حين يُتابع وإلَّا فلَيَّن.

<sup>(</sup>٣) قال السندي: «زَفْن الحبشة -بفتح فسكون-: الرقص». «المسند» (٤١/ ٣٤٩)، وانظر: «تهذيب اللغة» (٢٤/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٤) «المسند» (٢٤/ ٣٤٩ رقم ٢٤٨٥٥) ، (٣٤/ ١١٥ رقم ٢٥٩٦٢). وحسَّن إسناده الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٦/ ٢/ ٢٠٢٣ - ١٠٢٤ تحت رقم ٢٩٢٤).

الناسُ منه ؟ قال : «[ بل مِمَّا يتوضأُ النّاسُ مِنْهُ أَحَبُّ إِلَيَّ ] (١) ، أحبُّ الأَدْيَانِ إلى اللهِ الحَنيفِيَّة السَّمْحة» . قيل: وما الحنيفية السمحة ؟ قال: «الإسلامُ الواسِعُ» رواه عبد الرزاق في «مُصَنَّفه» عن ابن أبي رَوَّادٍ به (٢).

سابعها: من حديث سعيد بن العاصي أنَّ عثمان بن مظعون قال: يا رسول الله ائذن لي في الإختصاء! فقال: «يا عثمان! إنَّ الله قد عرَّفنا (٣) بالرَّهْ بَانِيَة ، الحَنِيفِيَّة السَّمْحَة ، والتَّكْبِير على كُلِّ شرَفٍ ، فإن كنتَ مِنَّا فاصْنَع بالرَّهْ بَانِيَّة ، الحَنِيفِيَّة السَّمْحَة ، والتَّكْبِير على كُلِّ شرَفٍ ، فإن كنتَ مِنَّا فاصْنَع كُمَا نَصْنَعُ » رواه الطبراني في «مُعْجَمِه» مِن حديث أبي أُمَيَّة الطَّائِفِي حدَّثَنِي جَدِّي ، عن جَدِّه (٤) سعيد به (٥).

ثامِنُها: من حديث أُبِيّ بن كعب قال: أقر أني النبي ﷺ: «إنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الحنيفية السمحة (٦) ، لا اليهودية ولا النَّصرانية» رواه أبو عمرو بن مُعلىٰ في فوائده بإسنادٍ جيِّد (٧). وهذا مما نُسِخَ لفظهُ وبقى معناهُ.

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفتين ليس في مصنَّف عبد الرزاق! وزعم محققه أنه سقط من الأصل! وقدَّره في الحاشية بنحو ما في أعلاه، فليُستدرك، وليُصحِّح طالب العلم نُسخته.

<sup>(</sup>٢) (١/ ٧٤ رقم ٣٣٨) ، ورواه الطبراني في «الأوسط» (١/ ٢٤٢ رقم ٧٩٤) عن ابن عمر [ أنه هو السائل ] من طريق عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع به ، وابن أبي روّاد «صدوق ربما وَهم» كما في «التقريب» (٦١٢ رقم ٤١٢٤).

<sup>(</sup>٣) في «المعجم الكبير»: «أبدلنا».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «عن جده عن سعيد به». والتصويب من «الطبراني».

<sup>(</sup>٥) رواه في «المعجم الكبير» (٦/ ٦٢ رقم ٥٥١٩). قال الهيثمي في «المجمع» (٤/ ٢٥٢): «وفيه إبراهيم بن زكريا ضعيف». وانظر: (٩/ ٣٨ رقم ٨٣١٩) منه.

<sup>(</sup>٦) كتب فوقه بالأصل: «والتي لا ضيق فيها ولا حَرَج».

<sup>(</sup>۷) رواه أحمد (۳۵/ ۱۲۹ رقم ۲۱۲۰۳ ، ۲۱۲۰۳) ، والترمذي (۲/ ۱۹۰ رقم ۳۸۹۸)، والطيالسي (۱/ ۱۳۰ رقم ۱۵۰) ، والحاكم (۲/ ۲۲٤) . قال الترمذي : «هذا حديث حسَنٌ صحيح» . وقال الحاكم : «هذ حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي .

ويؤيد هذه الطُّرق حديث أبي هريرة الثابت في «صحيح البخاري» أنه ﷺ قال: «إنَّ الدِّينَ يُسرٌ، ولن يُشادَّ الدِّينَ أَحَدُّ إلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وقَارِبُوا ...» الحديث (١).

وحديث أنس الثابت في «صحيح مسلم» أنه على قال: «يَسِّرُوا ولا تُعَسِّرُوا، وبَشِّرُوا ولا تُعَسِّرُوا، وبَشِّرُوا ولا تُنَفِّرُوا» (٢).

ويؤيد ذلك كُلَّه ظَوَاهِرُ القُرآن العزيز ، قال الله تعالىٰ : ﴿ يُرِيدُ اللهُ بِحُمُ اللهُ مَعَالَىٰ : ﴿ يُرِيدُ اللهُ بِحُمُ ﴾ [البقرة: ١٨٥] ، وقال : ﴿ اَلْكُنْ خَفَّفُ اللهُ عَنَكُمْ ﴾ [الأنفال : ٢٦] ، وقال : ﴿ يُرِيدُ اللهُ لِيجْعَلَ هِ يُرِيدُ اللهُ لِيجْعَلَ عَنَكُمْ مَن حَرَجٍ ﴾ [النسساء: ٢٨] ، وقال : ﴿ ذَالِكَ تَخْفِيفُ مِن رَّيِكُمْ وَرَحْمَةً ﴾ عَلَيْحُكُم مِن حَرَجٍ ﴾ [المائدة: ٦] ، وقال : ﴿ ذَالِكَ تَخْفِيفُ مِن رَّيِكُمْ وَرَحْمَةً ﴾ عَلَيْحَكُم مِن حَرَجٍ ﴾ [المائدة: ٢] ، وقال : ﴿ ذَالِكَ تَخْفِيفُ مِن رَّيِكُمْ وَرَحْمَةً ﴾ [البقرة: ٢٨٦] ، وقال : ﴿ وَلاَ تَحْمِلُ عَلَيْكُ اللهُ وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْكُ اللهُ وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْكُ اللهُ وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْكُ اللهُ وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَالَىٰ الصحابة حين دَعَوْا بقوله : ﴿ وَلاَ تَحْمِلُ عَلَيْكُ آلِمُ مَا لَا طَاقَةَ لَنَا يِدِ \* ﴾ بقول ه : ﴿ وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى الله

وقال في صِفَةِ نَبِيّنا - عليه أفضل الصلاة والسلام - : ﴿ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِلَا عَلَيْهُمْ عَنْهُمْ إِلَا عَلَيْهِمْ كَانَتَ عَلَيْهِمْ ﴾ [الأعراف: ١٥٧].

قيل : كانت بنو إسرائيل يقرِضُونَ مَحَلَّ البول بالمقاريض مِن جُلودهم إذا أصابهم ، ولا يُجزئهم غَسلُه .

وإذا أتى أحدهم ذنباً أصبح مكتوباً على باب داره فيقام عليه حده.

<sup>(</sup>١) (١/ ١٦ رقم ٣٩، ٥٦٧٣ ، ٦٤٦٣ ، ٥٢٣٥) من حديث أبي هريرة كيشنك .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١/ ٢٥ رقم ٦٩ ، ٦١٢٥) ، ومسلم (٣/ ١٣٥٩ رقم ١٧٣٤).

 <sup>(</sup>٣) (١/ ١١٥ رقم ١٢٥) من حديث أبي هريرة ﴿ اللَّهُ عَلَيْكُ .

وكانت توبتهم بقتل أنفُسِهم .

وكان موجب القتال عندهم القتل عيناً ، ولا تُقَبِّلُ الدِّيةُ .

وفي «الصحيح»: «فُضِّلتُ على الأنبِياء بِسِتِّ ..» الحديث كما سلف.

وكُلَّ هذا ونحوه مِن سماحة الدين وتشديد غيره ؛ فديننا - إذن - أسمَحُ الأَديَان .

وقوله: «وَصَلَوَاتُهُ وَسَلامُهُ عليهِ وعلى سَائِرِ النَّبِيِّين والمُرْسَلِينَ، وآلِ كُلِّ وَ السَّالِحِينَ». قد سَلف معنى الصلاة والسلام.

و «سائر» أي : باقي وجميع ، ولم ينفرد الجوهري بالثاني فقد وافقه الجواليقي ، وابن بزي (٢).

و «النَّبِيُّونَ» جمعُ نبي ، وهو الذي ينبئ ، أي : يُخبر عن الله تعالىٰ ، فعيل بمعنىٰ مفعِل -بكسر العين- أي : مُبلّغ الأحكام .

وقيل بفتحها ، أي : لأن الله أعلمه ذلك . وقد أوضحتُ الكلام على هذه المادة في «شَرْحِي لعُمْدَةِ الأَحْكَام» (٢) ، وذكرتُ عدد الأنبياء والمرسلين (٤) فَرَاجِعْهُ منه فإنَّهُ من المُهِمَّات ، وقد سَلَفَ الكلام عليه .

من متن «الأربعين».

<sup>(</sup>٢) انظر: «الصحاح» (٢/ ٦٩٢)، و«لسان العرب» (٤/ ٣٤٠)، و«تهذيب اللغة» (١٣/ ٤٧). وقال ابن الأثير في «النهاية» (٢/ ٣٢٧) في الكلام علىٰ «سائر»: «والناس يستعملونه في معنىٰ الجميع، وليسَ بصحيح».

<sup>(</sup>٣) «الإعلام» (١/٥٠١).

<sup>(</sup>٤) «الإعلام» (١٠٨/١-١٠٩). وجاء في هامش الأصل: «عدد الأنبياء: مائة ألف نبي وعشرون ألف نبي ، وعدد المرسلين ثلاثمائة وثلاثة عشر مرسلاً».

وذَكَر بعضهم أنَّ النبي لم يُنزل عليه كتاب ، ولم يؤمر بحُكْمٍ جَدِيدٍ ، بل أُمِر بالدعاء إلىٰ دين مَنْ قَبْلَهُ ، بخلاف الرَّسول .

وذَكر بعضهم أنَّ الرسول: مَنْ نَزَلَ عليه جبريل وأمرهُ بالتبليغ. والنبي: من لم ينزل عليه جبريل ، بل سمِع صوتاً ، أو رأى في المنام أنكَ نبيٌّ فَبَلِّغ الناس.

وقوله : «وآلِ كُلِّ أي مِنَ النبيين ، حَذَف المضاف إليه لدلالة الكلام عليه، والتنوين في «كلِّ عوضٌ مِنَ الإضافة .

و «آل» أصله: أهل ، بدليل تصغيره [على أُهَيْل ] (١) ، ثمَّ أبدل من الهاء همزة ، ثم أبدل منها ألف . وقيل: أصله «أوّل» ، تحركت الواو وانفتح ما قبلها ، فقُلبَت ألفاً .

وقيل في تصغيره: أويل، فأبدلت الألف واواً، ولم يرد إلى الأصل كما لم يردُّوا «عيداً» إلى أصلِهِ، إذْ قالوا: عُييد (٢).

و «آله» عند الشافعي: بنو هاشم ، وبنو المطلب (٣).

وقيل: عترته وأهل بيته.

وقيل : كُلُّ الأمة ، واختاره الأزهري وغيره من المحققين (١).

وآل إبراهيم: إسماعيل وإسحاق وأو لادهما ، قاله صاحب «الكشاف» (°).

<sup>(</sup>١) من الهامش، ورأيت أن إضافتها هنا أنسب، وهي مثبته في «الإعلام» (١/ ١١٢).

<sup>(</sup>٢) في الهامش: «والأصل عويد، لئلا يلتبس بتصغير عود».

<sup>(</sup>٣) كتب فوقها بالأصل: «مؤمنو بني هاشم ومؤمنو عبد المطلب».

<sup>(</sup>٤) انظر: «الزاهر» للأزهري (١٦٩-١٧٠)، و «المجموع» للنووي (١/ ١٢٠)، و «جلاء الأفهام» لابن القيم (٣١٦-٣٤٣)، و «الإعلام» للمؤلف (١/ ١١١-١١٤).

<sup>(</sup>c) انظر: «الكشاف» (١/ ٢٦٩).

وأَمَّا «آل» غيرهما فابحث عنهُ (١).

و «الصَّالِحُونَ» جمعُ صالِحٍ ، وهو القائم بحقوق الله تعالى وحقوق العباد - جعلنا الله منهم - .

وقوله: «أَمَّا بَعْدُ» أي: أمَّا بعد ما سَبَق - وهو الحمدُ والصلاة -.

وبدأ بها للأحاديث الصحيحة أنه -عليه الصلاة والسلام- كان يقولها في خُطَبه وشبهها ، رواه عنه اثنان وثلاثون صحابياً (٢)؛ وفي المبتدئ بها خمسة أقوال:

داود ، وهي «فصلُ الخِطاب» الذي أوتِيهُ ؛ لأنَّ المتكلم يفصِلُ بها بين خُطبه ومواعظه .

وقيل: إن فصل الخطاب: البَيِّنَةُ على [ المُدَّعي ] (٢) واليمين على من أنكر. ثانيها: قِسُّ بن سَاعِدة.

ثالثها: كعب بن لُؤي .

رابعها: يَعرُب بن قحطان.

خامسها: سَحْبَان (١).

وفي ضَبْطِهَا أَرْبَعَةُ أُوجِهِ: ضَمَّ الدال ، وفتحُها ، ورفعُها منونةً ، وكذا نصبُها . قوله : «فقد رُوِّينا» الأجودُ في قراءةِ هذه اللفظة : ضَمَّ الراء وتشديدُ الواو وكَسْرها . أي : روى لنا مشايخنا كذا فسمعناه عليهم .

<sup>(</sup>١) لا تتعب نفسك في البحث! انظره في: «جلاء الأفهام» لابن القيم (٣٢٠-٣٢٤).

 <sup>(</sup>٢) في الإعلام (١/ ١١٥) خمسة وثلاثون صحابياً!

<sup>(</sup>٣) في الأصل طمس.

<sup>(</sup>٤) انظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي (٦/ ٤٠٥)، و «الإعلام» للمؤلف (١/ ١١٥ - ١١٦).

ويجوز فتح الراء – أيضاً – ، يُقال : روىٰ يروي ، إذا نَقَلَ عن غيره .

وقوله: «فقد رُوِّينا عن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، ومعاذ بن جبل، وأبي الدرداء، وابن عمر، وابن عباس، وأنس بن مالك، وأبي هريرة، وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم مِنْ طُرُقٍ كَثِيراتٍ بِرِواياتٍ مُتَنوِّعاتٍ، أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْ قال: «مَنْ حَفِظَ على أُمَّتي أَرْبَعينَ حَدِيثًا مِنْ أَمْرِ دينِها بَعَثَهُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ في زُمْرَةِ الفُقَهاءِ والعُلَمَاءِ» (١).

وفي رواية : «بَعَثَهُ اللهُ فَقِيهاً عَالِماً» (٢).

وفي روايَةِ أبي الدَّرْدَاءِ: «وكُنْتُ لهُ يومَ القِيَامَةِ شافِعاً وشَهيداً» (٣).

وفي رِوايةِ ابن مسعودٍ : «قيلَ لهُ ادخُلِ مِنْ أيِّ أبوابِ الجَنَّةِ شِنْتَ» (٢٠).

<sup>(</sup>۱) رواه الآجري في «الأربعين» (۱۳۵–۱۳۰)، والرامهرمزي في «المحدِّث الفاصل» (۱) (۱۷۳)، والقاضي عياض في «الإلماع» (۱۹–۲۲)، وابن عساكر في «الأربعين البلدانية» (۱-۲۳)، وابن الجوزي في «العلل» (۱/۱۱) من حديث معاذ بن جبل حيث في «العلل» (۱/۲۱) من حديث معاذ بن جبل حيث المعادم عديث معاذ بن إبراهيم السائح كذَّبه الدارقطني كما في «ميزان الاعتدال» (۳/٤٤٦)، وبه أعله ابن الجوزي في «العلل».

<sup>(</sup>٢) رواه ابن عبد البر في «الجامع» (١/ ١٩٢ رقم ٢٠٤)، وابن الجوزي (١١٨/١) من حديث أنس هيئنه . قال ابن عبد البر بعده : «علي بن يعقوب -أحد الرواة - ينسبونه إلى الكذب ووضع الحديث، وإسناد هذا الحديث كله ضعيف».

<sup>(</sup>٣) رواه ابن حبان في «المجروحين» (٢/ ١١٥) ، وأبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» (١١ ٠٧٥ رقم ٣٨٩) ، وابن عساكر في «الأربعين البلدانية» (٣٩ - ٤) ، والسّلفي في «الأربعين البلدانية» (٣٠) ، وابن الجوزي في «العلل» (١/ ١١٣) ، والبيهقي في «الشعب» (٣/ ٢٤١ رقم ١٥٩٧) . وإسناده موضوع فيه عبد الملك بن هارون بن عنترة . قال ابن حبان في «المجروحين» : «كان ممن يضع الحديث ، لا تحل كتابة حديثه» .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو نعيم في «الحلية» (٤/ ١٨٩) ، وابن عساكر (٤١ –٤٣) ، وابن الجوزي (١١ –٤٣) . وفي إسناده محمد بن حفص . وحكم العلامة الألباني في «الضعيفة» (١/ ١٩٧ – ١٠٤ رقم ٤٥٨٩) على جميع طرقه بأنها : «موضوعة» .

وفي روايَةِ ابنِ عُمَرَ: «كُتِبَ في زُمْرَةِ العُلَمَاءِ، وحُشِرَ في زُمْرَةِ الشُّهداء» (١). قلتُ: ورُوِي - أيضاً - عن عبد الله بن عمرو بن العاصي، وأبي أمامة، وجابر بن سمرة، ونويرة، ذَكَرَهَا ابن الجوزي في «عِلَله» (٢).

وذكر المنذري الحافظ في جزء مفردٍ من هذه الطرق كلها وزيادة: سلمان الفارسي، فهذه -مع ما ذكره المُصَنِّف- أربَعَةَ عشر طريقاً، وسيأتي ترجمة من وقَعَ مِنهُم في الكتاب.

ومعنى «الحفظ» هنا: نقلها إلى المسلمين، وإنْ لم يحفظها ولا عَرَفَ معناها، هذا حقيقة معناه، وبه يحصلُ انتفاع المسلمين لا بحفظ مَا لَمْ يُنقل إليهم، قاله المُصَنِّف في آخر «الأربَعين» في آخِر الباب الذي أَفْرَدَهُ لبيانِ المُشْكِلات (٣).

وقد يُقال: المرادُ هنا حِفظُ مَعَانِيها، إذْ بهِ يُسمَّىٰ فقيهاً، ويدخُلُ في الحديث مَن اجتهَدَ في طرق تصحيحه وتدوينه، كالبخاري ومُسلم وغيرهما، ومَنْ نَقَلها مِن كُتُبِهم فقد قرَّبَها للمُتَعَلِّمِين ؛ فلهُ أَجْرُ ذلك ، وأمَّا أجرُ الحفظِ فأبلغ ، ويدخل فيه الأحاديث الضعيفة إذا كانت في الترغيب والترهيب فقط، لأنه يُعْمَل بها (٤).

فائدة : إن قيل : ما وجهُ التخصيص بهذا العدد دونَ سائر مقادير العدد ؟ وأجيب عنه بأنه روي عن بِشر الحافي أنه قال : «يا أهل الحديث ! اعمَلُوا مِن

إِلَّا في النادر والنادر لا حكم له . انظر : «الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به» للشيخ د . عبد الكريم الخضير (٢٤٩-٣٠٠) ، و «المحرر» للشيخ د . حمد العثمان (١١٥-١٦٦) .

رواه ابن الجوزي (۱/۱۱).

<sup>(</sup>۲) «العلل المتناهية» (۱/ ۱۱۱-۱۲۱).

<sup>(</sup>٣) انظر ص (١٠٣) من «الأربعين».

<sup>(</sup>٤) هذا القول ضعيف ، ونتائجه سيئة وخطيرة ، فمنها : تساهل الناس في رواية الأحاديث الضعيفة في الكتب والدروس وعلى المنابر وغيرها ، وهو مخالفة صريحة للأحاديث الصحيحة التي جاءت بالتحذير من التحديث إلّا بعد التّثبت من صحة الحديث . وما اشترطه بعض أهل العلم من شروطٍ في رواية الضعيف فهو أمر غير ممكن التطبيق

كُلِّ أربعين حديثاً بحديث كما قال -عليه الصلاة والسلام-: «أَدُّوا رُبعَ عُشر أَمُوالِكُم مِنْ كُلِّ أَربَعِينَ دِرْهَماً دِرهَمْ» (١). ». وإنما قال ذلك ؛ لأنَّه أقل عدد له ربعُ عشر صحيح ، وإلَّا فزكاة الفضة إنما تجِبُ في مائتين فصاعِداً.

فائدة: أفتى الكيا الهراسي - من كبار أصحاب الشافعية - بأنَّ مَنْ حَفِظَ أربعين مسألة فهو فقيه ، وفيه نظرٌ كما قال الرافعي (٢) ؛ لأنَّ حِفْظَ الشيء غير حفظه على الغير ، وأيضاً فقد تجتمع أحاديث كثيرة في المسألة الواحدة .

وقوله: «واتَّفَقَ الحُفَّاظُ علىٰ أَنَّهُ حديثٌ ضعيفٌ وإِنْ كَثُرَتْ طُرقُهُ » هو كما قال ، وقد أوضَحَ ضعفها ابن الجوزي في «عِلله» ، وبرهن لهُ (٣).

وقال الحافظ زكي الدين المنذري في جُزئه الذي أفرده في ذلك في أوراقِ لطيفة: «ليسَ في جميع طرقه ما يقوى وتَقُومُ به الحُجَّة، ولا تَخْلُو طريق من طرقه أن يكون فيها مجهول، أو معروف مشهور بالضعف».

ولَمَّا أَخْرَجَهُ ابن عبد البر مِن حديث الإمام مالك قال: «هذا حديثٌ غير محفوظ ولا معروف من حديث مالك، ومَن رواه عن مالك فقد أخطأ عليه، وأضاف ما ليسَ في روايته له» (٤).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱۱۸/۱ رقم ۱۱۳، ۱۲۳)، والترمذي (۲/ ۸ رقم ۲۲)، وأبو داود (۲/ ۸ رقم ۲۲۰)، وأبو داود (۲/ ۱۵۸ رقم ۱۵۷۶)، والنسائي (۵/ ۳۷ رقم ۲۶۷۸)، وفي «الكبرئ» (۳/ ۲۱ رقم ۲۲۱۸)، والبيهقي في «الكبرئ» (۶/ ۱۱۸ – ۲۱۸) والبيهقي في «الكبرئ» (۶/ ۱۱۷ – ۱۱۸) عن عاصم بن ضَمْرَة عن علي بن أبي طالب ويشخه وهو حديث صحيح. وقد صححه الشيخ الألباني في «السنن». وانظر: «البدر المنير» (۵/ ۵۰۱ رقم ۱۶۰۶) للألباني.

<sup>(</sup>۲) رواه عنه تلميذه السّلفي في «الأربعين البلدانية» (۲۹).

و «الكيا» هو : على بن محمد الطبري (ت: ٤٠٥ه). انظر: «طبقات الشافعية» (٤/ ٢٨١).

<sup>(</sup>٣) «العلل المتناهية» (١/ ١١١ - ١٢٢).

<sup>(</sup>٤) «جامع بيان العلم وفضله» (١/ ١٩٣).

وقال في كتاب «العلم»: «إسنادهُ كُلّه ضعيف ...، وأخرجه ابن السّكن مِن رواية خالد بن إسماعيل ، وقال: خالدٌ هذا هو أبو الوليد المخزومي، وهو مُنكَرُ الحَدِيث .

قال : وليس يُروَى هذا الحديث عن النبي على من وجهٍ يَثْبُت الله على النبي على من وجهٍ يَثْبُت الله الم

قال الدارقطني في «عِلله»: «كُلِّ طُرُقِ هذا الحديث ضِعاف ، ولا يثبت منها شيء» (١).

وأخرجهُ البيهقي مِنْ حَديث الإمام مالك وغيره وقال: «أسانيد هذا الحديث كلها ضعيفة» (٣).

وأخرجه -أيضاً- ابن عساكر الحافظ من طُرُقٍ ، وقال: «قدرُوي هذا الحديث أيضاً عن: على ، وابن عمر ، وأبي هريرة ، وأبي سعيد ، وأبي أمامة ، وأنس مرفوعاً بأسانيد فيها كلُّها مقال ، ليسَ فيها للتصحيح مجال» (4).

وأَمَّا قولُ الحافظ أبي طاهر السِّلَفي في «أربعينه» أن هذا الحديث: «روي من طُرق وثقوا بها ، وركنوا إليها ، وعرفوا صحتها ، وعولوا عليها» (٥٠). فليسَ بجَيِّد مِنْهُ.

قال الحافظ عبد العظيم المنذري: «فيما قالَهُ نَظَرٌ». قال: «ويمكن أَنْ يكون سلَكَ في ذلكَ مَسْلَكَ مَن رأى أنَّ الأحاديث الضعيفة إذا انضمَّ بعضها إلىٰ بعضِ أَحْدَثَ قوَّةً».

<sup>(</sup>۱) «الجامع» (۱/ ۱۹۲، ۱۹۸).

<sup>(</sup>۲) «العلل» للدارقطني (٦/ ٣٤).

<sup>(</sup>٣) «شعب الإيمان» (٣/ ٢٤١) ، وانظر : كتاب «الأربعون الصغرى» له (٢٢) .

<sup>(</sup>٤) «الأربعون البلدانية» (٤٣).

<sup>(</sup>٥) «الأربعون البلدانية» للسَّلفي (٢٥).

قلتُ: وَوَرَدَ في حديث آخر: «مَن حَفِظَ عَلَىٰ أُمَّتِي حَدِيثاً واحِداً كانَ لَهُ كَأَجْرِ أَحد وسَبْعِينَ نَبِياً صَدِّيقاً».

أنبأنا به الحافظ شمسُ الدين الذَّهبي ، أنبا أبو المعالي محمد بن محمد (١) بن عبد العزيز الجذامي الإسكندري ، أنبا جدي ، أنبا أبو طاهر الحافظ قال : كَتَبَ إليَّ أبو الفتيان عمر بن أبي الحسن الحافظ ، أنبا أحمد بن محمد البجلي الحافظ ، أنبا محمد بن أحمد بن يعقوب الزَّرْقي - زرق من قُرئ مرو - ، ثنا أبو حامد أحمد بن عيسى بن مهدي - إملاءً - ، ثنا محمد بن رزام المروزي ، ثنا محمد بن أيوب الهنائي ، ثنا حميد بن أبي حميد ، عن عبد الرحمن بن دلهم ، عن ابن عباس مرفوعاً فَذَكَرَهُ (٢).

قال أبو الفتيان: «كَتَبَهُ عَنِّي الحافظ أبو بكر الخطيب بصور» (٣).

قلتُ: هذا حديثٌ موضوعٌ، وإسنادهُ مُظْلِم، والظاهر أنَّ الآفةَ فيه مِن ابن رزام الكذَّاب (٤).

وقوله: «وقَدْ صَنَّفَ فيه عبدُ الله بن المبارك (°).

<sup>(</sup>١) في «تذكرة الحُفَّاظ» : «أحمد» .

<sup>(</sup>٢) رواه السلّفي في «الأربعين» (٣٢ رقم ٣) ، وابن عساكر في «الأربعين البلدانية» (٤٤) من طريق الحافظ أبي طاهر به .

 <sup>(</sup>٣) «تذكرة الحُفَّاظ» (٤/ ١٢٣٩) في ترجمة أبي الفتيان .

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ الذهبي - لَحَمَلَلَهُ - في «تذكرة الحُفَّاظ» (٤/ ١٢٣٩): «هذا مما تَحْرُمُ روايته إلَّا مقروناً بأنه مكذوبٌ مِنْ غير تَرَدُّدٍ، وقَبَّحَ اللهُ مَنْ وَضَعَهُ، وإسنادهُ مُظْلِمٌ، وفيهم: ابن رزام كذَّابٌ، لَعَلَّه آفتهُ».

<sup>(</sup>٥) المتوفي سنة (١٨١هـ) ، انظر : «العلل المتناهية» (١/ ١٢١) . وكتابه له نسخة خطية في مركز البحث العلمي في جامعة أم القرئ في ورقتين .

ثمَّ محمد بن أَسْلَم الطُّوسِي العالمُ الرَّباني (١)، ثم الحسن بن سفيان النَّسَوي (٢)، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصبَهاني (٤)، والنَّروَّ وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصبَهاني (٤)، والدَّارَقُطْني (٥)، والحاكم (٢)، وأبو نعيم (٧)، وأبو عبد الرحمن السُّلَمِيُّ (٨)، وأبو سعدِ المَالِيني (٩)، وأبو عثمان الصَّابُونيُّ (١٠)، ومحمدُ بن عبد اللهِ الأَنصَاريُّ (١١)، وأبو بكرٍ البَيْهقيُّ (١١)، وخلائقُ لا يُحْصَونَ مِنَ المُتَقَدِّمِين والمُتَاخِّرينَ».

<sup>(</sup>۱) الإمام محمد بن أسلم الطوسي (ت:٢٤٢هـ) ، طبع كتابه بتحقيق الأخ الشيخ مشعل بن باني المطيري -وفقه الله- ، وصدر عن دار ابن حزم (١٤٢١هـ).

 <sup>(</sup>۲) طبع بتحقيق الشيخ محمد بن ناصر العجمي -حفظه المولئ- ، وصدر عن دار البشائر البيروتية ، عام (١٤١٤ه).

<sup>(</sup>٣) طبع بتحقيق الشيخ بدر البدر -حفظه الله - ، عن دار المعلا بالكويت عام (١٤٠٨ه).

<sup>(</sup>٤) المتوفئ سنة (٤٦٦ه). انظر: «السير» (١٨/ ٣٣٨).

<sup>(</sup>٥) علي بن عمر الإمام المشهور صاحب «السنن» و «العلل» وغيرها ، (ت: ٣٨٥ه). انظر: «السير» (٢١/ ٤٤٩).

<sup>(</sup>٦) محمد بن عبد الله النيسابوري ، صاحب «المستدرك» (ت: ٥٠٥ه) ، انظر في توثيق كتابه: «السير» (٢٠/ ١٩٧) ، و «طبقات الشافعية» للسبكي (٤/ ١٦٧) .

<sup>(</sup>٧) أحمد بن عبد الله الأصفهاني (ت: ٤٣٠هـ)، له «الأربعون في التصوف»، و «الأربعون في الأحكام»، انظر: «السير» (١٩/ ٣٠٦).

<sup>(</sup>۸) محمد بن الحسين السُّلمي ، تكلَّموا فيه وليس بعمدة ، وقيل : كان يضع الأحاديث للصوفية (ت: ٤١٢هه) . انظر : «السير» ٢٤٧/١٧) .

<sup>(</sup>٩) (ت:٤١٢ه). انظر: «السير» (١٧/ ٣٠٣).

<sup>(</sup>۱۰) (ت:٤٤٩ه) ، انظر في «الأربعين» له: «كشف الظنون» (١/٥٥).

<sup>(</sup>۱۱) أبو إسماعيل الهروي ، شيخ الإسلام (ت: ٤٨١ه) . له «الأربعون في دلائل التوحيد» طبع بتحقيق فضيلة الشيخ أ . د . علي بن محمد بن ناصر الفقيهي -حفظه الله تعالئ- ، وطبع سنة (٤٠٤ه) ، وله «الأربعون في السنة » انظر: «السير» (١٨) ٥٠٩).

<sup>(</sup>۱۲) طبع بتحقيق محمد بن بسيوني زغلول ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، (۱٤٠٧ه) ، وطبعت بتحقيق أبي إسحاق الحويني ، عن دار الكتاب العربي ، (٢٠٨ه) ، وحقق رسالة علمية بجامعة الإمام عام (١٤٠١ه) . وهو «الأربعون الصغرئ» ، أما «الكبرئ» فلم تطبع بعد .

هو كما قال ، ويبعُدُ إحصاؤهم حتى إلى زماننا هذا وهَلُمَّ جَرًّا.

ومنهم: الطائي (١)، والسِّلَفي (٢)، والمنذري (٣)، وإمام الحرمين (١). والطُّوسي: بِضَمِّ الطاء.

و «الرَّبَّاني» : مَنْ أُفِيضَت عليهِ معارِفُ رَبِّهِ ، ورَبَّىٰ الناس بِعِلمِهِ .

و «النَّسَوي» : - بفتح النون ثم سينٌ مُهْمَلة ثم واو - : نسبة إلى نَسَا .

و «الآجري»: -بهمزة مفتوحة ممدودة - (°)، ولم يذكرها السمعاني في «أنسابه» ولا مَنْ تَبِعَهُ! (٦).

(۱) هو أبو الفتوح محمد بن محمد الطائي (ت: ٥٥٥ه) ، طبع «الأربعون» له بتحقيق الدكتور على حسين البواب ، وصدر عن دار المعارف بالرياض ، عام (١٤١٧ه) .

(٢) قال الذهبي في «السير» (٢١/٢١): «ولقد خرَّج «الأربعين البلدية» التي لم يُسبق إلى تخريجها، وقَل أن يتهيَّأ ذلك إلَّا لحافظ عُرِف باتِساع الرحلة». وأربعينه مطبوعة في مكتبة أضواء السلف بالرياض بتحقيق مسعد بن عبد الحميد السعدني عام (١٤١٨ه).

(٣) عبد العظيم بن عبد القوي المنذري الإمام الحافظ (ت: ٢٥٦ه) ، له «الأربعون في اصطناع المعروف وإغاثة الملهوف» مطبوع بتحقيق سالم بن أحمد السلفي ، وصدر عن مكتبة التراث ، (٢٠٨ه) ، ، وطبعت مع شرحها للثعالبي (ت: ٨٧٥ه) بتحقيق محمد الطنجي ، الرباط وزارة الدولة للشؤون الدينية . وخرّج أحاديثها صدر الدين المناوي (٨٠٣ه) وطبعت في عالم الكتب ببيروت بتحقيق سمير المجذوب . وانظر: «السير» (٣٢١/٢٣).

عبد الملك بن عبد الله (ت: ٤٧٨ه) ، انظر: «السير» (١٨/ ٤٦٩).
 وانظر للاستزادة فيمن ألَّف في «الأربعين»: «الأربعون البلدانية» (٣٣-٣٧) ، و «العلل المتناهية» (١/ ١٢١- ١٢٧) ، و «كشف الظنون» (١/ ٥٢- ٦١).

تنبيه : الإحالات فيما تقدم لتوثيق نسبة الكتب لا للترجمة ، فإن من تقدَّم ذِكرُهم أعلام مشاهير ، وقد ذكرتُ أسماءهم ، وتواريخ وفياتهم للفائدة لا أكثر .

(٥) فائدة: «الطوسي» نسبة إلى طوس قرية من قرئ بخارى ، و «نَسَا»: مدينة بخُراسَان ، و النسبة إليها: «نسائي» و «نسوي». و «الآجري»: نسبة إلى محلّة كانت ببغداد بالجانب الغربي. ينظر -على الترتيب -: «معجم البلدان» (٤/ ٥٠)، (٥/ ٢٨٢)، (١/ ١٥).

(٦) بل ذكّرها السمعاني في «الأنساب» (١/ ٦٨) ، وذكرها من تَبِعَهُ! انظر: «الإكمال» لابن نقطة (١/ ١٦٩).

و «الأصبهاني»: -بكسر الهمزة وفتحها- ، وبالفاء بدل الباء.

و «الدَّارَقُطْنِي»: -بفتح الراء- نسبة إلى دار القطن محلَّةٌ كبيرةٌ ببغداد.

و «السُّلَمي»: -بضمّ السين وفتح اللام-، نسبة إلى سليم بن منصور قبيلةٌ مشهورةٌ، واسمه محمد بن الحسين، وهو ابن بنت أبي عمرو بن بجيد السُّلمي.

و «المَالِيني»: - بفتح الميم، وكسر اللام، ثم مثناة تحت ساكنة، ثمَّ نون - نسبة إلى مالين، وهي: قُرَى مجتمعة مِن أعمال هَراة، يقال لجميعها: مالين، وأهل هراة يقولون: مالان. كذا ذكره السمعاني، وكَنَّاه أبا أَسْعَد (١)، وسمَّاه أحمد بن محمد (٢)، وهو رَاوِيَةُ ابن عَدِيِّ الحافظ.

و «الصَّابُوني»: نسبة إلىٰ عمله ، ولعَلَّ أَجدَادَ أبي عُثمان هذا - واسمه إسماعيل بن عبد الرحمن شيخ الإسلام - كان يَعْمله (٣).

وهذه الألفاظُ ضَبطتُها ليعرفها المبتدئ في هذا الفنِّ.

وقوله: «وقد اسْتَخَرتُ اللهَ تعالىٰ في جَمْعِ أَرْبَعينَ حَديثاً اقتِداءً بهؤلاءِ الأَئِمَّةِ الأَعْلامِ وحُفَّاظِ الإسلامِ .

وقدِ اتَّفَقَ العُلَمَاءُ علىٰ جَوازِ العَمَلِ بالحَدِيثِ الضَّعيف في فَضَائِلِ الأَعمَالِ، ومَعَ هذا فليسَ اعْتِمَادي علىٰ هذا الحديثِ، بلْ علىٰ قوله ﷺ في الأَحاديث الصَّحيحَةِ: «لِيُبَلِّعُ الشَّاهِدُ مِنْكُم الغائبَ».

<sup>(</sup>۱) والصواب أنه: «أبو سعد» كما في «تاريخ بغداد» (٤/ ٣٧١)، و «معجم البلدان» (٥/ ٤٤)، و «شرح الأربعين» لابن دقيق (١٩)، و «السير».

<sup>(</sup>۲) انظو في ترجمته: «السير» (۲۱/۱۷).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الأنساب» للسمعاني (٨/٢٤٧).

وقوله ﷺ: «نضَّرَ اللهُ امرأُ سَمِعَ مقالَتِي فوعَاها فأدَّاها كَمَا سَمِعَها».

ثمَّ مِنَ العُلَماءِ مَنْ جَمَعَ الأربَعينَ في أُصُولِ الدِّين ، وبَعْضُهمْ في الفُرُوعِ ، وبعضهم في الجِهادِ ، وبعضهم في الزُّهدِ ، وبعضهم في الآدابِ ، وبعضهم في الخُطَب ، وكُلُّها مَقَاصِدُ صالِحَةٌ ، رضي الله عن قاصِديها .

وَقَدْ رَأَيْتُ جَمْعَ أَربَعينَ أَهَمَّ مِنْ هذا كُلِّهِ، وهي (') أربعونَ حديثاً مُشْتَمِلَةً على جميع ذلك، وكُلُّ حديثٍ منها قاعِدَةٌ عظيمَةٌ مِن قواعِدِ الدِّين، قد وَصَفَهُ العُلَماءُ بأنَّ مَدَارَ الإسلام عليه، [أو هُوَ نِصْفُ الإسلامِ] ('')، أو ثُلُثُهُ، أو نحوُ ذلك.

وألتَزمُ في هذه الأربعين أنْ تَكُونَ صَحِيحَةً، ومُعْظَمُها في صحيحَيْ البُخَارِيِّ ومُعلْهُا ويَعُمَّ الانتِفاعُ بها إنْ شاءَ اللهُ تعالىً».

ولَمَّا كانت الاستخارةُ مطلوبةً في جميع الأمور ، قدَّمَها المُصَنِّف علىٰ تأليف «الأربعين» المذكورة ، وحديث الاستخارة معروف ثابت في «الصحيح» (٣).

ويُروى : «مِنْ سَعَادَةِ ابن آدم : الرِّضا بالقَضَاءِ ، واسْتِخَارَةُ الله تعالىٰ في أُمُورِهِ ، ومِن شَقاوَتِهِ تَرْكُ ذلك» (<sup>3)</sup>.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وهو»! والمثبت من مقدّمة النووي لأربعينه (١٨).

 <sup>(</sup>٢) سقط من الأصل، وأثبتهُ من مقدّمة النووى لأربعينه (١٩).

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢/ ٥٦ رقم ١١٦٢ ، ١٣٨٢، ٧٣٩٠) عن جابر بن عبد الله هيئنه.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (٣/ ٥٤ رقم ٤/٢١)، والترمذي (٤/ ٢٧ رقم ٢٥٥١)، وأبو يعلى (٢/ ٢٠ رقم ٢٠/١)، وأبو يعلى (٢/ ٢٠ رقم ٢٠/١)، والحاكم في المستدرك (١٨/١)، والبيهقي في شعب الإيمان (١/ ٣٧٨ رقم ١٩٩) عن سعد بن أبي وقّاص هيئنه . وهو حديث ضعيف، وقد ضعّفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» (٤/ ٣٧٧ رقم ١٩٠٦).

مُقَدِّمَةُ المُوَ لِّف \_\_\_\_

ثم ذَكرَ المُصنَف مستنداً في جمعِها ، وأنه ليسَ مُسْتَندُ ذلك الحديثُ السابق، وإن كانوا أجمعوا على العمل بالضعيف في فضائل الأعمال ، وليسَ هو اختراع عبادة كما استُشكِلَ ، وإنما هو رجاء فضلِه بأمارة ضعيفة (١)، وقد وَرَدَ في بعضَ الأحاديث : «مَنْ بَلَغَهُ عني ثواب فعمِلَهُ كان له أجره وإن لم أكن قُلتُه الله الله أو كَمَا قال (٢).

وحديث: «لِيبُكِو الشّاهِدُ مِنْكُم الغائب الحرجه السّيخان في «صحيحيهما» في خطبة حجة الوداع (٦) ، وله طرقٌ كثيرة ذكرها ابن منده في «مستخرجه» مِنْ حَدِيث: ابن عباس ، وابن عمرو ، وأبي بكرة ، وعبادة ، وعمار ، ووابصة بن معبد ، والحارث بن البَرْصَاء ، وأبي شريح العدوي ، ومعاوية بن حيدة ، والعدي بن خالد ، والحارث بن عمرو ، وجابر ، وأبي سعيد ، وأبي أمامة ، وعائشة ، وأسماء بنت يزيد ، وسَرَّاءَ بنتِ نَبْهَان (١) .

<sup>(</sup>۱) انظر في مسألة العمل بالحديث الضعيف ومراد العلماء بذلك: «قاعدة جليلة» لشيخ الإسلام ابن تيمية - رَحَمُلَتْهُ- (١٦٢١)، ومقدمة «صحيح الترغيب والترهيب» للإمام الألباني - رَحَمُلَتْهُ- (١/٤٧-٦٧). وما تقدم ص (٥٧).

<sup>(</sup>۲) رواه ابن حبان في «المجروحين» (۱/ ۲۲۸)، وابن الجوزي في «الموضوعات» (۳/ ۲۰۸) من طريق بزيع -أبو الخليل -، عن محمد بن واسع وثابت ، عن أنس بن مالك عين في عن موضوع ، آفته من بزيع بن حسان .

قال ابن حبان : «يروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم ، لا يجوز الاحتجاج به» وقال مثله الحافظ القيسراني في «تذكرة الحفاظ» (٣١٣ رقم ٧٨٥).

وقال ابن الجوزي: «هذا حديث موضوع».

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١/ ٣٢ رقم ١٠٤)، ومسلم (٢/ ٩٨٧ رقم ١٣٥٤) من حديث أبي شُرَيْح العَدَويِّ هِيْنُهُ .

<sup>(</sup>٤) انظر : «حجة الوداع» لابن حزم (١٩٥ وما بعدها )، و«جزء فيه قول النبي ﷺ : نضَّر الله المرأً .. » لأبي عمرو المديني (ت:٣٣٣هـ) .

وحديث: «نَضَّرَ الله امرأً ..» أخرجَهُ الترمذي من حديث ابن مسعود وقال: «خسنٌ صحيح» (١) .

وابن حِبَّان في «صحيحه» (٢)، والحاكم في «مستدركه» من حديث جبير ابن مُطْعِم وقال: «صحيحٌ على شَرْطِ الشَّيخين» (٣).

ورواه أبو داود وابن ماجه والترمذي من حديث زيد بن ثابت وقال: «حسن» (٤).

ورواه الجورقاني في أوائل «موضوعاته» من حديث أنَسٍ رَفَعَهُ: «نضَّرَ اللهُ مَنْ سَمِعَ قولي ثمَّ لَمْ يَزِدْ فيهِ، [ ثلاثٌ ] (٥) لا يَغِلُّ عليهنَّ قلبُ امرئ مُسْلِمٍ: إخْلاصُ العَمَلِ للهِ، ومُنَاصَحةُ ولاةِ الأَمْرِ، ولُزُومُ جماعَةِ المُسْلِمِينَ (٦)، فَإِنَّ دَعْوَتَهمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِم».

<sup>(</sup>۱) (۶/ ۳۹۶ رقم ۲۲۵۷)، وقد رواه أحمد (۷/ ۲۲۱ رقم ۲۵۷۷)، وابن ماجه (۱/ ۸۵ رقم ۲۳۲)، وهو حدیث صحیح.

<sup>(</sup>۲) (۱/ ۲۲۸ رقم ۲۱).

 <sup>(</sup>۳) (۸۲/۱ - ۸۷) ووافقه الذهبي، وهو كما قالا؛ ورواه أحمد (۲۷/ ۳۰۰ رقم ۱۶۷۳)،
 وابن ماجه (۱/ ۸۵ رقم ۲۳۱)،

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (٣٥/ ٤٦٧ رقم ٢١٥٩٠) ، أبو داود (٤/ ٤٦ رقم ٣٦٦٠) ، والترمذي (٤/ ٣٩٣ رقم ٢٦٥٦) ، وابن ماجه (١/ ٨٤ رقم ٢٣٠) ، وابن حبان في صحيحه (١/ ٢٧٠ رقم ٢٧٠) والحديث حسّنه الترمذي ، وصححه ابن حبان ، والألباني في «السنن» ، و«السلسلة الصحيحة» (١/ ١٨٩ رقم ٤٠٤).

<sup>(</sup>٥) من «الأباطيل والمناكير»، ومصادر تخريج الحديث.

<sup>(</sup>٦) قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رَحَمُلَلهُ - كما في «مجموع فتاواه» (١/ ١٨ - ١٩) - : «وهذه الثلاث : تجْمَعُ أصول الدِّين وقواعده ، وتجمع الحقوق التي لله ولِعباده ، وتَنْتَظِم مصالح الدنيا والآخرة . وبيانُ ذلِكَ : أنَّ الحُقوق قِسمان : حقُّ لله ، وحقٌّ لِعِباده .

فحقُّ الله أن نعبده ولا نُشرك به شيئاً ...

وحقوق العِباد قسمان : خاصٌّ وعام . أمَّا الخاص : فمثل برِّ كُلِّ إنسان والِدَيْه ، وحقٍّ زوجته ، وجاره ، فهذه مِن فروع الدِّين ، لأنَّ المُكلَّف قد يخلو عن وُجوبها عليه ، ولأنَّ مصلحتها خاصَّة فردِيّة .

وأُمَّا الحقوق العامة: فالناس نوعان : رُعاةٌ ورعِيَّة .

ثمَّ قال : «هذا حديث مشهور» $^{(1)}$ .

ثُمَّ رواه من حديث ابن مسعود مرفوعاً: «نضَّرَ الله امرأً سَمِعَ مِنَّا حديثاً فأَدَّاهُ عَنَّا كَمَا سَمِعَهُ، فَرُبَّ مُبَلَّغِ أُوعِيْ مِنْ سامِع». ثمَّ قال: «هذا حديث صحيح مشهور، ورواته ثقات» (٢).

وفي رواية : «نَضَّرَ اللهُ رَجُلاً سَمِعَ مِنَّا كَلِمَةً فبَلَّغَها كَمَا سَمِعَها ، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَىٰ مِن سامِعٍ» . ثمَّ قال : «هذا حديثٌ صحيح» (٣).

فائدةٌ : نَضَّرَ -بتخفيف الضاد وتشديدها- من النَّضَارة ، وهي في الأصل: حُسْنُ الوجه والبريق .

ورجَّحَ بعضهم التخفيف ، لكن التشديد أكثر -كما قاله النووي- ، ومعناه : «حسَّنَهُ وجَمَّلهُ» (١٠).

فحقوقُ الرُّعاة : مناصَحتهم ، وحقوق الرَّعيَّة : لزوم جماعتهم ، فإنَّ مصلحتهم لا تَتِمُّ إلاَّ باجتِماعهم ، وهم لا يَجْتَمِعون علىٰ ضَلالةٍ ، بل مصلحة دينهم ودنياهم في اجتماعهم واعتصامهم بحبل الله جميعاً . فهذه الخِصال تجمع أصول الدين» اه.

وقال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب - يَحْلَلْنه - (ت: ١٢٠٦ه): «...لم يقَعْ خَلَلٌ في دين الناسِ ودُنياهُم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها» اه «مسائل الجاهلية» (١/ ٣٣٦ ضمن مؤلفات الشيخ).

<sup>(</sup>۱) رواه الجورقاني في الأباطيل والمناكير (۱/ ۱۰۰ رقم ۹٤)، وأبو عمرو بن المديني في جزئه في هذا الحديث (٥٠ رقم ٤٠)، وابن عبد البر في «الجامع» (١/ ١٨٧ رقم ١٩٨، ١٩٩ بهذا اللفظ . وللحديث طرق عن أنس حيشته وهو حديث حسن كما قال الجورقاني . تنبيه : رواية الجورقاني له في كتابه «الأباطيل» من باب إيراد الأحاديث الصحيحة بعد الضعيفة والباطلة لبيان خلافها لها، وهذا منهجه في كتابه .

<sup>(</sup>۲) «الأباطيل والمناكير» (١/ ١٠١) وليس فيه: «صحيح».

<sup>(</sup>٣) «الأباطيل والمناكير» (١٠٤/١)... فائدة: هذا الحديث متواتر، وقد رواه جمعٌ من الصحابة، وفي تخريجه عدة رسائل مطبوعة.

<sup>(</sup>٤) «الأربعون» (٩٠) باب ضبط المُشْكِلات.

وقال بعضهم: «إني لأرئ في وجوه أهل الحديث نضراً لقوله -عليه الصلاة والسلام -: «نضَّر الله امرأً ..» الحديث» (١). يعني: أنها دعوةٌ أُجيبت .

وقال الرُّوياني في «بحره»: «الأجود التخفيف». قال: «وفي الخبر بيان أنَّ الفقه هو: الاستنباط والاستدراكُ لمعاني الكلام، وفي ضمنه وجوب التفقه والحث على استنباط معاني الحديث» (٢).

وقال ابن الأثير: «نَضَرَ وَنَضَّره وأَنْضَره ، أي: نَعَّمَهُ» (٣).

وفي «الغريبين» للهروي: «رواه الأصْمَعِيُّ بالتَّشديد، وأبو عُبيدة (٤) بالتَّخفيف، أرادَ: نعَّم الله عبداً، ويقال: نضر الله يُنضر ونضر ينضر لغتان.

وقال الحسن بن محمد بن موسى الأزدي المؤدب: «ليسَ هذا مِن الحُسن في الوجه، إنما معناه: حَسَّنَ اللهُ وجهَهُ في خُلُقِهِ، أي: جَاهِهِ وقَدْرِهِ». قال: «وهذا مثل قوله -عليه الصلاة والسلام-: «اطلُبوا الحَوَائِجَ إلىٰ حِسَانِ الوُجُوه» (٥).

<sup>(</sup>۱) القائل هو الإمام سفيان بن عيينة - رَحَالَتْهُ - (ت: ۱۹۸ه) كما رواه عنه الخطيب في «شرف أصحاب الحديث» (۱۹).

<sup>(</sup>٢) الروياني هو: عبد الواحد بن إسماعيل الشافعي (ت: ٢٠٥ه) وله كتاب «البحر في المذهب» ولا أعلم أنه طبع. انظر: «معجم المؤلفين» (٦/٦).

 <sup>(</sup>٣) «النهاية» (٥/ ٧١)، و «الشافي في شرح مسند الشافعي» (٥/ ٥٥٧). وفي الأصل: «..ونضر وأنضر أي ..» والتصويب من «النهاية» و «الشافي»، و «الفائق» للزمخشري (٣/ ٤٣٩).

<sup>(</sup>٤) في الأصل و «الغريبين» : «أبو عبيد» ، والتصويب من «تهذيب اللغة» (١٢/ ٨) ، و «غريب الحديث» لابن الجوزي (٢/ ٤١٤) . وهو : أبو عبيدة مَعْمَر بن المُثَنَّىٰ (ت: ٢١٠هـ) . انظر : «مجاز القرآن» له (٢/ ٢٧٨) .

<sup>(</sup>٥) رواه ابن أبي الدنيا في «قضاء الحواثج» (٥٣ رقم ٥٢)، وفي «اصطناع المعروف» (٩٢ رقم ١٥) ، وابن حبان في «المجروحين» (٢/ ٣٣٣) [ في ترجمة محمد بن يونس الكديمي ] عن ابن عمر هيئينها وهو حديث ضعيف ؟ آفته محمد بن يونس .

قال ابن حبان في ترجمته: «كان يَضَعُ على الثِّقات الحديث وَضْعاً، ولعَلَّه قد وضع أكثر من ألفِ حديث»!

يعني: ذوي الوجوه من الناس، وذوي الأقدار» (١).

وانفردَ ابن العربي فقال : «هو بالصَّاد المهملة حكىٰ عن ابن بشكوال عنه سماعاً» (٢).

وقوله: «فأدَّاها كما سمِعَها» يُستَدَلُّ به على مَنْع رِوَايَةِ الحديث بالمَعْنَىٰ.

وجوابُ الجمهور: أنَّ المُرَاد حُكْمها لا لَفْظها ؛ بدليل آخِرِ الحَدِيث: «فَرُبَّ حامل فقه غير فقيه ، وربَّ حامل فقه إلىٰ مَن هو أفقه منه».

قلتُ: ومِنْ شواهِدِهِ أيضاً حديث: «يَحْمِلُ هذا العِلمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ» الحديث (٣).

وقد ذكرته في خطبة «تخريجي لأحاديث الرافعي الكبير» (١).

وقوله: «وَقَدْ رَأَيْتُ جَمْعَ أَربَعينَ أَهَمَّ مِنْ هذا كُلِّهِ». هو كَمَا قال، فإنَّ الشريعة ورَدَت للمَصَالح الدينية والدنْيُويَّة، والأولىٰ بالتوحيد.

البدع» لابن وضَّاح (٢٥-٣٢).

<sup>(</sup>۱) «الغريبين» (٦/ ١٨٥٣)، وانظر: «تهذيب اللغة» (١/ ٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: «عارضة الأحوذي» (١٠٤/١٠) وليس فيه هذا النص! لأنه في الأصول الخطية من «العارضة» -في هذا الموضع-بياضٌ!

<sup>(</sup>٣) رواه ابن قتيبة في «عيون الأخبار» (٢/ ١١٩)، وابن وضاح في «البدع والنهي عنها» (٢٥ رقم ١، ٢)، والعقيلي في «الضعفاء» (٤/ ٢٥٦ ط قلعجي)، (٤/ ٢٥٦ ط السَّلَفِي) [ في ترجمة معان بن رفاعة]، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٢/ ١٧)، وابن عبد البر في «التمهيد» (١/ ٥٨ - ٥٩)، والخطيب البغدادي في «شرف أصحاب الحديث» (٢٩)، والبيهقي في «الكبرئ» (١/ ١٠ - ٢)، وفي «المناقب» (١/ ٦ - ٨) عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري مُرْسَلاً. انظر: «الوهم والإيهام» لابن قطان (٣/ ٣٧ - ١١ كرةم ١٩٦). وللحديث طرق أُخرئ لا تخلو من ضعف. وقد ذكر شيئاً من طرقه: ابن القيم في «مفتاح دار السعادة» (١/ ٤٧ ٤ - ٥٠)، والشيخ بدر البدر في تعليقه على «ما جاء في

<sup>(</sup>٤) «البدر المنير» (١/ ٢٥٨ – ٢٥٩).

والطاعات: إِمَّا قلبيَّة كالإخلاص والإيمان، وإِمَّا بالجوارح كالعبادات العمليَّة. وهذه الأربعون التي جَمَعَها مُشْتَمِلةٌ على أصولِ ذلك كُله، وحاصلها أنها راجعةٌ إلى تصحيح النيات، والتقوى في السّرِّ والعلن، والزهد في الدنيا، وقِصرِ الأمل، وتركِ ما لا يعني مِن الفُضولِ، والاشتغالِ بالذِّكر، والاستعداد للقاء الله، والتواضع للخَلْق، وحُسْنِ التَّخَلُّق معهم بالآداب الشرعية، والانقباض عنهم فيما لا يعني، وإرادة الخير لهم باطناً، ومساعدتهم ظاهراً حسب الإمكان.

وقوله: «وكُلُّ حَديثٍ منها قاعدة» أي: أساس كما سَتَعْلَمهُ في مَوْضِعِهِ. وَذَكَرَها محذوفة الأسانيد «لِيَسهُل حِفْظُها» كما ذَكَرَ ؛ ولأَنَّ المقصودَ مِن ذِكْرِ الإسناد صحَّةُ الحديث ، وهي معلومة بدونه .

وهذا آخر ما يسَّرَهُ الله تعالىٰ مِنَ الكلام علىٰ مواضع من الخطبة يحتاج إليها .

ثُمَّ نَشْرَع الآن في المقصود أعاننا الله تعالىٰ علىٰ إكماله بمُحَمَّدٍ وآلهِ (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) لا يجوز سؤال الله بجاه محمد ﷺ ولا بجاه غيره من الأنبياء ، وهذا النوع من السؤال بدعة ، وهو من وسائل الشرك ، وكان الواجب على المؤلف - غفر الله لهُ - أن يُنزِّه كتابه عن مثل هذه المخالفات ، ولكن : كلُّ أحد يؤخذ من قوله ويُرَدُّ ، والمعصوم من عصمه الله ﷺ ، وليس ثمَّة دليلٌ على قوله سوى ما دَرَجَ عليه أهل زمانه ، فالله يغفر له .

الحَديثُ الأُوَّلُ

# الحَدِيثُ الْأَوَّلُ

عن أمير المؤمنين أبي حَفْصِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ هِيَّ قَال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يقُولُ : «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وإِنَّمَا لِكُلِّ امرئٍ مَا نَوى ، وَسُولِهِ ، فَهِجْرَتُهُ إلى اللهِ ورَسُولِهِ ، ومَنْ كانت هِجْرَتُهُ إلى اللهِ ورَسُولِهِ ، ومَنْ كانت هِجْرَتُهُ لِدُنْيا يُصِيبُها أو امْرَأَةٍ يَنْكِحُها ، فَهِجْرَتُهُ إلى مَا هَاجَرَ إليهِ» (١).

رواهُ إِمَامَا المُحَدِّثين أبوعبدِ اللهِ محمدُ بن إسماعيل البُخاري ، وأبو الحُسَيْن مُسْلِم بن الحجاج القُشَيْري في «صحيحيْهِما» اللَّذَيْنِ هُمَا أَصَحُّ الكُتُبِ المُصَنَّفةِ .

## ※ ※ ※

ُ الكلامُ عليهِ مِنْ وُجِوهِ - نَقْتَصَر منها علىٰ ثمانيةٍ وعشرينَ ؛ طَلَباً للاختصار ، وحَذَراً من الإكثار - ! (٢):

<sup>(</sup>٢) تنبيه: عامة المسائل التي سيتكلم عليها المؤلف مختصرة من شرحه الموسع لهذا الحديث في «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» (١/ ١٣٧ - ٢٠٨) ولذا سيحيل إليه في بعض المسائل، وقد استفدت من «الإعلام» في تصويب بعض الأخطاء، وتكميل بعض النقص الذي وقع بسبب الطمس في بعض الكلمات وبالله التوفيق.

أحَدها : في التَّعريفِ بِرَاوِيهِ ، وبالأسماء الواقِعَةِ فيهِ :

أَمَّا راوِيهِ فهو: أميرُ المؤمنين، أبو حفص، وأَوَّلُ مَن كَنَّاه بذلك رسول الله ﷺ. و «الحفصُ» في اللَّغة: الأسدُ.

عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رِيَاح -بكسر الرَّاء ثم مثناة تحت - ابن عبد الله بن قرط بن رَزَّاح -بفتح الراء ثم زاي- بن عدي بن كعب بن لؤي - بالهَمز وتَرْكهِ - بن غالب بن فهر العدوي القرشي . يجتمع مع رسول الله ﷺ في كعب بن لؤي .

[ واتفقوا على تسميته بالفاروق ؛ لفُرقَانِهِ بينَ الحَقِّ والباطلِ بإسلامِهِ ، وظهور ذلك . وهو أولُّ مَن سُمِّيَ أمير المؤمنين عُموماً ، وسُمِّيَ قبله به خصوصاً عبد الله بن جحش على ] (١) سَرِيَّةٍ في اثنيْ عَشَرَ رجُلاً ، وقيل : ثمانية .

وأُمُّ عُمَر اسمها حَنْتَمة -بالحاء المهملة ثم نون ثم مثناة فوق- بنت هاشم ، وأخطأ من قال: بنت هشام .

وُلِدَ بعدَ الفيل بثلاثَ عَشرة سَنَةً ، وأسلمَ بعد سِتٍّ مِن النُّبُوَّة .

وقيل : خمس ، بَعْدَ أربعين رَجُلاً وإحدى عشرة امرأة ، وكانَ إسلامه عِزّاً .

بُويع له بالخلافة يوم موت الصِّديق وهو يوم الثلاثاء لثمان بقين من جمادي الأولىٰ سنة ثلاث عشرة من الهجرة بوصايةِ الصِّدِّيق إليه .

فَتَحَ الفُتوح ، ودَوَّنَ الدَّوَاوين في العَطَاءِ ، وأرَّخَ التَّاريخ ، وأخَّر المَقَام

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين مطموس في الأصل ولم يظهر منه إلا بعض رؤوس الأحرف، وصوبناه من «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» للمؤلف (١/ ١٣٩) فإنه مطابق لكلامه هنا.

إلىٰ موضعه الآن -وكان مُلْتَصِقاً بالبيت- ، وكَمْ لَهُ مِنْ سابقةٍ والاحِقةِ ، ونَزَل القرآن بموافقته في عِدَّةِ مواضع .

رُوِيَ لهُ عن النبي عَلَيْهُ خمسمائة حديث ونيِّف، اتفق الشيخان منها على ستةٍ وعِشرين حديثاً، وانفرد البخاري بأربعةٍ وثلاثين، ومسلم بأحد وعشرين.

ولِيَ الخِلافة عشر سنين ونصف ، واستُشْهِدَ يومَ الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين من الهجرة ، وهو ابن ثلاث وستين سنة -على الصحيح - ، وغَسَّلهُ ابنهُ الزاهد: عبد الله ، وكَفَّنَهُ في ثوبين سحولِيَّين ، وصلَّىٰ عليه: صُهيب ، ودُفِنَ في الحجرة النبوية علىٰ ساكنها محمد رسول الله أفضلُ الصلاة والسلام.

قَتَلَهُ أبو لؤلؤة فيروز النصراني -قاتلهُ الله تعالى - (١).

وترجمتهُ مبسوطةٌ في «شَرْحِي للعُمْدَة» ، وَذَكَرتُ فيها أن في الرواة عمر بن الخطاب ستةٌ سواه (٢) ، نعم ؛ هو فَرْدٌ في الصحابة -رضوان الله تعالىٰ عنهم أجمعين - (٣) .

## \* \* \*

وأَمَّا البخاري - مُخَرِّجُ الحديث - فهو: أميرُ المؤمنين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بَرْدِزْبه -بفتح الباء وإسكان

<sup>(</sup>١) والمشهور أنه مجوسي . انظر : «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» للمؤلف (١ (١٤٣) .

<sup>(</sup>٢) «الإعلام» (١/ ١٤٥). وانظر: «المتفق والمُفْترق» للخطيب (٣/ ١٦٠٠–١٦٠٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الإعلام» (١/ ١٣٩ - ١٤٦).

وانظر في ترجمة الفاروق ويشخه: «الاستيعاب» (٢/ ٤٥٠)، و «أسد الغابة» (٤/ ١٤٥). و «أسد الغابة» (٤/ ١٤٥). وأوسع ما كُتِبَ في سيرته: «محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» للعلامة يوسف بن عبد الهادي الحنبلي (٩٠٩هـ) وهو مطبوع.

الراء وكسر الدال ثم زاي ثم باء موحدة ثم هاء ، وهو بالبُخارِيَّة ، ومعناه بالعربية : الزرَّاع- الجُعْفي مولاهم .

كَتَبَ بخراسان ، والجبال ، والعراق ، والحجاز ، والشام ، ومصر ، عن أحمد بن حنبل ، ويحيى بن معين وخلق يزيدون على ألْفٍ .

وروئ عنه الترمذي ، والنَّسائي - فيما قيل - ، ومُسلم - خارج الصحيح - ، وأبو زرعة ، وابن خزيمة ، وآخر مَن حدَّث عن البخاري ببغداد: الحسين بن إسماعيل المحاملي .

وصحيحه متواتر عنهُ. واشتهر عنه مِن رواية الفِرَبْري.

وُلِدَ بعدَ صلاة الجمعة لثلاث عشرة خَلَت من شوال سنة أربع وتسعين ومائة ، وتوفي ليلة السبت عند صلاة العشاء ليلة عيد الفِطْر ، ودُفِنَ يومَ الفِطر بعد الظهر، سنة ست وخمسين ومائتين ، ودفن بخَرْتَنْك - قرية على فرسخين من سمرقند - وفضائله جمةٌ أُفردت بالتأليف - سقى الله ثراه - (1).

## \* \* \*

وأمَّا مسلمٌ -مخرِّجه أيضاً - فهو: الإمام أبو الحُسين مُسْلِم بن الحجَّاج ابن مسلم القُشَيْري النِّسابوري صاحب «المسند الصحيح» وغيره.

وُلِدَ سنة أربع ومائتين ، ومات في رجب سنةَ إحدىٰ وستين .

رَحَلَ إلى الحجاز ، والشام ، والعراق ، ومِصر ، وأخَذَ الحديث عن أحمد بن حنبل ، وحَرْمَلة وخلائق .

<sup>(</sup>۱) انظر في ترجمة الإمام البخاري وما كُتِبَ حوله: «الإعلام» للمؤلف (١/ ١١٨- ١٢٥)، و «تحفة الإخباري بالكمال» (٢٤/ ٤٣٠)، و «السير» (١١/ ٣٩١)، و «تحفة الإخباري بترجمة الإمام البخاري» لابن ناصر الدين الدمشقى.

الحَدِيثُ الأَوَّلُ

روىٰ عنه الترمذي حديثاً واحداً .

فَاتُدَة : البُخَاري -بضَمّ الباء المُوحّدة ، ثُمَّ خاءٌ مُعْجَمَة - نسبةً إلىٰ بخارىٰ : بلدٌ معروفٌ بما وراء النهر ، خَرَجَ مِنهَا جماعَةٌ مِن العلماء في كُلِّ فنًّ ، ولها تاريخ ، ومِن أَجَلِّهم صاحِبُ «الصَّحِيح» هذا .

والقُشَيري: - بفتح الشين وسكون الياء المثناة تحت ، ثمَّ راء ، ثُـمَّ ياء النِّسبة - نِسْبَة إلىٰ قُشير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة ، قبيلة كبيرة ، يُنسب إليها جماعة مِن العلماء منهم هذا الإمام .

قلتُ: والقُشيري -أيضاً-نسبةً إلى قُشير بطنٌ مِن أسلَم، منهم: سلمَةُ ابن الأكوَع (١).

فَا تُحِدُّ أَخْرَى : قِراءَةُ الحديث يُسْتَشْفَىٰ بها عِنْدَ نُزُول الكَرب، وكيفَ لا وهي أحدُ الوَحيَيْن.

حكىٰ أبو الحسين الفَرَّاء في «طبقاته» أنَّ البخاري ذَهَبَت عَيْنَاهُ في صِباه فرأَىٰ في منامِهِ إبراهيم الخليل -صلوات اللهِ وسلامُهُ عليه- فتقل فيها ، أو دَعَا له فَعَادَت (٢).

فَكَأَنَّ قراءةَ الناسِ لكِتَابِهِ عندَ حُلولِ الكَرْبِ مأخوذٌ مِنْ ذلك ؛ لأنَّ مُصَنَّفَهُ

 <sup>(</sup>١) ترجمة «الإمام مسلم» في: «تهذيب الكمال» (٢٧/ ٩٩٤)، و «السير» (١٢/ ٥٥٧).

<sup>(</sup>٢) هو ابن أبي يعلى الحنبلي، والقصة رواها في «طبقات الحنابلة» (٢/ ٢٥١-٢٥٢) من طريق الخطيب، وقد رواها الخطيب في «تاريخه» (٢/ ١٠)، واللالكائي في «السنة» (٩/ ٢٩٠ رقم ٢٢٩)، وذكرها المزي في «تهذيب الكمال» (٢٤/ ٤٤٥)، والذهبي في «السير» (٢١/ ٣٩٣، ٣٩٣)، وابن ناصر الدين الدمشقي في «تحفة الإخباري» (١٧٩).

#### . فُرِّ جَت كُربته <sup>(١)</sup>.

فائدة أخرى: قولُهُ: «إِمَامَا المُحَدِّثين» هو باعْتِبار ما كانا عليه مِن الزُّهْدِ والورعِ والجِدِّ والاجتهاد في تخريج «الصحيح» حتى ائتمَّ بهما من جاء بعدهما ، كابن خُزيمة ، وابنُ حِبَّان ، وأبي عَوانة وغيرهم .

وقوله: «اللَّذَيْنِ هُمَا أَصَحُّ الكُتُبِ المُصَنَّفةِ» لا شَكَ في ذلك ولا مِرْيَة . وقولُ الشَّافعي هِ فَيْكُ مِثْلُ ذلك في «المُوطَّأ» كان قَبْلَ وُجُودِهما (٢). ثمَّ «كتاب البخاري» أصحُّ من «كتاب مُسْلِم» كما ذكرَهُ الإسماعيلي . وخالفَ أبو علي النيسابوري فقال: «مَا تَحْتَ أديمِ السَّماء أصحُّ مِن كتاب مسلم» (٣).

(۱) إن كانت القراءة من باب طلب العلم وما فيها من الصلاة علىٰ النبي على والعمل بما فيها ، فنعم هي سببٌ لتفريج الكربات في الدنيا والآخرة ؛ لأنها طاعة من الطاعات ، أمّا إن كانت القراءة للتبرك فقط بكتاب فلان من الناس ؛ لأنه ولي من أولياء الله أو إمام من أئمة المسلمين فهذا لا يجوز شرعاً ، وهي بدعةٌ مِن البدع التي شوّهت جمال الإسلام ، وهذا الذي غَلَب علىٰ أهل البدع في القرون المتأخرة ، فقد كانت تنزل بهم المُصيبة ، ويأتي العدو فيحتل أرض المسلمين فيستبدلون جهاده بالاجتماع علىٰ قراءة «صحيح البخاري» ؛ لعل الكُربة تُرفع !

انظر : «قواعد التحديث» (٢٦٤) ، و «إصلاح المساجد» (٢٥٦) كلاهما للشيخ محمد جمال الدين القاسمي .

(٢) قال الشافعي: «ما في الأرض - بعد كتاب الله كالت أكثر صواباً من «موطأ» مالك». رواه ابن أبي حاتم في «مناقب الشافعي» (١٩٥ - ١٩٦)، وأبو نعيم في «الحلية» (٢/ ٢٧- ٧٧)، وابن عبدالبر في «التمهيد» (١/ ٧٦ - ٧٧)، والقاضي في «ترتيب المدارك» (٢/ ٧٠)، وابن الصلاح في «مقدمته» (١٨) ومَن شرحَ «المقدمة» ذَكَرَ قول الشافعي، وقد تناقلته كتب «مصطلح الحديث» في مسألة التفضيل بين كتب السُّنة.

(٣) رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» (١٠١/١٣)، وابن الصلاح في «مقدمته» (١٨ - ١٩)،
 و «صيانة صحيح مسلم» (٦٨ - ٦٩)، وذكره النووي في «شرحه لمسلم» (١/ ١٢٠)،

وَوَافَقَهُ علىٰ ذلك بعضُ شُيُوخِ المَغْرِبِ، والصَّحِيحُ الأَوَّل (١).

الهجه الثاني: هذا الحديثُ أَحَدُ أركانِ الإسلام، وقواعِدِ الإيمان، وهو صحيح جليلٌ مُتَّفقٌ على صِحَّته، مُجْمَعٌ على عِظَمِ مَوْقِعِهِ، وثبوته من حديث الإمام أبي سعيد يحيى بن سعيد الأنصاري، رواه عنه الحفّاظ والأعلام الجَمّ الغفير فوق الثلاثمائة نفسٍ كما عدَّدَهم أبن منده في «مستخرجه» (٢).

الوجه الثالث: هذا الحديث خَرَّجَهُ البخاري في «صحيحه» في سبعةِ مواضع منه ، وخَرَّجهُ مُسْلِمٌ في «الجهاد» ، وخرَّجه أصحاب «السنن الأربعة» – أيضاً – ، وخرَّجه قبلهم الإمام أحمد في «مُسْنَدِه» ، ولم يخرجه مالك في «الموطأ» مِنْ جِهَته (٣).

الوجه الرابع: هذا الحديث رواه عن النبي ﷺ غير عمر بن الخطاب نحو عشرين صحابياً . لكن قال الحُفَّاظُ : «لا يَصِتُّ إلَّا مِنْ جِهَةِ عُمَر فقط» (٤٠).

وهو فردٌ غريبٌ باعْتِبَارٍ ، مَشْهُورٌ باعتبارٍ آخر . وليسَ بمتواتر كما يُظَنُّ (°)، فإنه لا يصح إلَّا عن عمر ، ولا عنه إلَّا مِنْ جِهة علقمة ، ولا عنه مِن جِهة

والقرطبي في «المفهم» (١/ ٠٠٠)، وابن ناصر الدين الدمشقي في «افتتاح القاري» (٣٣٠ ط ضمن مجموع فيه رسائله).

<sup>(</sup>۱) انظر: الإعلام (۱/ ۱٤٩)، و «المقنع» للمؤلف (۱/ ٥٦)، «مقدمة ابن الصلاح» (۱۸ - ۱۹)، و «النكت» للزركشي (۱/ ١٦٥ - ١٧٧)، و «النكت» لابن حجر (۱/ ٢٨١ - ٢٨٩)، و «افتتاح القاري» (٣٢٩ - ٣٣٩)، و «فتح المغيث» للسخاوي (١/ ٢٦ - ٥٩).

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (١٨/١) - تعليقاً على هذا القول وما كان من بابه: «وأنا أستبُعِدُ صِحَّةَ هذا، فقد تتبَّعتُ طرقه مِن الرِّوايات المشهورة، والأجزاء المنثورة منذ طلبتُ الحديث إلى وقتي هذا فما قدرتُ على تكميل المائة».

<sup>(</sup>٣) بل رواه الإمام مالك كما في رواية محمد بن الحسن الشيباني «للموطأ» (٣١٢ رقم ٩٨٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: «مسند البزار» (١/ ٣٨٢)، و «البدر المنير» (١/ ٦٥٨)، و «طرح التثريب» (٢/ ٤).

<sup>(</sup>٥) انظر : «رؤوس المسائل» للنووي (٤٤) ، و «مقدمة ابن الصلاح» (٧٧ ، ٢٦٨ ، ٢٧١).

محمد بن إبراهيم التيمي ، ولا عنه إلا مِن جهة يحيى بن سعيد الأنصاري (١) ، وعنه اشتهر ، فرواه عنه خَلائِق - كما سَلَفَ - فتكرَّرَت الغَرَابةُ فيه أربع مرَّات ، وقَدْ ذَكَرتُ هنا ، وفي «شرح العُمْدَة» أموراً حديثيَّة تتعلق بإسناده فراجعها منه (٢).

الوجه الخامس: هذا الحديث أحدُ الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، وقد اختُلِف في عَدِّها على عشرةِ أَقُوالٍ ذَكَرْتُها في «الشرح» المشار إليه، ونَقْتَصِر منها على ثلاثة (٣):

أحدها: أنها ثلاثة ، أحدها: هذا الحديث ، وثانيها: حديث «مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ المَرْءِ تَركُهُ مَا لا يَعْنِيه» ، وثالِثُها: حديث «الحَلالُ بيِّنٌ والحَرَامُ بيِّنٌ». فانيها: أنها أربعة ، بزيادة حديث: «ازهَدْ في الدُّنيَا يُحِبُّكَ اللهُ».

ثالثها: أنها خمسة ، «الأعمال بالنيات» ، و «الحَلالُ بَيِّنٌ والحَرَامُ بَيِّنٌ» ، «و وَمَا نَهِيْتُكُمْ عنهُ فانتَهوا ، ومَا أَمَرْ تُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنهُ مَا استَطَعْتُمْ » ، و «لا ضَرَرَ وَلاَ ضِرَرَ وَلاَ ضِرَار » (٤) .

الوجه الساكس: هذا الحديث عظيمُ المَوْقِع ، كثيرُ الفائدة ، أصلٌ مِن أُصُول الدين .

وقَدْ خطَبَ النبيُّ عِن فقال : «يا أيُّها الناس! إنما الأعمال بالنيَّة» كما

<sup>(</sup>۱) شطح قلمُ الناسخ فكتبها: «يحيىٰ بن معين بن سعيد» ، وقد ذكرها المُصَنَّف علىٰ الصواب في «الإعلام» (۱/ ١٥٠) ، و «البدر المنير» (۱/ ٦٦٠) .

<sup>(</sup>۲) «الإعلام» (١/٢١١ - ١٥٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الإعلام» (١/ ١٥٣ - ١٥٧)، و «البدر المنير» (١/ ١٦١ - ٦٦٣).

<sup>(</sup>٤) جميع هذه الأحاديث ستأتي ضمن «الأربعين» وسيأتي تخريجها - إن شاء الله تعالى -.

أُخْرَجَهُ البخاري في أَحَدِ المواضع السَّبعةِ السَّالِفةِ (١).

وخَطَبَ به عمر بن الخطاب أيضاً على مِنْبَر رسولِ اللهِ ﷺ كما أُخْرَجَهُ أيضاً (٢).

قال أبو داود: «وهو نِصْفُ الفقهِ» (٣).

وقال الشافعي - رَحَمُ لِللهُ - ، وأحمد: «يدخُلُ فيه ثُلُثُ العِلمِ» (٤).

وسَبَبُهُ -كما قال البيهقي -: «أنَّ كَسْبَ العَبْدِ بِقَلْبِهِ ، ولسانِهِ ، ولسانِهِ ، ورَّرِحِهِ ، فالنِّيَّة أَحَدُ أقسامها الثلاثة ، وأرجحها ؛ لأنها تكونُ عِبادة بانفرادها بخلاف الآخريْن ، ولهذا كانت نيَّةُ المؤمن خيراً مِنْ عَمَله (٥) ؛ ولأنَّ القول والعمل يدخلهما الفساد بالرياء ونحوه بخلاف النيَّة» (٦).

<sup>(</sup>۱) (٩/ ٢٢ رقم ٦٩٥٣) بلفظ: «سمعتُ النبي ﷺ يقول: «يا أَيُّها الناس! إنما الأعمال...» ففي هذا إيماءٌ إلىٰ أنه كان في حال الخُطبة. انظر: «الفتح» لابن حجر (١٦/١)، و«شرح البخاري» لابن بطال (١٦/١)، و«منتهىٰ الآمال» للسيوطى (٥٣-٥٠).

<sup>(</sup>٢) البخاري (١/٦ رقم ١، ٦٩٥٣)، ورواه مسلم -أيضاً - (٣/ ١٥١٦ رقم ١٩٠٧).

<sup>(</sup>٣) رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» (٩/ ٥٧) ، وابن دحية كما ذكره المؤلف في «الإعلام» (١/ ١٥٦) ، وذكره الطائي في «أربعينه» (٤٢) .

<sup>(</sup>٤) رواه عن الشافعي: البيهقي في «معرفة السنن» (١/ ١٩١)، و «السنن الصغرى» (١/ ١٩١)، و الطائي في «أربعينه» (٤٧)، وابن عساكر في «الأربعون البلدانية» (٤٨)، و النووي في «شرحه لمسلم» (١٣١/ ٥٠)، و «المجموع» (١/ ٣٦)، و «رؤوس المسائل» (٤٤)، والمصنف في «البدر المنير» (١/ ٣٦٣). وذكره عنه جميع من ذكره عن الإمام أحمد.

وقد ذكره عن الإمام أحمد: شيخ الإسلام كما في «مجموعة فتاواه» (١٨/ ٢٤٩)، وابن رجب في «طرح التثريب» (١/ ٥١)، والعراقي في «طرح التثريب» (٢/ ٥)، والمؤلف في «الإعلام» (١/ ١٥)، والحافظ في «الفتح» (١/ ١٧).

وانظر في بيان دخول هذا الحديث في أبواب الفقه «الإعلام» للمؤلف (١/ ١٦٠ - ١٦١).

<sup>(</sup>٥) انظر في قوله «نية المؤمن خيرٌ من عمله»: «الفتاوي» لشيخ الإسلام ابن تيمية (٢/ ١٩٣ – ١٩٤).

<sup>(</sup>٦) «السنن الصغرى» (١/ ١٢) وقد نقله المؤلف بمعناه.

وقال عبد الرحمن بن مهدي: «يدخلُ هذا الحديث في ثلاثين باباً مِنَ الإرَادَات والنيَّات» (١).

وقال أبو عُبَيْد: «ليسَ شيءٌ مِن أخبارِ النبيِّ عَلَيْ حديثٌ أجمع وأغنى وأكثر فائدة وأبلغ من هذا الحديث» (٢).

الوجه السابع: هذا الحديثُ مِنْ أَجَلِّ أعمال القُلوب والطَّاعات المتعلِّقَةِ بها ، وعليه مَدَارُها وهو قاعِدَتُها ، فهو قاعِدَةُ الدِّين ؛ لِتَضَمُّنه حكم النِّيَّات التي محلها القلب ، بخلاف الذِّكر الذي مَحَلَّه اللِّسان .

ولهذا لو نَوَىٰ الصلاة بلسانه دونَ قلبِهِ لم تصح ، ولو قرأ الفاتحة بِقَلبه دونَ لسانه لم تصح (٢) ، فهو أصلٌ في وجُوب النيَّة في سائر العبادات ، لأنها كالأرواح للأشباح (٤).

الوجه الثامن: هذا الحديثُ أصلٌ في الإخلاص أيضاً ، وشواهِدهُ كثير مِنَ الكتاب والسُّنة . قال تعالىٰ : ﴿ وَمَاۤ أُمِرُوۤ اللَّا لِيَعْبُدُوا اللّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ [البينة: ٥]. وقال رسوله -عليه أفضَل الصلاة والسلام- : « ... ولكِنْ جِهادٌ ونِيَّةٌ » (٥).

الوجه التاسع : افتتحَ المُصنِّفُ -رحمهُ اللهُ تعالىٰ - «أربَعينَهُ» بهذا الحديث ؛ اقتداءً بالسَّلَف - رحمهم الله - فإنَّهم كانوا يَسْتَحِبُّونَ افتتاحَ

<sup>(</sup>١) ذكره عنه في «البدر المنير» (١/ ٦٦٣)، و «فتح الباري» (١٧/١).

<sup>(</sup>٢) انظر: «البدر» (١/ ٦٦٣)، و «فتح الباري» (١/ ١٧)، و «منتهي الآمال» (٥٤).

<sup>(</sup>٣) قارن هذه الفائدة بـ«التعيين» (٤٤).

<sup>(</sup>٤) يعني : كالروح للجسد ، والشبح يطلق على الشخص أو ما بدا لك شخصُهُ مِن الناس وغيرهم من الخَلْق . «تهذيب اللغة» (٤/ ١٩١) .

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٤/ ١٥ رقم ٢٧٨٣ ، ٢٨٢٥ ، ٣٠٧٧ ، ٣١٨٩) ، ومُسلِم (٢/ ٩٨٦ رقم ١٨٥٣) ، ومُسلِم (٢/ ٩٨٦ رقم ١٨٥ ) ، (٣/ ١٤٨٧ رقم ١٨٥ ، ٨٥) من حديث ابن عباس هيمنظ .

مُصَنَّفاتِهم به (۱)، وفَعَلُوهُ تنبيهاً للطَّالِب علىٰ حُسنِ النيَّةِ ، واهتمامه بذلك ، واعتنائه به .

ومِمَّن افتَتَحَ كتابه به : البخاري ، مع أَنَّهُ لا يُناسِبُ ما ترجَمَهُ به مِن بـاب «بدء نزول الوحي» ؛ وإنما أرادَ ما ذَكَرناه (٢٠).

الوجه العاشر: «سَمِعْتُ» قيل: تتعدَّىٰ (٣) إلىٰ مَفْعُولين، وهو مذهب أبي علي الفارسي في «إيضاحه» (٤).

والأصح: أنها لا تَتَعَدَّىٰ إلَّا إلىٰ مفعول واحِدٍ، والفعل الواقع بعدَ المفعول في موضِع الحال، أي: سَمِعتُ حال قوله كذا (°).

الوجه الحادي عشر: لفظُ «إِنَّمَا» لفظةٌ جَليلَةٌ، وهي موضُوعةٌ للحَصْرِ تُشِتُ المذكور وتنفي ما عَدَاهُ، هذا مذهب الجمهور مِنْ أهل اللغة والأصول، وعلى هذا؛ هل هو بالمنطوق أو بالمفهوم؟ فيه مذهبان للأصوليين. واختار الآمدي أنها لا تفيد الحصر بل تفيد تأكيد الإثبات، وهو الصحيح عند النُّحاة، ونَقَلوه عن أهل البصرة (٢).

<sup>(</sup>۱) وقد قال الإمام البخاري: سمعتُ عبد الرحمن بن مهدي (ت: ۱۹۸ هـ) يقول: «مَنْ أرادَ أَنْ يُصَنَّف كِتاباً فليبدَأ بحديث «إنما الأعمال». » رواه البيهقي في «الصغرى» (۱/ ۱۰ رقم ۳)، وابن عساكر في «البلدانية» (٤٩)، وذكره النووي في «الأذكار» (٢٨)، و «شرح مسلم» (١/ ٥٨)، و «المجموع» (١/ ٣٧)، و «رؤوس المسائل» (٢٨)، و المؤلف في «البدر المنير» (١/ ٦٦١).

 <sup>(</sup>٢) انظر: «البدر المنير» (١/ ٦٦١)، و«شرح ابن بطال» (١/ ٣١)، و«رؤوس المسائل» (٦٤).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «يتعدى».

<sup>(</sup>٤) انظر: «الإيضاح» (١٩٧/١).

<sup>(</sup>٥) انظر: «التنقيح» للزركشي (١/ ٣-٤)، و «منتهى الآمال» (٦٢-٦٣).

<sup>(</sup>٦) «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي (٣/ ١٢١ - ١٢٢).

## \* احتج الأولون بوجوه :

أحدها: أنَّ العربَ الفُصَحاء قد استعملوها في مواطن الحصر، فوجب أن تكون حقيقة فيه ؛ لأنَّ الأصل في الإطلاق الحقيقة.

وعُـورِضَ بقوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتَ قُلُومُهُمْ ﴾ [الأنفال: ٢]. وأُجِيبَ: بأنَّ المراد: هم الكامِلُونَ في الإيمان ؛ جَمْعاً بينَ الأَدِلَةِ.

ثانيها: أنها في غالب مَوارِدِها للحصر ، فَوَجَبَ أَن تكونَ موضُوعةً له ؛ حَمْلاً لها علىٰ الغالب .

وعُورِضَ بالمنع وبالتَّسليم ؛ لكن لا نُسلِّم أن ذلك يوجِبُ أنها موضوعة للحَصْرِ ؛ لِجَواز غَلَبَةِ الاستعمال في غير ما وُضِعَت له .

ثالثها: أنَّ «إِنَّمَا» مُرَكَّبَةٌ مِن نفي وإثباتٍ ، فاقتضت لفظة «ما» نَفْيَ الحكم عَمَّا بَعْدَها ، وإثباتُ الحُكمِ الحكم عَمَّا بَعْدَها ، وإثباتُ الحُكمِ لِمَا بعدَها ونَفْيه عن غيره ، وهو المطلوب .

وعُورِضَ بأنَّها ليست نافية ، بل زائدة كافَّة مُوَطِّئة لدخول الفعل كما سَلَف عن النحاة .

وأيضاً لا نُسلِّم تركيبها من «إنَّ» و «ما» بل هي كلِمةٌ موضوعةٌ مِن أَصْلِها كذلك من غير تركيب .

تَنَزَّلنا وسلَّمْنَا ، لكن لا نُسلِّم أَنَّ «ما» فيها للنَّفْي .

وإن سلَّمناهُ ، لكن لا نُسلِّم أنَّ معنىٰ مُفْرَدَيْهِمَا (١) - أعني : «إنَّ » و «ما » - بعد التركيب معناهُمَا قَبْلَهُ ؛ لأَنَّ التركيب يُغيِّرُ معاني المفردات نحو: «لولا» فإنها مُرَكَّبة مِنْ «لو» و «لا» وليسَ معناها معنىٰ واحد منهما .

## \* واحتج الآخرون بوجوه:

أحدها: أنها وَرَدَت لغير الحَصر كثيراً ، فلتكن حقيقة فيه كما سَلَفَ .

وعُورِضَ بما سَلف.

ثانيها: أنا إذا قُلنا: إنما قامَ زيدٌ، حَسُنَ أَنْ يُقال: فهل قامَ عمرو؟ ولو كانت للحَصْرِ لَمَا حَسُنَ هذا الاستفسارُ؛ لأنَّهُ تحصيلُ حاصِل.

وللأوَّل أن يُجيب : أنه إنما حَسُن لاحتمال أنها استُعْمِلَت في غيره مجازاً ، لاَ لأَنَّها تَقْتَضِي الحَصْرَ .

ثالثها: أنها لو كانت للحصر لاستوى قولنا: «إنما قام» ، و «ما قام إلَّا زيد» لكنَّهما لا يستويان ، إذ الثاني أقوى مِنَ الأوَّل .

وجوابهُ بمنع القوة ، تَنَزَّلنا وسَلَّمنا ، لكن لا يلزم أنها ليست للحصر ؛ لجواز اشتراكهما فيه ، واختصاص أحدهما بمزيد قوة تأكيد فيه ، كما اشترك «السين» و «سوف» في معنى «التنفيس» ، وكانت «سوف» أكثر تنفيساً ؛ لكثرة حُرُوفِها ، فكذلك : «ما قامَ إلَّا زيدٌ» أكثر حُرُوفاً مِنْ «إنما قامَ زيدٌ» ، ولأنَّ الحصر في «إنَّما قامَ زيدٌ» معنوي ، وفي «مَا قَامَ إلَّا زيدٌ» [ لَفْظِيٌّ ، فاقتضىٰ التَّاعريحَ (٢) ؛ لأجل «مَا» و «إلَّا» جمعاً بينَ النَّفي والإثبات بالمُطَابقة .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «مفردها ...معناها» والتصويب من «التعيين في شرح الأربعين » للطوفي (٣٠) فقد نقل المؤلف كلام الطوفي بحروفه ، وسياق الكلام يدل عليه .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل ، وأَثبتُهُ من «التعيين» للطوفي (٣١) .

رابعها: أنَّ أُسامة بن زيد روئ: «إِنَّمَا الرِّبا في النَّسِيئَةِ» (١) ولم ينْحَصِر الرِّبا فيها ، بل هُوَ ثابتٌ في التَّفَاضُل.

وأُجيب: بأنَّ ابن عباسٍ من أهلِ اللسان وقد فَهِمَ من حديث «إنما» الحَصْر، وقال به . وإنما رِبَا الفَضْل ثابتٌ بدليلَ آخر [ ناسِخ ] (٢) لهذا المفهوم.

وحديث: «مَا مِن نَبِيِّ من الأنبياء إلَّا وقد أُوتِيَ مِنَ الآيات مَا آمَنَ عليهِ البَشَرُ ، وإِنَّمَا كانَ الذي أُوتِيتُهُ وَحْياً ...» (٣) هي هنا لإثبات الوحي لا لِنَفي ما عَدَاه ، فإِنَّهُ قد ثَبَتَ لهُ غيرهُ مِنَ الآيات .

وحَكَىٰ بعضُ شارحي هذه «الأربعين» أن «إنما» تَقْتَضِي الحصرَ عُرفاً لا وضعاً ؛ لأنَّ الوضع غُيِّبَ عنا بخلاف العُرف فإنه كثير (أ). وقد ذَكَرتُ هنا في «شرح العُمْدَة» فوائد متعلقة بهذه اللفظة فراجِعها منه (٥).

الثاني عشر: «الأعمال» حرَكَاتُ البَدَن، ويُتَجَوَّزُ بها عن حركات النفس، وإنما عَبَّرَ بـ «الأعمال» دون «الأفعال» ؛ لِئلَّا يتناول أفعال القلوب، كالخوف والرجاء وغيرهما، فَإِنَّها متميزةٌ (٢) لله تعالىٰ بصورتها.

الثالث عشر: النيَّات جمعُ نيَّة - بالتَّشديد، وقيل: بالتخفيف - ، وجُمِعَت لاختلاف أنواعها، وأصلها: القصد، وهو عَزمُ القلب (٧).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۳/ ۱۲۱۸ رقم ۱۹۹۸/۱۰۲، ۱۰۶).

<sup>(</sup>٢) طمس في الأصل وصوَّبته من «التعيين» .

<sup>(</sup>٣) مضيٰ تخريجه ص (٤٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: «التعيين» (٣٢).

<sup>(</sup>٥) «الإعلام» (١/ ١٦٨ - ١٧٣)، وانظر في الكلام على إفادة «إنما» للحصر «مجموع الفتاوئ» لشيخ الإسلام ابن تيمية (١٨/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٦) في «الإعلام» (١/ ١٧٥): «مستمرةٌ»!

<sup>(</sup>٧) ينظر: «التنقيح» (١/٤)، و «الفتح» (١٨/١).

# وفي الشرع: القَصْدُ المُقْتَرِنُ بالفِعل.

ومحلُّها القلبُ عند الجمهور، ويُستَحَب مساعدة اللسان له خلافاً للمالكية (١).

الرابع عشر: الباء في قوله «بالنيّات» يحْتَمل أَنْ تكُونَ «باء» السّبب، ويحتمل أَنْ تكُونَ «باء» السّبب، ويحتمل أَن تكون «باء» المُصَاحبة، ويَنْبَنِي علىٰ ذلك: أَنَّ النية جزءٌ مِنَ العِبادة أَمْ شَرْطٌ ؟ والأصح الأول (٢).

الخامس عشر: قوله -عليه الصلاة والسلام- أيضاً: «بالنيات» هو متعلق بالخبَر المحذوف ، وهل التَّقديرُ صحّتها أو كمالها ؟ فيه مذهبان للأصوليين ، وأظهرهما أوَّلهما ؛ لأنه أقرَبُ إلىٰ حُضُوره بالذِّهن عندَ الإطلاق ، فالحَمْلُ عليه أولىٰ ، وقد قال به: الشافعي ، ومالك ، وأحمد ، وداود ، وجمهور أهل

<sup>(</sup>۱) انظر: «إكمال المعلم» (٦/ ٣٣٢)، و«عِقْد الجواهر الثمينة» لابن شاس (١/ ٩٧) وقول المالكية هو الصواب.

قَالَ شيخ الإسلام ابن تيمية - رَحَلَلَتْهُ- في «الفتاوئ» (١٨/ ٢٦٢): «والنيَّة محلها القلب باتفاق العلماء».

وقال الإمام ابن القيِّم في «زاد المعاد» (١/ ٢٠١): «كان النبي عَثَّاذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر» ولم يقل شيئًا قبلها ولا تلفَّظَ بالنيَّةِ ألبتَّة ، ولا قال: أُصلِّي لله صلاة كذا ... وهذه عشر بدع لم ينقُل عنه أحدٌ قط بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولامرسل لفظة واحِدة منها ألبتَّة ، بل ولا عن أحد مِن أصحابه ، ولا استحسنه أحدٌ مِن التابعين ، ولا الأثمة الأربعة ، وإنما غَرَّ بعضَ المتأخرين قولُ الشافعي عَيْف في الصلاة : "إنها ليست كالصيام ، ولا يدخل فيها أحدٌ إلاَّ بذكر» فظنَ أنَّ الذَّكر تَلَفُّظُ المُصلِّي بالنية ، وإنما أراد الشافعي أمراً لم يفعله النبي في على صلاة واحِدة ، ولا أحدٌ مِن خُلفائه وأصحابه ، وهذا الشافعي أمراً لم يفعله النبي في صلاة واحِدة ، ولا أحدٌ مِن خُلفائه وأصحابه ، وهذا والقبُول ، ولا هَديم م في ذلك قبِلناه ، وقابَلناه ، بالشيليم والقبُول ، ولا هَديم ، ولا هَديم ، ولا شَنَّة إلاَّ ما تَلقُوه عن صاحب الشَّرع في» .

<sup>(</sup>٢) انظر: «الإعلام» (١/ ١٨٠-١٨١).

الحجاز، فلا تصِحُّ طهارة إلَّا بنية وضوءاً كان أو غُسلاً أو تيمُّماً.

وذَهَب أبو حنيفة - رَجَمُلَللهُ- ومَن وافَقَهُ إلىٰ الثاني ، فيصِحَّان بغَيْر نِيَّةٍ ، ووافق في التَّيمم .

وأبعدَ الأوزاعي فقال : يصح بغير نِيَّةٍ -أيضاً-.

والمسألة مبسوطةٌ بأدِلَّةِ الفريقين في «شرحي للعمدة» فراجِعهُ منه، و وذَكَرتُ فيه مع ذلك فُرُوعاً مُهِمَّةً تَتَعَلَّقُ بالنيَّة فسارع إليه (١).

السادس عشر: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «وإِنَّمَا لِكُلِّ امرئ ما نَوَى» أي جزاء ما نوى خيراً وشراً ، فهوَ مِن باب حَذْفِ المُضَاف نحو: ﴿ وَسُتَلِ ٱلْقَرْيَةَ ﴾ [يوسف: ٨٦] أي: أهلها.

السابع عشر: فائدة ذِكرِ قوله «وإنما لكل امرئ ما نَوَىٰ» بعدَ قوله: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّات» تَعْيِينُ المَنْوِي؛ ومَنْعُ الاسْتِنَابَةِ فيها، وقد استُنْنِي مِن الثَّاني نيَّةُ الولي عن الصبي في الحج، والمسلم عن زوجته الذميَّة عند طُهرها مِنَ الحَيْض علىٰ القول بذلك، وحج الإنسان عن غيرهِ.

وكذا إذا وكَّلَهُ في تَفْرِقَةِ الزكاة وفَوَّضَ إليهِ النيَّة ونوىٰ الوكيل فإنَّهُ يجزِئُهُ كما قاله الإمام ، والغزالي ، و«الحاوي الصغير» (٢).

<sup>(</sup>۱) «الإعلام» (۱/۱۸۲–۱۹۶)، وانظر: «مجموع الفتاوئ» لابن تيمية (۱۸/۷۵۷–۲۵۷).

<sup>(</sup>۲) يُطلِق الشافعية «الإمام» على الجويني ، و «الحاوي الصغير» هو لعبد الغفار بن عبد الكريم القزويني الشافعي (ت:٦٦٥ه) ترجمته في «طبقات الشافعية» للسبكي (٨/ ٢٧٧) . انظر في هذا: «مصطلحات المذاهب الفقهية» (٢٣٦ ، ٢٤٤) . وفي «الإعلام» (١/ ١٩٧) وقع هكذا: «... قاله الإمام الغزالي في الحاوي الصغير»!

الثامن عشر: إن قُلتَ: أداءُ الدَّيْنُ ، وردُّ الودائِعِ ، والأَذَانُ ، والتِّلاوةُ ، والأَذَك عِبَادَاتٌ ، وتَصِحُّ بلا نِيَّةٍ ؟ والأَذك عِبَادَاتٌ ، وتَصِحُّ بلا نِيَّةٍ ؟ فالحَدِيثُ إذن عامُّ مَخْصُوص !

قلتُ: لا نُسَلِّم أوَّلًا صحّتها بلا نِيَّةٍ.

تَنزَّلنا وسلَّمناهُ ؛ فالنيَّةُ مُلازِمَةٌ لها ، فَإِنَّ مُؤدِّي الدَّيْن قَصَدَ براءَةَ الذِّمَّة وهو عِبادة ، وكذا الوديعة والأذكار والتلاوة والأذان ، لا ينفكُ تعاطيهن عن القَصْد وهو نيّة ، والهِدَاية والإماطة مُتَرَدِّدُ بينَ القُربة وغيرها وتتميَّز بالقَصد ، والأفعال العادِيَّة كالأكل والشُّرب والنَّوم ونحوها يترتب آثاره عليها من غير نيّة ؛ نعم ، وُجُود النيَّة يُصَيِّرُها طاعات .

التاسع عشر: «الهجرة» في اللغة: التَّركُ، والمُرَادُ بها هنا: تركُ الوَطَن والانتقال إلى غيره. وهي:

في الشَّرع : مُفَارَقَةُ دارِ الكُفْرِ إلىٰ دَار الإسلام خوفَ الفِتنَة ، وطَلَبَ إقامَةِ الدِّينِ .

وفي الحقيقة: مُفَارقة ما يَكْرَه الله تعالىٰ إلىٰ ما يُحِب.

وَوَقَعَت في أوَّل الإسلام على خمسة أوجُّهٍ:

إلىٰ الحَبَشَة مَرَّتين .

ومِن مكَّةَ إلىٰ المدينة .

وهِجرةُ القبائل إلى رسول الله ﷺ وإلى أهاليهم (١).

<sup>(</sup>١) يوضحه كلام المؤلف في «الإعلام» (١/ ١٩٩) أنها هجرة القبائل إلى الرسول ﷺ قَبْلَ الفتح ؛ لأخذ العِلم عنه كَوَفْدِ عبد القيس ، ثم يرجعون إلى أهلهم ليعلموهم .

وهِجرَةُ مَنْ أسلم مِن أهل مَكَّةَ إلىٰ المدينة ، ثُمَّ إلىٰ أهلِهِ (١).

وهِجْرَةُ ما نَهَىٰ اللهُ تعالىٰ عنهُ وهي العُظْمَىٰ ، وقَد أُوضَحْتُها في «شُرْحي للعُمْدَة» (٢).

وفي الحديث: «المُجَاهدُ مَنْ جَاهدَ نَفْسَهُ، والمُهاجِر مَنْ هجَرَ مَا نَهىٰ اللهُ عنهُ» (٣).

وأَفْضَلُ المُسْلِمِين أصحابُ الهِجرَتَيْن إلَّا ما خَصَّهُ الدليل.

والهِجْرَةُ باقيةٌ إلىٰ يومِ القِيامة . وحديث «لا هجْرَةَ بَعْدَ الفَتْح» (أُمُؤَوَّلُ : إمَّا علىٰ الكَمَال ؛ وإمَّا علىٰ الهِجْرة من مَكَّةَ إذا صارت دار إسلام (°).

العشروة: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله» أي : نِيَّة وعقداً ، «فهجرَتُه إلى الله ورسوله» حُكْماً وشَرْعاً ، أو مقبولة . وإنما قدَّرنا ذلك ؛ لأنَّ الشَّرط والجزاء والمبتدأ والخبر لا بُدَّ مِن تغايرهما .

<sup>(</sup>١) هذه هجرة من أسلم من أهل مكَّةَ ليأتي إلى النبي ﷺ ثم يرجع إليها كفعل صفوان بن أميَّة ومهاجرة الفتح . «الإعلام» (١/ ١٩٩) .

<sup>(</sup>٢) «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» (١/ ١٩٨/ ١-٠٠٠).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٣٩/ ٣٨١ رقم ٢٣٩٥٨) ، وابن المبارك في «الزهد» (٢٨٤ رقم ٢٨٢) ، وابن حبان (١٨/ ٣٠٩ رقم ٢٨٦) ، والطبراني في «الكبير» (١٨/ ٣٠٩ رقم ٢٩٦) ، والطبراني في «الكبير» (١٨/ ٢٠٠ رقم ٢٩٦) ، والحاكم (١/ ١٠ - ١١) من حديث فَضَالة بن عُبيّد هيئ وإسناده صحيح ، رجاله كلهم ثقات . والحديث له طرق أخرى ، وفي الباب عن أنس ، وأبي ذر هيئ ، والحديث صححه ابن حبان ، وجوّد إسناده الألباني في «الصحيحة» (٣/ ٤٨٣ رقم ١٤٩٦) .

<sup>(</sup>٥) انظر إجابة أوسع للمؤلف في : «الإعلام» (٦/ ١٢٢).

الحادي بعد العشرين: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «فمَن كانت هجرته إلى الله ورسوله» هو تفصيلٌ لِمَا سَبَقَ في قوله: «إنما الأعمال بالنيَّات» وإِنَّمَا فَرَضَ الكَلامَ في الهِجْرة؛ لأنَّها السَّبَبُ الباعِثُ على هذا الحديث كما سيأتي.

وقوله: «فمن كانت هجرته...» إلى آخره، هو على عُمُومه؛ لاختصاصها بالهجرة التي هي مِنْ العِبَادَات وهي مُتَوَقِّفةٌ على النيَّة.

الثاني بعد العشرين: «الدُّنيا» بِضَمِّ الدال على المشهور، وحُكِيَ كَسْرُها (١).

وقوله: «دنيا» هو مقصورٌ غير مُنَوَّن -علىٰ المشهور- وحُكِيَ تنوينها، وهي مِن: دنوتُ، لِدنوها وسَبْقها الدار الآخرة.

وفي حقيقة الدنيا قولان للمتكلمين:

أحدهما : ما علىٰ الأرض من الهواء والجو .

وأظهرهما: كل المخلوقات من الجواهر والأعراض الموجودة قبل الدار الآخرة (٢).

الثالث بعد العشرين: المرادُ بالإصابة : الحُصُول ، شَبَّه تحصيلَ الدنيا بإصابة الغَرَضِ بالسَّهم بجَامِع حُصُولِ المقصود.

<sup>(</sup>۱) حكاه ابن قتيبة في «أدب الكاتب» (٤٢٥) ، وانظر: «الصحاح» للجوهري (٢/٦) ، و«التنقيح» للزركشي (١/٦) ، و«منتهي الآمال» (١٣٩) .

 <sup>(</sup>۲) انظر: «البدر المنير» (۱/ ٦٦٤)، و «الإعلام» (۱/ ٢٠٣)، و «طرح التثريب»
 (۲/ ۲۵)، و «الفتح» (۱/ ۲۳ - ۲۶)، و «منتهى الآمال» (۱٤٠ - ۱٤۱).

الرابع بعد العِشرين : معنىٰ «ينكِحها» : يتزوجها ، كما جاء في رِوَايَةٍ أُخرىٰ ، وقد تُستعمَل بمعنىٰ الاقتران بالشيء ، ومِنهُ قوله تعالىٰ : ﴿ وَزَوَّجْنَهُم بُحُورٍ عِينِ ﴾ [الدخان: ٥٤] أي : قَرَنَّاهُم ، وقيل : أنكحناهم .

الخامس بعد العِشرين: إنّما ذُكِرت المرأةُ مع الدُّنيا مع أنها داخِلَةٌ فيها ؟ لأنّهُ ورَدَ على سبب: فإنَّ شَخْصاً هاجَرَ إلىٰ المَدِينَةِ بِنِيَّةِ أَن يتزَوَّجَ بامرأةٍ يُقالُ لها أمُّ قيس - وأفادَ ابن دِحية أنَّ اسمها: قَيْلة - فسُمِّي مهاجِر أمّ قيس (۱) ، فذُكِرَت المرأةُ لأجل تبيين السَّبب ، وقيل غير ذلك (٢).

وبعضهم أفرَدَ هذا بالتَّصنيف -أعني: أصحاب الحديث- كما أُفرِدَ سبب نزول القرآن العظيم (٢).

السادس بعد العِشرين: إِنَّمَا ذمَّ علىٰ إصابة الدنيا - وإن كان مُبَاحاً - ؟ لأنَّهُ خَرَجَ في الظاهر لطلب فضيلة الهِجرة ، وأبطنَ خلافَ ذلكَ ؛ فلذلك توجَّهَ الذَّمُّ عليه .

قال الهيثمي (٢/ ١٠١): «رجاله رجال الصحيح».

<sup>(</sup>۱) انظر «الإعلام» (۱/ ۲۰۶ - ۲۰۱)، و «البدر المنير» (۱/ ۲۰۶ - ۲۰۱)، و «أعلام الحديث» للخطابي (۱/ ۱۱۹)، و «شرح النووي» (۱۳/ ۵۹)، وابن بطال (۱/ ۳۳)، و «المفهم» (۳/ ۷۶۰)، و «مجموع الفتاوی» لابن تيمية (۱/ ۲۵۳)، و «الإحكام» لابن دقيق العيد (۱/ ۲۶)، و «جامع العلوم» لابن رجب (۱/ ۲۷)، و «طرح التثريب» للعراقي (۲/ ۲۰ - ۲۲)، و «فتح الباري» (۱/ ۲۶)، و «منتهی الآمال» (۵۰). قلتُ : وقد روی الطبراني في «الكبير» (۹/ ۲۰ ا رقم ۵۰۵۰) عن ابن مسعود هيك أنه قال : «هاجَرَ رَجُلٌ ليتزوَّجَ امرأةً يُقال لها : أم قيس . وكان يُسمَّى مهاجر أم قيس».

<sup>(</sup>۲) انظر: «شرح النووي» (۱۳/ ٥٩)، و «شرح ابن بطال» (۱/ ٣٢-٣٣)، و «البدر المنير» (۱/ ٦٦٤)، و «الفتح» (۱/ ٢٤)، و «منتهى الآمال» (١٤١ – ١٤٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «الإعلام» (١/ ٢٠٥).

السابع بعد العِشرين: إنما لَمْ يُعِدْ ذِكْرَ الدُّنيا في الثانية كما أعاد ذِكر الله ورسوله في الأول للإعراض عن تكرير لفظها، وعَدَم الاحتِفَالِ بأمْرِها، كأنَّهُ قال: «فهجرته إلى ما هاجر إليه» وهو حقيرٌ هَيِّنٌ، وأيضاً ذِكْرُ الدُّنيا والنِّكاح مما يُستَحىٰ (١) منهُ عادة فلهذا طُوِيَ بخِلاَف الأَوَّل حيثُ أُعيد للتَّبَرُّك والتعظيم، ولا شكَّ أَنَّ مَنْ سَعىٰ إلىٰ باب الملك لأجلِ تعظيمه فقط أبلغُ ممن سعىٰ إليه لشيءٍ مما عندهُ.

الثامن بعد العِشرين: اللَّام في «الدُّنيا» هي للتَّعلِيل (٢)، ويُحتمل أن تكون بمعنى «إلى» ؛ لأنَّهُ قابله إلى حيث قال: «فهجرَتُهُ إلى مَا هَاجَرَ إليهِ» (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) في «التعيين» (٤١): «مما يُسْتَحُلِّي عند عامة الناس » فليحرر.

<sup>(</sup>٢) أي: مَن كانت هجرته لعلة دنيا أو الأجل دنيا. انظر: «التعيين» (٣٩).

<sup>(</sup>٣) تقدَّم أن المؤلف أطال الكلام حول فوائد هذا الحديث ومسائله في كتابه «الإعلام» (١/ ١٣٧ - ٢٠٠٨) وقد اختصر ما في «الإعلام» ودوَّنه في كتابه هذا مع بعض الفوائد التي توجد هنا ولا توجد هناك ، ولذا فمن أراد الاستزادة فعليه بـ «الإعلام» . ولابن دحية رسالة في شرح هذا الحديث كما في الإعلام للمؤلف (١/ ٢٠٢) ، ولشيخ الإسلام ابن تيمية - تَخَلِّلُهُ - شرحٌ لهذا الحديث ، انظره في : «مجموع الفتاوئ» (١/ ٤٤٢ - ٢٨٥) ، وللسيوطي رسالة -أيضاً - بعنوان «منتهئ الأمال في شرح حديث إنما الأعمال» .

# الحديثُ الثَّاني

عن عمر -أيضاً - هين قال: بَيْنَمَا نَحْنُ [ جُلُوسٌ ] (١) عِنْدَ رَسولِ اللهِ عَلَيْ ذَاتَ يَوْم، إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلُ شَديدُ بياضِ الثّيابِ، شَديدُ سَوادِ الشَّعرِ، لا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، وَلاَ يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، حَتَّىٰ جَلَسَ إلىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ عِلَىٰ فَخِذَيْهِ، وقال: يا مُحَمَّدُ! أَخْبِرني عنِ الإسلامِ ؟ إلىٰ رُكْبَتَيْهِ ، وَوَضَعَ كَفَيْهِ علىٰ فَخِذَيْهِ، وقال: يا مُحَمَّدُ! أَخْبِرني عنِ الإسلامِ ؟

فقال رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الإِسْلَامُ: أَنْ تَشْهِدَ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا اللهُ، وأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، وَتُقْيمَ الصلاة، وتُؤْتي الزَّكَاة، وتَصُومَ رَمَضانَ، وتَحُجَّ البَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إليهِ سَبيلاً».

قال: صَدَقْتَ!

فَعَجِبْنَا له ؛ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ!

قالَ: فأُخْبِرني عن الإِيمَانِ؟

قال : «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ ومَلائِكَتِهِ وكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ واليَوْمِ الآخِرِ ، وتُؤْمِنَ بِالقَدَرِ خَيْرِهِ وشَرِّهِ» .

قال: صَدَقْتَ!

قال: فَأَخْبِرني عن الإحسانِ ؟

قال : «أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَراهُ ، فإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَراكَ».

من متن «الأربعين» (٢٣).

الحديثُ الثَّاني \_\_\_\_\_\_

قال: فَأَخْبِرني عن السَّاعةِ ؟

قال : «مَا المَسْؤُولُ عنها بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ».

قال: فأخْبِرني عن أَمَارَاتِها؟

قال: «أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّتُها، وأَنْ تَرَىٰ الحُفَاةَ العُرَاةَ العَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ في البُنْيَانِ».

ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيّاً ، ثُمَّ قال لي: «يا عُمَرُ! أَتَدْري مِن السَّائِل؟».

قلتُ : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَم .

قال : «فإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينكُم» رواه مسلمٌ (١).

#### \* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱/ ٤٣٤ رقم ٣٦٧، ٣٦٨، ٣٧٤، ٣٧٥)، ومسلم (۱/ ٣٦ رقم ٨)، وأبو داود (٥/ ٩٥ رقم ٥ ٤٦٩)، والترمذي (٤/ ٣٥٥ رقم ٢٦١٠)، والنسائي (٨/ ٩٧ رقم ٤٩٩٠)، و«الكبرئ» (٥/ ٣٨٠ رقم ٢٥٥)، وابن ماجه (١/ ٢٤ رقم ٣٣). وللتوسع في تخريج الحديث ينظر: «تعظيم قدر الصلاة» للمروزي (١/ ٣٦٠–٣٩٥)، و«الإيمان» لابن منده (١/ ١٦٦ – ٣٢١).

فائدة : روئ مسلمٌ في «صحيحه» (١/ ٤٠ رقم ١٠) من حديث أبي هريرة هيك في سبب وُرود هذا الحديث قال : قال رسول الله ﷺ «سَلُوني» فَهَابُوا أَنْ يَسْأَلُوهُ . فَجَاءَ رَجُلُ فَجَلَسَ عندَ رُكْبَتَيْهِ فقال : يا رسول الله ! ما الإسلام» الحديث .

ووقع في رواية ابن منده (١/ ١٤١ رقم ٧) - بإسنادٍ صحيح رجاله كلهم ثقات - أن الرسول ﷺ كان يخطب وأن جبريل صعد المنبر فسأله ... الحديث .

فائدة أخرى: انظر شرح المؤلف لحديث أبي هريرة والله في كتابه «التوضيح لشرح الجامع الصحيح» (٣/ ١٦٩ -١٨٧).

هذا حديثٌ عظيمٌ مُتَّفَقٌ على عِظَمٍ مَوْقِعِهِ وَجَلالَتِهِ ، يَكَادُ يكونُ مَدَارُ الإسلام عليه؛ لأَنَّهُ قاعِدَةٌ مِنْ قواعِدِه ، مُشْتَمِلٌ على أساسِهِ ، مفصِّلُ طاعاته القَلْبِيَّة والبَدَنِيَّة أُصُولاً وفُرُوعاً ، وعلى أمرِ الغَيْبِ ، حتى قال بعضُهُم : «لو لَمْ يَكُن في هذه «الأربعين» -بل في السُّنَّة جميعها - غيرهُ لكان وافياً بأحْكَام الشَّريعة ، لاشتماله على جُمْلَتِها مُطَابِقةً ، وعلى تفصيلها تَضَمُّناً» (۱).

فهو جامِعٌ لها عِلْماً ومَعْرِفَةً وأَدَباً ولُطْفاً ، ومَرجِعُهُ مِنَ القرآن كُلُّ آيةٍ تَضَمَّنت ذِكْرَ الإيمان والإسلام نحو: ﴿ إِنَّمَا اَلْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتَ قُلُومُهُمْ ﴾ [الأنفال: ٢] الآية . ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَيْكُونُ إِللَّهِ وَمَلَيْكُونُ بِاللَّهِ وَمَلَيْكُونُ بِاللَّهِ وَمَلَيْكُونُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الثالث و (الثامن) شاهِدٌ لهُ.

قال القاضي عياض: «هوَ مُشْتَمِلٌ علىٰ جَميعِ وظَائِفِ العِبادات، الظاهِرَةِ والبَاطِنَةِ، مِنْ عُقُود الإيمان، وأَعْمَال الجَوارح، وإخلاص السَّرائر، والتَّحَفُّظ مِن آفات الأعمال، حتى إنَّ علومَ الشَّريعة كُلَّها راجِعَةٌ إليهِ وَمُتَشَعِّبةٌ منه.

وعلىٰ هذا الحديث وأقْسَامِهِ الثلاثةِ أَلَّفْنَا كتابنا الذي سَمَّيْنَاهُ بـ «المقاصد الحِسان فيما يَلْزَمُ الإنسان» إذْ لا يَشذُّ شيءٌ من الواجِبات والسُّنن ، والرَّغائب ، والمَحْظُورات ، والمَكْرُوهات عن أقسامِهِ الثلاثةِ» (٢).

<sup>(</sup>۱) من كلام الطوفي في «التعيين في شرح الأربعين» (٧٦ – ٧٧).

 <sup>(</sup>۲) قاله في كتابه: «إكمال المُعْلِم بفوائد صحيح مسلم» (١٠١-١٠١).
 وللحافظ ابن رجب كلام جميل في بيان أهمية هذا الحديث انظره في: «جامع العلوم والجكم» (١٠٤-١٣٤).

قال القرطبي - رَحَالِللهُ - : «فيصلح أن يُقال فيه إنَّهُ : أُمُّ السُّنَّةِ ؛ لِمَا تَضَمَّنَهُ مِنْ جُمَلِ مِنْ جُمَلِ عِلْمِها كَمَا سُمِّيَت «الفاتِحَة» : «أُمَّ القُرآن» لِمَا تَضَمَّنَتُهُ مِنْ جُمَلِ عِلْمِها» (١).

#### \* \* \*

# قلتُ: ولنُلخَص الكلام عليه من ثلاثين وجها :

الأول: هذا الحديث هو مِن أفراد «مُسلم» كما أفهمَ إيرادُ المصنّف حيثُ عَزَاهُ إليه وحْدَهُ ، ولم يخرج «البخاري» عن عمر في هذا شيئاً ؛ بل أخرجه من حديث أبي هريرة بنحوه و «مُسلِمٌ» أيضاً (٢).

الثاني: في التَّعريف براويهِ ، وقد سَلَفَ في الحديث الأول.

الثالث: في ألفا ظِهِ ومَعَانيه ":

الأول: قوله «بينما» معناه: بينَ أوقات كذا؛ لأنَّ «بين» تَقْتَضِي شيئين فصاعِداً، وتجوز -أيضاً - «بينا» بلا ميم؛ لأنَّ «بين» هذه هي الظَّرفية، فزيدَت عليها الألف لتكفّها عن عملها الذي هو الخَفْضُ، كما قد زيدت عليها -أيضاً - «ما» كذلك، وما بعدها مَرفوعٌ على الابتداء في اللغة المشهورة، ومنهم من

<sup>(</sup>۱) في كتابه: «المُفْهِم لِمَا أَشْكَلَ مِن تَلْخِيصِ مُسلم» (۱/ ۱۵۲). وقد احتفى أهل العلم بكلمته هذه فنقلوها عنه. انظر: «فتح الباري» [الفتح الأول] لابن رجب (۱/ ۲۲۲)، و «الفتح» الثاني لابن حجر (۱/ ۱۵۲).

فائدة: قال الطيبي: «لهذه النُّكتة استفتح به - يعني هذا الحديث - البَغَويُّ كِتَابَيْه «المصابيح» [١/ ١٧] ، و«شرح السنة» [١/ ٧] اقتِداءً بالقرآن في افتتاحه بالفاتحة ، لأنها تضمنت علوم القرآن إجمالاً». «فتح الباري» لابن حجر (١/ ١٥٢) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١/ ١٩ رقم ٥٠)، ومسلم (١/ ٣٩ رقم ٩، ١٠).

 <sup>(</sup>٣) تحت هذه الفائدة ستأتي الأوجه الثلاثين وما يتبعها من فوائد وهي بمجموعها تبلغ (٤٢).

خفضَ «ما» بعد الألف على الأصل ، وشذَّ بعضُ النُّحاة فقال : الألف للتأنيث ، و «بينا» عِندهُ : فَعْلَىٰ كـ «شروئ» .

الثاني: «نحنُ» من الأسماء المُضمرة، تُستَعمَل للجمع، والمثنى، وللواحد المعظم نفسه، نحو قوله تعالى: ﴿ إِنَّا نَحَنُ نَزَّلْنَا ﴾ [الحجر: ٩]، ﴿ فَعَنُ نُحْيِ ٱلْمَوْتَ ﴾ [يس: ١٢] ومَا أَشْبَهَ ذلك.

الثالث: «عِنْدَ» ظرف مَكان غير مُتَمَكِّن ، ولا يدخل عليها مِن حُروف الجَرِّ سِوى «مِن» خاصَّة ، وهي تكون لما تملك حاضِراً كان أو غائباً ، ومثلها «لدى» إلَّا أنها تختص بالحاضِر .

الرابع: «ذاتَ» هنا تأنيث «ذو» بمعنى صاحب ؛ أي: بينا نحن في ساعةٍ ذاتَ مَرَّةٍ في يومٍ ، فحُذِفت هذه المُضافات لوضُوح الأمر ، كما حُذِفت هذه المُضافات لوضوح الأمر ، كما حُذِفت مِنْ قولِهِ:

إذا قامَتَ ا تَضَوَّعَ المِسْكُ مِنْهُمَ السِيمَ السِيمَ السِيمَ السَصَّبَا ..... (١)

أي: تَضَوَّع تضوعاً مثل تضوع نسيم الصَّبا (٢).

الخامس : «إذْ » و «إذا » ظَرْفَا زَمان غير مُتَمَكَّنين ، يُضافان إلى الجُمل ، إلَّا أنَّ «إذ » للمضي (٢) ، وتُضاف للجملتين : الاسميَّة والفعلية ، قال الله تعالىٰ : ﴿ وَإَذْ قُلْتُمْ يَنْمُوسَىٰ ﴾ ﴿ وَأَذْكُرُواْ إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ ﴾ [الأنفال: ٢٦] الآيسة . وقال : ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَنْمُوسَىٰ ﴾ [البقرة: ٥٥] الآية .

<sup>(</sup>۱) تمامُهُ: « ...جَاءَتْ بِرَيًا القَرَنْفُل » . والبيت من معلقة امرئ القيس (٣٢ رقم ٨) . و «تضوَّع المسك» أي : فاحت رائحته . «شرح المعلقات العشر » للتبريزي (٣٢) .

<sup>(</sup>٢) قارن هذا الوجه بـ «التعيين» للطوفي (٢٤).

<sup>(</sup>٣) يعني أنها لِمَا مَضَىٰ . انظر : «المفهم» (١/ ١٣٧).

الحديثُ التَّاني

و ﴿إِذَا » لِمَا يُستقبل ، و لا تُضَافُ (١) إلَّا إلىٰ الفِعليَّة ، وفيها معنىٰ الشَّرط غالباً ، وليسَ ذلِكَ في : ﴿إِذْ » إلَّا إذا دَخَلَت عليها ﴿ما » كقولِه :

## إذْ مَا أتيتَ على الرسولِ فقل له

وقولنا: «غالباً» يخرجُ به ما إذا كانت متمحضة للتأقيت بأن كانت معرفةً، نحو: آتيكَ إذا طلع الفجر.

أو معاقبة لـ «إذْ» ، نحو قوله تعالىٰ : ﴿ وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [آل عمران: ١٥٦] التقدير : إذْ ضَربوا .

أو كان ما بَعْدَها مُقدَّراً بالحال ، نحو قوله تعالىٰ : ﴿ وَالَّيْلِ إِنَا يَغْثَىٰ ۞ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَىٰ ۞ ﴾ [الليل:١-٢] أي : غاشياً ومُتَجَلِّياً .

ولا يجزم به «إذا» -وإن كان فيها معنىٰ الشَّرط-كما وقعت «إذ» هُنا، و «إذا» المَفاجأة، نحو قوله تعالىٰ: ﴿ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُرْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾ [الروم: ٤٨] «فإذًا» الأولىٰ ظرفيَّة، والثانية مفاجأة.

ومَا جَزَمتُ به مِنْ كَوْن «إذًا» التي للمفاجأة ظرفُ زمان هو رأي الزَّجاج، واختاره الزَّمخشري، وزَعَمَ أنَّ عامِلها فعلٌ مُقَدَّر مشتق من لفظ المفاجأة، ورأى المبرِّد أنها ظرفُ مكان، واختاره ابن عصفور، وهي حرف عند الأخفش، واختاره ابن مالك (٢).

وقولي «إذْ» ظرفُ زمان تعم الماضي ، نحو قوله تعالىٰ : ﴿ إِذْ أَخْرَجُهُ ٱلَّذِينَ كَا التوبة: ٤٠] . والمستقبل نحو : ﴿ يَوْمَبِنِ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴾ [الزلزلة: ٤] .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يُضاف» والتصويب من «المفهم» (١/ ١٣٧)! والسياق يقتضيه .

 <sup>(</sup>٢) انظر: «تهذيب اللغة» (١٥/ ٤٧ - ١٥)، و «ألفية ابن مالك» (٤/ ٣٨) مع شرح ابن عقيل.

وقَد تأتي «إذ» بَدَلاً مِنَ الفِعل ، نحو : ﴿ وَٱذَكُرُ فِي ٱلْكِئْبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتْ ﴾ [مريم: ١٦] ف (إذْ» بدل اشتمال مِن مريم .

وقد تأتي مفعولاً به ، نحو: ﴿ وَأَذْكُرُوۤا إِذْكُنتُدُ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ ۚ ﴾ [الأعراف: ٨٦].

وقَدْ تأتي مُضَافاً إليها اسمُ زمان ، نحو: «يومَئذِ» ، و «حينئذِ».

وقد تأتي للتعليل ، نحو قوله تعالىٰ : ﴿ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيُوْمَ إِذظَلَمْتُمُ الْيَوْمَ إِذظَلَمْتُمُ الْيَوْمِ الشتراككم في التَّكُرُ فِ ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴾ [الزخرف: ٣٩] أي : ولن ينفعكم اليوم اشتراككم في العذاب لأجل ظلمكم في الدُّنيا .

وقد تأتى للمفاجأة - كما سَلَفَ - وكقوله :

استَقْدِرِ الله خيراً وارْضَينَ بِهِ فَبَيْنَمَا العُسْرُ إذْ دَارَتْ مَيَاسيرُ

فائدة: يُؤخذ مِن هذا الحديث أن «بينا» يجوز أن تتلقى بد إذ» كما جاء في بعض طرقه، ومثله الحديث الصحيح: «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ جِيء بِمفاتيح الأَرْضِ فَوُضِعَتْ في يَدَيَّ» (١) وغيرهما من الأحاديث. ووقع في «الدرة» للحريري (٢) أنها لا تتلقى بد إذ» و لا بد إذا» ، أي: بخلاف: «بينما» ، قال: «والمسموع عند العرب: بينا زيدٌ قائمٌ جاء عمرو، بدون «إذ» ؛ لأنَّ المعنى: بين أثناء الزمان جاء عمرو». ومَا ذكرناه يرُدُّهُ فتنبَّه له.

السا جس : قوله «لا يُرى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ ، ولاَ يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ » هو بالياء المثناة تحت المضمومة – على ما لم يُسمَّ فاعِلُهُ – ، ورُويَ بالنون المفتوحة فيهما مَبْنياً للفاعل ، وكلاهُما واضحُ المعنىٰ – والأول أبلغ – وعليه اقتصر عليه

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤/ ٥٤ رقم ٢٩٧٧) ، ومسلم (١/ ٣٧١ رقم ٥٢٣) عن أبي هريرة هيك .

 <sup>(</sup>۲) هو أبو محمد القاسم بن علي بن محمد الحريري (ت: ۱۹ه) . «السير» (۱۹/ ٤٦٠).

الحديثُ الثَّاني \_\_\_\_\_\_

النووي في «نُكَتِهِ» عليه (١).

ووقعَ في «صحيح ابن حبان»: «إِذْ جَاءَ رَجُلٌ [ لَيْسَ ] (٢) عليه سَحْنَاءُ سَفَرٍ ، وليسَ مِنْ أهلِ البَلَدِ يَتَخَطَّىٰ ... » إلىٰ آخره (٣). والسَّحناءُ: الهيئة ، فيحتاج إلىٰ الجمع بينها وبين ما في «الصحيح» .

السابع: قوله «فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إلى رُكْبَتَيْه» ظاهِره أَنَّهُ جلسَ بينَ يَدَيْهِ ، وإلَّا لم يتصوَّر ذلك ؛ لأنه لو جَلَسَ إلىٰ جَانِيهِ لَمَا أَمْكَنَهُ إلَّا إسناد رُكبة واحِدة ، وهذا جُلُوس المُتَعَلِّم بين يديْ شيخه للتَّعلُّم ؛ وإِنَّمَا فَعَلَ ذلِكَ جبريل للتنبيه علىٰ ما ينبغي للسائل مِن قُوَّةِ النَّفْسِ عِندَ السُّؤال ، وعَدَمِ المبالاة بِمَا يَقطَعُ عليهِ خَاطِرهُ - وإنْ كانَ المَسْؤُولُ مِمَّن يَحْتَرِمُهُ ويَهَابُهُ - ، وعلىٰ ما ينبغي للمسؤول مِن التواضع والصَّفح عن السائل ، وإنْ تَعَدَّىٰ ما ينبغي مِنَ الاحترام والأدب .

الثامن: قوله «وَوَضَعَ كَفَيْهِ علىٰ فَخِذَيْهِ» الضَّمِيرُ في «كَفَيّه» للرَّجُل، وفي «فَخِذَيْهِ» يحتمل أن يكون له أيضاً، وأن يكون للنبي على وهو الأشبه، وفعلَ ذلك للاستئناس باعتبار ما بينهما من الأُنْس في الأصل حين يأتيه بالوحي (١٠).

وقد جاء مُصَرَّحاً بهذا في «النَّسائي» (٥) مِن حديث أبي هريرة وأبي ذرِّ: «حتىٰ وَضَعَ يَدَهُ علىٰ رُكْبَتَيْ النبي ﷺ» وفي أوَّلِهِ: «كان حليه الصلاة والسلام-

<sup>(</sup>١) في آخر «الأربعين» (٩١) ، وانظر : «المفهم» (١/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين من «صحيح ابن حبان» .

 <sup>(</sup>٣) (١/ ٣٩٧ رقم ١٧٣)، ورواه ابن منده في «الإيمان» (١/ ١٥٧ رقم ١٤).

<sup>(</sup>٤) وبه جزم البغوي ، وإسماعيل التيمي ، والطيبي ، وابن حجر وغيرهم . انظر : «الفتح» (١/١٤١) .

<sup>(</sup>٥) (٨/ ١٠١ رقم ٤٩٩١)، وفي الكبرئ» (٥/ ٣٧٦ رقم ٥٨٤٣)، ورواه أبو داود (٥/ ٥٥ رقم ٥٨٤٣)، وابن منده في رقم ٤٩٨٨)، والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (١/ ٣٨٥ رقم ٣٧٨)، وابن منده في «الإيمان» (١/ ٣٢٤ رقم ١٩٥٩) وإسناده صحيح رجاله ثقات.

يَجْلِسُ بِينَ ظَهَرَانَيْ أَصِحَابِهِ فَيَجِيءُ الغَريبُ، فَلاَ يَدْرِي أَهُوَ (') حتىٰ يَسأَلُ، فَطَلَبنا رسولَ الله على أن نجعَلَ لهُ مَجْلِساً يَعْرِفُهُ الغَريبُ إِذَا أَتَاهُ، فَبَنَيْنا لَهُ دُكَّاناً ('') مِنْ طِينٍ يَجْلِسُ عليه، وإنَّا ('') لَجُلُوسٌ عليه عِندَهُ إِذْ أَقْبَلَ رَجُلٌ أَحْسَنُ النَّاسِ مِنْ طَرَفِ مِنْ طَبِيهِ السَّلَمَ مِنْ طَرَفِ وَجُها، وأَطْيَبُ النَّاسِ ريحاً، كأنَّ ثِيابَهُ لاَ يَمَشُها دَنَسٌ، حتىٰ سَلَّمَ مِنْ طَرَفِ وَجُها، وأَطْيبُ النَّاسِ ريحاً، كأنَّ ثِيابَهُ لاَ يَمَشُها دَنَسٌ، حتىٰ سَلَّمَ مِنْ طَرَفِ السِّمَاط ('')، فقال: السلامُ عليكم يا مُحمَّد! فرَدَّ -عليهِ السلامُ -عليهِ السلامَ. قال: أَدْنُو ؟ - مِرَاراً - ، ويقول: قال: أَدْنُو يا مُحَمَد ؟ قال: «ادْنُهُ». فَمَا زالَ يقول: أَدْنُو ؟ - مِرَاراً - ، ويقول: «ادْنُه على رُكْبَتَيْ النبي ﷺ وذَكَرَ نحوَ حديث مُسْلِم.

## وفيه خمسُ فوائِدَ :

ابتِداءُ الدَّاخل بالسَّلام ؛ وإقبَالُه على رأسِ القَوْم ، حيثُ قال : «السَّلامُ عليكم»، فَعَمَّ، ثُمَّ قال : «يا محمد» ! فَخَصَّ (٥).

والاستئذانُ في القُرب مِن الإِمَام مِراراً ، وإن كانَ الإِمامُ في مَوْضِعٍ مَأْذُونٍ في دُخوله .

وتَرْكُ الاكتفاء بالاستئذان مَرَّةً أو مرَّتين علىٰ جِهَةِ التَّعظيم والاحتِرام .

<sup>(</sup>١) في «النسائي»: «أَيُّهُمْ هُوَ».

<sup>(</sup>٢) الدُّكَّان : «الدَّكَّةُ المَبْنِيَّة للجُلوس عليها» . «النهاية» (٢/ ١٢٨) .

<sup>(</sup>٣) الواو من «النسائي».

<sup>(</sup>٤) السِّماط - بِكَسر السين -: الجماعة مِنَ الناس . انظر : «النهاية» (٢/ ٤٠١) ، وحاشية السندي على «النسائي» (٨/ ١٠١) .

<sup>(</sup>٥) روى ابن عبد البر في «الجامع» (١/ ٥٨٠ رقم ٩٩٢)، والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (١/ ١٩٩ رقم ٣٤٧) عن علي بن أبي طالب عيش أنه قال: «مِن حَقَّ العالِم عليكَ إذا أتيتهُ أن تُسَلِّمَ عليه خاصَّةً، وعلى القومِ عامَّةً، وتجلس قُدَّامهُ، ولا تُشِر بيديك، ولا تغمز بعينيك، ولا تقل : قال فلانٌ خلاف قولك، ولا تأخذ بثوبه، ولا تلح عليه في السؤال، فإنه بمنزلة النخلة المرطبة لا يزال يسقط عليك منها شيءٌ».

الحديثُ الثَّاني \_\_\_\_\_

وجَوازُ اختصاص العالِم بِمَوْضِعٍ مُرْتَفِعٍ مِنَ المَسْجِد إذا دَعَت إلىٰ ذلِكَ ضَرورةُ تعليم (١) أو غيره (٢).

التاسع: قوله: «الإسلام: أن تشهدَ أن لا إلهَ إلَّا الله وأنَّ محمداً رسول الله» إلى آخره، و «الإيمان أن تؤمن بالله» إلى آخره. فيه المُغَايرَةُ بينَ الإسلام والإيمان، وقد اختلفَ العُلَمَاءُ فيهِما، وعُمومِهما، وخُصوصهما، وأنَّ الإيمان والإيمان من الأيمان أم لا؟ اختلافاً مُتتُشِراً، والحقُّ أن يزيد وينقص أم لا؟ وأنَّ الأعمال مِن الأيمان أم لا؟ اختلافاً مُتشرراً، والحقُّ أن الإيمان والإسلام يجتمعان في مادةٍ، ويفترقان في أخرى، وأنَّ كلَّ مُؤمِنٍ مسلم، وليس كُلُّ مسلم مؤمناً، وأنَّ الإيمان يزيدُ وينقصُ، وأنَّ الإيمان يُطلق على الأعمال.

وقد بَسَطْنَاهُ بَسْطاً شافياً في «شُرح صحيح البخاري» فَلْيُراجع منه (٣).

العاشر: قوله «أَنْ تَشهدَ» هو منصوبٌ بـ «أَنْ» ، وكذا ما عُطِفَ عليه مِن: «وتُقِيمَ» ، «وتُؤْتيَ» ، «وتصومَ» ، «وتحجّ» ، وكذا قوله: «أَنْ تُؤْمِنَ» .

<sup>(</sup>١) في الأصل "تعلم" ، والتصويب من "المفهم" .

<sup>(</sup>٢) الوجه الثامن بفوائده مُستفادٌ من «المُفهم» (١/ ١٣٨ - ١٣٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: «التوضيح لـشرح الجـامع الـصحيح» (٢/ ٤٤٩–٤٥٨ ، ٢٠٢ ، ٦٠٢ ، ٢٦٢) ، (٣/ ١٢١–١٣٠) .

<sup>(</sup>٤) كلمة التوحيد تتضمن البراءة من كل دين سوى الإسلام، فـ «لا إله إلا الله» تشتمل على أمرين هما رُكْنَاها: النفي والإثبات، فـ «لا إله» نافياً وجود معبود بحق سوى الله، و «إلا الله» مثبتاً العبادة لله وحده دون كل ما سواه، والنفى المحض ليس بتوحيد،

العَرَبِ خاصَّة ، وأبعَدَ بعضُ أصحابنا فقال : إذا اقتصرَ علىٰ قول : لا إلهَ إلَّا الله ، فقد صَحَّ إسلامه ، ويُطالَبُ بالكلمة الأُخرىٰ ، فإِن أَبَىٰ جُعِلَ مُرتَدَّاً .

الثاني عشر: الإسلام -لغةً -: الاستسلام والطاعة والانقياد، ومنه : ﴿ وَلَكِن قُولُوٓا أَسْلَمْنَا ﴾ [الحجرات:١٤] أي : انقَدْنا، فهو مصدر: أَسْلَمَ إسلاماً.

وهو شرعاً: مَا فُسِّرَ به الحديث ، وهو: الانقياد إلى الأعمال الظاهرة كالشَّهادَتَيْن وَمَا ذُكِرَ معها من العِبادَات ، وروى ابن أبي شيبة في «مُسنَده» عن أنسٍ مَرْفُوعاً: «الإسلامُ عَلَانِيَةٌ ، والإِيمَانُ في القَلْبِ» (١).

الثالث عشر : قوله «أَنْ تُؤْمِنَ...» إلى آخِرهِ ، «أَن» وصِلتها في مَوضع رفع خبر مبتدأ محذوف ، أي أن الإيمان : أن تؤمن ، أو هو أن تؤمن .

و «الإيمان» مصدر : آمن إيماناً ، كَأَكرَم إكراماً ، أفعَل لا فَاعَلَ ، وإلَّا كان

<sup>(</sup>۱) رواه في «المصنَّف» (۱۰ / ۲۸۹ رقم ۳۰۸۳۳)، و «الإيمان» (۱۸ رقم ۲)، وأحمد في «المسند» (۱۹ / ۳۰۵ رقم ۱۸ / ۱۲۳۸)، وأبو يعلى (۱/ ۳۰ رقم ۲۹۲۳)، والعقيلي في الضعفاء (۳/ ۹۷۱)، وابن عدي في الكامل (۱/ ۲۰۷)، وابن حبان في «المجروحين» (۱/ ۸۷) من طرق عن علي بن مَسْعَدَة عن قتادة، وإسناده ضعيف ؛ عليٌّ هذا «صدوق له أوهام» كما قال الحافظ في «التقريب» (۷۰۶ رقم ۲۸۳۲).

قلت : وقد تفرَّد به . قال ابَّن حبان : «يَنْفَرِدُ بِمَا لا يُتابَعُ عليه ، فاستَحَقَّ ترك الاحتجاج به». وقال ابن عَدِيّ : «أحاديثه عن قتادة غير محفوظة». وقد ضعفه الألباني في "ضعيف الجامع» (٢٢٨٠) .

الحديثُ الثَّاني \_\_\_\_\_

مصدره الفعال ، نحو قاتل قِتالاً ، وضَارَبَ ضِراباً ، وهو قياس في مصدر : فاعل ، والمُفاعلة كالمُقاتلة والمُضارة .

وهو لغةً : التَّصديق .

وشَرْعاً: تَصْديقٌ بالقواعد الشَّرعية من وجوب وجُوده -سبحانه وتعالى - ووَحْدَانيَّته وصفاته الثابتة له ، وتنزِيهها عن سِمات الحَدَث والنَّقص (١).

والحديث دالٌ على أنَّ السؤالَ إنما هو عن حقيقةِ الإيمانِ والإسلام ، ولهذا تطابق الجوابُ بقوله: «أنْ تُؤمِنَ» إلىٰ آخرهِ .

و «الإيمان بالملائكة» : أنهم كائنون في العبادة ، لا يَعْصُونه طَرْفَةَ عينٍ ، مُلازِمون على امتثال الأوامر ، صادِقون فيما أخبروا به عن ربهم -تبارك وتعالى -.

و «اليوم الآخر»: هو يوم القيامة ، وما اشْتَمَلَ عليه مِنَ البعث والجزاء والحِساب ، والميزان والصِّراط ، والجنَّة والنار .

الرابع عَشر: اختَلَفَ عُلماءُ الأصول في الأسماء اللغوية هل هي مبقاةٌ على وضعها اللغوي ، والشَّارع إنَّمَا تَصَرَّفَ في شُروطها وأحكامها أم لا ؟ على وضعها اللغوي ، والشَّارع إنَّمَا تَصَرَّفَ في شُروطها وأحكامها أم لا ؟ ومَحَلُّ الخوضِ في ذلك كُتُبُ «الأصول» فالإسلام والإيمان يَعُمَّان كُلَّ انقِيادٍ وكُلَّ تَصْدِيق ، وقَصَرَهما الشارع على انقياد وتصديق مخصوص كما في الأسماء العُرفيَّة ، كالدابة ، فإنَّهَا في الأصل لكل ما يدُبُّ ، ثم خُصِّصت بالعرف للبعض (٢).

<sup>(</sup>۱) سيأتي في كلام المؤلف أن الإيمان: تصديق وانقياد، والتصديق يكون بالقلب واللسان وسائر الجوارح كما في الحديث «... والفَرْجُ يُصَدِّق ذلكَ أُو يُكذَّبُهُ» [رواه البخاري (٦٦١٢)، ومسلم (٢٦٥٧)]. أمَّا شَرْعاً فكما تقدَّمَ في كلام المؤلف: إنه قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أما هذا التعريف فيَقصِدُ به أصل الإيمان.

<sup>(</sup>۲) انظر: «المفهم» (۱/۱٤۰).

الخامس عشر: ظاهر الحديث تغاير الإسلام والإيمان ، لأنَّ جبريل سأل عنهما سؤالين ، وأُجيبَ بِجَوابَيْن ، وفَسر له الإسلام بأعمال الجوارح كالصلاة ونحوها ، والإيمان بعمل القلب ، وقد يُتَوَسَّعُ فيُطْلق الإيمان على الإسلام كما في حديث وفد عبد القيس ، فإنَّهُ أَمَرهم بالإيمان ثم قال : «أتَدْرُونَ مَا الإيمانُ»؟ قالوا: اللهُ ورَسُوله أعلم . قال : «شَهادَةُ أَنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ وأنَّ محمداً رسولُ الله» (۱) .

ووجهُ ذلك: أنه عنه يكون غالباً، وهو مُظْهِره، وقد قال -عليه أفضل الصلاة والسلام -: «الإيمَانُ بِضْعٌ وسَبْعُونَ شُعْبَةً: أَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَىٰ عن الطّريق، والسلام -: «الإيمَانُ بِضْعٌ وسَبْعُونَ شُعْبَةً: أَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَىٰ عن الطّريق، وأعْلاَها شَهادة أنْ لا إلهَ إلّا الله» (٢). وهذا أَوْلَىٰ مِنْ دَعْوَىٰ اضطراب مَتْنِهِ (٣). حيث قال: «آمرهم بأربع» ولم يأمرهم إلّا بالإيمان وحدَهُ، وفسّره بخمس، وفي رواية: «شهادة أن لا إله إلّا الله» وعَقدَ واحدة، وليسَ فيه ذِكرُ الحجّ، بخلاف «حديث جبريل».

وقد أطلَق الإسلام يُريد أنه سَمَّىٰ الإسلام والإيمان، قال تعالىٰ : ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللهِ تعالىٰ آل لوطٍ مرَّةً الدِّينَ عِندَ اللهِ تعالىٰ آل لوطٍ مرَّةً بالإيمان، فقال : ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُوْمِنِينَ ۞ فَمَا وَجَدْنَا بِالإسلام، ومرَّةً بالإيمان، فقال : ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِن ٱلْمُوْمِنِينَ ۞ فَمَا وَجَدُنَا فِيهَا عَن ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ ﴿ وَالذاريات] ووجهه : أنَّه أكمل . نعم ؛ أثبت في حقِّ الأعراب الإسلام فقط حيث قال : ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَا قُل لَمْ تُوْمِنُوا وَلَكِن قُولُوٓا أَسَلَمْنَا ﴾ [الحجرات: ١٤] (٤).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١/ ٢٠ رقم ٥٣)، ومسلم (١/ ٤٦ رقم ١٧) عن ابن عباس هيئنخ.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١/ ٦٣ رقم ٣٥) من حديث أبي هريرة ويشخ ، والحديث أصله في «البخاري» (١/ ١١ رقم ٩) وقد رواه «الجماعة».

<sup>(</sup>٣) كما زعم ذلك الطوفي في كتابه «التعيين» (٥٦-٢٠)! وانظر في الجواب عليه: «المفهم» (١/ ١٧٤-١٧٥).

<sup>(</sup>٤) اختلف السلف وأئمة الإسلام في مسألة «العلاقة بين مسمى الإسلام والإيمان»، وتنحصر مذاهبهم في الأقوال التالية:

الحديثُ الثَّاني \_\_\_\_\_\_الحديثُ الثَّاني \_\_\_\_\_

١ - ذهب الزهري وحماد بن زيد إلى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل ، والمراد
 بالكلمة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله .

٢ ـ وذهب الإمام البخاري ومحمد بن نصر المروزي وابن منده وابن عبد البر وغيرهم
 إلى أن الإسلام والإيمان مترادفان يراد بأحدهما ما يراد بالآخر .

٣- وذهب أكثرُ أهل العلم من السلف إلى القول بأن الإسلام والإيمان إذا أُفرِدَ أحدهما
 شَمِل الدِّين كُلَّه أصوله وفروعه من اعتقاداته وأقواله وأفعاله الظاهرة والباطنة .

وإذا قُرنَ بينهما وذُكرا معاً ، فعند ذلك يفترقان في المعنىٰ فَيُراد بالإسلام الأعمال الظاهرة والايمان الاعتقادات الباطنة .

وهذا القول هو القول الذي تجتمع عليه النصوص وهو أرجح الأقوال.

فإن المتتبع لآيات القرآن الكريم وأحاديث رسول الله على يجد أن اسم الإيمان تارةً يُذْكُرُ مُفْرَداً غير مقرون باسم الإسلام، وتارة يُذكر مقروناً به، وكذلك اسم الإسلام تارة يذكر مفرداً غير مقرون باسم الإيمان، وتارة يذكر مقروناً به، وبالتالي فإنهما أحياناً يكونان بمعنى واحد فهما مترادفان، وأحياناً يُرَادُ مِن أحدِهما معنى مُغَايِرٌ لمعنى الآخر، فهما متنايران.

وقد وَرَدت آيات في القرآن الكريم وأحاديث في سنة المصطفى الله تدل على أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة ، والإيمان هو الأعمال الباطنة .

فهذه الأدلة تدل على أن الإسلام والإيمان متغايران.

ينظر في حكاية هذه الأقوال وأدلة كل فريق: «تعظيم قدر الصلاة» للمروزي (7/7.0-10)، و«الإيمان» لابن منده (1/0.10)، و«التمهيد» لابن عبد البر (1/0.10)، و«الإيمان» للبن منده (1/0.10)، و«السنة» للخلال (1/0.10)، و«الإيمان» للقاضي أبي يعلى (1/0.10)، و«السنة» للخلال (1/0.10)، و«الفتاوئ» (1/0.10)، و«المقهم» للقرطبي (1/0.10)، و«شرح السنة» للبغوي (1/0.10)، و«الفتاوئ» لابن أبي العز الحنفي (1/0.10)، و«شرح الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي (1/0.10)، و«لوامع الأنوار» للسفاريني (1/0.10).

الساكس عشر: جاء في «مُسلِم» تَقْدِيمُ السؤالِ عن الإسلام علىٰ السؤالِ عن الإسلام علىٰ السؤالِ عن الإيمانِ ، وجاء في «التّرمِذي» بالعكس (١) ولعلّها أَوْلىٰ ، حتىٰ قيل: إنَّ الأُولىٰ وقعَ مِن بعض الرُّواة: قدَّمَ مُؤَخَّراً مِن باب الرواية بالمعنىٰ (٢).

السابع عشر: المُراد -والله أعلم- بإقامةِ الصلاة: الإتيانُ بها بأركانها وشُروطها.

وقوله: «وتؤتي» أي: تُؤَدِّي، و«الصلاة» في اللغة: الدعاء.

وفي الشرع: أفعالٌ مَخْصُوصةٌ (٣).

و «الزَّكاة» في اللغة : النَّماء ، ومنه : ﴿ أَقَتَلَتَ نَفْساً زَاكِيَةً ﴾ [الكهف:٧٤] ( أ )، ﴿ وَتُرَكِيهِم بِهَا ﴾ [التوبة: ١٠٣] ، و ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّنْهَا ﴾ [الشمس: ٩].

وفي الشُّرع: أَخْذُ شيءٍ مخصوصِ ، عَلَىٰ وَجْهٍ مَخصوص .

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱/ ٤٣٩ رقم ٣٧٤، ٣٧٥) ، والترمذي (٤/ ٣٥٥ رقم ٢٦١) وصححه ، والنسائي في «الكبرئ» (٥/ ٣٨٠ رقم ٥٨٥٢) عن عمر هيك . وكان الأولى بالمؤلف أن يعزو إلى رواية أبي هريرة في «الصحيحين» ففيها تقديم «الإيمان»! وقد تقدم تخريجها.

<sup>(</sup>٢) قيل: «بدأ بالإسلام؛ لأنه الأمر الظاهر، وثنى بالإيمان؛ لأنه الأمر الباطن وهذا حسن لما فيه مِنَ التَّرقي. وفي الرواية الثانية: أنه بدأ بالسؤال عن الإيمان؛ لأنه الأصل، وثنى بالإسلام؛ لأنه متعلَّقٌ بهما». انظر: «الفتح» لابن حجر (١/ ١٤٣).

 <sup>(</sup>٣) في «المفهم» (١/١١) بعدها: «...بشروط مخصوصة ، الدُّعاءُ جزءٌ منها».

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل، قال ابن الجوزي في تفسيره (٥/ ١٧٢): "قوله تعالىٰ: ﴿ أقتلت نفساً زاكية ﴾ قرأ الكوفيون، وابن عامر ﴿ زكية ﴾ بغير ألف، والياء المُشددة. وقرأ الباقون بالألف من غير تشديد. قال الكِسائي: هما لُغَتان بمعنىٰ واحد، وهما بمنزلة القاسية، والقسية». وانظر: "جامع البيان في القراءات السبع» للإمام أبي عمرو الداني (٣/ ١٣١٥).

الحديثُ الثَّاني

و «الصُّوم» لغةً: الإمساك، وشرعاً: إمساكٌ مخصوص.

و «رَمَضَان»: قيل إِنَّهُ اسمٌ مِن أسمائه تعالى، والصحيح أَنَّهُ اسمٌ للشهر المشهور، سُمِّي بذلك؛ لاشتداد حَرِّ الرَّمْضَاء فيه حين وُضِعَ له هذا الاسم (۱). و «الحَجُّ»: في اللغة: القصد.

وفي الشُّرع : قَصْدُ الكَعبَةَ -شَرَّفَها الله تعالىٰ- بأفعالٍ مخصُوصَةٍ .

و «الاستِطَاعة»: القوة على الشيء والتَّمَكِّن منه. ومِنهُ: ﴿ وَمَا ٱسْتَطَاعُواْ لَهُ، وَمِنهُ: ﴿ وَمَا ٱسْتَطَاعُواْ لَهُ، وَالْكَهِف: ٩٧].

وقَيَّدَ (٢) الحج بالاستطاعة دُونَ الصَّلاة والصوم ؛ مُوافَقَةً لِلفظِ القُرآن ، وإن كانت العبادات كلها مَشْرُوطَةً بالاستطاعة ، قال تعالىٰ : ﴿ فَٱلْقُواْاللَّهَ مَااسَّلَطَعْتُمُ ﴾ كانت العبادات كلها مَشْرُوطَة بالاستطاعة ، قال تعالىٰ : ﴿ فَٱلْقُواْاللَّهَ مَااسْتَطَعْتُمُ ﴾ [التغابن: ١٦] ، وقال رسوله -عليه أفضل الصلاة والسَّلام - : «وإذا أَمَرْ تُكُم بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنهُ مَا استَطَعْتُم » كما سيأتي (٣) .

فائدة : التقييد في الحج : وجُودُ المَشقَّة فيه ما ليسَ في غيره .

و «السَّبيل»: تُذكَّر وتُؤنَّث.

وزادَ ابن حِبَّان - في هذا الحديث - : «وتعتَمِرُ وتَغتَسِلُ عن الجَنَابَةِ ، وأَنْ تُتِمَّ (٤) الوُضُوءَ» ثم قال - في آخره - : «تَفَرَّدَ سليمان التيمي بقوله : «تعتَمِرُ وتغتَسِلُ وتُتِمُّ الوُضُوءَ» ، وكذا بقوله : «خُذُوا عَنْهُ» يعني بعدَ قوله : «هذا جبريل

<sup>(</sup>۱) انظر في هذا: «فتح الباري» لابن حجر (٤/ ١٣٥) و «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٣/ ١٥١ - ١٥٤).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «وقيل»! وما أثبتناه هو الصواب بدليل السياق، وما بعده.

<sup>(</sup>٣) في ضمن «الأربعين» ، وهو الحديث التاسع .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «يعتمر، يغتسل، يتم» والتصويب من «ابن حبان».

أتاكم يعلمكم دينكم ، خذُواعنه» (١).

الثامن عشر: الإيمان بالقَدَر واجِبٌ ، خيره وشَرّه ، حُلْوه ومُرّه ، ومعناهُ: أنَّ اللهَ تعالىٰ قَدَّرَ الخَيْرَ والشَّرَّ قبلَ خَلْقِ الخَلْق ، وأَنَّ جميعَ الكائنات بقضَاءِ الله وقَدَرِهِ ، وهو مُريدٌ لها .

ويكفي اعتقادٌ جَازِمٌ بِذَلِكَ مِن غير نَصْبِ بُرهَانٍ ، هذا هو المُخْتَار .

التاسع عَشَر: «الملائكة »: جمع مَلَك ، فقيل: لا اشْتِقَاقَ له ، وقيل: بلئ ، فقيل: فعل من الملك ، وقيل: مفعل من لأَكَ إذا أرسل ، وقيل: مِنَ الألوكة وهي الرِّسالة - ، ومحل الخوض في ذلك التفسير (٢).

و «اليوم الآخر»: هو يوم القيامة ، وجاء «وتؤمن بالبعث الآخر» فيحتمل أن يكون تأكيداً ، أو أنَّهُ إحياء بعدَ إماتة ، فيكون إشارة إلىٰ النُّطفة (٣).

العشروم : وجه عَجَبهم من سؤاله وتصديقه ، سؤاله يقتضي عدم العلم بما يسأل عنه ، وتصديقه بما جاء به يقتضي علمه به ، وكأنَّ ظاهر حاله أنه عالم يسأل عنه ، وتصديقه بما جاء به يقتضي علمه به ، وكأنَّ ظاهر حاله أنه عالمً بذلك (3) ، ثم زال التَّعَجب بأنه «جبريل جاءَ يُعَلِّمُكُمْ دينكُم» فبيَّنَ أنه كان عالِماً في صورة مُتَعَلِّم لقصدِ التَّعليم ، وكذا قال النووي في «شرحه»: «سببُ تعجُّبِهم

<sup>(</sup>۱) «صحیح ابن حبان» (۱/ ۳۹۷ رقم ۱۷۳).

<sup>(</sup>٢) انظر: «جامع البيان» للطبري» (١/ ٤٤٤ - ٤٤٧)، و «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (١/ ٢٦٢ - ٢٦٣) وكتب التفسير عند آية (٣٠) من «سورة البقرة». وانظر: «المفهم» (١/ ١٤٧)، وانظر في تفاصيل الإيمان بالملائكة كتاب: «الملائكة المقربين» للدكتور محمد بن عبد الوهاب العقيل - وفقه الله-.

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر في «الفتح» (١/ ١٤٥): «وكأنَّ الحكمة في إعادة لفظ «وتؤمن» عندَ ذِكر البعث الإشارة إلى نوع آخر مِمَّا يؤمن به ، لأنَّ البعث سيوجد بعد ، ومَا ذكر قَبله موجود الآن ، وللتنويه بذكرهِ لِكَثْرَةِ مَن كان يُنْكِرُهُ مِن الكفار ، ولهذا كثُرَ تكراره في القرآن».

<sup>(</sup>٤) في الأصل بعدها: «غير عالم به» ؟! ولعلها من أخطاء الناسخ.

أن هذا بخلافِ عادَةِ السَّائلِ الجاهِلِ ، إِنَّما هذا كلامُ خبيرٍ بالمسؤُولِ عنهُ ، ولم 

الحادي بعد العشريد : «الإحْسَانُ» مصدر أحسَنَ إحسَاناً ، ويتعدى بنفسه كـ: أحسنتُ كذا ، وفي كذا ، إذا حسَّنته ، وهو منقول بالهمزة من حسَّن الشيءَ ، ومتعدُّ بحرف الجرِّ ، وهو هنا بـالمعنىٰ الأول دون الثانـي ، إذْ حَاصِـلهُ راجعٌ إلى : إتقًانِ العِبَادات ، ومُراعاةِ حقوق الله تعالى فيها ، ومُراقبته ، واستحضار عظمته وجَلالته حالة الشّروع ، وحالة الاستمرار فيها .

وأرباب القلوب في هذه المُراقبة علىٰ حَاليْن :

أحدهما: غالب عليه مشاهدة الحق ، فكأنَّهُ يراه . ولعل الشارع أشار إلى هذا بقوله: «وجُعِلَت قُرَّةُ عيْنِي في الصَّلاة» (٢).

الثاني : مَن لا ينتهي إلى هذه الحالة ، لكن يغلب عليه أنَّ الحقّ سبحانه مُطَّلِعٌ عليه ، ومُشاهِدٌ له ، وإليهِ الإشارة بقوله تعالىٰ : ﴿ ٱلَّذِي يَرَيكَ حِينَ تَقُومُ ﴿ ١٠٠٠ مُطَّلِعٌ وَتَقَلُّهَكَ فِي ٱلسَّاحِدِينَ ١١٥ ﴾ [الشعراء: ٢١٨-٢١٩]، وبقوله: ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ ﴾ [يونس:٦١] الآية .

وهاتان الحالتان تُمرةُ معرفَةِ (٣) الله تعالىٰ وخَشْيَته ، ولذلك فَسَّرَ الإحسان

**(T)** 

<sup>«</sup>شرح صحيح مسلم» للنووي (١/ ٢٧٢). (1)

رواه أحمد (١٩/ ٣٠٥ رقم ٣٩٢٩، ١٢٢٩٤)، والنسائي (٧/ ٦١ رقم ٣٩٣٩، ٣٩٤٠)، **(Y)** وفي «الكبرئ» (٨/ ١٤٩ رقم ٨٨٣٧، ٨٨٣١) ، وأبو يعلى (٦/ ١٩٩ رقم ٣٤٨٢، ٣٥٣٠) ، وأبو عوانة (٣/ ١٤ رقم ٢٠ ، ٤٠٢١)، وأبو الشيخ في «أخلاق النبي ﷺ » (٣/ ٤٤٣) رقم ٧٢٧) ، والطبراني في «الأوسط» (٦/ ٥٤ رقم ٧٧٧٥) ، و «الصغير» (٢/ ٣٩ رقم ٤١٧) ، والحاكم (٢/ ١٦٠) ، والبيهقي (٧/ ٧٨) ، وصححه الحاكم ، وصحح إسناد النسائي المؤلف في «البدر المنير» (١/ ١ · ٥) وانظر تخريجه عنده ، وحسَّنه ابن حجر في «التلخيص» (٣/ ١١٦)، وصححه الألباني «الصحيحة» (٧/ ٢/ ٥٥٩ رقم ٣٢٩١). في الأصل: «معرفة ثمرة معرفة ..» والصواب حذف الأولى. انظر: «المفهم» (١/٣٢١).

في حديث أبي هريرة بقوله «أنْ تَخشىٰ الله كَأَنَّكَ تَرَاهُ» (١) فَعَبَّرَ عن المُسَبِّ باسم السَّبَ تَوَسُّعاً ، ثم الألف واللام في «الإحسان» المسؤول عنه المعهود المذكور في قوله تعالىٰ : ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْخُسُنَى وَزِيَادَةٌ ﴾ [يونس:٢٦] ، و﴿ هَلَ المَذكور في قوله تعالىٰ : ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْخُسُنَى وَزِيَادَةٌ ﴾ [يونس:٢٦] ، و﴿ هَلَ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ ﴾ [الرحمن: ٢٠] ، ﴿ وَأَحْسِنُوا أَلْهَ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [البقرة: ١٩٥] فلمَّا تَكرَّرَ الإِحْسَانُ في القُرآن في غير آي ، ورَتَّبَ عليهِ هذا الشواب الجسيم ، سأل عنهُ الرُّوح الأمين ، فأجابَهُ لِتَعْمَلَ بهِ أُمَّته ، فيفوزوا بالأَجْرِ الجَسِيم ، فقال : «الإحسَان : أن تَعْبُدَ الله» إلىٰ آخره (٢٠).

وهوَ مِن جَوامِعِ كَلِمِه الذي أُوتِيها ؛ لأنّه لو قَدَّرْنا أن أحداً قامَ في عبادةٍ وهو يُعاين ربّه -تعالى - لم يترك شيئاً مما يَقْدِرُ عليه مِن الخُضوع والخشوع وحُسن الصّمت ، واجتماعه بظاهره وباطنه على الاعتناء بتتميمها على أحسن الوجوه إلّا أتنى بهِ ، فقال : اعبد الله في جميع أحوالك كعبادته في حال العيان ، فإنّ التّميم المذكور في حال العيان إنما كان لِعِلم العَبْدِ باطّلاع ربّه عليه -تبارك وتعالى - ، فلا يُقدِم على تَقْصِير في هذا الحال إلّا اطلع عليه ، وهذا المعنى موجودٌ في عدم رؤية العبد ، فينبغي أن يعمل بمقتضاه .

فمقصود الكلام: الحثَّ علىٰ الإخلاص في العبادة ، ومُراقبة العبدِ ربَّهُ - تبارك وتعالىٰ - في إتمام الخشوع والخضوع وغير ذلك .

وقد نَدَبَ أهلُ الحقائق إلىٰ مُجالسة الصَّالِحين ليكون ذلك مانِعاً مِن تَلَبُّسِهِ بشيءٍ مِن النَّقائِصِ احتِرَاماً لهم واستحياءً منهم ، فكيف بمن لا يزال الله -تبارك وتعالىٰ- مُطَّلِعاً عليه في سِرِّه وعلانيته (٣) .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱/ ۱۹ رقم ٥٠)، ومسلم (۱/ ٤٠ رقم ١٠).

 <sup>(</sup>۲) هذا الوجه «الحادي والعشرون» مستَفَادٌ مِن «المفهم» (١/ ١٤٣ - ١٤٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١/ ٢٧٢)، و «الفتح» لابن رجب (١/ ٢١١-٢١٥).

الحديثُ الثَّاني

#### \* تنبیهائ

الأوَّل: قوله «فإنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ» فإنه ينبغي أن يكونَ مُستأنفاً ، وأنَّ الجواب تمَّ عند قوله: «كَأَنَّكَ تَرَاهُ» ؛ لأنَّهُ مِنْ جِنسِ مَقُدورِ العَبد، بخلاف رؤيته تعالى .

ثانيهما: يؤخَذُ مِنْهُ جوازُ رؤية الباري تعالىٰ لإتيانه بِ (لَمْ » دونَ (لا » ؛ لأنَّ الممكن يُنْفَىٰ بِ (لَم » والمستحيل بِ (لا » فَيُقَالُ: زيدٌ لَمْ يَقُم، والحَجَرُ لا [يقوم] (١) ومنهُ (الشُّفعَةُ فيما لم يُقْسَم (٢). وقد نطقَ الله بها في الآخرة ، وأبعد الله مَن نَفَاها ، وفي الدنيا جَائِزَةٌ (٣) عَقْلاً.

الثاني بعد العشرين: «الساعة» المرادُ بها هنا: يوم القيامة، وإن كانَ أصلها وضعاً: مقداراً مَا مِنَ الزَّمان غير مُعيَّن ولا مُحَدَّد، قال تعالى: ﴿ مَا لِبَثُوا غَيْرَ سَاعَةً ﴾ [الروم:٥٥].

والموقتون اصطلَحوا على أنها: جزءٌ مِن أربعةٍ وعِشرين جُزءاً مِنَ الليل والنهار.

فمعنى «أخبرني عن الساعة» أي : عن زمن وجود القيامة ، سُمِّيت ساعة -وإن طال زمنها - اعتباراً بأول أزمنتها ، فإنها : ﴿ لَا تَأْتِيكُمُ لِلَّا بَغَنَةً ﴾ [الأعراف : ١٨٧]، ﴿ فَقَدْ جَآءَ أَشَرَاطُهَا ﴾ [محمد:١٨]

وقوله: «مَا المَسؤول عنها بأعلَمَ مِنَ السَّائل» أي: كِلانا سَواءٌ في عَدَمِ العِلمِ به مِن وقوعها: ﴿ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ. عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾ [لقمان: ٣٤] ، ﴿ إِنَّ السَّاعَةَ عَالَمُ السَّاعَةِ ﴾ [لقمان: ٣٤] ، ﴿ إِنَّ السَّاعَةَ عَالِيمَةً أَكَادُ أُخْفِيمًا ﴾ [طه: ١٥] ، ﴿ قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّقٌ ﴾ [الأعراف: ١٨٧].

<sup>(</sup>١) في الأصل «انقطع» وبدا من الكلمة: «يع» ولعل ما أثبتناه الصواب.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣/ ٨٧ رقم ٢٢٥٧) من حديث جابر بن عبد الله هين.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «خاسِرةٌ»!

<sup>(</sup>٤) انظر: «فتح الباري» لابن رجب (١/ ٢١٦-٢١٧).

وفي «الصحيح»: «مَفَاتِيحُ الغَيْبِ خَمْسٌ لا يعْلَمُهنَّ إلَّا الله ، وتَلا : ﴿ إِنَّ اللهَ عِندَهُ, عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾ » (١) . ومَعْناه : أنه ينبغي للعالِم والمُفْتِي وغيرهما إذا سُئِلَ عما لا يعلم فليقل : لا أعلم . وأنَّ ذلك لا ينقصه ، بل يُسْتَدَلُّ به على ورعِه وتقواه ووُفور عِلْمِه .

الثالث بعد العشرين: «الأَمَارة» - بفتح الهَمزة -: العَلامة ، وكَذا: «الأَمَار» بحذف الهاء (٢) ، وكذا «أشراطها» أي : عَلاماتُها. ومنه : ﴿ فَقَدْ جَآءَ الشَّرَطُ اللهُ عَلَمونَ أَنفسهم بعلامات يُعْرَفونَ بها . وربما روي «أَمَارَاتها» بالجمع (٣).

وأمَّا الإمارة -بالكسر- : فالولاية .

الرابع بعد العشرين: «الأُمَّةُ» هنا الجارية المستولدة ، و «رَبَّها»: سيدها.

و «ربَّتُها» - تأنيث رب - : سيدتُها ومالِكَتُها ، وفي رواية «ربَّها» على التَّذكير ، وفي أُخرى «بَعْلَها» (3) وقال : يعني السَّراري .

## واخْتُلِفَ في معناه علىٰ أقوال (٥):

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱/ ۱۹ رقم ۵۰)، ومسلم (۱/ ٤٠ رقم ۱۰). وسيرد في كلام المؤلف في شرح هذا الحديث قوله «كما في حديث أبي هريرة» في ذِكر بعض ألفاظ الحديث وهو المراد بقوله، ولذا لن نعيد تخريجه فراراً مِن التكرار.

<sup>(</sup>٢) انظر: «كشف المُشْكِل» لابن الجوزى (١/ ١٣١).

<sup>(</sup>٣) كما في لفظ الحديث المشروح.

 <sup>(</sup>٤) «بعلهاً» مالِكُها . «المفهم» (١/ ١٤٨)، و«كشف المشكل» (١/ ١٣١).
 طريفة : ذكر ابن الجوزي «أنَّ بعض العرب أضلَّ ناقته ، فجعل يُنادي : مَن رأى ناقة أنا بعلها ! فجعل الصبيان يقولون : يا زوجَ الناقة» !

<sup>(</sup>٥) انظر هذه الأقوال في: «التوضيح» للمؤلف (٣/ ١٧٩ - ١٨٠) «كشف المشكل» (١/ ١٧٩) ، و «المُعْلِم» (١/ ١٧٠) ، و «إكماله» (١/ ٢٠٥) ، و «سرح النووي» (١/ ٢٧٠) ، و «المفهم» (١/ ١٤٨) ، و «التذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة» لتلميذه (٣/ ٢٧٤ - ١٢٤٨) ، و «التعيين» (٦٤) ، و «جامع العلوم» (١/ ١٣٦) ، و «فتح الباري» لابن رجب (١/ ٢١٧) ، و لابن حجر (١/ ١٤٩) وغيرها .

أصحُّها: أنهُ إخبارٌ عن كثرةِ السَّراري وأولادهن ؛ فإنَّ ولَدَها مِن سيدها بمنزِلةِ سيدها ؛ لأنَّ مالَ الإنسان صائرٌ إلى ولدِه ، وقد يتصرَّفُ فيه في الحال تصرّف المالِكين: إمَّا بالإذن ، أو بقرينة الحال أو عُرف الاستعمال .

وعبَّرَ بعضهم عنه: «بأن يستوليَ المُسلِمون على بِلاد الكُفر، فتكثر فيه السَّراري فيكون ولد الأَمَة من سيدها بِمَنْزِلة سيدها لشَرَفه مِن أبيه، وعلى هذا فالذي يكون مِن أشراط السَّاعة: استيلاء المسلمين على المشركين، وكثيرة الفتوح، والتَّسري» (1).

ثانيها: أنَّ معناه أن الإماء تلدن الملوك فتكون أُمُّه مِن جُملةِ رعِيَّتِهِ وهـو سيدها وسيِّد غيرها من رَعِيَّته : قاله الحربي .

ثالِثُها: أن معناه بأنه تفسدُ أحوالُ الناس فيكثر بيعُ أمهات الأولاد في آخر الزمان ، فيكثر تردادها في أيدي المشركين حين يشتريها ابنُها من غير علم .

وعلىٰ هذا يكون مِنَ الأشراط غَلَبَةُ الجهل بتحريم بيعِ أُمَّهَات الأولاد، والاستهانة بالأحكام الشَّرْعِيَّة، وهذا علىٰ قول مَن يرىٰ تحريم بيع أُمَّهات الأولاد] (٢) وَهُم الجُمهُور (٣)، ويَصِحُّ أَن يُحْمَلَ ذلِكَ علىٰ بَيْعِهِنَّ في حالِ حَمْلِهنَّ، وهو مُحَرَّمٌ إجماعاً.

<sup>(</sup>١) قاله أبو العباس القرطبي في «المفهم» (١/ ١٤٨).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وأَنْبَتُهُ مِن «المفهم» (١/ ١٤٨)؛ لأنه من كلام القرطبي، وقد نقل أبو عبد الله القرطبي كلام شيخه صاحب «المفهم» في كتابه «التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» (٣/ ١٤٧) بحروفه. والظاهر أن نظر الناسخ انتقل فأسقط العبارة، ولا تستقيم العبارة إلا بما أثبتناه، والله أعلم بالصواب.

<sup>(</sup>٣) ينظر : «الأم» للشافعي (٧/ ١٧٥) ، و «المغني» لابن قدامة (١٤٥٨٤ – ٥٨٩) ، و «عجالة المحتاج» للمؤلف (١٤٠١٤) .

ويحتمل على هذا القول ألَّا يختص هذا بأُمَّهات الأولاد ، فإنه يُتَصَوَّرُ في غيرهِنَّ ، فإنَّ الأَمَةَ تَلِدُ ولداً آخر مِن غير سيدها بشُبْهَةٍ ، أو رقيقاً بنكاح ، أو زناً ثم تُبَاعُ الأَمَةُ في الصَّورتين بيعاً صحيحاً ، وتَدُور في الأيدي حين يشتريها ولدها ، وهذا أكثر وأعَمّ من تقديره في أمهات الأولاد ، وقيل فيه غير ذلك .

ومنهُ: أَنْ يَكثُرَ العقُوقُ في الأولاد ، فيُعَامِلُ الولدُ أُمَّهُ معامَلَةَ السَّيد أَمَتَهُ مِنَ الإهانةِ والسبِّ . ويَشْهَدُ لذلك حديث أبي هريرة «المرأة» مكان «الأَمَة» (١٠)، وحديث : «لا تَقُومُ السَّاعةُ حتىٰ يَكُون الوَلَدُ غيْظاً» (٢٠).

الخامس بعة العشرين: استَدَلَّ بهذا الحديث إمامان على بيع أُمَّهَات الأولاد ومنْعِهِ ، وليسَ فيه دِلالةُ لِواحِدٍ منهما ، فإنَّهُ ليسَ كلُّ ما يخبِرُ به الشَّارع بكونه مِن علامات السَّاعة يكون مُحَرَّماً أو مذموماً: فإنَّ تطاول الرعاء في النبيان ، وتيسير المال (٢) ، وكون خمسين امرأة لهن قيِّم واحِدٌ (١) ليسَ بِحرام ، وإنما هذه علاماتُ ، والعلامة تكون بالخير وغيره (٥).

 <sup>(</sup>١) تقدّم تخريجه ، وهذه اللفظة في البخاري (٦/ ١١٥ رقم ٤٧٧٧).

<sup>(</sup>۲) رواه الطبراني في «الأوسط» (٦/ ٢٨٤ رقم ٢٤٢)، والقضاعي في «الشهاب» (٢/ ٩٢ رقم ٩٤٩) بإسناد ضعيف. قال الهيثمي فيه في «المجمع» (٧/ ٣٢٥): «فيه جَمَاعةٌ لم أعرفهم». قلتُ : في إسناده المؤمل بن عبد الرحمن بن العباس، ضعفه أبو حاتم الرازي؛ وقال المدار قطني : «وقد تفرد به» . قال ابن عدي : «عامة حديثه غير محفوظ» . انظر : «الجرح والتعديل» (٨/ ٣٧٤)، و «الكامل » (٦/ ٤٤١) ، و «الميزان» (٤/ ٢٢٩) . و إسماعيل بن يعلى أبو أُميَّة الثقفي : «متروك» . انظر : «المجروحين» (١٣٣١)، و «الميزان» (١/ ٢٥٤) .

<sup>(</sup>٣) فيه عِدَّةُ أحاديث منها: ما رواه البخاري (١٠٨/٢ رقم ١٤١٢) ، ومسلم (١/ ٧٠١ رقم ٢) . ومسلم (١/ ٧٠١ رقم ٢ / ٢٠٠) عن أبي هريرة هِنْنُهُ أن رسول الله ﷺ قال: «لا تقومُ السَّاعةُ حتىٰ يَكُثُرَ فيكم المال» الحديث .

<sup>(</sup>٤) روئ البخاري (١/ ٢٧ رقم ٨١)، ومسلم (٤/ ٢٥٦ رقم ٢٧٢) عن أنس قال : سمعت النبي على يقول : "مِن أشراطِ السَّاعة : أَنْ تَكُثُرَ النِّسَاءُ، وَيَقِلَ الرِّجالُ، حتىٰ يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً القَيَّمُ الوَاحِدُ».

<sup>(</sup>٥) «شرح النووي لمسلم» (١/ ٢٧٤).

السادس بعد العشريد: «الحُفاة» - بالحاء المُهمَلة - جمعُ حافٍ ، وهو: مَن لا نَعل في رِجْله .

و «العُراة»: جمعُ عارٍ ، وهو: مَن لا شيءَ علىٰ جَسَدِه ، وفي رواية محمد بن الحذاء التميمي: «الحفاة»: «يعنى الخدمة».

و «العَالَة»: - بِفَتح اللام المُخَفَّفة - جمعُ عائل، وهو: الفقير، والعَيْلة: الفقر، وعال الرجلُ يعيل عيل عيلة: افتقر، وأعالَ يعيل: إذا كثر عياله، قال تعالى: ﴿ وَوَجَدَكَ عَآبِلًا فَأَغَنَى ﴾ [الضحى: ٨]، وقال: ﴿ ذَلِكَ أَدَنَى آلًا تَعُولُوا ﴾ [النساء: ٣] والمُرادُ: أنَّ أَرَاذِلَ الناس يَصيرونَ أهلَ ثروةٍ ظاهِرةٍ.

و «الرِّعَاء»: - بِكَسر الراء وبالمَدِّ - جمعُ راع ، ويُقال فيه: رُعاة - بضمِّ الراء وزيادة الهاء بلا مدِّ - ، وأَصْلُ الرعي : الحِفْظُ .

و «الشَّاء»: الغَنَم، أي: رعاة الغَنَم، ومنه قوله تعالىٰ: ﴿ حَتَّىٰ يُصَدِر ٱلرِّعَآءُ ﴾ [القصص: ٢٣]. وهو جمعُ شاةٍ ، وخَصَّهم بالذِّكر ؛ لأنهم أضعفُ أهل البادية .

وجاء «رعاء البَهم»: - بفتح الباء - جمعُ بهيمة ؛ وأصلها: صِغار الضَّأن والمعز، وقد يختص بالمعز، وأصله من استَبْهَمَ عن الكلام، ومِنهُ البَهيمة.

وكذا في البخاري: «رعاءُ الإبل البُهم» -بضمِّ الباء- جمعُ بهِيم، وهو الأَسْوَدُ الذي لا يُخالِطُهُ لونٌ آخر، وهو بِكسر الميم: صفةٌ للإبل، وبِرَفعِها صِفَةٌ للرُّعاةِ (١).

<sup>(</sup>۱) انظر: «إكمال المعلم» (۱/ ۲۰۹-۲۱۱)، و «المشارق» للقاضي عياض (۱/ ۲۰۱)، و «المفهم» (۱/ ۱۵۰)، و «التنقيح» للزركشي (۱/ ٤٦)، و «الفتح» لابن حجر (۱/ ۱۵۰).

وقيل: معناه لا شيء لهم، ومنهُ الحديث: «حُفَاةً عُرَاةً بُهماً» (١). ويَبْعُدُ أَنهُ نَسَبَ للبهم إِبِلاً، والظاهر المُلْك.

وقال الخطابي: «هو جمعُ بهيم ، وهو المجهول الذي لا يُعرف» (٢).

والأولى أن يُحمَل: على أنهم سودُ الألوان ؛ لأنَّ الأَدمةَ غالِبُ ألوانهم. ورواية «مسلم»: «رعاء البهم» مِن غير ذِكر الإبل، وهي مُناسبةٌ؛ لأنَّ المقصود أنهم مع ضعفهم سَيَنْقَلِبُ بهم الحال إلىٰ أن يَصِيرُوا مُلوكاً، بخلاف أصحاب الإبل؛ فإنَّهم أصحاب فَخْرِ وخُيلاء (٣).

وهو حديث صحيح ، صححه الحاكم ووافقه الذهبي والألباني ، وحسَّن إسناده المنذري في «الترغيب والترهيب» (٣/ ٢٨٨ رقم ٣٦٠٨) ، وابن القيم في «مختصر الصواعق» (٣/ ١٢٨٤) ، وابن حجر في «فتح الباري» (١/ ٢١٠) .

<sup>(</sup>٢) «أعلام الحديث» للخطابي (١/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٣) وحمله بعضهم على أن الإضافة - «رعاة الإبل» - أنها إضافة اختصاص لا مُلك، وهذا هو الغالب أنَّ الراعي يرعىٰ لغيره بالأُجرة ، وأَمَّا المالك فَقَلَ أن يُباشر الرعي بنفسه ، وهذا أقرب في انقلاب الأحوال فهم فقراء رعاة -لا ملك لهم - ثم يصبحون أصحاب ثروة طائلة ، ويتطاولون في البنيان . وهو وجيه جدًّا . وانظر : «الفتح» لابن حجر (١٥٠١) .

الحديث الثَّاني

والمعنى: إذا رأيت أهلَ البَادِية -وهذه الصفة غالبة عليهم وأشباههم من أهل الحاجة والفاقة - تُبسَطُ لهم الدُّنيا حتى يتباهَوْا في البُنيان فذلك مِن علاماتِها. وقد وُصِفوا في حديث أبي هُريرة بأنهم «صُمُّ بكمٌ» أي: جَهَلة رَعاع، لم يَسْتَعمِلوا أسماعهم ولا كلامهم في عِلم، ولا في أمر دينهم، وهو نحو قوله تعالى: ﴿ صُمُّ الْكُمُ عُمْى ﴾ [البقرة: ١٨]، أطلَقَ ذلِكَ عليهم.

قال قتادة : ﴿ صُمُ ﴾ عن استماع الحَقِّ ﴿ بُكُمُ ﴾ عن التَكَلُّم به ﴿ عُمْیٌ ﴾ عن التَكَلُّم به ﴿ عُمْیٌ ﴾ عن الإبصار له » (۱) .

معَ أَنَّ لهم الأسماع والأبصار ؛ لكن لَمَّا لَمْ تحصل لهم ثمرات ذلك صاروا كأنهم عُدِمُوا أَصلَها ، وقد أوضَح هذا المعنى قوله تعالى : ﴿ لَهُمْ قُلُوبُ لَا يَفْقَهُونَ عِهَا وَلَهُمْ اَذَانُ لَا يَسْمَعُونَ عِهَا أَوْلَتَهِكَ كَالْأَنْعَدِ بَلْ هُمْ أَضَلُ أَوْلَتَهِكَ هُمُ اَلْعَنْفِلُونَ ﴾ [الأعراف:١٧٩] .

والقَصْدُ مِن الحديث: الإخبارُ عن تبدُّلِ الحالِ ، بأن يستولي أهلُ البادِية الذينَ هذهِ صِفاتُهُم على أهلِ الحاضِرة ، ويَتَمَلَّكُوا بالقَهْر والغَلَبَة ، فَتَكثر أموالُهُم ، وتتَّسِع في الحُطَام آمالهم ، فَتَنْصَرف همَّتُهم إلىٰ تشييد المباني ، وهَدْمِ الدِّين [ وشريف المعاني] (١) ، وقد جاءَ في الحديث: «لا تَقُومُ السَّاعَةُ حتىٰ يكونَ أسعَدَ النَّاسِ بالدُّنْيَا لُكَعُ بنُ لُكَع» (٣).

<sup>(</sup>١) رواه الطبري (١/ ٣٣١ رقم ٤٠١) ، وابن أبي حاتم (١/ ٥٣ رقم ١٧٤) في تفسيريهما.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين من «المفهم» (١/ ١٤٩) وبه يتم سياق الكلام المسجوع .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٣٨/ ٣٣٤ رقم ٣٣٠٧) ، والترمذي: الفتن (٤/ ٧٠ رقم ٢٢٠٩) ، والترمذي: الفتن (٤/ ٧٠ رقم ٢٢٠٩) ، والبغوي في «شرح السنة» (١٤/ ٣٤٦ رقم ٤١٥٤) ، والبغوي في «الدلائل» (٦/ ٣٤٦) ، عن حُذيفة هيائك . وهو حديث صحيح ، وقد صححه الألباني في «صحيح الترمذي» (١٧٩٩) .

و «لُكع بن لكع» - هنا - : هو اللئيم بن اللئيم . انظر : «غريب الحديث» للخطابي (٣/ ١٠٨) ، و «النهاية» لابن الأثير (٢ ٢٦٨) .

وقَدْ شُوهِدَ ذلِكَ وبَانَ صِدقُ الشَّارِع فيما هنالك ، فإذا صار أسافِلُ الناس رؤوساً فقد طاب المَوْتُ ، وإذا وُسِّدَ الأمرُ إلىٰ غيرِ أهلِهِ فانتظِر السَّاعة ، فقد فاتَ الفَوْت .

والألف واللام في «الحفاة» ، «العراة» ، «العالة» يجوز أن تكونَ للعُموم ، فتختص بقاطع العادة ، فإنَّ العادة تقتضي أنَّ كلهم ليسَ علىٰ ذلك ، ويجوز أن تكون للمعهودين المُخاطبين ، أو لتعريف الماهية ، أو لبعض الجنس فلا عموم ولا خصوص ، واللام في «أن تلِدَ الأمَةُ» ليست للعموم أيضاً .

السابع بعد العشرين: فيه دِلاَلَةٌ علىٰ كَرَاهِيَةِ مَا لاَ تَدْعُو الحاجةُ إليهِ مِنْ تَطُويلِ البناء وتَشْيِيدِهِ، وفي الحديث: «يُؤْجَرُ ابنُ آدَمَ علىٰ كُلِّ شيءٍ إلَّا مَا يَضَعُهُ في هَذَا التُّرَابِ» (١).

ومَاتَ الشَّارِعُ -صَلواتُ الله وسلامه عليه- ولَمْ يَضَعِ حَجَراً على حَجَرٍ، ولا لَبِنَةً علىٰ لَبِنَةٍ ، أي: لَـمْ يُشَيِّد بُنْياناً ، ولا طَوَّلَهُ ولا تَأْنَقَ فيهِ (٢).

الثامن بعد العشرين: قوله «فَلَبِثَ مَلِيًّا» -هو بتشديد الياء - أي: زَماناً، «مَلِيًا» أي: كثيراً، فَحَذَف الموصوف لِظُهوره، ورُوي «فلبثتُ» بتاء مضمومة، فيكون عمر هو المُخْبِر عن ذلك بِنفْسِه، وكان ذلك: ثلاثاً، كما جاء مبيناً في رواية أبى داود، والترمذي وغيرهما.

وفي «شرح السنة» للبغوي: «بعد ثالثةٍ» (٣). وظاهره أنه بعد ثلاث ليال.

وفي ظاهره مُخالَفةٌ لحديث أبي هريرة : «فأَدْبَر الرَّجُل، فقال -عليه الصلاة والسّلام - : «رُدُّوه» فأخذُوا يَرُدُّوه فَلَم يَرَوْا شيئاً، فقال -عليه الصلاة والسلام - :

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٧/ ١٢١ رقم ٢٧٢٥) بهذا اللفظ من حديث خباب ﴿ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّه

<sup>(</sup>٢) قارن هذه المسألة والتي قبلها بـ (المفهم» (١/ ١٤٩ – ١٥١) مع تقديم وتأخير .

<sup>(</sup>٣) (١/ ٧ رقم ٢).

الحديثُ الثَّاني \_\_\_\_\_

«هذا جبريل» . فيُحتَمَل أنَّ عمر لم يحضُر قولَه هذا ، بل كان قامَ ، فأُخبِرَ به بعدَ ثَلاثِ (١) .

فائدة: «ملِياً» غير مهموزة، ومنهُ: ﴿ وَٱهْجُرُنِي مَلِيًّا ﴾ [مريم: ٤٦]؛ لأنَّهُ مِنَ المَلَوَان: الليل والنَّهار (٢٠). ﴿ وَأُمِّلِي لَهُمُّ ﴾ [الأعراف: ١٨٣]، و (إنَّ اللهَ لَيُمْلِي للظَّالِم» (٣).

أمًّا: المليء، ضد المُعْدَم، فهو مهموز؛ لأنَّهُ مِن مَلاً كِيسَهُ ونحوه مالاً، ومِن الملاءة: وهو اليَسَار، والملأ مِن الناس (٤).

التاسع بعد العشريد: قوله «إنه جبريل» جبريل اسم عجمي سرياني، فيل معناه: عبد الله، وفيه لُغات وقِراءات مَحَل الخَوْض فيها كتب التفسير (°).

والحديث: دالُّ على أن الربَّ - عَلَّهُ - يُمكِّن الملائكة أن يتَمَثَّلُوا فيما شاءوا مِن صُوَر بني آدم ، كَمَا نصَّ الله على ذلك في قوله تعالى: ﴿ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشُرُاسَوِيًّا ﴾ [مريم: ١٧]. وقد كانَ جبريل يتمثَّل لنبينا -عليه أفضَل الصلاة

<sup>(</sup>۱) وهذا الذي جاء في رواية أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد - وقد تقدّم تخريجها - قال عمر هيئ : «فلقيني النبي على بعد ذَلِكَ بِثلاثٍ فقال : يا عمر ...» الحديث .

<sup>(</sup>٢) المَلَوَان والجَديدان والعَصْران كلها المُراد بها الليل والنَّهار ، وهذا من مزدوج الكلام . انظر : «بهجة المَجَالِس» لابن عبد البر (١/ ٩٢) . وللفائدة انظر : «الطبقات الكبرى» للسبكي (١٩٦/ ١٩٦) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٦/ ٧٤ رقم ٢٦٨٦)، ومسلم (٤/ ١٩٩٧ رقم ٢٥٨٣) من حديث أبي موسى والمنافقة .

<sup>(</sup>٤) انظر: «تهذيب اللغة» (١٥/ ٤٠٣ - ٤٠٦).

<sup>(</sup>٥) انظر: «جامع البيان» للطبري (٢/ ٣٩٨-٣٩٢)، «زاد المسير» لابن الجوزي (١ / ١١٧ - ١٩٥)، «زاد المسير» لابن الجوزي (١ / ١١٧)، «الجامع لأحكام القرآن» (٢/ ٣٠-٣٨)، و «فتح الباري» (٦/ ٤٥٣)، و «أجوبة الحافظ ابن حجر على أسئلة بعض تلامذته» (٩٢ - ٩٤). وللتوسع في مراجعة كتب التفسير راجع: آية (٩٧) من «سورة البقرة» وقد ذكروا في جبريل «ثلاث عشرة لغة».

والسلام - في صُورةِ دِحْية بن خليفة ، وقد رآهُ على هيئته مرَّتين ، وعِرْفَانه له هنا إنما هو في آخر الأمر فقط ، كما جاء في «صحيح البخاري» . وعرفانه له إمَّا: وحيٌ ، أو نَظَر ، وفي رواية : «مَا جاءَني في صُورةٍ لَمْ أَعْرِفها إلَّا في هذه المَرَّة» (١). ولا يُخاضُ هنا فيما خاضت فيه أهلُ الحُلول - عَصَمَنَا الله مِنهُ - .

الثلاثوم : «دينُكُم» أي : قواعده أو كُليَّاته ، و «الدِّين» المِلَّة ، والشريعة، ويُستَعْمَلُ - أيضاً - في الجزَاء ، فَمِنْهُ : ﴿ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ [الفاتحة: ٤] أي : يوم الجزاء .

وبمعنى العادة: كَدِينِكَ مِنْ أُمِّ الحُوَيْرِثِ قَبْلَهَا ... (٢).

وروي : كدأبك ، وهو أشهَر .

وظَ اهر قول ه تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِن دَاللّهِ ٱلْإِسْكُنَّمُ ﴾ [آل عمران: ١٩] ، وقوله : ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْكُم دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ [آل عمران: ٨٥] أنَّ الإسلام جميع الدِّين لا بعضهُ ، وإنْ كانَ ظاهِرُ حديث جابر إطلاق الدين على الثلاثة : الإسلام ، والإيمان ، والإحسان .

#### \* تتمات (۲):

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱/ ۳۷۹ رقم ۳۷۶)، والنسائي في «الكبرئ» (٥/ ٣٨٠ رقم ٣٥٥)، والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (١/ ٣٧٦ رقم ٣٦٨، ٣٦٩، ٣٧٠) عن ابن عمر! والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (١/ ٣٧٦ رقم ٣٦٨، ٣٦٩، ٣٦٩) عن ابن عمر! والصواب أنه عن عمر ويشخ . وإسناده صحيح كما قاله الشيخ أحمد شاكر في «المسند» (١/ ٣٧٣)، وقد نبَّه وَيَعَلِّللهُ - إلى أن الأخوين عبد الله وسليمان ابنا بريدة -وكلاهما ثقة - قد اختَلَفًا فيمن حضر سؤالات جبريل: ابن عمر أو عمر! والراجح رواية عبد الله بن بريدة أن عمر هو الذي حضر، وحدّث ابنه عنه، ويكون الوهم في حذف «عمر» في هذا الإسناد من سليمان أو مِن علقمة بن مرثد. وانظر كلام الإمام الترمذي في «السنن» (٤/ ٣٥٧ تحت رقم ٢٦١٠).

<sup>(</sup>٢) صدر بيت لامرئ القيس من «معلقته» (٣٢ رقم ٧) وعَجزُهُ: «وَجَارَتِها أُمِّ الرَّباب، بوأْسَلِ». وروي: «كدأبكَ» و «كدينك» - كما ذكر المؤلف - وكلاهما بمعنى العادة.

 <sup>(</sup>٣) هذه التتمّات مستفادة من شرح الطوفى ، وهي مفرّقةٌ فيه جمعها المؤلف هنا .

الحديثُ التَّاني \_\_\_\_\_

الأولى: قوله «شديد بياضِ الثيّاب» إلى آخِرِه ، إشَارَةٌ إلى غَرَابِةِ هذه القِصَّة ؛ لأنَّ الرَّجُل هيئته هيئة حاضِرٍ لا يَخْفَىٰ عليه أَمْرُ الدِّين مع اشْتِهارِه غالِباً خُصوصاً في المَدِينة ، وسُؤاله سُؤال أَعْرَابِي وَارد غير عالم بالدِّين ، وهذا بخطوف حديث طَلْحَة : «جَاءَ أَعْرابِيٌّ مِن أهلِ نَجْدٍ ، ثائرُ الرَّأس» الحديث (١)، إذ وصَفَة بِصِفةِ الأَعْرَابِ الوَارِدِين ، فلَمْ يَكُن في سُؤاله غرابة ولا عَجَب .

الثانية : فيه اسْتِحبابُ التَّجَمُّل وتَحسين الهَيئة للعَالِم والمُتَعَلِّم ، وجبريل مُعَلِّمٌ مِن جِهةٍ ؛ لقوله : «يُعَلِّمُكم» ، ومُتَعَلِّم من أُخرى ؛ مِن كَوْنِه جاءَ في صُورَةِ سائل .

الثالثة: مُنَاداته باسمهِ كَمَا يُنادِيه الأعراب؛ مِن باب التَّعْمِية على حاله، ففيه جَوَازُ تسمية المُتَعَلِّم (٢) شَيْخَهُ، والمرؤوس رئيسَهُ باسمِهِ، لكن غَلَبَ في العُرْف تَلْقيبُهُم؛ فينبغي اتِّباعه، إلَّا أن يُعلَم أنه لا ينقبض من [تسميته باسمِهِ الأَصْلِي] (٣)، ولا يتأذى به، فيكون هو الأولى اتباعاً لهذه السُّنَّة وغيرها؛ ولأنَّهُ أقرَبُ إلى التَّواضع، وأولى بالصِّدق.

**الرابعة**: فيه إجابَةُ المُستفتي علىٰ ما فَهم من القرينة ، فإنَّهَا كالنَّص ، فإنَّهُ سأَلَهُ عن الإسلام وهو مُحتمل لسؤاله عن حقيقته ، أو شرطه ، أو مكانه وغير ذلك ، فأَجَابَهُ بِمَاهِيَّته وحقيقته .

الخامسة: فيه أنه ينبغي لمن حَضَرَ مَجَالِسَ العُلَماء إذا عَلِمَ بأهلِ المَجْلِس حاجةً إلىٰ مَسْأَلَةٍ السُّؤَالُ عنها ؛ لِتَحصُل الإفادة لهم .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱/ ۱۸ رقم ٤٦) ، ومسلم (۱/ ٤٠ رقم ١١) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «المعلم» والتصويب من «التعيين» (٥٠) والسياق يقتضيه .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل: «تسمية الأصلي باسمه» والمثبت من «التعيين» (٥٠) وهو الصواب.

السادسة: فيه -أيضاً- الرِّفقُ بالسائل، وإدناؤه مِنْهُ؛ ليَتَمَكَّنَ مِن سُؤالِهِ، وتنبيه العالم تلامِذته على اقتِبَاس الفوائد، وغرائِب الوَقائع.

السابعة: قد يُستَدلُّ بالحديث علىٰ أن الاسم غير المُسَمَّىٰ ، من حيث إنَّ جبريل سأل عن الإسلام والإيمان والإحسان ، فأتىٰ بأسمائها وأجابَهُ الشَّارع عن معانيها ، ولو كان هو هو لَمَا احتاج إلىٰ السؤال عنه لِعِلمِهِ به ، ولَمَا أُجيب ؛ بل كان جوابه: إنكَ عالِمٌ بِمُسَمَّىٰ مَا سألتَ عنهُ لِعِلمِكَ باسمه .

وفي هذه المسألة أقوالٌ -وقَد أفرَدَها البطليوسي- (١).

أَحَدُهُما : ما ذَكَرْنا .

وثانيها: أنَّهُ هُوَ ، لقوله تعالىٰ : ﴿ سَبِّج أَسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ [الأعلىٰ ١٠] .

وأُجيب : بأنَّهُ ضَمَّنَ سبح معنى اذكر ، فكأنَّهُ قال : اذكر اسم ربِّكَ . كقوله : ﴿ وَاُذَكُرُ اَسَمَ رَبِّكَ بُكُرَهُ وَأَصِيلًا ﴾ [الإنـــسان: ٢٥]، وعكــسه : ﴿ وَاُذَكُر رَبِّكَ ﴾ [آل عمران: ١٤] ، ضمَّن «اذكر» معنى : سبِّح ونَزِّهُ ، أي : نَزِّههُ عَمَّا لا يَلِيقُ به (٢٠).

ومِنَ الحُجَّةِ لهم -أيضاً -: قوله تعالى: ﴿ بِغُلَامٍ اَسْمُهُ ، يَعْيَى ﴾ ثُمَّ قال: ﴿ يَنْيَحْيَى خُذِ الصَّهُ ، فَدَلَّ على ﴿ يَنْيَحْيَى خُذِ الْحَكِ اَسْمُهُ ، فَدَلَّ على الله هُوَ . وأُجيب بأنَّ المعنى: يا أيها الغلام الذي اسمُه يحيي ، فنادى المسمى لا الاسم .

<sup>(</sup>۱) باسم «الاسم والمسمى» ، وقَد طُبِعَ في مَجَلَّةِ اللُّغة العربية بدمشق في الجزء الثاني ، مجلد (٤٧) عام (١٣٩٢ه).

<sup>(</sup>۲) قال ابن القيم في «بدائع الفوائد» (۱/ ۱۹) في الجواب عن احتجاجهم بهذه الآية: «وعَبَّرَ لي شيخنا أبو العباس ابن تيميَّة - رَحَلَاللهُ - عن هذا المعنىٰ بعبارة لطيفة وجيزة فقال: «المعنىٰ: سبِّح ناطقاً باسم ربَّك مُتَكَلِّماً به ، وكذا ﴿ سَبِّح آسَدَ رَبِّكَ ﴾ المعنىٰ: سبِّح ربَّك ذاكراً اسمه». وهذه الفائدة تُسَاوي رحلة ، لكن لمن يَعْرِفُ قَدْرَها».

الحديثُ الثَّاني

وثالثها: أنَّ الاسم للمسمى (١) لا هُوَ هو ولا هو غيره ، كالواحد مِنَ العَشَرَة لا هو هي ولا هو غيرها . وأُجيب: بأنَّ هذا لا يتحقق ؛ لأنا إذا قُلنا: هذا الشيء لهذا ، إنما نعني أنه ملكه أو اختصاصه ، وأمَّا ما كان كذلك فهو يقتضي المغايرة ؛ لأنَّ ملك الشيء نفسه واستحقاقه لها واختصاصه بها مُحال .

### \* تنبیهای <sup>(۲)</sup> :

الأول: المغايرة ، إمَّا بالذات: كزيد غير عمرو ، أو بالحال والصِّفة: كوَجْهِ زيد اليوم غير وجهه أمس . والمغايرة بين الاسم والمسمى إنما هو بالأول .

ثانيهما: الاسم: هو الموضوع للذات تعريفاً أو تخصيصاً كـ «زيد». والمُسَمَّى: هو الموضوع له.

وبِكَسر الميم: الواضِعُ ، والتَّسمِيَةُ وهي : الوضع لتلك الذات ، وبهذا ظَهَر أنَّ الاسم غير المسمىٰ .

ثالثهما: مِن شُبَه الخَصْم: أنَّ الرَّبَّ - الله على: ﴿ اَعَبُدُوا الله ﴾ [المائدة: ٧٧] لكن المُراد: اعبدوا الذات التي اسمها الله ، والجلالة المعظمة دالة ، والمعبود مذلُولها وهو [ الذات ] (٣) القديمة الواجبة الوجود (٤).

<sup>(</sup>١) في الأصل «أن الاسم المسمىٰ»! والمشهور من الأقوال أن الثالث ما ذكرناه.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل! والصواب: ثلاثة تنبيهات.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين من «التعيين» (٥٣).

<sup>(</sup>٤) المؤلف لم يُوفَّق في مسألة «الاسم والمسمىٰ» وهذه المسألة انقسم الناس فيها إلى الأقوال التي حكاها المؤلف. وتحرير المسألة هو: أن مسألة الاسم والمسمىٰ من المسائل التي حدثت بعد القرون المفضلة، والتي اختلط فيها الحق بالباطل.

قال إمام المفسرين محمد بن جرير الطبري في "صريح السنة" (٢٦-٢٧): «وأمَّا القول في الاسم أهو المسمى أو غير المسمى فإنه من الحَمَاقات الحادِثة التي لا أَثَرَ فيها فيُتَّبع، ولا قولٌ من إمام فَيُسْتَمع، فالخوض فيه شَيْن والصمت عنه زين.

وحسب امرئ من العلم به والقول فيه أن ينتهي إلىٰ قول الله –عز وجل ثناؤه– الصادق وهو قوله : ﴿ قُلِ الدَّعُواْ اللّهَ أَوِ اَدْعُواْ اللَّهِ أَلَا اللّهُ الْمُسْمَاءُ اَلْمُسْمَاءُ الْمُسْمَاءُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

وكان سبب حدوث هذه المسألة ، أن الجهمية قالوا: إن الاسم غير المسمى وأسماء الله غيره ، وما كان غيره فهو مخلوق ، لأن الله - تعالى - وحده هو الخالق ، وما سواه مخلوق ، فإذا كانت أسماؤه غيره ، فهي مخلوقة . فردَّ عليهم السلف ، واشتد نكيرهم عليهم ، لأن أسماء الله من كلامه ، وكلام الله غير مخلوق ، فهو الذي سمىٰ نفسه بهذه الأسماء . فكان مراد الذين يقولون الاسم غير المسمىٰ هو هذا .

ولهذا قال الإمام الشافعي: «إذا سمعتَ الرجُلَ يقول: الاسم غير المسمى، فاشهد عليه بالزندقة». [رواه ابن عبد البر في «الانتقاء» (١٣٣) ، و«الجامع» (١/ ٩٤١ رقم ١٧٩٣)، والهروي في «ذم الكلام» (١/ ٨٨/٦ رقم ١١٣٩) ، والبيهقي في «مناقب الشافعي» (١/ ٥٠٥)، و«الاعتقاد» (٦٤)].

والصواب - الذي لا محيد عنه - هو أن الاسم للمسمى، وهذا القول هو الذي دل عليه الكتاب والسنة ، قال تعالىٰ : ﴿ وَيَلِيمُ ٱلْأَسَمَاءُ لَلْمُسْتَىٰ ﴾ ، وقال سبحانه : ﴿ أَيَّا مَا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ الْمُسْتَىٰ ﴾ [طه: ٨] ، الْأَسْمَاءُ الْمُشْتَىٰ ﴾ [طه: ٨] ، وقال تعالىٰ : ﴿ هُو اللّهُ الذِّارِئُ ٱلْمُصَوّرُ لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْمُسْتَىٰ ﴾ [الحشر: ٢٤] .

ومِن السُّنة قوله ﷺ : ﴿إِنَّ اللهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسماً » [رواه البخاري (٢٧٣٦) ، ومسلم (٢٦٧٧)].

وقوله ﷺ: «لي خمسةُ أَسْمَاءٍ: أَنَا محمَّدٌ، وأَحمَدُ، وأنا المَاحِي الذي يَمْحُو اللهُ بي الكُفْر، وأنا العاقب». [رواه البخاري: الكُفْر، وأنا العاقب». [رواه البخاري: (٣٥٣٢)]، وهذا مذهب عامة أهل السنة.

وأحياناً لا يُطْلِقُونَ بأنه المُسَمَّىٰ ، أو غيره ، بل يُفَصَّلون ، حتىٰ يزول اللبس . فإذا قيل لهم : أهو المسمىٰ أم غيره ؟ قالوا : ليس هو نفس المسمىٰ ، ولكن يراد به المسمىٰ . وإن أُريد بأنه غيره ، كونه بائناً عنه ، فهو باطل ، لأن أسماء الله من كلامه وكلامه صفة له ،

وإن أُريد بأنه غيره ، كونه بائناً عنه ، فهو باطل ، لأن أسماء الله من كلامه وكلامه صفة له . قائمة به ، لا تكون غيره .

واسم الله تعالى في مثل إذا قيل: «الحمد لله» أو «باسم الله» يتناول ذاته وصفاته ، لا ذاتاً مجردة عن الصفات ، ولا صفات مجردة عن الذات . وقد نصَّ الأئمة على أن صفاته ، داخلة في مسمى أسمائه ، فلا يقال: إن علمه وقدرته، زائدة عليه .

والخلاصة في هذه المسألة ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية - لَحَمَلَلْلهُ-: «وقد تنازع الناس في الاسم هل هو المسمى أو غيره ، وكان الصواب أن يمنع من كِلا الإطلاقين ، ويقال كما قال الله تعالى: ﴿ وَيَلِمَّ ٱلْأَسَّمَآ المُّمَاّ المُسْمَاء المُسْمَاء المُسْمَا في الله عَلَى اللهُ تَعالى: ﴿ وَيَلِمَّ ٱلْأَسَّمَآ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

الحديثُ الثَّاني \_\_\_\_\_

والذين أطلقوا أنه المسمى كان أصل مقصودهم أن المراد به هو المسمى، وأنه إذا ذُكِرَ الاسم فالإشارة به إلى مسماه ، وإذا قال العبد : حَمِدْتُ الله ودَعَوْتُ الله .. فهو لا يريد إلا أنه عبد المسمى بهذا الاسم » . «مجموع الفتاوى» (١٦٩/١٦) .

وقال في الذين قالوا الاسم غير المسمى: «فيقولون: الاسم غير المسمى، وأسماء الله غيره، وما كان غيره فهو مخلوق؛ وهؤلاء هم الذين ذمهم السلف وغَلَظُوا فيهم القول؛ لأن أسماء الله من كلامه وكلام الله غير مخلوق؛ بل هو المتكلم به، وهو المسمي لنفسه مما فيه من الأسماء».

وقال: «والذين قالوا الاسم هو المسمىٰ كثير من المنتسبين إلىٰ السنة: مثل أبي بكر عبد العزيز، واللالكائي، والبغوي صاحب «شرح السنة» وغيرهم؛ وهو أحد قولي أصحاب أبي الحسن الأشعري اختاره أبو بكر بن فورك وغيره.. وهؤلاء الذين قالوا: إن الاسم هو المسمىٰ لم يُريدُوا بذلك اللفظ المُؤلَّف من الحروف هو نفس الشخص المسمىٰ به؛ فإن هذا لا يقوله عاقل. ولهذا يقال: لو كان الاسم هو المسمىٰ لكان من قال نار احترق لسانه. ومن الناس من يظن أن هذا مُرادهم وَيُشَنَّعُ عليهم وهذا غَلطٌ عليهم؛ بل هؤلاء يقولون: اللفظ هو التسمية، والاسم ليس هو اللفظ؛ بل هو المراد عليه باللفظ؛ فإنك إذا قلت: يا زيد! يا عمر! فليس مرادك دعاء اللفظ؛ بل مرادك دعاء اللفظ، وذكرت الاسم فصار المراد بالاسم هو المسمىٰ.

وهذا لا ريب فيه إذا أخبر عن الأشياء فَذُكِرت أسماؤها ، فقيل : ﴿ تُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ ، ﴿ وَكُلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكِلِيمًا ﴾ ، فليس المراد أن هذا اللفظ هو الرسول ، وهو الذي كلمه الله.. فإنما تذكر الأسماء والمراد بها المسميات ، وهذا هو مقصود الكلام » . «الفتاوى » (٦/ ١٨٨ - ١٨٨) وله - يَحَلِّلَهُ - «قاعدة في الاسم والمسمى » انظرها في «الفتاوى » (٦/ ١٨٥ - ٢١٢) . ونعتذر عن الإطالة وذلك لأهمية المسألة فالخطأ في مسائل الاعتقاد لا ينبغي التنبيه عليه بكلمة بل لا بد من التوضيح الرافع للإشكال ، القائم على نصوص السنة والقرآن ، وكلام أهل العلم والإيمان .

وانظر -للفائدة - : «التبصير» للطبري (١٠٨ - ١٠٩) ، و «اعتقاد الإسماعيلي» (٣٣) ، و رسالة السجزي (١٧٩) ، و «الحجة» للأصبهاني (٢/ ١٦٢)، ومنهاج السنة» (٢/ ٩٣٥)، و «الصواعق المرسلة» (٣/ ٩٣٨) ، و «بدائع الفوائد» (١/ ١٦ - ٢٠) ، و «شرح الطحاوية» (١/ ٢١) .

الثامنة (١): فَسَّرَ -عليه الصلاة والسَّلام- الإحسان بالمُرَاقَبَة كَمَا سَلَفَ، فالعَبْدُ يُشَاهِدُ رَبَّهُ بِعيْنِ إيمانه، وأَنَّهُ مُطَّلِعٌ عليه في جميع أحواله؛ فلا ينحرف، ويتأدَّبُ.

التّاسِعة: العِبادة إمّا: قلبيّة -كالإيمان - ، أو بدَنِيَّة -كالإسلام - ، ولَمَّا كان الإحسان: هو المُراقبة بالإخلاص فيهما ؛ فلا يُظْهِرُ الإيمانَ رياءً أو خوفاً فيكون منافقاً ، ولا يُظهِر أعمال الإسلام لغير الله ، فيكون مُرائياً مُشْرِكاً ، بل يرئ أنَّ الله مُطَّلِعٌ عليه يَرَىٰ جميع حاله ، فالإحسان شرطٌ فيهما ، أو كالشَّرط إذْ يرى أنَّ الله مُطَّلِعٌ عليه يَرَىٰ جميع حاله ، فالإحسان شرطٌ فيهما ، أو كالشَّرط إذْ بدون الإخلاص والمُراقبة فيهما لا يُقْبَلان ، قال تعالى : ﴿ بَكَى مَنْ اَسَلَمَ وَجْهَهُ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ وَالبقرة: ١١٦] ، ﴿ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ وَإِلَى اللهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ ﴾ [لقمان: ٢٢] ، ﴿ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ وَلَى اللهِ المَائدة: ٩٣] .

العاشرة: حُكِيَ عن بعض شُيُوخ الطَّريق أنه ذَكَرَ هذا الكلام يوماً ، فقال: «اعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه». ثمَّ وقف! وهو إشارةٌ صُوفيَّةٌ ؛ أي: أنَّكَ إذا أفنيتَ نفسَكَ فَلَم ترها شيئاً شاهَدْتَ ربَّكَ !! لأنها حِجَابٌ دونَهُ ، فإذا ألقَىٰ الحِجاب شاهَدَ الجَناب.

ويُشبِهُ هذا ما حُكِيَ دُونَهُ عن بعضهم أنه قال : رأيتُ رَبَّ العِزَّة في المَنَام

<sup>(</sup>١) السابعة مضت ص (١٢٤).

<sup>(</sup>٢) الإحسان ليس شرطاً في الإيمان والإسلام ؛ لأن معنىٰ هذا أن الإحسان إذا تخلّف تخلّف الإحسان خرج إلىٰ دائرة الإسلام والإيمان وهذا لا يقول به أحد ! وإنما : إن تخلف الإحسان خرج إلىٰ دائرة الإيمان ، فإن ارتكب الكبائر خرج من الإيمان إلىٰ آخر دائرة وهي الإسلام . نعم ؛ الإحسان الذي أراده المؤلف هو : الإخلاص ، وهو شرط في قبول العمل ، فلا يقبل الله من الأعمال إلا ما كان خالصاً لوجهه ، صواباً علىٰ سنة رسوله على . فعن أبي هريرة على قال : قال رسول الله على : «قال الله -تبارك وتعالى - : أنا أغنىٰ الشُّركاءِ عَنِ الشِّركِ ، مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فيه مَعِي غَيْرِي، تَرَكَتُهُ وَشِرْكَهُ » . رواه مسلم [٤/ ٢٢٨٩ رقم ٢٩٨٥] .

الحديثُ النَّاني \_\_\_\_\_

فقلتُ : يا ربِّ ! كيفَ الطَّريقُ إليكَ؟ فقال : «خَلِّ نفسَكَ وتعال» (١) .

الحاجية عشرة : للسَّاعة شُروطٌ كبيرةٌ أُخرى ، منها : طُلُوع الشمس مِن مغْرِبها ، وخُروج الدَّابة ، والدَّجال ، ويأجوج مأجوج ، وكَثْرَةُ الهَرْج ، وفَيْضُ المال حتى لا يقبله أحدٌ ، وحَسْرُ الفُرات عن جبلِ مِن ذَهَب ، وفيها كُتُب مؤلفةٌ .

ولعله إنما اقتَصَرَ في الحديث على أَمَارَتَيْن مِنْهَا تحذيراً للحاضِرين وغيرهم منها -أعني كثرة اتخاذ السَّراري وبيعهن ، والتَّطَاول في البنيان - لاقتضاء الحال ذلك ، إذ لعلَّهم كانوا يتعاطَوْنَ شيئاً مِنْ ذَلِك فَزَجَرَهُم .

الثانية عشرة: حاصِلُ ما ذَكر -عليه الصلاة والسلام- أنَّ أجزَاءَ الدِّين ثلاثة: «الإسلام»: وهو الشَّهادتان، والعِبَادَات الخمس، وتفصيلها التام محله كتب الفقه.

و «الإحسان»: وهو المُراقبة والإخلاص، ومَحَلّه التام كتب التصوّف: كالقوت، و «الإحياء» و نحوهما (٢٠).

طريقة الباطنيَّة ، وفيه من المقالات المخالفة لأصل الدِّين شيء كثير ، وقد أُحرَقه بعض العلماء في المغرب فأحسنوا ، وكتبوا فيه كتابات فأجادوا . انظر : رسالة الطرطوشي

<sup>(</sup>١) الدِّين لا يؤخذ بالرؤى والمنامات والإشارات ، وإنما هو ما شرعه الله الله ورسوله لله ، والمؤلف في غُنية عن خرافات وخزعبلات المتصوفة .

<sup>(</sup>۲) القوت هو «قوت القلوب» ومؤلفه هو أبو طالب المكي محمد بن علي الحارثي (۲) (ت: ٣٨٦ه) وهو صوفي من السالمية - يبالغون في الإثبات - يقول بالحلول العام، وهو القائل أمام الناس وعلى كرسي التدريس: «ليسَ على المخلوق أضرّ مِن الخالق»! فبدَّعوه وهجروه، وكتابه «القوت» حَشَاهُ بالبدع والخرافات وهو عمدة الغزالي بعده. انظر: «التاريخ» للخطيب (٣/ ٨٩)، و«شرح حديث النزول» (٣٤٦–٣٤٥)، و«الدرء» (٦/ ٤٠٣) لابن تيمية، و«السير» (١/ ٧٣٥)، و«الميزان» (١/ ٤٣١). أمَّا «الإحياء» فقد سماه العلماء «إماتة علوم الدين» وهو مليء بالأحاديث الموضوعة، والكذب علىٰ دين الله، وتقرير مذاهب الفلاسفة، ورموز الحلّج، وسارَ في كتابه علىٰ والكذب علىٰ دين الله، وتقرير مذاهب الفلاسفة، ورموز الحلّج، وسارَ في كتابه علىٰ

(1)

و «الإيمان» ومُتعلَّقُ فُ سِتَّةُ أَسْاء: السَرَّبُ - الله - ، وملائكت، و و الإيمان» و مُتعلَّف فُ الله و الله و

(ت: ٥٣٠ه) في التحذير منه في «السير» (١٩/ ٤٩٤-٤٩٦)، وانظر: ص (٣٢٧ وما بعدها) منه، وقد ذكرتُ شيئاً من مخالفاته في كتابي «إرشاد الحبيب إلىٰ مغالطات عبد الله نجيب» (٢٧، ٢٩-٣٧).

ويُغْنِي عن هذين الكتابين كتاب الله على ، وسنة رسوله على ، وفي كتب «السنة» أبواب في الحث على الإخلاص والمراقبة ، ولابن أبي الدنيا «الإخلاص» ، و «محاسبة النفس» ، وفي كتب ابن القيم ، وابن رجب في هذه الأبواب غُنيّة وكفاية .

أمًّا كتب الفلسفة فليس فيها إلا الشقّاء والعناء، والمسلم لا يأخذ عقيدته منها، وقد حذَّر العلماء منها، ولا بأس أن نذكر بعض أقوالهم ونقتصر على بعض علماء الشافعية ؛ لأنَّ المؤلف شافعي: قال الحافظ أبو عمرو بن الصلاح (ت: ٦٤٣ه) في «فتاواه» (١/ ٩٠١ المؤلف شافعي: قال الحافظ أبو عمرو بن الصلاح (ت: ٦٤٣ه) في «فتاواه» (١/ ٩٠٢ وَصَادَةُ السَّفِهِ والانحلال، ومَادَّةُ الحيرة والضلال، ومَثارُ الزيغ والزَّندَقة، ومَن تفلسفَ عَمِيت بَصِيرتهُ عن محاسن السريعة المُطهَرة، المؤيدة بالحجج الظاهرة، والبراهين الباهرة، ومَن تلبَّس بها تعليماً وتعلماً قارَنَهُ الخذلان والحرمان، واستحوذ عليه الشيطان».

وقال الحافظ الذهبي - في كلامه على كتب الفلسفة -: «مَا يَنْظُرُ فيها مَن يُرْجَىٰ فلاحه، ولا يَر كُنُ إلى اعتقادها مَن يلوحُ نجاحه، فإنَّ هذا العلم في شِقَّ وما جاءت به الرسل في شق، وإذا كان الذين قد انتدبوا للرد على الفلاسفة قد حاروا ولحقتهم كسفة، فما الظن بالمردودِ عليهم ؟! وما دواء هذه العلوم وعلمائها والعاملين بها علماً وعقداً إلاَّ الحريق والإعدام من الوجود، إذ الدِّينُ مَا زالَ كامِلاً حتى عُرِّبت هذه الكتب، ونظر فيها المسلمون، فلو أُعْدِمت لكان فتحاً مُبيناً» اه. «زغل العلم» (٤٤ - ٥٥).

وانظر: «المجموع» للنووي (١/ ٥٢)، و «نقض المنطق»، و «الرد على المنطقين» لشيخ الإسلام ابن تيمية، و «السير» (١٩/ ٣٢٨ - ٣٢٩)، و «صون المنطق» للسيوطي الشافعي، و «نقد الطالب لزغل المناصب» لابن طولون (١٣٠- ١٣١)، و «موقف ابن تيمية من آراء الفلاسفة» (١٢٨- ١٥١) للدكتور صالح الغامدي.

تنبيه: العبارة يظهر لي أنَّ فيها نقصاً ، ولعلها من أوهام النسخة المنقول عنها ، فالعبارة في «التعيين» (٧٢) - ومنه استفاد المؤلف - هكذا: « ... والقدر ، والعلم بهذه الأشياء الستة هو العلم المسمى بـ «أصول الدين» ، فأمَّاما ضَمَّته إليه متأخرو المتكلمين فموضعه اللائق

(٢)

200

الحديثُ النَّاني \_\_\_\_\_

ولا بدَّ من لفظٍ في الإيمان عند التمكن ، وأَمَّا الكفار : ﴿ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأُواْ بَأْسَنَا ﴾ [غافر: ٨٥] ، ولا بُدَّ مع توحيد الرب - عَلَيْ - من سَلْبِ ما لا يَليقُ به عنه .

ومن اعتقاد الملائكة : عباد مُكرَمون ، ﴿ لَا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [التحريم: ٦] .

والكتب المُنزَّلة نؤمن بها ونَعْمَل بها مَا لَمْ يثبُت نسخها ، والأنبياء والرسل يجب اعتقادهم ، وكذا القَدَر ومَن نفاه فأمرُهُ إلى الله .

ونؤمِنُ بما بعد الموت ، ثُمَّ المَحْشَر ، ثم الجزاء والحساب ، وقد صنَّفَ البيهقى «البعث والنُّسور» ، وعبد الحق (١) ، وفي كلِّ مقنع (٢).

\* \* \*

به «كتب الفسلفة» ، ولا حاجة بالمسلم إليه إلا ليناضل به عن دينه ، أو يعرف غث كلام الناس مِن سَمينه» . والله أعلم . وفي الأصل : «إليه» وصوَّبتُها إلىٰ ما بين يديك .

<sup>(</sup>۱) عبد الحق هو: الإشبيلي الإمام الحافظ (ت: ٥٨١ه)، وكتابه هو «العاقبة» ويسمى: «الموت والحشر والنشر» وهو مطبوع، وكتاب البيهقي مشهور مطبوع.

<sup>(</sup>٢) خاتمة الفوائد في هذا الحديث: الحديث ذكر فيه الحج ، وقد فُرضَ في السنة التاسعة المحيح - على الصحيح - والنبي على حج في السنة العاشرة ، وقد روئ ابن منده - بإسناد صحيح على شرط مسلم - في «الإيمان» (١/ ١٥٤ رقم ١١، ١٢) من حديث عمر: «أنَّ رَجُلاً في آخِرِ عُمْرِ رسول الله على جاء إلى رسول الله على ...» الحديث ، وآخر عمر النبي على يحتمل أن يكون بعد حجّة الوداع فإنها آخر سفراته ، ثم بعد قدومه بقليل دون ثلاثة أشهر مات الله ، وكأنَّه إنما جاء بعد إنزال جميع الأحكام لتقرير أمور الدين -التي بلَّغها مُتَفَرِّقةً - في مَجْلِسٍ واحِدٍ ، لتنضَبِطَ . انظر: «الفتح» لابن حجر (١٤٦١).

## الحديث الثالِثُ

عن أبي عبد الرَّحمن عبد الله بنِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ عِنْفَ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى عَمْر بنِ الخَطَّابِ عَنْفَ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى عَمْسٍ: شَهادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وأنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ رَسُولُهُ (() ، وإقامِ الصَّلاةِ ، وإيتاءِ الزَّكَاةِ ، وَحَجِّ البَيْتِ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ » .

رواه البُخاري ومُسْلِمٌ (٢).

\* \* \*

#### الشُّرحُ :

الكَلِاَمُ عليه مِن وُجُوهٍ :

أَحَدُها: هُوَ دَاخِلٌ في ضِمْنِ مَا قَبْلَهُ -كَمَا أَسْلَفَنَاهُ -حِيثُ سَأَلَهُ جبريل عن الإسلام؛ فأَعْلَمُ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا الله ﴾ الإسلام؛ فأَعْلَمُ أَنَّهُ لَآ إِللهَ إِلَّا الله ﴾ [المسلام؛ فأَعْلَمُ أَنَّهُ لَآ إِللهَ إِلَّا الله ﴾ [محمد: ١٩]، ﴿ وَأَقِيمُواْ

<sup>(</sup>۱) في «الأربعين» و «البخاري»: «وأن محمداً رسُولُ اللهِ»، وما أثبته المؤلف هنا هو أحد الألفاظ التي رواها مسلم (۲۱).

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري: الإيمان (۱/ ۱۱ رقم ۸)، والتفسير (۲/ ۲۷ رقم ٤٥١٥)، ومسلم: الإيمان (۱/ ٤٥ رقم ۲۱/ ۱۹ – ۲۲)، وأحمد (۸/ ۲۱۷ رقم ۲۷۹۸)، (۹/ ۶۸۶ رقم ۲۱۷ )، و(۱/ ۲۱۳ )، و(۱/ ۲۱۳ )، والترمذي (٤/ ٣٥٤ رقم ۲۱۰ )، والنسائي (۸/ ۱۰۷ رقم ۲۰۰۱).

الصَّلَوْةَ وَءَاتُوا الرَّكُوةَ ﴾ [البقرة: ٤٣]، ﴿ كُنِبَ عَلَيْتُ مُ الصِّيامُ ﴾ [البقرة: ١٨٣]، ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ الْبَيْتِ ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ أَنَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ الْبَيْتِ مَنِ السَّنَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران: ٩٧]، ﴿ وَأَتِمُوا الْخَبَّ وَالْعُمْرَةَ لِللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٩٦]. ومَرجِعُهُ مِن السُّنة عِدَّةُ أَحَاديث شَهِيرة.

وهو حديثٌ عظيمٌ ، أحدُ قواعِدِ الإسلام ، وجوامِع الأحكام ؛ لأنَّ فيه معرفة الدِّين ، وما يُعْتَمَدُ عليه ، ويَجْمَعُ أَرْكَانَهُ .

ثانيها: البخاري أخرَجَهُ في «الإيمان» و «التفسير» ، ومسلم في «الإيمان» و «الحج» (١) ، و وقع له خماسياً ، والبخاري وقع له رباعياً فَعَلاً .

ثالثها: راوِيهِ الإمامُ الصَّالِحُ الزَّاهِدُ العابدُ: أبو عبد الرحمن - كما حكاه المصنِّف - قُرَشيٌّ عَدَوي مَكِّيٌ ، أُمَّه زينب - وقيل: ريطة بنت مظعون - ، أسلَمَ قديماً مع أبيه وهو صغير ، وهاجر معه ، ولا يَصِحُّ قول مَن قال: قَبْلَ أبيه ، واسْتُصغِرَ عن أُحُد ، وشَهِدَ الخَنْدَق وما بعدها ، وهو أحد السِّتَّةِ المُكْثِرين ، وأَحَدُ العَبَادِلة الأربعة (٢).

ماتَ بِفَخِّ بقُرب مكَّةَ بعدَ السَّبعين بعدَ مَقْتَلِ ابن الزُّبير عِنْ بأشهُرٍ ، جاوَزَ الشَّمانين (٣٠).

<sup>(</sup>١) لم يروه مسلم إلا في «الإيمان» ، ولم أقف عليه في «الحج» ، ولم أر من أشار إلى أنه فيه .

<sup>(</sup>٢) قال المؤلف: «وَهُمْ : عبد الله بن الزَّبير ، وعبد الله بن عباس ، وعبد الله بن عمرو بن العاص ، وابن عمر هيئه ، ولا يُطلق العبادلة اصطلاحاً على غيرهم وإن كانَ في الصّحابة مَن يُسمَّىٰ عبد الله جماعات كثيرين ، وخصّوا هؤلاء من بينهم بالذِّكر لكونهم من أصاغر الصحابة ومن الفقهاء وتأخروا ، وأُخذَ عنهم العلم والرواية ، واحتِبج إلى علمهم » . «الإعلام» (١/ ٤٦١) .

 <sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في: «الإعلام» للمؤلف (١/ ٤٥٩ - ٢٦٦)، و «الطبقات» لابن سعد
 (٤/ ١٤٢ - ١٨٨)، و «تهذيب الكمال» (١٥/ ٣٣٢ - ٣٤١)، و «السير» (٣/ ٢٠٣ - ٢٣٩).

رابعها: معنى «بُنِي» أُسِّسَ، وأصلُ البناء أن يكون في المحسوسات دونَ المعاني، فاستعماله في المعاني مِن باب المجاز الاستعدادي، وقد جاء هُنا في غاية الحُسن والبَلاَغة إذ جَعَلَ الإسلام قواعد وأركاناً محسوسة، وجَعَل الإسلام مبنياً عليها.

وقوله: «على خمس» أي: خمس دعائم، أو قواعد هي خِصَالهُ المذكورة، فلذلك لم يلحق التاء في خمس ، ولو أراد الأركان لقال: «على خمسة» مع أنه جاء في رواية لِمُسلم: «على خمسة» (١) وهو صحيح أيضاً، أي: خمسة أشياء، أو أركان، أو أصول.

ويُحتملُ أَنَّ المرادَ في الأُوَّلِ: خمسة أشياء ، فَحُذِفَت الهاء ؛ لكون الأشياء لم تُذكَر ، كقوله تعالىٰ: ﴿ يَتَرَبَّصَن بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَثَنَهُ رِوَعَشَرًا ﴾ [البقرة: ٢٣٤] والمعنى : عشرة أيام (٢) ، كقوله عليه الصلاة والسلام «مَنْ صَامَ رَمَضَان وأَتْبَعَهُ سِتًا مِنْ شَوَّال» (٣) ونحو ذلك .

خامسها: قوله: «شهادة أَنْ لا إِلَهَ إلَّا الله» ومَا بعدَها هو مخفوضٌ على النكل من «خمس» وهو الأحسن، ويجوز الرَّفعُ، إما على تقدير مبتدأ محذوف، أي: أحدها شهادة أن لا إله إلَّا الله، أو على حذف الخبَر، أي: منها شهادة أن لا إله إلَّا الله، وحذفُ الخبر أولى.

قوله: «إقام الصلاة» أصله: وإقامةُ الصلاة ، حُلِفت التاء تَبَعاً للازدواج

و «فَخ» واد بمكة فيه دفن ابن عمر وغيره من الصحابة هيئه . انظر: «معجم البلدان» (٤/ ٢٣٧)، و «مراصد الاطلاع» (٣/ ١٠١٩).

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۵۵ رقم ۱۹).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أشياء» ولعل ما أثبتناه هو الصواب.

 <sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢/ ٨٢٢ رقم ١١٦٤) عن أبي أيوب الأنصاري والنه .

الحديثُ الثَّالث \_\_\_\_\_

مع «وإيتاء الزكاة» فالحذف ونحوه طلباً للازدواج في كلام العرب نحو: الغَددايًا ، والعشايا ، و «وارجِعْنَ مَا نُزُورَاتٍ غَيرَ مَا نُجُسورَاتٍ» (١)، و «الرِّجْسِ النِّجْسِ» (٢) ، وهو كثيرٌ في كَلاَمِهِم .

ساجسُها: قوله «وإيتاء الزكاة» أي: أهلها ، فحَذَف المفعول بدليل: ﴿ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ دَوِى ٱلْقُرِّرِينَ ﴾ [البقرة: ١٧٧] و «الإيتاء»: الإعطاء ، وقد سَلَفَ معنىٰ الزكاة ، والصلاة ، والحج في الحديث قبله .

سابعُها: قد أسلَفْنَا أنَّ مَعْنَىٰ قوله - عليه الصلاة والسَّلام -: «بُني الإسلام علىٰ خمس» أنَّ هذه الخمس أساس دينِ الإسلام وقواعده ، عليها يُبْنَىٰ وبها يقوم ، ولم يَذكر معها الجهاد - وإن كان الدِّينُ ظَهَرَ به وانقمع به عُبَابُ (٣) الكفرة - ؛ لأنه لم يَكُن فُرِضَ إذْ ذاك ، أو لأنَّهُ من فروض الكفايات وتِلكَ مِنْ فُروض الأعيان . وصار جماعة كثيرة إلىٰ : أنَّ فرضَ الجهاد [قد

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه (۱/ ۰۳ و رقم ۱۵۷۸) ، والبيهقي في «الكبرئ» (٤/ ۷۷) عن علي هيئ . وهو حديث ضعيف ، فيه إسماعيل بن سلمان ضعيف كما في «التقريب» (١٤٠ رقم ٤٥٤) ، وقد ضعفه الألباني في «الضعيفة» (٦/ ٢٦٢ رقم ٢٧٤٢) .

<sup>(</sup>۲) رواه ابن ماجه (۱/ ۱۰۹ رقم ۲۲۹)، والطبراني في «الكبير» (۸/ ۲۱۰ رقم ۲۸۷)، و «الدعاء» (۲/ ۹۲۵ رقم ۳۲۲) من حديث أبي أمامة هيشنه . وإسناده ضعيف جدًّا ؛ فيه عبيد الله بن زحر ، وعلي بن يزيد ، والقاسم . قال ابن حبان في ترجمة عبيد الله في «المجروحين» (۲/ ۲۹) : «منكر الحديث جدًّا ، يروي الموضوعات عن الأثبات ، وإذا روئ عن علي بن يزيد أتى بالطامات ، وإذا اجتمع في إسناد خبر : عبيد الله بن زحر ، وعلي بن يزيد والقاسم لا يكون متن ذلك الخبر إلاَّمِمَّا عَمِلتَهُ أيديهم ، فلا يحل الاحتجاج بهذه الصَّحيفة».

وضعَّفه ابن حجر في «نتائج الأفكار» (١/ ٢٠٠)، والبوصيري في الزوائد» (١/٨١١) والألباني في «السلسلة الضعيفة» (٩/ ٢٠٣ رقم ٤١٨٩).

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل ، وفي المفهم» (١/ ١٦٨): «عتاةً». والعُباب: معظم السيل وارتفاعه وكثرته. انظر: «تهذيب اللغة» (١/ ١١٨ - ١١٩) مادة «عبب» و «بع».

سقطَ بعدَ فتح مكَّةَ ] (١).

ولَمَّا أَوْرَدَهُ البخاري في «التفسير» ذكر فيه أنَّ رَجُلاً قال لابن عمر: «مَا يَحْمِلُكَ علىٰ أنْ تَحُجَّ عَاماً وتعتَمِرَ عاماً وتترُكَ الجِهاد» ؟ وفي رواية : «أنَّ رجُلاً قال لابن عمر: ألا تغزُو ؟ فقال: إني سمعت رسول الله على يقول: «إنَّ الإسلامَ بُنِيَ علىٰ خمسٍ» الحديث (٢). وهو دالٌّ علىٰ أن ابن عمر كان لا يَرىٰ فرضه: إمَّا مُطْلَقاً كما نُقل عنه، أو في ذلك الوقت.

ثا هنه : جاء هنا : «بُنِيَ الإسلام على خَمْسِ شهادة أن لا إله إلَّا الله وجاءَ في بعض طُرقه : «على أنْ يُوحَدَّ الله الله (٣).

وفي أُخرى : «علىٰ أَنْ تَعبُدَ اللهَ ، وتَكُفُر بِمَا دُونَهُ» (1) بدل : الشَّهَادة . والظَّاهر أنَّ ما عَدَا الأُولىٰ مِن بَابِ الرِّوَايَةِ بالمعنىٰ .

تاسِعُها: جاء هُنا تقديم الحج علىٰ رَمَضان، وفي طريقين لـ «مُسلِم»، وفي بعض الطُّرق عكسُهُ، وفي بعضها: «فقال رجلٌ: الحج وصيام رمضان؟ فقال ابن عمر: «لا؛ صيام رمضان والحج، هكذا سَمِعْتُهُ من رسول الله ﷺ».

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفتين من «المفهم» (۱/ ١٦٩)، و «المنهج المبين» (۱۷۹). ووقع في الأصل: « ..الجهاد سقط الفتح على التعبد»! وصوبناها من «المفهم» ؟ لأن المؤلف أخذ هذه الفائدة منه .

<sup>(</sup>٢) رواية البخاري في التفسير تقدَّم تخريجها في تخريج الحديث ، أمَّا ما ذكره المؤلف من رواية : «ألا تغزو ...» فهي عند أحمد (١٠/ ٣٨٩ رقم ١٠٣١) ، ومسلم (٢٢) ، والنَّسائي (٨/ ١٠٧ رقم ١٠٧١) .

<sup>(</sup>٣) مسلم (١/٥٥ رقم ١٩).

<sup>(</sup>٤) مسلم رقم (١/ ٤٥ رقم ٢٠) وفيه: "يُعْبَد ... يُكْفَر" بالمثناة التحتية .

وهذا الرجل اسمه يزيدُ بن بِشْر السَّكْسَكِيُّ ، نبَّهَ عليه الخطيب في «مبهماته» (۱) على أنَّ في روايةٍ لأبي عوانة في «مستخرجه على مسلم» أنَّ ابن عمر قال للرجل: «اجعل صيام رمضان آخرهن كَمَا سَمِعتُه مِنْ رسول الله ﷺ (۲).

وأبعَدَ بعضهم فوهَّم رِوَايَةَ تَقْدِيم الحَجِّ ، والصوابُ التأويل:

إمَّا بنسيان ابن عمر الرِّواية الأُخرى عند الإنكار .

أو كان لا يَرَىٰ رِوَايَةَ الحديث بالمعنىٰ ؛ وهي مسألةٌ خِلافيةٌ مذكورَةٌ في الأصول وعلوم هذا الفن .

أو أنَّ الواو للترتيب.

أو أنَّهُ رَوَاهُ علىٰ الأَمرَيْن ، لكِنَّهُ لمَّا ردَّ عليه الرجل قال : «لا تردمَا لا عِلْمَ لَكَ بِهِ» كما رواه في إحداهما .

أو أنَّ ابن عمر أرشَدَهُ إلى التاريخ ؛ لأنَّ فرضَ رمضان قبلَ الحجِّ .

أو لأنها هكذا نزلت ، لكن لم يتحرر لي وقت فرضِ الزَّكاة (٣).

#### \* \* \*

<sup>(</sup>۱) «الأسماء المبهمة» (٣٦٣–٣٦٧). وانظر: «شرح مسلم للنووي» (١/ ٢٩٣)، و«الفتح» الثاني (١/ ٦٦٣)، و«تعجيل المنفعة» (٢/ ٣٦٩)، و«تنبيه المُعْلِم بمبهمات صحيح مسلم» لابن سبط العَجَمي (٤٨).

تنبيه : في الأصل : «يزيد بن أبي بشر» والتصويب مما تقدمت الإحالة إليه .

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه في «المستخرج» ، وقد رواه الخطيب في «الكفاية» (١٧٦) ورجاله ثقات إلا أسد بن موسى وهو «صدوق» كما في «التقريب» (١٣٤ رقم ٤٠٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: «صيانة مسلم» لابن المصلاح (١٤٧)، و«شرح صحيح مسلم» للنووي (١/ ٢٩٣ - ٢٩٣)، و«المنهج المبين (١٦٩ - ١٧٠)، و«المنهج المبين في شرح الأربعين» للفاكهاني (١٨٠ - ١٨٥).

### \* تَتِمَّات :

الأولى : العبادات ؛ إمَّا بدنِيَّة كالصلاة ، أو ماليَّة كالزكاة ، أو مُركبة منهما كالحجِّ ، وأَمَّا الصَّوم فيجوز أن يكون مِن ذلك ؛ لدخول التَّكفير بالمَالِ فيه .

الثانية: شَبَّهَ -عليه الصلاة والسلام- الإسلام بِبَيْتِ بُنِيَ على دَعائِم خمسٍ كما جاءَ في الحَديث الآتي «ألا أُنبئك بِمِلاكِ الأمر ..، وعَمُوده .. ، وذِرْوَة سنَامِهِ: الجهاد» (١). ومعلومٌ أن البيت لا يَثْبُتُ بِدُونِ أركانه ودعائِمِهِ الَّتِي يُبْنَىٰ عليها .

الثالثة: من تَرَكَ ما عَدَا الشَّهَادَتين لا يخرجُ به عن الإسلام بل عن كماله، اللهم إلَّا إذا تَرَكَهَا جَاحِداً لِوُجُوبها، وتارِكُ الصَّلاةِ كَسَلاً لا يَكْفُر على الأصح عندنا (٢).

## ويُقتَلُ بالإصرار حداً ، وقال أحمد : كُفراً (٣).

(١) سيأتي في ضمن الأربعين برقم (٢٩).

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ ابن رجب الحنبلي - رَحَيْلَللهُ- في «فتح الباري» (١/ ٢٢-٢٣): «.. وأمَّا هذه الخمس؛ فإذا زالت كلُّها سقط البنيان ولم يَثْبُت بعد زوالها، وكذلك إن زالَ منها الرُّكنُ الأعظَم وهو الشهادتان، وزوالهما يكون بالإتيان بما يضادهما ولا يجتمع معهما. وأمَّا زوال الأربع البواقي: فاختلف العلماءُ هل يزولُ الاسمُ برَوالها أو بزوال واحد

وأَمَّا زوال الأربع البواقي: فاختلف العلماءُ هل يزولُ الاسمُ بِزَوالها أو بزوال واحدٍ منها ؟ أم لا يزول بذلك ؟ أمْ يُفرَّقُ بين الصلاة وغيرها: فيزول بترك الصلاة دُونَ غيرها؟ أم يختص زوال الإسلام بترك الصلاة والزكاة خاصَّةً ؟

وفي ذلك اختِلافٌ مشهورٌ ؛ وهذه الأقوال كلها مَحْكِيَّةٌ عن الإمام أحمدَ».

<sup>(</sup>٣) انظر: «تعظيم قدر الصلاة» للمروزي (٢/ ٨٧٣-١٠٢٧)، و «الإعلام» للمؤلف (٩/ ٤٩ - ١٠٢٧)، و «البيام» للمؤلف (٩/ ٤٩ - ٤٥)، و «المغني» لابن قدامة (٣/ ٥٥١ - ٥٥١)، و «النصلاة» لابن القيم (٣/ ١٥٥ - ٢٥١)، و «الفتح» الأول (١/ ٢٢ - ٢٧).

الرابعة : هذا الحديث وإنْ كان مُطْلقاً فحديث : «خمسُ صَلُواتٍ كتَبَهنَّ علىٰ عباده في اليوم والليلة» (١) مُبيِّنٌ لهُ .

\* \* \*

١٢٧٦). وقد رواه جمعٌ من الأئمة ، أنظر: «البدر المنير» للمؤلف.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۳۷/ ٣٦٦ رقم ٢٢٦٩)، وأبو داود (٢/ ٨٨ رقم ١٤٢٠)، والنسائي (١/ ٢٠٠ رقم ٢٠١)، واين ماجه (١/ ٤٤٨ رقم (١/ ٢٠٠ رقم ٢٠١)، وابن ماجه (١/ ٤٤٨ رقم ١٤٠١)، ومالك في «الموطأ» (١/ ١٨١ رقم ٣٦٠)، وابن حبان (٥/ ٢١ رقم ١٧٣١، ١٧٤١) وغيرهم من طريق المُخُدَجي عن عُبادة بن الصامت والمنطقة . وهو حديث صحيح، صححه ابن حبان، وابن عبد البر في «التمهيد» (٢٨٨ /٢٨)، والنووي في «خلاصة الأحكام» (١/ ٢٤٦ رقم ١٦٦)، والمؤلف في «البدر المنير» (٥/ ٣٨٩)، والألباني في «صحيح أبي داود» (٢/ ٣٠١ رقم ٢٥١)، (١/ ٢١١ رقم

# الحَدِيثُ الرَّابعُ

عن أبي عَبْدِ الرَّحمنِ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودِ قالَ : حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ - وَهوَ الصَّادِقُ المَصْدُوقُ - : "إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ في بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْماً نُطْفَةً (1)، الصَّادِقُ المَصْدُوقُ - : "إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ في بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْماً نُطْفَةً (1)، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يُرْسَلُ المَلَكُ فَيَنْفُخُ فيهِ الرُّوحَ ، وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ : بِكَتْبِ رِزْقِهِ ، وأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ ، وشَقِيُّ أَمْ سَعِيدٌ ، فَوَالَّذِي لا إِلَهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ حَتَىٰ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وبَيْنَها فَوَالَّذِي لا إِلَهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ حَتَىٰ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وبينَها إلاّ ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عليهِ الكِتَابُ فَيَعْمَلُ بَعْمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُها ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بَعْمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُها ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُها ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بَعْمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُها ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّىٰ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وبينَها إلاَّ ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عليهِ الكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ فَيَدْخُلُها ».

رواهُ البُخاريُّ ومُسْلِمٌ (٢).

#### \* \* \*

<sup>(</sup>۱) لفظة «نطفة» ليست في «البخاري» و «مسلم» وإنما هي من زيادة «أبي عوانة» . انظر : «فتح الباري» للحافظ ابن حجر (۱۱/ ٤٨٨) .

 <sup>(</sup>۲) رواه أحمد (٦/ ١٢٥ رقم ٢٦٢٤)، والبخاري (٤/ ١١١ رقم ٣٣٣، ٣٢٠٨، ٢٥٩٤، ٢٥٩٤،
 ٤٥٤٧)، ومسلم (٤/ ٢٠٣٠ رقم ٢٦٤٣)، وأبو داود (٥/ ٥٦ رقم ٤٧٠٨)، والترمذي
 (٤/ ١٥ رقم ٢١٣٧)، والنسائي في «الكبرئ» (١٠ / ١٣٠ رقم ١١١٨٢)، وابن ماجه
 (١/ ٢٩ رقم ٢٧).

الحديث الرابع

## الشَّرحُ:

هذا حَديثٌ عظيمٌ يَتَعلَّقُ بمبتدأ الخَلْق ونِها يتهِ ، وأحكام القَدَر في المبدأ والمَعَادِ جليلٌ حفيلٌ ، ومرجِعُهُ من الكتاب إلىٰ آيات القدر نحو: ﴿ إِنَّا هَدَيْنَهُ السَّيِيلَ ﴾ [الإنسسان: ٣] ، ﴿ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن يَجِدَلَهُ وَلِيًّا وَمَن يُضْلِلْ فَلَن يَجِد اللّهُ فَهُو ٱلمُهْتَدِّ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن يَجِد اللهُ وَلِيًّا السَّيْدَ كحديث «مُحَاجّةِ آدم وموسىٰ» (١) مُرْجِعُهُ مِنَ السُّنّةِ كحديث «مُحَاجّةِ آدم وموسىٰ» (١) ومَرْجِعُهُ مِنَ السُّنّةِ كحديث «مُحَاجّةِ آدم وموسىٰ» (١) وحديث : «كُلُّ مُيسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ» (٢) .

# ثمُّ الْكَلَّامُ عليهِ مِن وجُوهٍ:

أَحَكُها: في التَّعريف بِراوِيهِ وهو: السَّيدُ الجليل أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود الهذلي الكُوفيُ ، أُسلَم بِمَكَّةَ قديماً ، وهاجَر إلى الحَبَشَة ، ثُمَّ إلىٰ المَدينَة ، وشَهِدَ بَدْراً والمَشَاهِدَ كُلَّها ، وكانَ كثير الدُّخول عليه ، ماتَ بالكوفة ، وقيل: بالمدينة بعدَ الثلاثين إمَّا سنة اثنين أو ثلاث (٣).

## ثانيها: في ألفاظه ومَعَانيه:

معنى : «حَدَّثَنا» أَنشَأَ لَنَا خَبَراً حادِثاً ، وهو أَصلٌ فيما يَسْتَعْمِلُهُ المُحَدِّثون مِن قولهم : «ثنا» مِن لفظ الشيخ ، وإِمَّا قراءةً عليه ، و «أنبأنا» إجازةً (1).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري(٤/ ١٥٨ رقم ٣٤٠٩)، ومسلم (٤/ ٢٦٥ ٢ رقم ٢٦٥٢)عن أبي هريرة هيك.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۲/ ۹۲ رقم ۱۳۶۲ ، ۹۶۵ – ۹۶۹ ، ۹۲۱۷ ، ۹۰، ۲۲۱۷ ، ۷۰۰۲ ، ۷۰۰۷) ، ومسلم (۶/ ۲۰۳۹ رقم ۲۷۷۶) من حدیث علي هيشنه .

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في: «الإعلام» (٢/ ٢١٣ - ٢١٥) للمؤلف، و «تهذيب الكمال» (٣) انظر ترجمته في (١/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٤) في هامش الأصل: « «أخبرنا» و «حدَّثنا» واحد، وهو الصَّحيح من حيث اللغة قاله يحيىٰ بن سعيد، وأمَّا «أنبأنا» فأهل الحديث يُطْلِقُونه علىٰ الإجازة والمُنَاولة دونَ القِراءة والسَّمَاع. ذَكَرهُ الخطيب في «الفصل للوصل». » ا.ه. قلت: انظر: «المقنع» للمؤلف (١/ ٢٩٢ وما بعدها).

و (الصَّادِقُ) : الآتي بالصِّدق ، وهو الخَبَر المُطَابق .

و «المَصْدُوق»: الذي يأتيه غيره بالصِّدق، فهو «صادِقٌ» في قَوْلِهِ، وفيما يأتيه مِنَ الوَحْي، «مَصْدُوقٌ» أنَّ الله صَدَّقه فيما وعَدَه به، وهذا تأكيد، وعلىٰ هذا القياس: الكاذِبُ والمَكْذُوب.

ومنه قولُ عليِّ يومَ النَّهْرَوَان : «واللهِ مَا كَذَبْتُ ولاَ كَذَبَ مَنْ أَخْبَرَني» (١). واللهِ مَا كَذَبْتُ ولاَ كَذَبَ مَنْ أَخْبَرَني» والشَّارع صادقٌ فيما أَخْبَر ، مَصْدُوق فيما أُخبِر ؛ لأنَّ جبريل يُخبِرُهُ ، وعكْسُهُ ابن صيَّاد حين قال : «يَأْتِيني صَادِقٌ وكَاذِبٌ» (٢) ، و «أَرَى عَرْشاً على المَاء» (٣) ، فهو إذن كاذبٌ مَكْذُوب .

ومعنىٰ "يُجْمَعُ" : يُضَمّ وتُحْفَظُ مَادَّةُ خَلْقه وهو الماء الذي علق منه .

و «العَلَقَة»: قِطْعَةُ دَمِ قبلَ أَنْ تيبس.

و «المُضْغَة» : قطعةُ لَحْم قَدْرَ مَا تُمْضَغُ ، كغُرْفَةٍ : مِقدارُ ما يُغرف .

و «الرُّوح»: هو المعنى الذي يَحْيَا بهِ الإنسانُ ، وهو مِنْ أَمْرِ اللهِ تعالىٰ كَمَا أخبر ، وللناس في تحقيقه اختلاف كبير ، ولفظهُ مشتركٌ بين معانٍ (١٠).

و «الرّزق» : مَا يَتَناوله الإنسان في إقامةِ مُدّته من مأكولٍ ومشرُوبٍ ومَلْبُوس وغير ذلك .

## و «الأَجَل»: مُدَّة الحياة.

رواه مسلم (۲/۹۶۷ رقم ۱۰۲۱/۱۰۷).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۲/ ۹۳ رقم ۱۳۵٤)، ومسلم (٤/ ٢٢٤٤ رقم ۲۹۳۰) من حديث ابن عمر هيشك .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٤/ ٢٢٤١ رقم ٢٩٢٥) من حديث أبي سعيد هيئن ، وقد قال لـه النبي ﷺ بعدَ مَقالته : «تَرَى عَرشَ إِبْليسَ على البَحْر».

<sup>(</sup>٤) انظر: رسالة «الروح» لشيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوي» (٤/ ٢١٦-٢٣١).

الحديث الرابع \_\_\_\_\_\_ الحديث الرابع

#### ثالِثُها :

قوله «بِكَتْبِ» : هو بالباء المُوحَّدة وهو بدلٌ مِن أربع .

و «شقيٌّ أو سَعيدٌ» : مرفوع ، خبر مبتدأ محذوف ؛ أي : وهو شقي أو سعيد .

وفي صحيح ابن حِبَّان مِن حديث أبي الدرداء مرفوعاً: «فَرَغَ اللهُ إلىٰ كُلِّ عَبْدٍ مِنْ خَمْسٍ: مِن رِزْقِهِ، وأَجَلِهِ، وعَمَلِهِ، وأَثَرِهِ، ومَضْجَعِهِ» (١). يعني قبرَهُ، فإنَّهُ مضْجَعُهُ علىٰ الدوام: ﴿ وَمَا تَدْرِى نَفَسُ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ﴾ [لقمان: ٣٤].

وفي «تجريد الصحاح» لرزين من حديث سهل بن سعد مرفوعاً: «إِذَا وقَعَت النَّطْفَة في الرَّحِم» الحديث، وفيه: «أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَىٰ، أَشَقيٌّ أَمْ سَعِيدٌ، ومَا عُمْرُهُ ومَا رِزْقُهُ، ومَا أَثَرُهُ، وَمَا مَصَائِبُهُ، فيقولُ الله ويكتُبُ المَلكُ، فَإِذا ماتَ الجَسدُ دُفِنَ مِن حيثُ أَخِذَ ذلِكَ التُّراب».

والمُراد «بالذِّراع»: تمثيل القُرْب.

رابعه : لا التِفاتَ إلى ما حُكِيَ عن عمرو بن عبيد - وكان مِن زُهَّاد القَدَريَّة - مِن إنكار الحديث ، فهو أقل من هذا! (٢) .

<sup>(</sup>۱) (۱۸/۱۶ رقم ۲۱۵۰)، ورواه أحمد (۳٦/ ٥٤ رقم ۲۱۷۲۲ ، ۲۱۷۲۳)، والطيالسي (۲/ ۱۲۷ رقم ۲۱۳ – ۲۱۷)، والطيالسي والفريابي في «القدر» (۱۱ رقم ۲۱۲ رقم ۲۱۲ رقم ۱۲۳ رقم والفريابي في «القدر» (۱۱ رقم ۲۵۲)، والطبراني في «الأوسط» (۳/ ۲۷۲ رقم ۲۳۲)، والفريابي في «سند الشاميين» (۳/ ۲۵۵ رقم ۲۲۱)، والقضاعي في مسند الشهاب (۱/ ۳۵ رقم ۲۰۲)، وتمام في «فوائده» (۱/ ۹۹ رقم ۳۳)، واللالكائي (٤/ ۲۰۹ رقم ۱۰۵)، والبيهقي في «القدر» (۱۵ رقم ۹۰). وهو حديث صحيح صححه الألباني في «ظلال الجنة» (۳۰۳)، و «صحيح موارد الظمآن» (۲/ ۲۰۲ رقم ۱۸۱۱).

<sup>(</sup>۲) روئ الخطيب في تاريخه» (۱۷۲/۱۲) بإسناده عن عمرو بن عبيد أنه ذَكر هذا الحديث ثم قال: «لو سَمِعتُ الأعمش يقولُ هذا لكذّبته ، ولو سمعتُ زيد بن وهب يقول هذا ما أَجَبته ، ولو سمعت عبد الله بن مسعود يقول هذا ما قبلته ، ولو سمعت رسول الله على هذا لم يقولُ هذا لرددته ! ولو سَمِعتُ الله تعالىٰ يقول هذا لقلتُ له: ليسَ علىٰ هذا أَخَذْتَ ميثاقناً» ! وله أخبار أخرى قبيحة انظرها في «أخبار عمرو بن عبيد» للإمام الدار قطني .

خامسها: بيَّنَ الخطيب الحافظ في كتاب «الفصل للوصل» أنَّ أوَّل الحديث إلى قوله: «وشقي أو سعيد» وما بعده مِن كلام ابن مسعود، ثمَّ بَرْهَنَ لذلك (١).

ساجسُها: ظاهِرُ الحَديث أنَّ أعمال الحَسَنَات والسَّيئات أمارَات وليست بِمُوجِبات ، وأنَّ العَاقِبة في ذلك للسَّابِقَة .

سابِعُها: قوله «في بطنِ أُمِّه أربَعينَ يوماً» يُريد: نُطْفَةً ، قال بعضُ العُلماء: ولِذلكَ جُعِلَ على المُتَوَفى عنها أربعة أشهُر وعَشْراً ، لأنَّ الأربعة لاعتبار الخِلْقَة وعشر احتياط ، ولغيرها ثلاث حِيض لأنَّ عليها رقيباً ، وأُبيح لها أن تتزيَّن وتعايظ (٢) زوجها .

وجاء تفسيره عن ابن مسعود: «أنَّ النُّطْفَةَ إِذَا وقَعَت في الرَّحِم وأرَادَ اللهُ خلق بشرٍ فيها ، طارت في بَشرَة المرأةِ تحتَ كُلِّ ظُفْرٍ وشَعْر ثُمَّ تمكُثُ أربَعينَ ليلةً ثم يَنْزِلُ مَا في الرَّحِم فذلكَ جَمْعُها» (٣).

والذي في الحَديث الذي يجمع خلقه أربعين يوماً بخلاف تفسيره أنه يُجْمَع بعدَ الأربعين ، وسيأتي إيضاحُهُ .

ثامِنُها: جاء في رِوَاية بحذف «وعمله» والمُراد يكتُبَان أربعة أشياء من حاله: «رزقه» قِلَّة وكَثْرَة ، وحلالاً وحراماً ، ومِن أي جهة هو ونحو ذلك ، و «أجله الله وقصراً ، و «عمله صالحاً وطالحاً ، و «شقي الآخرة أو «سعيد».

<sup>(</sup>١) لم أقف على كلام الخطيب في كتابه «الفصل للوصل المدرج في النقل».

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل ، ولعلها: «تعايض» أي: تطلب العوض عن زوجها المتوفى بزوج آخر.

 <sup>(</sup>٣) رواه الطبري في «تفسيره» (٦/ ١٦٧ رقم ٢٥٦٩)، وابن بطة في «الإبانة» (٦/ ٣٥ رقم ٢٥) ،
 (٣) ١٤١٩ ، ٢٦٤ ١ القدر)، وذكره في «المفهم» (٦/ ٢٥٠)، و «فتح الباري» (١١/ ٤٨٠).

ويجوز أن يكون المُراد ذِكرَ جُمْلَةِ مَا يُؤمران به ، لا أَنَّ كُلَّ شخص يؤمر فيه بهؤ لاء الأربعة ، وقد أسلفنا رواية «وأثره» ويكون ذلك على كلِّ شخص .

تَاسِعُها: قد أسلفنا الكلام على معنى «الجَمْع» ؛ أن المَنْيَ يَقَعُ في الرَّحِم حينَ انتزاعه بالقُوَّة الشَّهْوَانيَّة الدَّافعة متفرقاً ، فيجمعه الله في مَحَلِّ الوِلادَة مِن الرَّحِم في هذه المُدَّة - كَمَا أَسْلَفْنَا عن ابن مسعود بما فيه: «ثم يكونُ عَلَقَةً في مثل ذلك» و «ذلك» الأول إشارة إلى المحَلِّ الذي اجتمعتْ فيه النُّطفة وصارت عَلَقةً ، و «ذلك» الثانى إِشَارَةً إلى الزَّمان الذي هو الأربعون .

وكذا القول في قوله: «ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذلكَ، ثُمَّ يُرسل الملك المُوكَّل بالرَّحِم فينفُخُ فيه الرُّوح» كما قال في حديث أنس: «إنَّ اللهَ قَدْ وكَّلَ بالرَّحِم مَلَكاً» (١) وظَاهِرُ هذا السِّياق أنَّ المَلَك عندَ مَجيته ينفخُ الرُّوحَ في المُضْغَةِ وليسَ الأمر كذلك؛ إنما ينفخُ فيها بعدَ أن تتشكَّل تلكَ المُضْغَة بشكل ابن آدم؛ أي: تتَصَوَّر بصورته، كما قال تعالى: ﴿ فَخَلَقُنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظَمَا فَكَسَوْنَا ٱلْعِظَدَمَ لَحْمًا ﴾ [المؤمنون: ١٤]، وكما ذكرَ في الآيةِ الأُخرى: ﴿ مِن مُصَوِّرة وغير مُصَوَّرة ، أي: السِّقط.

وهذا التخليق والتَّصوير يكون في مُدَّةِ أربعينَ يوماً وحينئذِ يُنفخ فيه الرُّوح، وهو المَعْنِيُّ بقوله تعالىٰ: ﴿ ثُمُّ أَنشَأْنَهُ خَلَقًاءَاخَرَ ﴾ [المؤمنون:١٤] (٢).

الحَاشِر: قدَّر النفخ هنا بعدَ مائة وعشرين يوماً ، وصحَّ في حديث آخر بعدَ الأربعين أو اثنين وأربعين يوماً ؟!

فيجمَعُ بينهما : بأنَّ ذلكَ راجِعٌ إلى اختلاف الأَجِنَّة ، أو بأن المَلَك ملازمة

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱/ ۷۰ رقم ۳۱۸) ، ومسلم (۲،۳۸۸ رقم ۲۶۲۶).

<sup>(</sup>٢) هذه المسألة مستفادة من «المفهم» للقرطبي (٦/ ١٥٠ - ٢٥٢).

ومراعاة لحال النُّطفة من الأربعين إلى تمام المائة والعِشرين ، وقد أوضَحتُ الكلام عليه في «شرح صحيح البخاري» فراجِعْهُ منه تجد ما يشفي العليل .

وادَّعَىٰ القاضي عياض أنه: «لم يُختلف في أنَّ نَفْخَ الرُّوح فيه إنما يكون بعد مائة وعِشرين يوماً ، وذلك تَمَامُ أربعة أشهر ، ودخوله في الخامس ، وهذا موجودٌ بالمُشَاهَدَةِ ، وعليه يُعَوَّلُ فيما يُحتاج إليه من الأحكام والاستلحاق عندَ التَّنَازع ، ووجُوب النَّفَقات علىٰ حَمْل المُطَلَقات ، وذلك لتيقنه بحركة الجنين في الجوف .

وقد قيل: إنه الحِكمَة في عِدَّة المرأةِ مِن الوَفاة بأربعة أشهر وعشر -كما مرَّ- وبعدَ الدُّخول في الخامسة تحقق براءة الرَّحِم ببلوغ هذه المُدَّة إذا لم يَظْهَر حملٌ» (١).

ونَفْخُ المَلَك في الصُّورة سببٌ يخلق الله فيها عِندَهُ الرُّوح والحياة ؛ لأنَّ النَّفخَ المُتَعَارف إنَّمَا هوَ إخراجُ ريح مِن النَّافِح يتَّصِلُ بالمَنْفُوخ فيه ، ولا يَلْزَم منهُ عقلاً ولا عادةً في حقِّنا تأثيرٌ في المَنْفُوخ فيه ، وإنْ قُدِّرَ حُدوثُ شيء عِنْدَ فلِكَ النَّفخ ، فذلكَ بإحداثِ الله لا بالنَّفخ ، وغَايةُ النَّفخ : أن يكونَ مُغَذِّياً عادياً لا مُوجِباً عَقلياً ، وكذلك القولُ في الأسباب المُعْتَادة ؛ فليتأمَّل هذا الأصل ، ويتمسك به ليَنْجو مِن مذاهب أهل الضَّلال (٢).

وقد ظَهَر سِرُّ هذا الترتيب ، وإن كانت القدرة صالحة لإيجاده وجميع المخلوقات في أسرع لحظة وأسرع آنٍ ، لأنَّهُ كان كذلك في سابقِ عِلْمِهِ .

الحادي عَشَر: ظاهِرُ قوله: «ويُؤْمَرُ بأرْبع كَلِمَاتٍ» الأمرُ بِكِتَابَتِها ابتداءً ،

<sup>(</sup>۱) «الإكمال» (۸/ ۱۲۳ – ۱۲۶) بتصرف يسير.

<sup>(</sup>۲) قارن «المفهم» (٦/ ١٥١).

الحديث الرابع \_\_\_\_\_\_ الحديث الرابع

والمُراد أنه يُؤْمَرُ بذلك بعدَ أن يسأل عنه فيقول: يا ربِّ! ما الرِّزق؟ ما الأجل؟ ما العمل؟ وشقيٌّ أو سعيد؟ كما تَضَمَّنتُهُ الأحاديث المذكورة مع هذا الحديث.

وفي «الصحيح» مِن طريق ابن مسعود (١) ، وابن عمر (٢) أنَّ النَّطفة إذا استَقرَّت في الرَّحِم أَخَذَها المَلَك فقال: «أي ربِّ! ذَكَرٌ أم أُنثى ؟ شقيٌّ أَمْ سعيد ؟ ما الأجل ؟ ما الأثر ؟ بأي أرض تموت ؟ فيقال له: انطَلِق إلىٰ أُمِّ الكِتَاب؛ فإنَّك تجد قصَّة هذه النُّطْفَة ، فينطَلِق فَيَجِدُ قِصَّتها في أُمِّ الكتاب؛ فتلحق ؛ فتأكل رزقها ، وتطأ أثرها ، فإذا جاء أجلها قُبِضَتْ فَدُفِنت في المَكان الذي قُدِّرَ لها».

زادَ في رِوايةٍ مِن حديث ابن مسعود: «أنَّ المَلَك يقول: يا ربِّ! مُخَلَّقةً أو غيرَ مُخَلَّقةٍ مَا ، وإن قيلَ: مُخَلَّقةً قَا فَيْرَ مُخَلَّقةٍ قَذَفَتْها الأرحامُ دَماً ، وإن قيلَ: مُخَلَّقةً قال: أي ربِّ ذَكر أم أُنثيٰ » (٤) إلىٰ آخر ما سَلَف.

فالمُراد بالاستقرار : صَيْرُورة النُّطفة عَلَقة ومُضغة ؛ لأنَّ النُّطفة قبلَ ذلِكَ غير مُجْتَمعةٍ كما سَلَف ، فإذا اجتمعت وصارت علقةً أو مُضغةً ، أمْكَنَ حينئذٍ أنْ

<sup>(</sup>۱) ليس في الصحيح بهذا اللفظ، وقد رواه الطبري (۱۷/ ۹۰)، وابن أبي حاتم (٨/ ٢٤٧٤ رقم ١٣٧٨). وقد رقم ١٣٧٨١). وانظر: «جامع العلوم» (١/ ١٦٠)، و«الفتح» الثاني (١١/ ٤٩١). وقد ذكره القرطبي في «المفهم» (٦/ ١٥١-٢٥٦) ولم يعزه إلى «الصحيح» ومنه استفاد المؤلف هذه المسألة والتي تليها، إلا أن يريد أن حكم الحديث هو الصحة.

<sup>(</sup>۲) رواه ابن أبي عاصم في «السنة» (۱/ ۱۶۸ رقم ۱۸۸ – ۱۹۲)، والفريابي في «القدر» (۱۱۰ رقم ۱۱۸ )، وابن عاصم في «السنة» (۱/ ۱۵۶ رقم ۱۱۷۸)، وأبو يعلى (۱۰ / ۱۵۶ رقم ۱۵۷۵)، وأبو يعلى (۱۰ / ۱۵۶ رقم ۱۵۷۵)، والآجري في «الشريعة» (۲/ ۷۸۳ رقم ۳۳۳)، وابن بطة في «الإبانة» (۲/ ۲۹ رقم ۱۶۱۰) القدر)، واللالكائي (۱/ ۲۵ رقم ۱۵۵۰ رقم ۱۰۵۰) بنحوه من طرق عن ابن عمر هيئين رفعه، وهو صحيح، صححه الألباني في «ظلال الجنة» (۱/ ۸۱ رقم ۱۸۲).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «كان» والتصويب من مصادر التخريج ، و «المفهم» .

<sup>(</sup>٤) تقدُّم تخريجه في الذي قبله.

تُؤْخَذَ بِالكَفِّ ، وسَمَّاهَا نُطْفَةً في حالِ كونِها عَلَقةً أو مُضغةً باسم مَبْدَئِها .

الثاني عشر : يُسْتَفَادُ مِمَّا ذَكرنا أنَّ المرأة إذا ألقَت نطفةً لم يتَعَلَّق بها حُكْمٌ ، بخلاف العَلَقة والمُضْغَة ؛ فإنه تنقضي بوضعه العِدَّةُ ، وتصيرُ به أمّ ولدٍ عندَ مالكِ وأصحابه خلافاً للشَّافعي حيث اعتبر التخطيط ؛ لأنهُ حينئذٍ يُسَمَّىٰ ولَداً ، وإلَّا فيلزم ثبوتها بالنَّطفة (١).

الثالث عشر: قوله: "إنَّ أَحَدَكُم لَيعْمَلُ بِعَمَل أهل الجنَّةِ... "إلىٰ آخرِه. ظاهِرُهُ صحّة العمل، ومنعُ القَدَر السَّالف الذي يظهر عندَ الخاتِمة. ومعنى "فيسبِقُ عليه الكتاب" أي: حكمه الذي كتب في بطن أُمِّه مُسْتَنِداً إلىٰ سابِقِ عليه الكتاب أي: حكمه الذي كتب في بطن أُمِّه مُسْتَنِداً إلىٰ سابِقِ عليه القديم فيه "فيعمَلُ بعَمَلِ أهل النَّار فيَدخُلُها "أي: بحُكْمِ القَدَر الجاري عليه المستند إلىٰ خلقِ الدَّواعي والصَّوارف في قلْبهِ إلىٰ ما يَصدر عنه مِن أفعالِ عليه المستند إلىٰ خلقِ الدَّواعي والصَّوارف في قلْبهِ إلىٰ ما يَصدر عنه مِن أفعالِ الخير والشَّر، فمن سبَقَت له السَّعادةُ صَرَفَ اللهُ قَلبَهُ إلىٰ خير يُخْتَمُ (٢) له به، ومَن سبقت له الشَّعاوة عكسُهُ (٣).

وفي بعضِ روايات هذا الحديث: «وإنما الأعمَال بالخَواتيم» (٤).

وفي حديث آخر: «اعمَلُوا فكُلُّ مُيَسَّرُ لِما خُلِقَ لَهُ، أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعادَةِ فييسَّرُ لِعمَل السَّعادةِ ، وأَمَّا مَن كانَ مِن أهل الشَّقاوةِ فَييسَّرُ لِعمَل أهل الشَّقاوةِ» (°).

<sup>(</sup>۱) انظر: «المفهم» (٦/ ٢٥٢)، و«الفتح» (١١/ ٤٩٧).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «يُحكم » والتصويب من «التعيين» (٨٧) ، ويدل عليه سياق الكلام.

<sup>(</sup>٣) انظر: «التعيين» (٨٧).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٨/ ١٠٣ رقم ٦٤٩٣ ، ٦٦٠٧) من حديث سهل بن سعد عليشخه .

<sup>(</sup>۵) رواه البخاري (۲/ ۹۹ رقم ۱۳۹۲) ، ومسلم (۲/ ۹۹ ۱ رقم ۲۰۲۷) من حديث على بن أبي طالب وينه.

وقلوب الخلق يُصَرِّفها كيف يشاء ، فالمُوَفَّق من بَدَا عمله بالسَّعادة وخُتِمَ بها ، والمَخْذُول عكسه ، وكذا من بدا بالخَيْر وخُتِمَ بالشَّر لا عكسه . وأهل الطريق في كُلِّ حالهم يخافون سوء الخاتِمة -نجَّانا الله منها- (١).

وتصرُّف الله في خلقهِ ظاهِراً: إمَّا بِخرْقِ العادات كالمُعْجِزة ، وإمَّا بِنَصبِ الأَدلة والأَمارة كالأحكام التَّكليفية ؛ أو باطناً: إمَّا بتقدير الأسباب نحو: ﴿ وَلَقَ تَوَاعَكُذُ لَا خَتَلَفْتُمُ فِي ٱلْمِيعَكُ فِي الْإِنفال : ٢٤] وشِبهه .

أو بِخَلَق الدَّواعي والصَّوارف نحو: ﴿ كَلَالِكَ زَيِّنَا لِكُلِ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ﴾ [الأنعام: ١١٠]، ﴿ ثُمَّ ٱنصَرَفُواْ صَرَفَ اللهُ لَالْعام: ١١٠]، ﴿ ثُمَّ ٱنصَرَفُواْ صَرَفَ اللهُ لَلهُ لَلهُ مُلْوَبَهُم ﴾ [الأنعام: ١١٠]، ﴿ يُا مُصَرِّفَ القُلوبِ صَرِّفْ قلوبَنَا على طَاعَتِكَ (٢٠).

وفي الحديث إشارةٌ إلى تعاطي الأسباب للسّعادة والشَّقاوة ، وبها يظهر ما جُبِلَ عليه مِن الخير والشَّر: ﴿ لِتَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌ بُعَدَ ٱلرُّسُلِ ﴾ [النساء: ١٦٥]، ثمَّ لا يَنْبَغي له مع ذلك أن يعجب بها خوف احتِبَاطها ، ومِن لُطْفِ الله تعالىٰ أنَّ انقلابَ الناس مِنَ الخَيْر إلىٰ الشَّر نَادِرٌ ، والكثيرُ عكسه ﴿إنَّ رحمتي سَبَقَت عَضَبي ﴾ (").

خاتِمَة : الكافر والعاصي يختلفان في التَّخليد وغيره ، فالكافر مخلدٌ في النَّار أبداً ، والعاصي المُوَحِّدُ لا يُخَلَّدُ ، وأَمرُهُ في التَّعذيب إلىٰ رَبِّه .

<sup>(</sup>١) قال الإمام ابن القيم: «ولقد قَطَعَ خوفُ الخَاتِمَةِ ظُهورَ المتَّقين». «الجواب الكافي» (١٠٤).

<sup>(</sup>٢) روه مسلم (٤/ ٢٠٤٥ رقم ٢٦٥٤) من حديث عبد الله بن عمرو هيئينك . وهذه الفائدة قارنها بـ «التَّعيين» (٩٠، ٨٧) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٩/ ١٢٥ رقم ١٢٥٧، ٧٥٥٣، ٧٥٥٧، ٧٥٥٤)، ومسلم (٢١٠٧/٤) رقم ٢٧٥١) عن أبي هريرة هيشنه .

ثم الحديث دَالٌ على إثبات القدر كما سلف.

وأنَّ التَّوبة هادِمةٌ لِمَا سَلَف.

وأنَّ مَن ماتَ على شيءٍ حُكِمَ له بهِ ، فَجَميعُ الواقِعات بِقضائهِ وقَدَرهِ خيرها وشرِّها ، ﴿ لَا يُسْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وشرِّها ، ﴿ لَا يُسْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَشَرِّها ، إِيمانها وكُفْرِها ، ﴿ لَا يُسْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَشَرِّها ، إِيمانها وكُفْرِها ، ﴿ لَا يُسْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَشَرِّها ، ﴿ لَا يُسْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَكُونِ ﴾ [الأنبياء: ٢٣] (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) فائدة: انظر في الجمع بين ما جاء في رواية ابن مسعود لهذا الحديث وبين رواية حذيفة بن أسيد في «مسلم» [٢٦٤٥ رقم ٢٦٤٥] «مجموع الفتاوئ» لشيخ الإسلام ابن تيمية (٢٣٨/٤).

الحديث الخامس \_\_\_\_\_\_ الحديث الخامس

# الحديثُ الخَامِسُ

عن أُمِّ المُؤْمِنِين أُمِّ عبدِ اللهِ عائِشَةَ ﴿ فَاللَّهُ عَائِشَةَ ﴿ مَنْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهوَ ردٌ » .

رواهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمُ (١).

وفي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عليهِ أَمْرُنا فَهوَ ردُّ» (٢).

\* \* \*

### الكَلِامُ عليه مِن وُجُوه :

أحدها: في التَّعريف بِراوِيه، وهي الصِّدِّيقة بنت الصِّدِّيق، الحَبيبَةُ بنت الحبيب، عائشة بنت أبي بكر -عبد الله بن أبي قُحافة عثمان-، كُنيت بابن أُختِها عبد الله بن الزُّبير، رُوي أنها قالت: «يا رسول الله! كُلُّ نِسَائِكَ لَهُنَ كُنْ إِلَّا أَنَا». فقال: «اكْتَنِي بابن أُختُكِ عبد الله» (٣). وأَبْعَدَ مَن قال بِسِقطٍ لها.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۳/ ۱۸۶ رقم ۲۶۹۷)، ومسلم (۱۳۴۳ رقم ۱۷۱۸)، وأبو داود (٥/ ۱۲ رقم ٤٦٠٦)، وابن ماجه (١/ ٧ رقم ۱٤)، وأحمد (١٥٧/٤٣ رقم ٢٦٠٣٣).

<sup>(</sup>۲) (۳/۳۶۳–۱۳۶۶ رقم ۱۷۱۸/۱۸۱).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (٢٩٧ رقم ٥٥، ٥٥١)، وأبو داود (٥/ ١٥٩ رقم ٥٩٠)، وأبو داود (٥/ ١٥٩ رقم ٥٩٠)، وعبد الرزاق في «المصنف» (١١/ ٤٢ رقم ١٩٨٥)، والطبراني في «الكبير» (٢٣/ ١٨ رقم ٥٣)، والبغوي في «شرح السنة» (٢١/ ٣٤٨ رقم ٣٣٧٩). وصححه الألباني في «الأدب»، و«السلسلة الصحيحة» (١/ ٢٥٠ رقم ١٣٢).

تَزَوَّجَها -عليه الصَّلاة والسلام- قبلَ الهِجرة ، وبَنَىٰ بها بعدَ وقعةِ بدرٍ في السَّنة الثانية ، وقيل : في الأولىٰ .

وماتت بعد الخمسين عن نيِّف وستين سنة (١).

وقولهم في عائشة وغيرها مِنْ أَزْواجِهِ: «أُمُّ المُؤْمِنِين» أي: في الاحترام والتوقير، لا في الخُلْوَة، والمُسَافَرة، وحُرمَةِ نِكاح بناتِهِنَّ، ولا النظر، وقد أشبَعتُ الكلام على ذلكَ في «شرح صحيح البخاري»، و«الخصائص» فليراجع منهما (1).

ثانيها : معنى «أَحْدَثَ» أَتَىٰ بِأَمْرِ حَادِثٍ .

و «أَمْرُنا»: دِينُنَا وشَرْعُنا، ويُطْلَق على الشأن، وجَمْعُهُ: أمورٌ، ومِنْهُ: ﴿ وَمَاۤ أَمْرُ فِرْعَوْنَ مِي بِرَشِيلِ ﴾ [هود: ٩٧] أي: مَا شأنهُ، ويُطْلَق ويُرادُ بهِ مَصْدَر: أَمَرَ، وجَمعهُ: أُوامِر.

و «مَا لَيْسَ مِنْهُ» أي : لا يستَنِدُ إلىٰ شيءٍ مِن أدلةِ الشَّرع .

فأَمَّا تفريع الأصول التي هي مِنهُ فإنَّ ذلكَ لا يتناوله هذا الردُّ : كَكِتابةِ القُرآن في المَصاحِف ، وتحرير المَذَاهب ، وكتب النَّحو ، والحِساب والفَرائض وغيرها مِن العلوم .

«فهوَ ردُّ» أي : مَرْدُودٌ عليه ، غير مقبول منه ولا نُجِيزه ، كالخَلْق بمعنى المخلوق ، و «نَسجُ اليَمَن» أي : منسُوجه ، ومنهُ الحديث : «الغَنَمُ والوَلِيدَةُ ردُّ

<sup>(</sup>۱) انظر في ترجمة أم المؤمنين - ﴿ عَلَى الْحَمَالُ (٣٥/ ٢٢٧) ، و «السير» (٢/ ١٣٥ - ٢٠١) . و «السير»

<sup>(</sup>٢) انظر : «غاية السُّول في خصائص الرسول ﷺ» للمؤلف (٢٤٨-٢٥١).

عليكَ» (١). أي: مردود؛ فمعناه: أنهُ باطِلٌ غير معتدِّبه.

وقوله: «ليسَ عليهِ أَمْرُنَا» أي: لا يَرْجِعُ إلىٰ دَليلِ شرعنا ، كما سَلَفَ.

الثالث: هذا الحديث قاعِدةٌ عَظِيمةٌ مِن أعظَم قَواعِدِ الدِّين ، وأعمَّها نفعاً ، وينبَغِي حِفْظُهُ وإشاعَتُهُ واستعمالُه في إبطالِ المُنْكَرات ، وهوَ مِن جَوامِعِ كَلِمِهِ الذي أوتيها -عليه أفضَلُ الصلاة والسَّلام- ، وذلِكَ أنهُ صَريحٌ في ردِّ كُلِّ بِدْعَةٍ ، وكلِّ مُخْتَرَع مِمَّا لا يُوافِقُ قَواعِد الشَّريعة (٢).

وروايَةُ مُسْلَمٍ: «عَمَلاً» حَسَنةٌ، وهي الثَّابِتة، وذلِكَ أَنَّهُ قَدْ يُعانِدُ بعضُ الفَاعِلين بدعة سُبِقَ إليها ؛ فإذا احتُجَّ عليه بالحَديث، يقول: أنا ما أَحْدَثتُ شيئاً! فيُردُّ عليه بالرِّواية الأخرى «مَنْ عَمِلَ» وكُلُّهُ صريح في ردِّ المُحْدَثات؛ سواءٌ فيُردُّ عليه بالرِّواية الأخرى «مَنْ عَمِلَ» وكُلُّهُ صريح في ردِّ المُحْدَثات؛ سواءٌ أحْدَثها هو أو غيره، فكلُّ مَا خَرجَ على الشَّرع باطِلٌ لا عِبْرَةَ بهِ، فكُلُّ دليلٍ نافٍ لحكم ما ليسَ مِن شرعنا وليسَ عليهِ أَمْرُنا، وعُدَّ مِنَ المَنْهِيَّات: الطَّهارة بماء حرام أو نجسٍ، والصلاةُ بغير نيَّةٍ، وبدون استقبال القبلة وباقي الشرائط، والصوم بغير نيَّةٍ، والحج كذلكَ، والبيوع المنهي عنها: كالغرر، والنَّجش.

والأنكِحة : كالشِّغار ، والمُتعةِ .

والتخصيصات أمرٌ شرعي (٣).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۳/ ۱۹۱ رقم ۲۷۲۶ وانظر أطرافه في ۲۳۱۶)، ومسلم (۳/ ۱۳۲۶ رقم ۱۳۲۶) عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجُهني عِشِينًا .

<sup>(</sup>٢) انظر: «شرح النووي لمسلم» (١٢/ ٢٥٧-٢٥٨).

<sup>(</sup>٣) يعني : تخصيص بعض أوامر الشَّرع العامة بدليل ٍ أمرٌ شرعيٌّ ، وإن لم يكن ثمَّة دليل فالتخصيص باطِلٌ . انظر : «التعيين» (٩٤) .

وولاية خالد في مؤتة (١) كانت مِن المصالح العامة ، وسُـرَّ الشَّارعُ بذلِكَ وَمَدَحَهُ .

ثمَّ الحديث دالُّ علىٰ أنَّ النَّهيَ يقتضي الفَسادَ -أيضاً- (٢٠). والله أعلم (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) كلام المؤلف هذا جواب على اعتراض صورته: أن خالد بن الوليد هيئ تأمَّر يوم مؤته - بعد استشهاد الأمراء الثلاثة - على الجيش من غير إمرة ، وهي ولاية ليسَ عليها أمرُ الشرع وصَحَّت ؟! وقد أجاب المؤلف بما قد رَأَيتَ . وانظر: «التعيين في شرح الأربعين» للطوفي (٩٤).

<sup>(</sup>٢) قال المؤلف في «الإعلام» (١١/١١) في ذِكْر فوائد هذا الحديث: «الثالثة: أنَّ النَّهيَ يقتضي الفساد؛ لأنَّهُ اخبَر أنَّ كُلَّ ما أُحدِث مما ليسَ مِن الدين فهو ردِّ. والمنهيات كلها ليست من أمْره، فيَجِبُ ردُّها. ومن قال لا يقتضيه أجاب بأنَّهُ خبرُ واحد! فلا يكفي في إثبات هذه القاعِدة المُهِمَّة، وهو جوابٌ فاسِدٌ. نعم قد يقع الغلطُ في بعض المواضع لبعض الناس فيما يقتضيه الحديث من الرد، فإنَّهُ قد يتعارض أمران فَيُنتقَلُ مِن أحدهما إلىٰ الآخر، ويكون العمل بالحديث في أحدهما كافياً، ويقع الحكم به في الآخر في محل النزاع، فللخصم أن يمنع دلالته عليه، فينبغي أن تنتبه لذلك».

<sup>(</sup>٣) انظر شرح المؤلف لهذا الحديث في «الإعلام» (١٠/ ٩-١١).

الحديث السادس \_\_\_\_\_\_ الحديث السادس

# الحديثُ السَّادِسَ

عن أبي عبدِ الله النُّعْمَانِ بنِ بَشيرٍ عِنْ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: 
(إِنَّ الحَلالَ بَيِّنٌ، وإِنَّ الحَرامَ بَيِّنٌ، وبَيْنَهمَا مُشْتَبِهاتٌ لا يَعْلَمُهنَّ كَثيرٌ مِنَ 
النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَىٰ الشُّبُهاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ في الشُّبُهاتِ وقَعَ في الشُّبُهاتِ وقَعَ في الشَّبُهاتِ وقَعَ في السَّبُهاتِ وقَعَ في الحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَىٰ حَوْلَ الحِمَىٰ يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فيهِ، أَلاَ وإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ 
في الحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَىٰ حَوْلَ الحِمَىٰ يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فيهِ، أَلاَ وإِنَّ لِكُلِّ مَلِكِ 
حِمَىٰ، أَلاَ وَإِنَّ حِمَىٰ اللهِ مَحَارِمُهُ، أَلاَ وَإِنَّ في الجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ 
الجسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، أَلاَ وهيَ القَلْبُ».

رواهُ البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ (١).

\* \* \*

# الكلامُ عليهِ مِن وُجُوهٍ :

أَحَدُها : النَّعمان هذا كما كَنَّاهُ مَدَنيٌّ خَزْرَجيٌّ ، صحابيٌّ ابن صحابيٍّ ، وأُمُّهُ عمرة بنت رواحة ، أخت عبد الله بن رواحة ، وهو أولُ مولودٍ وُلِدَ في الأَنصَار بعدَ قُدُومِ رسول الله على المدينة ، ووُلِدَ هو وعبد الله بن الزُّبَيْر عام اثنين

<sup>(</sup>۱) رواه أحمـــد (۳۰/ ۳۲۶ رقــم ۱۸۳۷، ۱۸۳۵۷، ۱۸۳۸، ۱۸۳۸، ۱۸۳۸۱)، و البخاري (۱/ ۲۰ رقم ۲۵، ۲۰۵۱)، و مسلم (۳/ ۱۲۱۹ رقم ۱۹۹۹)، وأبو داود (۳/ ۲۰۵ رقم ۱۲۱۹، ۳۳۲۹)، والترمذي (۲/ ۶۹۵ رقم ۱۲۰۵)، والنسائي (۲/ ۲۶۱ رقم ۳۲۵)، والنسائي (۲/ ۲۵۱ رقم ۳۵۷۷)، (۵/ ۱۸۳ رقم ۳۷۷)، وفي «الکبرئ» (۱۱۷ رقم ۲۰۰۰)، (۶/ ۵

مِنَ الهِجرة في قولِ الأكثرين ، وتُنْسَبُ إليه مَعَرَّةُ (١) النَّعمان ؛ لأنه كان مُقِيماً بها أو والياً عليها ، وَوَليَ حمص ليزيد ، وقُتِلَ : في أو اخر سنة أربعٍ وستين ، أو سنة ستٍّ (٢).

تَانِيها: هذا الحديث رواهُ عن النبي على غير النَّعْمَان ، رواه أمير المؤمنين على بن أبي طالب ، وابنه الحسن ، وابن مسعود ، وجابر بن عبد الله ، وابن عمر ، وابن عباس ، وعمَّار بن ياسر عنه .

ثَالِثُها: هذا الحديثُ مُجْمَعٌ على عِظم موقِعهِ ، وكثرةِ فوائِدِهِ ، وأَنَّهُ أحد الأحاديث التي يدورُ عليها الإسلام .

قال جماعة : «هو ثلثه» .

وقال أبو داود: «ربعه» (۳).

ومَنْ أَنْعَمَ النَّظَرَ وجَدَهُ حاوياً لجميعهِ ؛ فإنهُ مُشْتَمِلٌ على الحَلالِ والحرامِ ، والمُتَشَابِهِ ، ومَا يُصْلِحُ القُلوبَ ومَا يُفْسِدُها ، وتتعلَّقُ أعمالُ الجَوارح بها فيستلزم إذاً معرفة تفاصيل أحكام الشريعةِ كُلِّها ، أصولها وفُرُوعِها (١٠).

وهو أصلٌ -أيضاً- في الوَرَع ، وهو : تركُ المُتشابهِ إلى غيرهِ ، «دعْ ما يَريبُكَ إلىٰ مَا لا يَريبُكَ » .

<sup>(</sup>۱) في الأصل بعدها: «بن» وهو خطأ! و «معرَّة النُّعمان»: مدينة كبيرة بين حلب وحماة. انظر: «معجم البلدان» (٥/ ١٥٦)، و «مراصد الاطلاع» (٣/ ١٢٨٨). وللمعرَّة عِدَّةُ معان انظرها في «المعجم».

 <sup>(</sup>۲) انظر ترجمته في: «الإعلام» (۲/ ۱۷ه)، و «التهذيب» (۲۹/ ۲۱۹)، و «السير»
 (۳/ ٤١١).

<sup>(</sup>٣) انظر ما سيأتي ص (١٩٥).

<sup>(</sup>٤) قارن بـ«المفهم» (٤/ ٩٩٩ – ٥٠٠).

الحديث السادس

وقال الحسن البصري - رَحَم لَللهُ - : «أدرَكْنا أقواماً كانوا يتركون سبعين باباً مِن الحلال ؛ خشية الوقوع في بابٍ مِنَ الحرام» (١).

وثبتَ عن الصِّديق أنه أكلَ شُبهَةً غير عالِمٍ بها ، فَلَمَّا علِمَها ادخَلَ يَدَهُ في فيه فَتَقَيَّأَهَا (٢).

وقال أبو ذرِّ عَيْنُ : «تمام التَّقوى أن يتَّقِيَ اللهَ العَبْدُ بتركِ بعض الحلالِ مَخَافَة أنْ يكونَ حراماً ، حِجَاباً بينَهُ وبينَ الحرام» (٣).

وقيل لإبراهيم بن أدهم - رَجَعْلَسُهُ - : أَلا تَشْرَب مِن ماءِ زَمزَم ؟ فقال : «لو كانَ لي دَلوٌ لَشَرِبتُ» (<sup>1</sup>). إشارة إلىٰ أنَّ الدَّلوَ مِن مالِ السُّلطان ، وكانَ يشبهه في الحديث : «أفتِ نفسكَ وإن أفتاكَ المُفْتُونَ» وسيأتي في الحديث السابع بعدَ العِشرين «وإن أفتاكَ الناس وأفتوكَ».

وعن زيد بن ثابت أنه قال: «مَا شيءٌ أسهل مِن الوَرَع ، إذا رابَكَ شيءٌ فَدَعهُ» وهذا سهلٌ على مَن سهَّلهُ الله ، صعبٌ على كثيرٍ مِن الناسِ أثقلُ من الجبالِ ، وهذا شبيهٌ بقول بعض سُلَماءِ الصُّدورِ: «لا شيءَ أسهل من صيد الأسد! قيل: وكيف ذاك؟! قال: واحدٌ يفتح رأس الجوالق، وآخر يكشكش»!

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي الدنيا في «الورع» (٥٦ رقم ٤٤) بنحوه ، وذكره ابن رجب في «جامع العلوم» (١/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٥/ ٤٣ رقم ٣٨٤٢) عن عائشة ﴿ وَلَفْظُهُ: قالت: «كان لأبي بكر غُلامٌ يُخْرِجُ لهُ الخَرَاجَ ، وكانَ أبو بكر يأكُلُ مِن خَراجِهِ ، فجاءَ يوماً بشيءٍ فأكلَ منهُ أبو بكر فقالَ لهُ الغُلامُ: تَدْرِي مَا هذا ؟ فقالَ أبو بكر : ومَا هُوَ ؟! قال : كنتُ تَكَهَّنْتُ لإنسانِ في الجَاهِلِيَّةِ وَمَا أُحْسِنُ الكِهانةَ إلاَّ أَنِّي خَدَعْتُهُ ، فلقِيني فأعطاني بذلكَ ، فهذا الذي أَكلتَ منهُ . فأَدْخَلَ أبو بكر يَدَهُ فَقاءَ كُلَّ شيءٍ في بَطْنِهِ » رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن المبارك في «الزهد» (٢/ ١٩ رقم ٧٩ زيادات نعيم) عن أبي الدرداء والشخه.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي الدنيا في «الورع» (١٠٠ رقم ١٥٥).

ثمَّ هذا الحديث يرجع مِن آي الكتاب إلى قوله تعالى : ﴿ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزُقْنَكُمُ ۗ ﴾ [البقرة: ٧٦٧] ، ﴿ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمُ ﴾ [البقرة: ٧٦٧] أي : حلالاً ، ليخرج الخبيث والمُحَرَّم .

ومِنَ السُّنَّةِ الحديث الذي ذَكَرناهُ ويأتي: «دَعْ مَا يَريبُكَ إلى مَا لاَ يَريبُكَ».

وفي «الترمذي» مِن حديث عائذ بن عمرو مرفوعاً: «لاَ يَبْلغُ أَحَدُّ أَنْ يَكُونَ مِنَ المُتَّقين حتىٰ يَدَعَ مَا لاَ بَأْسَ بِهِ حِذَاراً مِمَّا بِهِ بَأْسٌ» (١).

رابعُها: في ضَبْطِ ألفاظِهِ ومَعَانيه:

«الحرام»: الممنوع منهُ شرعاً (٢)، والحلالُ ضِدُّه: وهو ما عُلِمَ أصله، أو ما لم يتبين حرمته وهو أسهل مِنَ الأول.

و «المُشْتَبِهات»: ما تُردِّدَ بينَهُمَا ، وقامت فيه شُبهَةُ الحِلِّ والحُرْمَة .

والمُراد : أن نوعهما بيِّنٌ لا يَخْفَىٰ ، ثابتٌ بنُصوص الكتاب والسُّنة ، يعرِفُهُ كلُّ أحدٍ ، ولا يُحتَاجُ إلىٰ تَعدادهِ .

والمُرادُ بقوله: «لاَ يَعْلَمُهنَّ كثيرٌ مِنَ الناس» أنها ليسَتْ بِواضِحَةِ الحِلِّ ولا الحُرْمَة ؛ فلهذا لا يَعْرِفُهَا كثيرٌ مِنهُم ، وأمَّا العُلَمَاء فَيَعْرِفونَ حُكْمَها بِنَصِّ

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (٤/ ٢٤٢ رقم ٢٤٥١)، وابن ماجه (٢/ ١٤٠٩ رقم ٢٤١٥)، وعبد بن حميد (١/ ٣٣٥ رقم ٤٨٣)، والطبراني في الكبير» (١/ ١٦٨ - ١٦٩ رقم ٤٤٦)، والطبراني في الكبير» (١/ ١٦٨ - ١٦٩ رقم ٤٤٦)، والحاكم (٤/ ٣١٩)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (٢/ ٤٧ رقم ٩٠٩ - ٩١٢)، والبيهقي في «الشعب» (٧/ ٤٩٦ رقم ٥٣٦١)، و«السنن» (٥/ ٣٣٥) عن عَطيَّة السَّعدي عَلَيْتُهُ وليس عائذ بن عمرو كما ذكر المؤلف. والحديث فيه عبد الله بن يزيد ضعيف كما في «التقريب» (٥/ ٥٣٥) وقد ضعّفه الألباني في «غاية المرام» (١٠٥ رقم ١٠٨١).

<sup>(</sup>٢) كُتِبَ في هامِشِ الأصل : «الحرام ما يُثابُ علىٰ تركهِ ، ويُعاقَبُ علىٰ فِعلهِ» .

الحديث السادس

أو قِيَاسٍ أو استِصحَابٍ ونحو ذلك ، فإن لم يظهر فالمختار بناء ذلك في الأشياء قبل وُرُود الشرع ، والأصح أنه لا يحكم بشيء فيه .

و «اتقىي» معناه : تَرَكَ .

و «الشَّبهات»: جمعُ شُبهة، وهو: ما يُخَيَّلُ للناظِرِ أَنَّهُ حُجَّةٌ وليسَ كذلك، وفيه إيقاعُ الظَّاهرِ موضع المُضْمَر تفخيماً لشأن اجتنابات الشبهات، إذ المشتبهات: الشبهات بعينها.

و «العِرض» -بكسرِ العين- هنا: النَّفس، فهيَ مَحَلُّ الذَّمِّ والمَدح مِنهُ، ولهُ مَحَامِلُ أُخَرُ في غير هذا الموضع.

و «اسْتَبرأ» - مهموزٌ ، وقد يخفف - أي : طَلَبَ البَرَاءَةَ لِدينه مِنَ النَّقص وحصَّلها له ، ك «استبرأ مِنَ البول» حَصَّل البراءة منه ، فصان نفسه عن النقص والخلل ، ووقوع الناس فيه . وقد جاء في الأثر : «مَن وَقَفَ مَوْقِفَ تُهمَةٍ فَلَا يَلُومَنَّ مَن أساءَ الظَّنَّ به» (١) .

وقد قال الشَّارع: «علىٰ رِسْلِكُما إنَّها صَفِيَّة» (٢) خوفاً عليهما أنْ يَهْلِكَا.

وقد قال في تلكَ التَّمرة: «لَوْلاَ أَنْ أَخْشَىٰ أَنْ تَكُونَ مِن تَمْرِ الصَّدَقَةِ لأَكْلتُها» (٣).

<sup>(</sup>۱) روي عن عمر بن الخطاب هيشه ، رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت» (۲۱۹ رقم ۷۵۲) ، وابن حبان في «روضة العقلاء» (۹۰) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣/ ٤٩ رقم ٢٠٣٥) ، ومسلم (٤/ ١٧١٢ رقم ٢١٧٥) من حديث أُمَّ المؤمنين صفيَّة بنت حييٍّ عِيْنِ فَيْ .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣/ ٥٤ رقم ٢٠٥٥ ، ٢٤٣١) ، ومسلم (٢/ ٧٥٢ رقم ١٠٧١) من حديث أنس بن مالك هيئنه .

وقِصَّةُ بريرةَ : «هوَ عليْها صَدَقَةٌ ، ولَنَا هَدِيَّةٌ» (١) مِنْ بابِ التَّشْرِيع (٢).

وقوله: «ومَن وَقَعَ في الشَّبهات وقعَ في الحَرام»: أي: يُصادفه وإن لم يتعمدهُ ، أو بتمرينه على الشبهات يقع فيه ، فإن المعاصي بريد الكفر -أي: رسوله - فيَنْدَرجُ مِن دَرَجَةٍ إلى أُخرى بالتَّساهُلِ والتَّسمُّحِ ، ومنه: ﴿ يَلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلَا تَقُرُبُوهَ أَ ﴾ [البقرة: ١٨٧] ، نَهى عن المُقارَبَةِ حَذَراً مِنَ المُواقعة ، وقليلُ الشُّربِ يَدْعُو لِكَثِيرِهِ ، والخلوة بالأجنبيَّةِ تَدْعُو إلىٰ الفُّجورِ ، والقُبلَة للصائم الشُّربِ يَدْعُو لِكَثِيرِهِ ، والخلوة بالأجنبيَّة تَدْعُو إلىٰ الفُّجورِ ، والقُبلَة للصائم الشُّربِ يَدْعُو الحَيْتِ شهوته - تدعو للوطء ، ومنهُ لعنُ السَّارِق يَسْرِقُ البَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ ، إذا حرَّكت شهوته - تدعو للوطء ، ومنهُ لعنُ السَّارِق يَسْرِقُ البَيْضَة فَتُقْطَعُ يَدُهُ ، أي : فيتدرَّجُ إلىٰ ما يقطعُ يده (٣) ، ووطءُ الزَّوجةِ والأَمَةِ فيما بين الإِلْيَتَيْن بدونِ أي : فيتدرَّجُ إلىٰ ما يقطعُ يده (٣) ، ووطءُ الزَّوجةِ والأَمَةِ فيما بين الإِلْيَتَيْن بدونِ الإِيلاجِ مما يجن (١٠) فيه ، لكن صرَّحُوا بجَوَازِهِ ، وأقلُّ أحوالهِ الكراهةُ .

و «الحِمَىٰ» المَمْنُوع يعني المحمي ، فالمَصْدَر فيه واقع موقع اسم المفعول.

<sup>(</sup>٢) لأنه قد اعتُرِضَ بها بأنَّ النبي ﷺ لم يتورَّع عن اللحم الذي أُهْدِيَ لبريرة والشُّبهة قائمة فائمة في كونه لحم صدقة ؟ وأجيب بجوابين:

الأول: مَا ذَكَرَهُ المؤلف أنَّ النبي ﷺ مُشَرِّعٌ فهو تارةً يترُكُ الشَّيءَ تَورُّعاً لئلاَّ ينهَمِكَ الناسُ في الشُّبهات.

والثاني: تارةً يفعلُ الشيء توسيعاً لأُمَّتِهِ . انظر : «التعيين» (٩٩-١٠٠) .

<sup>(</sup>٣) لأنه لا يقطع في أقل من ربع دينار ، وقول المؤلف في تأويل الحديث : «لعنَ اللهُ السارق يسرق البيضة فتقطع يده» [رواه البخاري (٦٧٨٣) ، ومسلم ١٦٨٧] في أن المراد : أنَّ السَّارق يتدرَّجُ بعد ذلك في السرقة حتىٰ يسرق ما تقطع يده به وهو أكثر من البيضة هذا قاله كثير مِن أهل العلم ، وقيل : المراد بالبيضة هنا بيضة الحديد ، وقيل : المراد التنبيه علىٰ عظيم ما خسر وهي يده في مقابلة حقير مِن المال وهو ربع دينار فإنه يشارك البيضة في الحقارة . انظر : «المفهم» (٥/ ٧٧) ، و«شرح صحيح مسلم» للنووي (١١/ ١٩٦).

<sup>(</sup>٤) جن : أي استتربين الإليتين ... إلخ . انظر : «القاموس» (٤/ ١٩٦) ، و «تاج العروس» (٣١٧ -٣٦٦) .

الحديث السادس \_\_\_\_\_\_ا١٦١

و «حِمىٰ الملك»: ما حَجَزَهُ لخيلِهِ ونحوها من آلاتِ مَصَالحهِ ، ومنه «حِمَىٰ كُلَيْب» (١) ، قال الشاعر (٢):

أَبَحْتَ حِمَىٰ تِهَامَةَ بَعْدَ نَجْدٍ وَمَا شَيْءٌ حَمَيْتَ بِمُسْتَبَاحِ

وهذا ضَرَبَهُ مَثَلاً محسُوساً ؛ لتكونَ النَّفسُ لها أشد تصوراً ، فَتَتَأَدَّبُ معهُ ، كما يُتأدبُ مع الأكابر ، فَكُلُّ مَلِكِ له حِمىٰ يحميه من الناس ، ويمنعهم من دخوله ، فمن خالف و دَخَله عاقبَهُ ، فالرَّبُّ -جَلَّ وتعالىٰ - حماه : محارِمُهُ التي حرَّمَها ، كالجرائم على النَّفس والمال والعِرض ، وتُطْلَق المَحَارِمُ على المَنْهِيَّات قَصْداً ، وعلىٰ تركِ المأموراتِ استِلْزَاماً ، وإطلاقها علىٰ الأول أشهر ، وقد حرَّمَ إبراهيم مكَّة ، وحرَّمَ الشارع المدينة ، وحمىٰ عمر الشرق والرَّبذة .

و «يوشِكُ» - بِكَسر الشين - مضارع «أوشَكَ» -بفتحها - وهي مِن أفعال المقاربة والملابسة ، ومعناها هنا: يقعُ في الحرام بسُرْعَةٍ وقُرْبٍ .

و «يَرْتَعُ» -بفتح التاء- مُضارع رَتَعَ .

و «المُضْغَة»: القِطْعة مِنَ اللحم كما سلف.

و «صَلَح» و «فَسَدَ» بفتح اللام والسين وضمِّهما ، والفتح أفصَح وأشهر.

<sup>(</sup>۱) هو كُلب بن ربيعة بن الحارث ، وكان سيِّد ربيعة في زمانه ، وقد بلغَ مِن عِزِّه أنه كان يحمي الكلأ فلا يُقرَبُ حِماه ، ويُجير الصَّيد فلا يُهاج! وكان إذا مرَّ بروضة أعجبته أو غدير ارتَضَاهُ أَخَذَ كُليباً ورَمَىٰ به هناك فحيثُ بلغَ عواؤهُ كان حِمىٰ لا يُرْعَىٰ ، وكان اسم «كليب بن ربيعة» وائِلاً ؛ فلمَّا حَمَىٰ كُليبهُ المَرْمِيُّ الكلاَّ قيل : أعزُّ مِن كُليب وائل ، ثم غلب هذا الاسم عليه حتىٰ ظنُّوه اسمه ، ويقال : «حمىٰ كليب» . انظر : «مجمع الأمثال» للميداني (٢/ ٣٨٨).

<sup>(</sup>٢) هذا البيت لجرير ، انظر «ديوانه» (٧٧) .

و «القلب» : عضوٌ باطِنٌ في الجسدِ ، عليه مَدَارُ حالِ الإنسان ، وهو عضو صغيرُ الجِرْمِ ، وهو أَشْرَفُ أَعْضَائِهِ ؟ صغيرُ الجِرْمِ ، وهو أَشْرَفُ أَعْضَائِهِ ؟ لِسُرْعَةِ الخَوَاطِرِ فيه ، وتَرَدُّدِهَا عليه ، وتقلّبه :

ومَا سُمِّي الإنسانُ إلَّا لِنَسْيِهِ وَلاَ القلبُ إلَّا أَنَّهُ يَتَقَلَّبُ

وقد عبَّر عنه بالعقل نفسه ، قال تعالىٰ : ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكَرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ, قَلْبُ ﴾ [ق:٣٧] أي : عقلُ ، وقال تعالىٰ : ﴿ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا ﴾ [الحج: ٤٦] .

وقوله: «ألا وإنَّ» هو افتتاحٌ لِفَهْمِ الكَلاَم ، نحو: ﴿ أَلَا يَوْمَ يَأْنِيهِمْ ﴾ [هود: ٨]، ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ فِ مِرْيَةٍ مِّن لِقَاءَ رَبِّهِمُّ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ ﴾ [فصلت: ٥٥].

وتُكْسر «إنَّ» بعدَ هذه ، أعني «أَلاً» الاستفتاحية لا غير ، نحو : ﴿ أَلاَ إِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ ﴾ [البقرة: ١٢] . ﴿ أَلاَ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ ﴾ [البقرة: ١٢] .

«أَلاَ إِنَّ في الجَسَدِ مُضْغَةً...» إلى آخِره ، معناه : إنَّ صَلاحَ الجَسَدِ -وهو البَدنيَّة البَدنيَّة البَدنيَّة البَدنيَّة مبدأُ الحَرَكات البَدنيَّة والإراداتِ النَّفسانية ، فإن صَدرت عنه إرادة صالِحة تحرك الجَسدُ حركة صالِحة وكذا الفاسِدة .

وبالجُمْلَة فالقلبُ كالمَلِكِ، والجَسَدُ وأعضاؤُهُ كالرَّعِيَّةِ، ولاشكَّ أنَّ الرَّعِيَّة بولاشكَّ أنَّ الرَّعيَّة تصلُحُ بِصَلاح المَلِك، وتَفْسُدُ بِفَسَاده، وأيضاً القلبُ كالعَيْن، والجَسَد كالمَزْرَعة إنْ عَذُبَ ماءُ العين عذُبَ الزَّرعُ، أو مَلُحَ مَلُحَ، -وأيضاً-القلبُ كالأرض وحركات الجسد كالنبات: ﴿ وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَخَرُجُ نَبَاتُهُ بُهِإِذَٰنِ رَبِّدٍ عَلَى الرَّرِ فَيَ الْمَارِض وحركات الجسد كالنبات: ﴿ وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَخَرُجُ نَبَاتُهُ وَبِإِذَٰنِ رَبِّدٍ عَلَيْ الْمُرْتِ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ألا إنهم هم المفلحون»!

الحديث السادس \_\_\_\_\_ال

وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا يَغَرُّجُ إِلَّا نَكِدًا ﴾ [الأعراف: ٥٨]، وقد شُوَّ -عليه الصلاة والسلام - عن قلبه مَرَّتين واستُخْرِجَ مِنْهُ عَلَقة سوداء، وقيل: هذه حظُّ الشيطان مِنكَ، ثم طُهِّرَ فطابَ قلبُهُ وشجره فصار فرداً (١).

وقيل: صلاحُ القلبِ في خمسةِ أشياء: قِراءةُ القرآن بالتَّدبر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتَّضرع عندَ السَّحر، ومُجَالَسةُ الصَّالِحين (٢).

قلتُ : وأكل الحلال وهو رأسُهَا (٣).

وقد قيل : إذا صُمْتَ فانظُر على طعام مَن تُفْطِر ، فإنَّ الرَّجُلَ ليأكُلُ الأكلةَ فتغل قلبه كالأديم فلا يَنْتَفِعُ بهِ أبداً !

وما أحسن من قال: الطعام بذر الأفعال، إن دخل حلالاً خرج حلالاً، وإن دَخَلَ حَرَاماً خرج حراماً، وإن دَخَل شُبْهَةً خرجَ شُبهةً.

وقال بعضهم : «استَسْقَيتُ جُندياً فسقاني شربةً ، فعادت قسوتها على قلبي أربعين صباحاً» ! (١٠) .

## خامِسُها: في فوائِدِهِ:

الأولى: الحثُّ على فِعْلِ الحَلالِ واجْتِنَاب الحرامِ، والإمساكُ عن الشَّبهات، والاحتياطُ للدِّين والعِرض، وعَدَمُ تعاطي الأمور المُوجِبةِ لسُوءِ

<sup>(</sup>۱) انظر: «التعيين» (۱۰۲). وقصة «شق قلبه مرتين» الأولى: في صغره حينما كان عند حليمة السعدية [كما رواها مسلم (۱/ ۱۶۷ رقم ۱۲۲ / ۲۲۱) من حديث أنس عليه ]. والثانية: عند الإسراء والمعراج. [رواها البخاري (۱/ ۱۰۹ رقم ۳۲۰۷)، ومسلم (۱/ ۱۶۹ رقم ۱۲۶)].

 <sup>(</sup>٢) رواه أبو نعيم في «الحلية» (١٠/ ٣٢٧) عن يحيى بن معاذ وإبراهيم الخوَّاص.

<sup>(</sup>٣) انظر: «ذم قسوة القلب» للحافظ ابن رجب الحنبلي - رَيَّ اللهُ- (٣٦-٣٦).

<sup>(</sup>٤) ذكره في «المفهم» (٤/ ٤٩٧).

الظنِّ والوقوعِ في المَحْذُورِ .

وقِسْمَةُ الحديث إلى الأقسام الثلاثة -الحلال ، والحرام ، والمشتبه - صحيحة ؛ لأنه إِنْ نَصَّ فيه على الفعل فالجَوَاز ، أو المنع فالحرام ، أو سكت عنه فهو المُشْتَبه ، فإنْ نَصَّ عليه فيهما ، وإن عُلِمَ المُتأخر فالأول منسوخ وإلَّا فهو المشتبه .

تقسيم الشيء إنما يحرم لمعنى في عينه -كما قسّم بينها- ، أو لخلل في وجه اكتسابه ، وجميع ما ينتفع به من المعادن والنبات والحيوان ، فالأول -المعادن- حلال ما لم يضر ، والثاني كذلك ، والثالث ما لا يؤكل حرام وما يؤكل حلال .

والثاني الحرام المحض.

ثانيها: الأخذ بالورع - وهو أصلٌ فيه - كما أسلفناه.

الثالثة : أنه لا ورعَ في تركِ المُباح ؛ عملاً بقوله : «الحَلالُ بَيِّن والحرام بيِّنٌ» وهو الظاهر ، وإن كانت مسألة خلافية كما أوضحتها في «شرح العُمْدَة» (١).

الرابعة : سدُّ الذرائع ، وقد أَكْثَرَتْ مِنْهُ المالِكِيَّةُ (٢).

الخامسة : تعظيمُ القَلبِ والسَّعي فيما يُصْلِحُهُ ويُفْسِدُهُ ، وهل الحواس مع العقل كالحُجَّاب معَ المَلِك أو كالطاقات ؟ علىٰ قولين .

السادسة : أنَّ العَقْلَ فِيهِ -أي القلب- وهو مذهبنا خلافاً لأبي حنيفة حيثُ قال : في الدِّماغ .

<sup>(</sup>۱) «الإعلام» (۱۰/۸۶-۱۷).

<sup>(</sup>٢) انظر -مثلاً - «إكمال المُعْلِم» (٥/ ٢٨٥).

الحديث السادس \_\_\_\_\_\_

# وقيل: إنه مشتركُ (١).

السابعة : أن العقوبة مِن جِنْسِ الجِنايةِ .

وضَرْبُ الأمثالِ للمعاني الشرعيَّةِ العَمَلِيَّة .

وأَنَّ الأعمالَ القلبيَّةَ أفضلُ مِنَ البَدَنِيَّةِ ، وأنها لا تصلحُ إلَّا بهِ (٢) ، وغير ذلكَ مِمَّا هوَ موَضَّحٌ في «شرحي للعُمْدَة» فراجِعْهُ مِنْهُ (٣) .

#### فائدتان :

الأولى: اختلفَ العلماء في معنىٰ الشُّبهات في الحديث علىٰ أقوال:

أحدها: أنها الحرام، أو ما في حيِّز الحرام، عملاً بقوله: «فمَنِ اتَّقىٰ الشبهاتِ فقد استَبْرَأَ لِدِينهِ وعِرْضِهِ».

ثانيها: أنها الحلال ، عملاً بقوله: «كالرَّاعِي يَرْعَىٰ حولَ الحِمَىٰ يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فيهِ» فدلَّ أن ذلك حلال ، وأن تركهُ ورع وهو الصواب .

والورع عندَ ابن عمر ومَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَهُ: تركُ قِطْعَةٍ مِنَ الحَلال خوف مُواقَعَةِ الحرامِ. وعبارة بعضهم: أنه حلالٌ يتورعُ عنه ، وفيها نظر (٤).

<sup>(</sup>۱) انظر: «الإعلام» (۱/ ۷۱) للمؤلف، و «التمهيد» للكلوذاني (۱/ ٤٨-٥٢)، و «إكمال المعلم» (٥/ ٢٨٨-٢٨٩)، و «الفتاوئ» لشيخ المعلم» للنووي (۱۱/ ٣٢)، و «الفتاوئ» لشيخ الإسلام إبن تيمية (٩/ ٣٠٣)، و «المسودة» لآل تيمية (٢/ ٩٨٢).

 <sup>(</sup>۲) يعني: إلا بالقلبية . كما في «الإعلام» .

<sup>(</sup>٣) الإعلام (١٠/ ١٨-٣٧).

<sup>(</sup>٤) اختلفت عبارات أهل العلم في تعريف «الورع» و «الزهد» وأحسنها -عندي - ما ذكره الإمام ابن القيم حيث قال: «وسمعتُ شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: «الزُّهدُ: تركُ مَا لاَ يَنْفَعُ في الآخرةِ. قال ابن القيم: «وهذه العبارة في الآخرةِ». قال ابن القيم: «وهذه العبارة مِن أحسن ما قيل في «الزهد» و «الورع» و أجمعها». «مدارج السالكين» (٢/ ١٠ - ١٣). وانظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في: «التحفة العراقية» (٣٢٠).

ثالثها: أنها غيرهما، فيُتَوقَّفُ وهو مِن باب الورع -أيضاً -، يُوَضِّحهُ قوله: «لا يعلَمُهنَّ كثيرٌ مِنَ الناس» وهو دالُّ علىٰ أن منهم مَن يَعْلَمُها علىٰ حالها، وقد قال -عليه الصلاة والسلام -: «كيفَ وقد قيلَ» (١).

وقال لِسَوْدَة: «احتجبي مِنهُ» - أي: احتياطاً - وهي أخت عَبْد (٢) بن زَمْعَةَ ؛ لأجل الشَّبَهِ (٣).

وقال لعديِّ : "إنَّمَا سَمَّيْتَ علىٰ كَلْبِكَ ولم تُسَمِّ علىٰ الآخر » (1) .

الثانية (٥): قسَّمَ ابن المُنْذِر الشُّبه أقساماً (٦): شَيءٌ يَعْلَمُهُ المَرْءُ حَراماً ثم يشكُّ فيه ؛ هل هو باقٍ أم لا ؟ فلا يحل الإقدام عليه إلَّا بيقين . كَشَاتَيْن ذَبَحَ أَحَدَهُمَا مجوسي وشَكَكْنَا في عَيْنِها .

وعكسه أن يكون الشيء حلالاً ، فيشك في تحريمه كالزَّوجَة يشك في طلاقها ، والأَمَة يشك في عِتقِها ، وكالحَدَث يَشُكُّ فيه بعدَ يقينِ الطَّهارةِ فلا أَثَرَ له .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۹ / ۲۹ رقم ۸۸) عن عقبة بن الحارث ولينه .

ولفظه : «أن عقبة تَزَوَّجَ ابنةً لأبي إهابِ بن عَزِيز فأتتُهُ امرَأَةٌ فقالت : إنِّي قَدْ أَرْضَعتُ عُقْبَةَ

والتي تَزَوَّجَ . فقالَ لها عُقْبَةُ : ما أعلَمُ أَنَّكِ أَرْضَعْتِنِي ولا أَخْبَرْتِنِي ، فركِبَ إلى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «كَيْفَ وقَدْ قِيلَ» فَفَارَقَها عُقْبَةُ

ونكَحَتْ زَوْجاً غَيْره » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عبدة» والتصويب من «البخاري» وغيره.

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣/ ٥٤ رقم ٢٠٥٣) عن أم المؤمنين عائشة ﴿ شَكْ .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٣/ ٥٤ رقم ٢٠٥٤)، ومسلم (٣/ ١٥٣٠ رقم ١٩٢٩ ٣) عن عديّ بن حاتم هيشنه .

<sup>(</sup>٥) أي : الفائدة الثانية .

<sup>(</sup>٦) انظر: «الإقناع» لابن المنذر (٢/ ٥٥١–٥٥٤).

وشيءٌ يَشُكُّ في حُرْمَتِهِ أو حِلِّهِ على السَّوَاءِ ؛ فالأَوْلَىٰ التَّنَزُّهُ كما فعلَ الشَّارِعُ في التَّمْرَةِ الساقِطَة وقوله: «لَوْلاَ أَنِّي أَخْشَىٰ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لأَكُلْتُها» (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) مضيٰ تخريجه ص (۱۵۹).

# الحديثُ السَّابحُ

عن أبي رُقَيَّةَ تَمِيمِ بنِ أَوْسِ الدَّارِيِّ ﴿ اللهِ مَانَّ النبيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «الدِّينُ النبيِّ عَلَيْ قَالَ: «اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُو

رواه مسلم (١).

#### \* \* \*

### الكلامُ عليه مِنْ وُجُوه :

أحدها: رُقيَّة -بِضَمَّ الراء وفتحِ القاف، وتشديد الياء - كُنِّي بذلِكَ ببنتِ له اسمها: رقية، لم يُولَد له غيرها، وهو تميم بن أوس بن خارجة بن سُود بن جَذِيمة بن وداع -ويقال: ذراع - بن عَدِيّ بن الدَّار بن هانئ بن حبيب بن نُمارة بن لَخْم -وهو مَالِك - بن عَدِيِّ بن الحارث بن مُرَّة بن أُدد بن يشجب بن عريب بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان الدَّاري، صاحِبُ رسول الله ﷺ، نسبةً إلىٰ جَدِّ لهُ -كما ذكرنا - .

<sup>(</sup>۱) رواه أحمــــد (۲۸/ ۱۳۸۸ رقـــم ۱۳۹۲، ۱۲۹۶۲، ۱۲۹۶۲، ۱۲۹۶۵، ۱۲۹۶۲، ۱۲۹۶۲، ۱۲۹۶۲، ۱۲۹۶۲، ۱۲۹۶۲، ۱۲۹۶۲، ۱۲۹۶۲، ۱۲۹۶۷، ۱۲۹۶۷ رقــم ۱۲۹۶۷)، وأبــو داود (٥/ ۱۶۷ رقــم ۱۹۶۶)، و «الكبرئ» و «الكبرئ» (۷/ ۱۵۸ رقم ۱۸۸۷ ، ۱۹۹۰ ، ۱۸۹۰۷، ۱۸۸۰۷).

الحديث السَّابع

وقيل : إلىٰ موضِع يُقالُ له : دارين .

ويقالُ له -أيضاً -: الدَّيري، نِسبةً إلىٰ دَيْر كان يتعبدُ فيه (١).

أَسلَمَ سَنَةَ تِسْعٍ ، وانتَقَلَ مِنَ المَدِينَةِ إلى الشَّامِ بعدَ مَقْتَلِ عثمان ، ونَزَلَ ببيتِ المَقْدِس .

روى عنهُ الشَّارِعُ «حديثَ الجَسَّاسَة» (٢)، وهي مَنْقَبَةُ شَريفةٌ جدًّا، ويَدْخُلُ في ذلِكَ رِوايةُ الأكابِرِ عن الأصاغِر (٢).

قيلَ : ولا يُعْرَفُ أنَّ الشَّارِعَ روى عن صَحَابِي غيره (١٠).

قال ابن طاهر (°): «روى عنه عطاء بن يزيد الليثي في «الإيمان» حديثاً واحِداً وهو حديث «الدِّينُ النَّصيحة» فقط».

وكان صاحِبَ ليل وقُرآن ، كانَ يختِمُ القُرآن في رَكْعَةٍ ، ورُبَّمَا ردَّدَ الآيةَ الواحِدةَ الليلَ كُلَّهُ إلى الصَّباح .

<sup>(</sup>۱) انظر: «صِيانة مسلم» (۲۲۰-۲۲۱)، ومتن «الأربعين» للنووي (۹۳)، و «توضيح المشتبه» لابن ناصر الدين الدمشقي (٤/ ١٠-١١).

 <sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٤/ ٢٢٦١ رقم ٢٩٤٢) عن فاطمة بنت قيس عن النبي عن تميم
 الداري هيشنه في حديث طويل في ذِكْرِ شَأْنِ الدَّجالِ والجَسَّاسةِ التي دَلَّتهُم عليه .

<sup>(</sup>٣) انظر: «المقنع» للمؤلف (٢/ ١٨٥ - ٢٠٠).

<sup>(3)</sup> في «المقنع» للمؤلف (٢/ ٥٢٠) ذَكَرَ عن ابن مندَه أنه «ذَكَر في «مستخرجه» أنَّ النبي الله وي «مستخرجه» أنَّ النبي الله وي عن الصدّيق وعمر، وسعد بن عبادة». والظاهر أن المؤلف لا يصحح شيئاً منها، ولذلك اقتصر على ذِكر «تميم» هنا، و «المعين» ألَّفه بعد «المقنع». وانظر: «فتح المغيث» للسخاوي (٤/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٥) الظاهر أنه محمد بن طاهر المقدسي ، أبو الفضل ، ظاهري حافظ جوَّال رحَّال ، (ت: ٧٠٥ه) . انظر: «السير» (١٩/ ٣٦١) .

واشترَىٰ حُلَّةً بِأَلْفٍ يَخْرُجُ فيها إلىٰ الصلاةِ ، وهو أوَّلُ مَنْ قصَّ بإذنِ عمر عِيْنَ ، ماتَ سَنَةَ أربَعينَ ببيتِ جبريل ، قرية مِن قُرىٰ الخليل المَالِينَ (١).

ثانيها: هذا الحديثُ انفَرَدَ بإخراجِهِ «مسلم» ، وليسَ لهُ عَنْهُ في «صحيحه» سواه (۲) .

وأخرجَهُ البخاري في الترجمة مُعَلَّقاً ، فقال : «بابُ قول النبي ﷺ : «الدِّينُ النَّينَ النَّهُ النَّذِينَ النَّذِينَ النَّهُ النَّذِينَ النَّهُ النَّذِينَ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّذِينَ النَّهُ النَّالِ النَّهُ النَّالُ النَّالِي النَّالُ النَّالِي النَّالِي النَّالُ النَّالُ النَّالِي النَّالِي النَّالُولُ النَّالُ النَّالُ النَّالُ النَّالُ النَّالِي النَّالُ النَّ

وإنما لم يُخْرِجهُ لأنَّ سُهَيْلاً -الراوي عن عطاء- ليسَ مِنْ شَرَطِهِ لِنِسْيَانِهِ ، وهو ابن أبي صالح .

نعم ؛ أخرجَ له مقروناً (1) ، ولم يخرج البخاري في «صحيحه» لهم شيئاً (0) . وادَّعىٰ الخطَّابي أن أشهَرَ طُرقهِ : سهيل بن أبي صالح ، قال : «ورُوِيَ -أيضاً-مِنْ طُرُقٍ لا بأسَ بها» (1) .

وقال ابن بطاً ل: «رواه ابن عجلان عن القعقاع ، عن أبي صالح ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة مرفوعاً» (٧).

<sup>(</sup>۱) انظر في ترجمته عليمنات : «أسد الغابة» (١/ ٢٥٦)، و «تهذيب الكمال» (٢/ ٣٢٦).

<sup>(</sup>۲) انظر: «صیانة مسلم» (۲۲۰).

<sup>(</sup>٣) انظر: "صحيح البخاري" كتاب الإيمان (١/ ٢١).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «مروياً» وما أثبتناه هو الصواب. انظر: «التوضيح» للمؤلف (٣/ ٢٤٠)، و «هَدْى السَّاري» (٤٢٨).

<sup>(</sup>٥) انظر : «التوضيح» (٣/ ٢٤٠)، و «هدي الساري» (٤٢٨)، و «الفتح» (١/ ١٦٧)، و «تغليق التعليق» (٢/ ٥٤/).

<sup>(</sup>٦) «أعلام الحديث» (١/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٧) قاله في «شرح صحيح البخاري» له (١/ ١٢٩)، وانظر : «التغليق» (٢/ ٥٧).

الحديث السَّابع \_\_\_\_\_\_الحديث السَّابع

ثَالِثُهَا : هذا الحديث مَرْجِعُهُ مِنَ القُرآن : قوله تعالى : ﴿ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ عَالَى : ﴿ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى التَّوْبَة : ٩١] ، ولهذا ذَكَرَهَا البخاري معه (١).

وأخرجَ الشَّيخان في «صحيحيْهِما» مِن حديث جرير بن عبدالله البَجَلي: «بايَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ على (١): إِقَامِ الصَّلاَةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، والنُّصْح لِكُلِّ مُسْلِم» (٣).

رابعُها: هذا الحديثُ عظيمُ الشَّانِ ، وعليهِ مَدَارُ الإسلام ، ولا يُقبَلُ مِنْ قَوْلِ بعضِهِم أَنهُ أَحَدُ أرباعِ الإسلام (') ، بل مَدَارُها عليه ، فإنهُ جِماعُها ؛ لإيجازِهِ وكثرةِ معانيهِ ، بل هي داخلةٌ تحت كلِّ كلمةٍ مِنْهُ ؛ فالكتابُ مُشْتَمِلٌ علىٰ الدِّينِ كُلِّهِ أَصْلاً وَفَرْعاً ، عَمَلاً واعتِقاداً ، فإذا آمَنَ بِهِ وعَمِلَ بما تَضَمَّنهُ علىٰ وجههِ فقد جمع الكُلَّ .

و «النَّصِيحَةُ»: كلِمَةٌ جامِعَةٌ، معناها: حيازَةُ الحَظِّ للمنصوح له، ومعناه: قِوامُ الدِّين وعماده النَّصيحةُ، ك «الحَجُّ عَرَفَة» (٥)، و «الناس تميم»، و «المالُ الإبل».

<sup>(</sup>١) انظر: «صحيح البخاري» (١/ ٢١) في آخر بابٍ مِن «كتاب الإيمان».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عن».

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١/ ٢١ رقم ٥٧)، ومسلم (١/ ٧٥ رقم ٥٦).

 <sup>(</sup>٤) القائل هو الإمام محمد بن أَسْلَمُ الطَّوسي (ت: ٢٤٢هـ) كما في "صيانة مسلم" (٢٢٣) ،
 و «جامع العلوم» (١/ ٢١٦) ، و «فتح الباري» لابن حجر (١/ ١٦٧) .

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد (٣١/ ٦٤ رقم ١٨٧٧٤)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٨/ ٢٦٩ رقم ١٣٨٦)، والسند» (٢/ ٢٤ رقم ١٨٧٧٤)، والطيالسي (٢/ ١٤٠ رقم ١٤٠٥)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢/ ٢٠٥ رقم ١٩٥٧)، والطيالسي (١/ ٣٣٤ رقم ١٩٤٩)، والترمذي (١/ ٢٢٢ رقم ١٩٤٩)، والنسائي في «المجتبى» (٥/ ٢٦٤ رقم ١٩٤٤)، وفي «الكبرى» (٤/ ٢٦٤ رقم ١٩٤٩)، وابن ماجه (٢/ ٣٠٤ رقم ١٠٥٥)، والحاكم (١/ ٤٦٤)، (١/ ٢٧٨)، والبيهقي في «الكبرى» (٥/ ١٧٣) عن عبد الرحمن الديلي والمحديث والحديث صحَّحهُ الدالي في «الأبراني في «الألباني في «الإرواء» (٤١٥ رقم ١٩٦٤). ومعناه: أنَّ مُعظمَ الحجِّ الوقوف بعرفة ؟ لأنه إذا أدرك عرفة ، فقد أمِنَ فَوَاتَ الحجِّ .

ولكَ أن تقولَ : الدِّينُ محصُورٌ فيها ، فإن مِنْ جُمْلَتِها طاعةُ اللهِ ورسوله ، والإيمان والعمل بما قالاهُ (١) مِن كِتَابِ وسُنَّةٍ ، وليسَ وراء ذلِكَ معنىٰ الدِّين .

وقد سَلَفَ في «حديث جبريل» (٢) أنَّ الدِّينَ هو: الإسلام، والإيمان، والإحسان، وجميعُ ذلِكَ مُنْدَرِجٌ تحتَ ما ذَكَرْناهُ مِنَ النَّصيحةِ (٣).

فنصيحةُ الله ﷺ : الإيمانُ به ، وطاعته بالقلب والبَدَن .

و ﴿لِكِتَابِهِ» : تعظيمُهُ ، وتوقِيرُهُ ، والإيمانُ بهِ ، والعملُ بما فيه .

و ﴿لِرَسُوله » : تَصْدِيقُ ( أ ) ما جاءَ بهِ ، وإعانتُهُ علىٰ إقامةِ أمرِ ربِّهِ قَوْلاً، وعَمَلاً ، واعتِقَاداً .

و «لأئِمَّةِ المسلمينَ»: بالوفاءِ لهم بِعَهدِهِمْ ، وتنبيهِهِمْ على مَصَالِحِ رُشْدِهم. و «عَامَّة المسلمينَ»: بذلك ، وأنْ يُحِبَّ لهم ما يُحِبُّ لِنَفْسِهِ .

وقد أوضحتُ الكلام عليه في «شرح صحيح البخاري» فراجِعْهُ مِنْهُ (°).

خاتمة: «النَّصيحةُ»: مصدر نَصَحَ يَنْصَحُ نَصِيحَةً ، ونُصْحاً -بِضَمِّ النون- فأمَّا «نصحت الثوب» فمصدره: نَصْحاً -بالفتح- وهو في اللغة: الإخلاص،

<sup>(</sup>۱) في الأصل: «لاقاه»! والتصويب من «التعيين» (١٠٤).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «جابر»!

<sup>(</sup>٣) وقال ابن الصّلاح في "صيانة مسلم" (٢٢٣): "والنَّصيحةُ كلِمَةٌ جامِعةٌ تَتَضَمَّنُ قيامَ النَّاصِحِ للمنصوحِ للهُ بُوجُوهِ الخير إرادةً وفِعلاً". وقال ابن الأثير في "الشَّافي" (٥/ ١٥) و "النهاية" (٥/ ٦٣): " النصيحة: كلمةٌ يُعَبَّرُ بها عن جملة ، هي: إرادةُ الخيرِ للمَنْصُوحِ له. وليس يُمْكِنُ أَنْ يُعَبَّرُ عن هذا المعنى بكلمةِ واحِدةٍ تَحصُرُها وتجمَعُ معانيها غيرها».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «تصديقه». وفي «التعيين» (١٠٤): «..تصديقه فيما جاء به».

<sup>(</sup>٥) انظر: «التوضيح لشرح الجامع الصحيح» (٣/ ٢٤١-٢٤٤).

وقيل: من النَّصح -بالفتح- وهي الخياطة، وتُسمى الإبرة: المِنْصَحة، والنِّصَاح: الخَيْط، والنَّصِحُ النَّاصِحُ النَّاصِحُ النَّاصِحُ النَّاصِحُ النَّاصِحُ النَّاصِحُ النَّاصِحُ النَّاصِحُ النَّعْمَةُ وَيَضُمُّهُ، كما تَضُمُّ الإبرةُ خرقَ الثَّوبِ (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) قارن الخاتمة بـ «المفهم» (١/ ٢٤٣). وانظر: «أعلام الحديث» للخطابي (١/ ١٨٩-١٩١).

# الحديثُ الثامِنُ

عن ابنِ عُمَرَ وَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ

رواه البُخاري ومسلم (١).

\* \* \*

## الكلام عليهِ مِنْ وُجُوهٍ :

أَحَدِها : التَّعريفُ بِرَاوِيهِ وقد سلف.

ثانيها: هذا الحديث لم يقل فيه مُسلِمٌ: «إلَّا بحق الإسلام»، وأخرجاهُ مِنْ حديثِ أبي هريرة -أيضاً- وفيه: «ويُؤْمِنُوا بي، وبِمَا جِئْتُ بهِ» (٢).

وأُخرجه (البخاري) مِن حديث أنس (٦)، و (مسلم ) مِن حديث جابر (٤).

 <sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱/ ۱۶ رقم ۲۵) ، ومسلم (۱/ ۵۳ رقم ۲۲).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١/ ٥٢ رقم ٢١/ ٣٤) من طريق عبد الرحمن بن يعقوب بهذا اللفظ . ورواه البخاري (٢/ ١٠٥ رقم ١٣٩٩ ، ١٤٠٠) من طريق عبيد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وليس فيه هذه اللفظة .

<sup>(</sup>٣) (١/ ٨٧ رقم ٣٩٢).

<sup>(</sup>٤) (١/ ٥٢ رقم ٢١/ ٣٥).

# وهو حديثٌ عظيمٌ ، قاعِدةٌ مِنْ قواعِدِ الدِّين .

ولَمَّا أخرجه ابن حِبَّان في «صحيحه» مِنْ حديثِ أبي هُريرة قال: «تَفَرَّدَ به الدِّرَاوَرْدِيُّ » (١) - ثم أخرجه من حديث ابن عمر - ثم قال: «تفردَ به شُعبة» (٢).

قال: "وفيه بيانٌ واضِحٌ بأنَّ الإيمانَ أجزاءٌ وشُعَب تَتَبَايَنُ أحُوالُ المُخَاطَبِينَ [فيها] (")؛ لأنه (ئ -عليه الصلاة والسلام - ذَكَر فيه: "حتى يَشْهدُوا أن لا إلهَ إلا الله ، وأنبي رسول الله ». وهذا هو الإشارة إلى الشُّعبة التي هي فرضٌ على المُخَاطَبين في جميع الأحوال ، ثم قال: "ويقيموا الصلاة » فَذَكَرَ النبي الذي هو فرضٌ على المُخَاطَبِينَ في بعضِ الأحوالِ ، ثم قال: "ويؤتوا الزكاة » فَذَكَر الشيءَ الذي هو فَرْضٌ على بعضِ المُخَاطَبين في بعضِ الأحوال ، ثم قال: "ويؤتوا الزكاة » فذكر الشيءَ الذي هو فَرْضٌ على بعضِ المُخَاطَبين في بعضِ الأحوال ، ثم قال المُحال ، فدلً لذكر الشيءَ الذي هو فَرْضٌ على بعضِ المُخَاطَبين في بعضِ الأحوال ، فدلً النّي دُكرَها في هذا النّي تُشْبِهُ الأَشْيَاءَ الثّلاثَة التي ذَكرَها في هذا الخَبَر مِنَ الإيمان . تَفَرَّدَ بِهِ حَرَمِيُّ بن عُمارة (٥) (٢).

قلتُ : لا ؛ فقد أخرجه مسلم من حديث عبد الملك بن الصَّبَّاح عن شُعبة ، فلم يتفرَّد به (٧) .

ثالثها : معنىٰ «أُمِرتُ» أي : أَمَرَني رَبِّي ، ولا يَتَأَتَّىٰ هنا احتمالُ مَا إذا قال

<sup>(</sup>۱) «صحيح ابن حبان» (۱/ ٤٠٠).

<sup>.(</sup>E+1/1) (Y)

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين من "صحيح ابن حبان".

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «بأنه» والتصويب من «صحيح ابن حبان».

<sup>(</sup>٥) قوله: «تَفَرَّدَ بِهِ حَرَمِيُّ بن عُمارة» ليس في «صحيح ابن حبان»! وإن كان قاله بعض أهل العلم . انظر: «فتح الباري» (١/ ٩٥).

<sup>(</sup>٦) «صحيح ابن حبان» (١/١ ٤٠٢ – ٤٠٤).

<sup>(</sup>۷) (۱/ ۵۳ رقم ۲۲).

ذلك الصَّحابي ؛ لاحتمالِ أن يكونَ الآمِرُ غيره ، وحَذْفُ الفاعل هنا مِن باب التَّعظيم ، وهو مِن قولهم : أمر كذا ، أو لا يذكرون الآمِرَ تعظيماً لهُ وتفخيماً .

وقوله: «أن أُقاتِلَ» أي: بأن أُقاتِل ؛ لأنَّ الأمرَ إِنَّما يتعدَّىٰ -غالِباً- بالباء، و «أمرتُكَ الخيرَ» و نحوه مُؤَوَّلُ علىٰ جعلِهِ مِمَّا يتعدىٰ بنَفْسِهِ.

و «الناس» قد تكونُ مِن الجِنِّ أيضاً ، قالهُ الجوهري (١).

والمُرادُ هنا: الإنس خاصة ؛ لأنه لم يُقاتِل غيرهم ، وإِنْ أَسْلَمَ علىٰ يَدِهِ جِنُّ «نصيبين» ، ورسالتهُ عامَّةُ .

ثُمَّ مِنَ الإنس: عبدةُ الأوثان دون أهل الكتاب؛ فإنهم يقولون: لا إله إلَّا الله، والأمر بالمُقاتلة يُفْضِي إلى القَتْلِ، فيستنبطُ مِنْهُ الإقدام على قتله إذا أَخَلَّ بشيء مِنْ ذلِكَ فالجاحِدُ كافِرٌ، والمُتَكاسل المصر على الترك يُقْتَلُ حداً عندَنا، وكُفراً عندَ أحمد، وهو مقتضى العِصْمَة، لا يُقال أنَّ الحديث في الكافر الأصلي فإن المسلم أولى بدليل قضاء المرتد دونَ الأصلي.

وقوله -عليه الصلاة والسلام -: «حَتَّىٰ يَشْهدُوا» وإن كان غاية ففيه معنى الشَّرط، وحُكم ما بَعْدَ الغَايَةِ مُخالِفٌ لِمَا قَبْلَها، فكفُّ القِتال عنهم مَشْرُوطٌ بالشَّهَادَتَيْن والصلاة والزكاة، وإذا انتفىٰ الشرط انتَفَىٰ المَشْرُوط، وإذا انتفیٰ فعل الصلاة والزكاة انتفیٰ كفُّ القِتال والقتل، وصارَ التَّقدير: إنْ صَلّوا وزكوا فعل الصلاة والزكاة انتفیٰ كفُّ القِتال والقتل، وصارَ التَّقدير: إنْ صَلّوا وزكوا كفَّ عنهم القِتال، ويشهد له قوله تعالىٰ: ﴿ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَوةَ وَءَاتَوُا الرَّكَوَةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمُ ﴿ وَالتوبة: ٥]، وفي الأُخرىٰ: ﴿ فَإِخْوَنُكُمُ فِي الدِّينِ ﴾ التوبة: ٥]، وفي الأُخرىٰ: ﴿ فَإِخْوَنُكُمُ فِي الدِّينِ ﴾ [التوبة: ٥]،

<sup>(</sup>۱) «الصحاح» (۳/ ۹۸۷).

الحديث الثامن \_\_\_\_\_\_الحديث الثامن \_\_\_\_\_

وقوله: «ويُؤْتُوا الزَّكَاةَ» لابُدَّ مِن تقدير مفعول محذوف ؛ أي: ويؤتونكم الزكاة ، أو: يؤتوا الإمام ، ونحو ذلك .

رابعها: ذكر حديث ابن عمر السالف -أيضاً - الصوم والحج ، ولم تذكر هنا ؟! فَلَعَلَّهُ كان قبل فرضهما ، وهو مِن بابِ الزِّيادة في الأحكام لا التعارض والنَّسخ .

خافِسها: معنىٰ «عصموا» منعوا، و «العصم» المنع، و «العصام» الخيط الذي يُشَدُّ بهِ فَمُ القِربةِ ، سُمِّى به ؛ لمنعه الماء من السيلان.

و «المال» يقع على العين وغيرها مِنْ ماشِيَةٍ وعَرَضٍ وغير ذلك ، وذلِكَ اشارةٌ إلى كُلِّ ما تَقَدَّم ، وكأَنَّهُ غَلَّبَ القولَ على الفعل ، وموضوع «إذا» للمُحَقَّق بخلاف «إن» فإنها للمشكوك فيه ، فكأنَّهُ جاءَ على طريق التفاؤل بتحقيق الفعل منهم .

ومعنىٰ: «إلَّا بحقِّ الإسلام» أي: القتل بالقصاص والزنا، لكن الزَّاني والقاتل لا يُباحُ مالهما بخلاف الكافر، فكأنه جاء علىٰ طريق التَّغليب.

ومعنى: «وحِسابُهم على الله» أي: أمرُ سَرائِرهم إليه ، وأمَّا نحنُ فنحكم بالظاهر فنعامِلُهُم بمقتضى ظاهر أفعالهم وأقوالهم ، فرُبَّ عاصٍ في الظاهر يُصادِفُ عندَ الله خيراً في الباطن ، وعكسه .

وشَبيه هذا الحديث الصحيح: «إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إليَّ .. » الحديث (١). ساجِسها: هذا الحديث نصُّ في قِتَال مانِعِي الزَّكاة ، ولم يبلغ الصِّديق

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۳/ ۱۸۰ رقم ۲۶۸۰ وأطراف في ۲۶۵۸)، ومسلم (۳/ ۱۳۳۷ رقم ۱۳۳۷) عن أم المؤمنين أم سَلَمَةَ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّمَةَ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

والفاروق حتى تشاجَرًا في قتالهم ، وجَرَت بينهما مناظرةٌ في ذلِكَ ، واحتاج الصّديق إلى القياس بأن قال : «واللهِ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بينَ الصلاةِ والزكاة» . قال أبو بكر : «والزكاة مِن حَقِّها» (١).

#### \* تَتِمَّاتٌ :

لا بُدَّ مع هذا مِنَ الإيمانِ بجميعِ ما جاءَ بهِ الشَّارِعُ ؛ عملاً بالرِّواية السالِفة . وتُقبَلُ توبةُ الزِّنديق عندنا علىٰ أصحِّ الأوجُهِ الخمسةِ - خلافاً لمالك - ، وهو عِنْدَنا : مُنْكِرُ الشَّرع جُمْلَةً (٢) .

وشرحُ الحديث مُوَضَّحٌ في «شَرْحِي لصحيح البُخَارِي» فلا بُدَّ لَكَ مِنْ مُراجَعته ، وإنما أُشيرُ هنا إلىٰ أطرافٍ مِنْهُ (٣) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢/ ١٠٥ رقم ١٣٩٩)، ومسلم (١/ ٥١ رقم ٢٠) عن أبي هريرة ﴿ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّ

<sup>(</sup>٢) خالف في ذلك غير مالك ، فهو مذهب الحنفية ، وقول عند الشافعية ، ورواية عن أحمد . انظر: «الموطأ» لمالك (٢/ ٢٨٠) ، و «عِقْدُ الجواهر الثمينة» لابن شاس (٣/ ١١٤١) ، و «المغني» لابن قدامة (٢١/ ٢٦٩) ، و «مغني المحتاج» (٤/ ١٤٠) ، و «الإقناع في حل ألفاظ أبي شبجاع» للشربيني (٢/ ٢٤٧) ، و «التوضيح» (٢/ ٢١٢ - ٦١٣) ، و «عجالة المحتاج» للمؤلف (٤/ ٢١٨) ، و «الإقناع» للحجاوي (٤/ ٢٩٣) ، و «حاشية ابن عابدين» (٤/ ٢٤٣) ، و «الموسوعة الفقهية» (٤٢/ ٤٩ - ٥٠) .

والزنديق : هو الذي يُظهِرُ الإسلامَ ويُخفي الكفر . وهو المنافق الذي كان في عهد النبوة . انظر : مقدمة «الرد علىٰ الزنادقة والجهمية» للإمام أحمد (٣٤-٤١) .

<sup>(</sup>٣) انظر: «التوضيح لشرح الجامع الصحيح» (٢/ ٢٠٨-٦١٥).

الحديث التاسع \_\_\_\_\_\_ الحديث التاسع

#### الحديث التاسع

عن أبي هُرَيْرَةَ عبدِ الرَّحمن بنِ صَخْرِ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «مَا نَهِيتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ، وَمَا أَمَرْ تُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ النَّدِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ، واخْتِلافُهمْ علىٰ أَنْبِيائِهمْ».

رواه البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ (١).

#### \* \* \*

# الكلامُ عليهِ مِنْ وُجُومٍ:

أَحَدِها: في التَّعْرِيف بِرَاوِيهِ ، وما ذَكَرَهُ في اسمِهِ هو الأصحُّ مِنْ عِدَّةِ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الله

وصحَّحَ غيرهُ: عبدُ شمسٍ ، وعبدُ الله .

وهو أوَّل من كُني بهذه الكنية ؛ لهِرَّةٍ كان يَلعَبُ بها ، كنَّاهُ الشَّارِعُ بذلكَ ، أو والِدُهُ، أو لأنَّهُ كان يُحْسِنُ إليها ، وهو راوي حديث : «دَخَلَت امْرَأَةُ النَّارَ في هرَّةٍ ...»(٢). فلَعَلَّهُ أخذَ بقِيَاس العكس ، ورَجاءَ الثواب في هذه .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۹/ ۹۶ رقم ۷۲۸۸) ، ومسلم (٤/ ١٨٣١ رقم ١٣٣٧) ، وأحمد (١٣١ / ١٣٣١) وأحمد (١٣١ / ١٣٨ رقم ٢٥٠١) من طريق أبي الزِّناد عن الأعرج عن أبي هريرة وهذا لفظ مسلم . وله طرق أخرئ عن أبي هريرة يطول الكلام عليها .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤/ ١٣٠ رقم ٣٣١٨) ، ومسلم (٤/ ١٧٦٠ رقم ٢٢٤٣ ، ٢٢٤٣).

أَسْلَمَ عَامَ خيبَر ، وروى فوقَ خمْسَةِ آلاف ، وماتَ بالمَدِينةِ بعدَ الخمسين، ودُفِنَ بالبَقيع ، وما اشْتَهرَ أنَّ قَبرَهُ بِقُربٍ عَسْقَلان فلا أصلَ لهُ ، ذاكَ صحابيُّ آخر اسمُهُ جندرةُ بنُ خَيْشَنة أبو قِرْصَافَةَ (١) ، فاسْتَفِد ذلك .

ثانيها: قوله: «واختِلافُهم» هو بضَمِّ الفاء لا بِكَسْرِها، كما ضَبَطَهُ النَّووي في «نُكَتِهِ» (٢) عطفاً على «كثرة» لا على «مسائلهم» أي: أهلكهم كثرة مسائلهم، وأهلكهم اختلافهم، وهو أبلغ؛ لأنَّ الهلاكَ نشأ عن الاختلاف.

وهذا السائل هو الأقرع بن حابس كما جاء في رِوايةٍ أُخرىٰ (٥٠).

**(Y)** 

<sup>(</sup>۱) ترجمته هينخ في: «الاستيعاب» (۱/ ۲۵۳)، و «أسد الغابة» (۱/ ٣٦٤). ووقع في الأصل: «ابن قرصافة» والتصويب من كتب التراجم.

انظر خاتمة : «الأربعين» (٩٣) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الرجل» والمثبت أصوب، وهو لفظ الحديث.

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢/ ٩٧٥ رقم ١٣٣٧).

<sup>(</sup>٥) هي رواية ابن عباس ، رواها: أبو داود (٢/ ٢٣٧ رقم ١٧٢١) ، والنسائي في «المجتبئ» (٥/ ٥٥ رقم ١٩٢١) ، وابن ماجه (٢/ ٩٦٣ رقم ١١١١ رقم ١١١١) ، وابن ماجه (٢/ ٩٦٣ رقم ٢٦٨٢) ، وأحمد (٤/ ١٥١ رقم ٢٠٣٤) ، والحاكم (١/ ٤٤١) ، والبيهقي في «الكبرئ» (٤/ ٢٨٨) وهو حديث صحيح ، صححه الحاكم والذهبي ، والألباني في «صحيح سنن أبي داود» (٥/ ٥٠٤ رقم ١٥١٤) .

تنبيه : ما ذكرناه من تعيين السائل وتخريج حديثه يُستدرك على ما جاء في : «تنبيه المُعْلِم بمبهمات صحيح مسلم» لسبط ابن العَجَمِي (٢٢٨ رقم ٥١٢) وعلى ما في حاشيته .

رابِعها: هذا الحديث يرجِعُ إلىٰ قوله تعالىٰ: ﴿ وَأَعْتَصِمُواْ بِحَبَّلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا ﴾ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا ﴾ [الأنعام: ١٥٩] الآية. وهو دالٌ علىٰ وُجُوبِ أَمْرَيْن:

تركُ المَنْهِيَّات، والأمر بالاجتِنَاب هو للوجُوب، وفعل المستطاع من الأمور، لقوله: «فأتُوا» أي: افْعَلُوا منه ما اسْتَطَعْتُم، والأمْر بفعله للوجوب، قالأمور، لقوله: ﴿ وَمَا ءَانَكُمُ الرَّسُولُ فَحُ دُوهُ وَمَا نَهَكُمُ عَنْهُ فَانَنَهُواً ﴾ [الحشر: ٧]. والحديث مُخَصِّل للآية، أو مُبيِّنٌ لها، أو أنَّ الآية خُصَّت بقوله تعالى: ﴿ فَالنَّقُوا اللهَ مَا السَّتَطَعْتُمُ ﴾ [التغابن: ١٦]، وهي مُفَسِّرةٌ لقوله تعالىٰ: ﴿ التَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَالِهِ ﴾ [التعابن: ١٦]، وهي مُفَسِّرةٌ لقوله تعالىٰ: ﴿ التَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَالِهِ ﴾ [التعابن: ١٠]

و ﴿ حَقَّ تُقَالِدِ ﴾ هو : امْتِثالُ أوامِرِهِ واجْتِنابُ مَنَاهِيهِ .

ولم يأمرنا تعالى إلا بالمُسْتَطَاع ، قال تعالى : ﴿ لَا يُكُلِفُ اللهُ نَفْسًا إِلَا وَلَمْ مُنْ اللهُ نَفْسًا إِلَا وَلَا عَلَى اللهُ مُسْتَطَاع ، قال تعالى : ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ ﴾ [الحج: ٧٨] ، وقال في الحجّ : ﴿ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ [آل عمران: ٩٧] ، وهو رُخْصَةٌ مِنْهُ علينا بذلك ، والاستطاعة : الإطاقة .

خامسها: هذا الحديث أحدُ قواعِدِ الإسلام المُهِمَّةِ ، ومِمَّا أوتيه - عليه أفضلُ الصلاة والسلام - مِنْ جَوَامِعِ الكلمِ الجَمَّةِ ؛ فإنَّهُ يدخُلُ فيه مَا لا يُحْصَىٰ مِنَ الأحكام: كما إذا وَجَدَ بعض ما يكفيه لطَهَارتِهِ فإنَّهُ يَسْتَعْمِلُهُ ويتيمم للباقي ، وكَمَا إذا قدر على بعضِ الفاتِحة ، أو بعضِ السُّترة ، أو بعض الفطرة في الزَّكاة ، وغير ذلكَ مِمَّا لا يُحْصَىٰ مِمَّا أوضَحْنَاهُ في «الأشباه والنظائر» (١) ولله الحمدُ .

<sup>(</sup>١) انظر: «الأشباه والنَّظائِر في قواعد الفقه» تأليفه (١/ ١٧٤ -١٨٢).

وكذا إذا وجبَ إزالةً مُنْكَراتٍ قدرَ علىٰ البَعْض ، وما يُباح للاضطرار ولا يدخلُ في النَّهي فإنه أذن فيه ، وكذا الإكراه علىٰ الرِّدَّةِ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بالإيمان ونحو ذلك .

والمَأْمُورُ به مُتَوَقِّفٌ علىٰ فِعْل ، بِخِلاف المنهي عنه فإنَّهُ كفُّ مَحْضُ ؛ فلذا قال : «واجْتَنِبُوهُ» ، وقال في الأوَّل : «فأْتُوا مِنْهُ ما اسْتَطَعْتُم» .

ساجسُها: كثرةُ المسائل المراد بها عن غير ضَرُورةٍ ، وقَدْ نُهِيَ عن الأُغلوطات في الدِّين (١) ، وكثرةُ الاختِلاف يُؤَدِّي إلىٰ التَّفَرُّق ، ومَقْصُودُ الشَّارِعِ عَدَمُهُ .

سابِعُهَا: هذا الحديثُ مِنْ خِطابِ المشافهة ، ولا يعمُّ بذاته ؛ وإنما هو مِن باب : حُكْمِي علىٰ الواحد حُكمي علىٰ الجماعة .

خاتمة : مَا رواه مُسْلِمٌ في ذِكْرِ الحَجِّ يَسْتَدِلُّ بِهِ مَن يقول : إِنَّ الأمرَ لا يَقْتَضِي التَّكرارَ ، وهو الأصح ، وقيل : يقتضيه ، وقيل : يُتَوَقَّف ، فما زاد على مَرَّة على البيان .

ويَسْتَدِلُّ به -أيضاً- مَنْ يَقُولُ أنه -عليهِ الصَّلاةُ والسلام- لهُ أَنْ يَجْتَهِـ دَ في الأحكام.

لطيفة: روى البيهقي في «المدخل» (١/ ٢٧٢ رقم ٣٠٨) أن رجلاً -من أصحاب المغاليط- قال للشَّعبي: إني خبأتُ لكَ مسائلَ! فقال الشعبي له: «أَخْبِئُهَا لإبْليس حتى تلقاه فتسأله عنها»!

الحديث التاسع

وأَنَّ الأصل عدم الوجوب. وأن لا حُكْمَ قبْلَ وُرُودِ الشَّرع.

\* \* \*

## الحديثُ العَاشِرُ

عن أبي هُرَيْرَةَ ﴿ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ قَالَ: ﴿ إِنَّ اللهَ طَيِّبُ لا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا ، وإِنَّ اللهَ أَمَرَ المُسُومُ مِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ المُرْسَلِينَ فقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ الطَّيِبَاتِ وَأَعْمَلُواْ صَلِحًا ﴾ [المؤمنون: ٥١] ، وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا صَلْقِبَتَ وَأَعْمَلُواْ صَلِحًا ﴾ [المؤمنون: ٥١] ، وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا صَلْقِبَتُ مَا رَزَقَنَكُمُ ﴾ [البقرة: ١٧٢] ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَسْعَثَ أَعْبَرَ ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إلى السَّمَاءِ: يا ربِّ! يا ربِّ! وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ ، ومَشْرَبُهُ حَرامٌ ، وَمَشْرَبُهُ حَرامٌ ، وَمَثْرَبُهُ حَرامٌ ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ ، وغُذِي بالحَرَام ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ ؟ » .

رواهُ مُسْلِمٌ (١).

#### \* \* \*

أُمَّا رَاوِيهِ فقد سَلَف الكَلامُ عليْهِ .

وأَمَّا المَثْنُ فَهِوَ أَحَدُ الأحاديث التي عليها قواعِدُ الإسلام، ومباني الأحكام، ومَا أَعَمَّ نَفْعَهُ، ومِمَّا تَضَمَّنَهُ بيانُ شَانِ حكم الدُّعاء، وشرطه، ومانِعه، و«الدُّعاءُ مُخُّ العِبادة» (٢)، لأَنَّ الدَّاعِي إنما يدعو عند انقِطاع الآمال عَمَّا سِواهُ،

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲/۷۰۳ رقم ۱۰۱۵)، والترمذي (٥/ ٩٥ رقم ۲۹۸۹)، وأحمد (۱۶/ ۹۰ رقم ۸۳٤۸).

<sup>(</sup>٢) جاء فيه حديث بهذا اللفظ: رواه الترمذي (٥/ ٣٨٦ رقم ٣٣٧١)، والطبراني في «الأوسط» (٣/ ٢٩٣ رقم ٢ ٢٩٣)، و«الدعاء» (٢/ ٢٨٩ رقم ٨) عن أنس ويشف. والحديث في إسناده ابن لهيعة، وقد استغربه الترمذي، وضعفه الألباني في «ضعيف الترمذي» (٦٦٩).

الحديث العاشر \_\_\_\_\_\_

فهو حقيقةُ التَّوْحِيدِ والإِخلاص، ونِعْمَ السِّلاح.

ومعنى إضافة الطيب إلى الله تعالى: تنزيهه عن النَّقْصِ والخُبْثِ ؛ إذِ الطَّيِّبِ خلاف الخبيث ، ويكون بِمَعْنَىٰ (١) القُدُّوس .

وقيل : طيب الثناء ، وعلى هذا فهو مِنْ أسمائِهِ الحُسنىٰ المأخوذةِ مِنَ السُّنة، كالجميل .

وقوله: «إنَّ اللهَ طَيِّبٌ لاَ يَقبَلُ إلَّا طيباً» هو توطِئَةٌ لِبَاقِي الحديث، وهو طِيبُ الطُّعْم لإجابة الدعاء.

والطَّيِّب - هنا -: الحَلال كما هو المراد في الآيتين السالِفَتين. وقوله تعالى: ﴿ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ ﴾ [البقرة: ٢٦٧] وهي جمعُ: طيِّبةٍ.

وقوله: ﴿ لَا يَسَتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ ﴾ [المائدة: ١٠٠]. وأصلهُ المُستلذ بالطَّعم. ومِنهُ: ﴿ فَأَنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَلَةِ ﴾ [النساء:٣].

ويُطْلَقُ -أيضاً - بمعنى: الطَّاهِر، ومنه: ﴿ صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ [النساء: 13]، و﴿ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتُ ﴾ [النور: ٢٦]، والله تعالى طيِّبٌ بهذا المعنى، أي: مُنزَّهُ - كما سلف - فَلاَ يَقْبَلُ مِنَ الأعْمَالِ إلَّا طاهِراً مِن المُفْسِدَات: كالرِّياء والعُجب ونحوهما، ولا مِنَ الأموال إلَّا طاهِراً مِنَ الحَرام، فالطَّيِّبُ مَا طَيَّبَهُ

ويُغْنِي عنه قوله ﷺ: «الدُّعاءُ هُو العِبَادةُ». رواه البخاري في «الأدب المفرد» (۲٤٧ رقم ۲۱۷)، وأبو داود (۲/ ۱۰۹ رقم ۱۶۷۹)، والترمذي (٥/ ۸۰، ۳۸۲ رقم ۲۹۲۹، ۳۳۷۲)، والنسائي في «الكبرئ» (۱۲۵، ۲۶۶ رقم ۱۱۲۰۰)، وابن ماجه (۲/ ۱۲۵۸ رقم ۲۸۲۸)، وابن حبان (۳/ ۱۷۵ رقم ۱۷۸۰)، والحاكم (۱/ ٤٩١) عن النَّعمان بن بشير هيئنه. وهو وابن حبان (۳/ ۱۷۱ رقم ۱۹۷۰)، وابن حبان ، والحاكم ، والذهبي ، والألباني في «صحيح الترغيب» (۲/ ۲۷۵ رقم ۱۲۲۷) ، و«صحيح أبي داود» (۵/ ۲۱۹ رقم ۲۳۲۱).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «معنى » والتصويب من «المفهم» (٣/ ٥٨).

الشَّرعُ لا الطَّعم اللذيذ، والطعم من غير المباح، وقال: ﴿ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا الشَّرعُ لا الطَّعم اللذيذ، والطعم من غير المباح، وقال: ﴿ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا الْمِنْ المَّالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْلاً أَشْرَكَ فيهِ غَيْرِي تركثُهُ وَشِرْكَهُ ﴾ [المزمّل: ١٣]، وفي الحديث: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فيهِ غيْرِي تركثُهُ وشِرْكَهُ ﴾ (١).

وفي آخَر: «مَنْ صَلَّىٰ في ثوبٍ قِيمَتُهُ عَشَرَةُ دَرَاهِم فيهِ دِرْهَمُ حَرَامٍ لَمْ تُقْبَلَ لَهُ صَلاةٌ» أخرجه أحمد (٢).

وإِنَّمَا لَمْ تُقْبَل الصَّدَقةِ مِنَ المَالِ الحَرام ؛ لأنَّهُ ممنُوعٌ مِنَ التَّصَرُّفِ فيه ؛ ولأنَّ أكلَهُ يُفْسِدُ القَلْبَ ، فَيُحْرَم الرِّقة والإخلاص .

وهل القَبول مِنْ لَوَازِمِ الصِّحةِ أَمْ لا ؟ فيهِ بَحْثٌ (٣).

وقوله: «إِنَّ اللهَ أَمَر المُؤمِنين بِمَا أَمَرَ به المُرسلين» أي: سَوَّىٰ بينهم في الخِطَاب بِوُجُوبِ أَكلِ الحَلال، وكذا أمَّتهم معهم، وفي العبادة - أيضاً - إلَّا مَا قامَ الدَّليلُ علىٰ تخصيصِهم به ؛ لأنَّ الجميع عبادُهُ ومَأْمُورُونَ بِعِبَادَتِهِ.

ومعنى : ﴿ رَزَقَنَكُمُ ﴾ هنا : مَلَكْنَاكُمْ ، وقد تكون في موضع آخر بمعنى: نَفَعْنَاكُمْ . والرِّزقُ عِندَنا : مَا فَتَحهُ الله لَنَا مِنْ حَلالٍ أو حرامٍ ، والمعتزلة خَصّوهُ بالحلال ، واللغةُ لا تقتضيه (<sup>4)</sup>.

 <sup>(</sup>۱) رواه مسلم (٤/ ۲۲۸۹ رقم ۲۹۸۵) من حديث أبي هريرة ﴿ اللَّهُ عَلَيْكُ .

<sup>(</sup>٢) في «المسند» (١٠/ ٢٤ رقم ٥٧٣٣)، وعبد بن حميد في «المنتخب» (٢/ ٥٠ رقم ٥٤/ ٨٤) عن ابن عمر ويضف . وإسناده ضعيف فيه بقية بن الوليد، وعثمان بن زُفَر، وهاشم الأوقص - وهو ضالٌ غير ثقة - . والحديث له طرق أخرى مدارها على الأوقص وهو كما عرفت . وقد نقل الزيلعي في «نصب الراية» (٢/ ٣٢٥) : عن أبي طالب قال : سألتُ أبا عبد الله -الإمام أحمد - عن هذا الحديث فقال : «ليس بشيء، ليس له إسناد» . وضعّفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» (٢/ ٢٤٠ رقم ٨٤٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الإحكام» (١٦٥) لابن دقيق العيد، و «المنهج المبين» للفاكهاني (٢٨٠-٢٨٢).

<sup>(</sup>٤) قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رَحَمُلَلَهُ- في «رسالة في إهداء الثواب للنبي ﷺ (٧١-٧٧): [وطبعت ضمن «جامع المسائل» (٤/ ٢٦٥-٢٦٦)]: «واسم الرزق في كتاب الله: يُرادُ

الحديث العاشر \_\_\_\_\_\_

وقوله: «ثُمَّ ذَكَر الرِّجُل ...» إلىٰ آخره ، هذا مِنْ كلامِ أبي هُريْرَةَ! يعني: أن النبي ﷺ بعدَ مَا سَبَقَ ذَكَرَهُ اسْتَطْراداً ، وهو من وادي :

ولقد أَمُ رُّ على اللئيم يَسُبُّني فَمَضيتُ ثُمَّتَ قلتُ: لا يَعْنِينِي

فُوصَفَهُ بِالنَّكرة ، وإن كان فيه الألف واللام حيث لم يُرِدْ رجُلاً بِعَيْنِهِ .

ومعنى : «يُطِيلُ السَّفر» يعني : في الحجِّ والجهاد ، ومَا أَشْبَهَ ذلِكَ مِنْ أَسفارِ الطَّاعات .

و «الأشعث» المُغْبَر الرأس.

وقوله: «يمُدُّ يَدَيْهِ إلى السَّماءِ» وهو دالُّ على أن ذلِكَ مِنْ أدَبِ الدعاء.

وكانَ الشَّارِعُ يرفَعُ يَدَيْهِ في عِدَّةِ مَوَاضِع ؛ منها (١): في الإستسقاء حتى يُرى بياض إبطيه (٢).

وقال في حديث آخر: «إِنَّ اللهَ حييٌّ كريمٌ ، يَسْتَحِي مِنْ عَبْدِهِ أَنْ يرْفَعَ إليهِ كَفَّيْهِ ثمَّ يَرُدُّهُما صِفْراً» (٣).

به: ما ملك شرعاً ، ويُرادُبه: ما يَتَنَعَّمُ به الحيُّ . فالأول: يختص بالحلال ، والثاني: يتناول كل ما ينتفع به الحيوان وإن كان حراماً . فالأول: كقوله: ﴿ وَيَمَا رَنَقَهُمُ يُغِقُونَ ﴾ ، والثاني: كقوله: ﴿ وَيَمَا رَنَقَهُمُ يُغِقُونَ ﴾ ، والثاني: كقوله: ﴿ وَيَمَا رَنَقَهُمُ يَنْعِقُونَ ﴾ ، الثاني : كقوله: ﴿ وَيَمَا مِن ذَابَتَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلّا عَلَى اللّهِ رِزْقُهَا ﴾ . والقدرية مَنعوا أن يكون المحرامُ مرزوقاً بناءً على أصلهم في أنَّ اللهَ لم يَخْلُق أفعال العباد؛ فتناول العبد له ليس عندهم مقدوراً لله ، ولا هو ملَّكه إِيَّاهُ . وهو قولٌ باطِلٌ » .

وانظر : «مجموع الفتاوئ» (٨/ ١٥٥-٢٥٥).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فيها» ولعل ما أثبتناه هو الأقرب.

<sup>(</sup>٢) روّاه البخاري (٢/ ٣٢ رقم ١٠٣١)، ومسلم (٢/ ٦١٢ رقم ٨٩٥) عن أنس ولينه .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٣٩/ ١٢٠ رقم ٢٣٧١٥)، وأبو داود (٢/ ١١٢ رقم ١٤٨٨)، والترمذي (٥/ ٢١٥ رقم ٣٥٥٦)، وابن عبان (٣/ ١٦٠ رقم ٣٨٦٥)، وابن عبان (٣/ ١٦٠ رقم ٣٨٦٥)، وابن عبان (٣/ ١٦٠ رقم ٨٧٦)، والحاكم (١/ ٤٩٧) عن سلمان الفارسي وهو حديث صحيح، صححه ابن حبان، والحاكم، ووافقه الذهبي، والألباني في «صحيح السُّنن».

وعادةُ العربِ إذا استعظَمَت أمراً رَفَعَت أَيْدِيَها ، فالدَّاعي أَجْدَرُ بذلِكَ ؛ إذْ هوَ بين يديْ عظيمِ العُظماءِ كما في التَّكبير ، وهو العادة في سؤال المخلوق ليأخُذَ في يدهِ ، ولأنَّهُ قِبْلَة الدُّعاء (١).

وقوله: «فأنَّى يُستجاب لذلك» أي: كيف؟ على جِهَةِ الاستبعاد لمن هذه صِفَتُهُ وهذا حالُهُ، ومعناه: أنه ليسَ أهلاً لإجابةِ دُعائه، فلا يُجيرُهُ شعثه وغباره من إثم مطعمه ومشربه، فالغوي الذي مَدَّ لها يَداً نشأت عن مخالفة وعصيان، فكيف حال مَنْ هو منهَمِكُ في الفساد، ساعي بظلم العباد؟

لكن يجوز أن يستجيبَ اللهُ لهُ تَفَضُّلاً ولُطفاً وكَرَماً ، نعم ؛ مِن علامة الإجابة : اجتنابُ الحرام ؛ لأنَّ مخالطته تُفْسِدُ القلب ، وإذا فَسَدَ فَسَدَت جوارِحُهُ .

ومعنى : «غُذِي به» أي : كان غِذَاؤُهُ -وهو بِغَيْنٍ مُعْجَمَةٍ مَضْمُومَةٍ ، ثم ذالٍ مُعْجَمَةٍ مَكْسُورةٍ مُخَفَّفةٍ - .

وللدُّعاءِ آدابٌ وشروطٌ ذَكَرَهَا الغزالي (٢) وغيره في كتاب «الدُّعاء» :

(١) ويرفع يديه ؛ لأن الله ﷺ في العلو ، وهي الفطرة التي فطر الله الناس عليها عند الدعاء : مسلمهم وكافرهم .

وأهل السنة والجماعة يعتقدون: أنَّ الله عالِ على خلقهِ ، مستو على عرشه ، بائنٌ من خلقه ، عِلمُه في كل مكان ، وهو فوق السموات السبع ، كما قال ﷺ للجارية: «أين الله؟» قالت: «في السَّماء». قال ﷺ: «أعتِقها فإنَّها مؤمِنَةٌ» [رواه مسلم (١/ ٣٨١ رقم ٥٣٧)]. والأدلة على ذلك أكثر من أن تُذكر في هذا المقام ، وقد توسع في ذكرها ابن قدامة والذهبي في «العلو» ، وابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية» وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) وهو «كتاب الدعاء» مِن «الإحياء» (٣/ ٥٤٩-٥٥٧).

وأنصحُ بالرجوع إلىٰ كتب أهل العلم والسنة في هذا الباب وهي كثيرةٌ جدًّا ؛ ففيها غُنيَةٌ عن مثل هذه الكتب المليئة بالخرافات والمخالفات والأحاديث الواهيات ، انظر على سبيل المثال : «الدعاء» للطبراني ، و «الدعوات الكبرئ» للبيهقي ، و كتاب «الكلم

ألَّا يُدْعَىٰ بمعصية ، ولا بِمُحالٍ ، وأن يكونَ حاضِرَ القلب عنده ، وأن يحسِن الظَّنَّ بالإجابةِ ، وألَّ يَستعجِل فيقول : دَعَوْتُ فلَمْ يُستَجَب لي ، وهو سوءُ أدَبِ فيقطَعُه عن الدُّعاء فيُفَوِّت الإجابة .

وفيه الحثُّ على الإنفاق مِنَ الحلال ، والنَّهي عن الإنفاق من غيره .

وفيه أن المأكول والمشروب والملبوس ونحوها ينبغي أن تكون حلالاً لا شُبْهَة فيهِ ، وأنَّ مُريد الدَّعاء أولى بالاعتناء بِذَلِكَ مِنْ غيرِهِ ، والله سبحانه أعلم .

\* \* \*

الطيِّب» لابن تيمية وشرحه «العَلَمُ الهَيِّب» لبدر الدين العيني الحنفي صاحب «عمدة القاري»، و «الوابل الصيب» لابن القيِّم، و «الأذكار» للنووي، و «أدب المرتعىٰ في علم الدعا» ليوسف بن عبد الهادي الحنبلي وغيرها كثير.

# الحَدِيثُ الحَادِي عَشَرَ

عن أبي مُحَمَّدِ الحَسَنِ بنِ عَلِيٍّ بنُ أبي طَالِبِ ﴿ اللهِ عَلَى سَبْطُ رَسُولِ اللهِ ﷺ : «دَعْ مَا يَرِيبُكَ رَسُولِ اللهِ ﷺ : «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إلىٰ مَا لا يَرِيبُكَ » .

رواهُ التِّرْمِذِيُّ ، والنَّسَائِيُّ .

وقالَ التَّرْمِذيُّ : «حَسَنُّ صحيحٌ» (١).

\* \* \*

## الكلامُ عليهِ مِنْ وُجُوهٍ :

أحَدُها: في طرفٍ مِن حالِ راوِيهِ ، وهو - كما ذكرهُ اسماً وكُنْيَةً - قُرَشيٌّ هاشِ مَكَنَيَّ ، والسِّبط هنا: ابن البنت ؛ فأُمُّهُ فاطمة الزَّهراء بنت سيد المرسَلِين -صلوات الله وسلامه عليه-.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (٣/ ٢٥٢ رقم ١٧٢٧ ، ١٧٢٧) ، والترمدني (٤/ ٢٨٦ رقم ٢٥٦) ، والنسسائي (٨/ ٣٢٧ - ٣٢٨ رقم ١٧٧١) ، و (الكبرئ» (٥/ ١١ رقم ١١٧٥) ، و الخبرئ» (٥/ ١١ رقم ١١٧٥) ، والطيالسي (٢/ ٤٩٩ رقم ١١٧٤) ، والدارمي (٣/ ١٦٤٨ رقم ١٩٤٧) ، وابن خزيمة (٤/ ٥٩ رقم ٢٣٤٨) ، وابن حبان (٢/ ٤٩٩ رقم ٢٧٢) ، وأبو يعلى (٢/ ١٣٢ رقم ٢٧٦٢) ، والحاكم (٢/ ١٣) ، (٤/ ٩٩) ، والبيهةي في (الكبرئ» (٥/ ٣٣٥) . والحديث صحّحه الترمذي ، وابن خزيمة ، وابن حبان ، والحاكم ، والذهبي ، وأحمد شاكر في (المسند» (٣/ ١٦٩ رقم ١٧٢٣) ، والألباني في (الإرواء» (١/ ٤٤ رقم ١٢) ، و (السنن» .

و «ريحَانَتُهُ» أَشَارَ بِهِ إلىٰ قوله -عليه الصلاة والسلام- فيه وأخيه الحُسَيْن: «هُمَا رَيْحَانَتَايَ مِنَ الدُّنيا» (١) ، وهو أحدُ سيِّدَي «شَبَابِ أَهْلِ الجَنَّةِ» أيضاً (٢).

وقال فيه أيضاً : ﴿إِنَّ ابني هذا سيِّدٌ ﴾ (٣) .

وُلِدَ في النِّصف مِن رمضان سنة ثلاثٍ مِنَ الهِجْرَةِ على الأصَحِّ.

روىٰ عن : جَدِّه رسول الله ، وأبيه ، وأخيه الحُسين ، وخاله : هند بن أبي هالة ، وعنه : ابنه الحسين ، وأبو الجوزاء ، وربيعة ، وعكرمة ، وخَلْقُ .

وكان أشبَهَ وجهاً برسول الله ﷺ ، ومَنَاقِبُهُ جَمَّة .

ماتَ سنة خمسين - وفيه خلاف - ودُفِنَ بالبقيع .

وكانَ مِنَ الحُكَمَاءِ الكُرماءِ الأسخياءِ ، وكانَ مِطْلاقاً ، يُقال : أنه أَحصَنَ أَكثر من مائة امرأة ! (٤٠).

و «الترمذي»: اسمه محمد بن عيسى الحافظ ، أبو عيسى الضرير ، قيل : وُلدَ أَكْمَهَ .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥/ ٢٧ رقم ٣٧٥٣ ، ٩٩٤) عن ابن عمر هينه في .

<sup>(</sup>۲) رواه ابن أبي شيبة في «المصنّف» (۱۱/ ۱۲ رقم ۲۷۷۱۳)، وأحمد (۱۱ / ۳۱ رقم ۱۹۹۹)، وأحمد (۱۱ / ۳۱ رقم ۱۹۹۹)، وفي «فضائل الصحابة» (۲/ ۹۲ رقم ۱۳۲۰)، والترمذي (۲/ ۱۱۶ رقم ۳۷۲۸)، والنسائي في «الكبري» (۷/ ۳۱۸ رقم ۲۸۱۳ - ۸٤۷۲)، وابن حبان (۱۲۸ وقم ۱۲۲ - ۲۸۱۳)، والطبراني في «الكبيس» (۳/ ۳۸ رقم ۲۲۱ – ۲۲۱۳)، والحاكم و «الأوسط» (۲/ ۳۵۷ رقم ۲۱۹۹)، والحاكم (۳/ ۱۲۱ – ۱۱۷) عن أبي سعيد الخدري هيئنه .

والحديث صحَّحه الترمذي، وابن حبان، والحاكم، والألباني في «السلسلة الصحيحة» (٢/ ٤٣٨ - ٤٤٨ رقم ٧٩٦) وأطال في تخريجه وقال في آخره: «وبالجملة فالحديثُ صحيحٌ بلا رَيْب، بل هو متواتر كما نَقَلهُ المناوي».

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣/ ١٨٦ رقم ٢٧٠٤، ٣٦٢٩، ٣٧٤٦) عن أبي بكرة ﴿ اللهُ عَلَيْكُ عَمْ

<sup>(</sup>٤) انظر: «أسد الغابة» (٢/ ١٠)، و «تهذيب الكمال» (٦/ ٢٢٠)، و «السِّيرَ» (٣/ ٢٤٥).

سمع : قُتيبة ، وأبا مصعب وخَلْقاً ، وتَعَلَّم أكثر من البخاري .

وروى عنه: المَحْبُوبيُّ (١)، والهيثم الشَّاشي، وخَلْقٌ.

ماتَ في رجبٍ سنةَ تِسْعِ وسبعين ومِائتَين (٢).

و «النَّسائي» اسمه: أحمدُ بن شُعَيبِ الخُرَاسانيُّ ، وُلِدَ سنةَ خمس عشرة ومائتين ، برعَ وتَفَرَّدَ وأتقنَ ، واستَوْطَنَ بمِصرَ ، ومات بالرَّملة سنةَ ثلاثٍ وثلاثمائةٍ (٣).

ثانيها: «يَريبُكَ» بفتحِ أوّله - على الأفصح - ويجُوزُ ضَمُّها، وأصله هل هو ثلاثي: راب يريب، أو رباعي أراب يريب مِنَ الرِّيبة، وهي: الشَّكُ والتَّرَدد، فراب وأراب بمعنى: شَكَّكَ ، وقيل: أرابني شكَّكَني وأوهمني الريبة فيه، فإذا اشْتَقَقْتَ قُلتَ: رابَني (1).

ثالثها: معنى الحديث: اترك ما فيهِ شكٌّ مِنَ الأفعالِ إلى مَا لا شَكَّ فيه منها، ومِنْهُ حديث عمر: «مَكْسَبَةٌ فيها بعضُ الريِّبَةِ خيرٌ مِن المسألَةِ» (٥) أي: كَسْبٌ فيه بعض الشك أحلالٌ هو أو حرام ؛ خيرٌ مِن سؤال الناس.

<sup>(</sup>۱) في الأصل: «المجبولي» والصواب ما أثبتناه ، وهو: أبو العباس محمد بن أحمد المَحْبُوبي المَرْوزي رَاوِي «الجامع» للترمذي . انظر: «تهذيب الكمال» (۲٦/ ٢٥٣) و «الشاشي» هو راوِي «الشمائل» للترمذي .

<sup>(</sup>٢) انظر: «تهذیب الکمال» (٢٦/ ٢٥٠)، و «السیر» (١٣/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: «تهذيب الكمال» (١/ ٣٢٨)، و «السير» (١٢٥ / ١٢٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: «تهذيب اللغة» (١٥/ ٢٥٢ – ٢٥٤).

<sup>(</sup>٥) رواه ابن حبان في «الثقات» (٨/ ٢٠٤)، وابن أبي الدُّنيا في «إصلاح المال» (٢٩٨ رقم ٣٢١)، وابن عبد البر في «التمهيد» (١٨/ ٣٣٠)، وابن الجوزي في «مناقب عمر» (١٩٤).

ومعنىٰ الحديث راجعٌ إلى معنىٰ الحديث السالف: «إِنَّ الحلال بيِّنٌ...» إلىٰ آخره .

وهو أصلٌ عظيمٌ في الوَرَعِ ، فأطلَقَ الشَّرِعُ الأيدي على الحلال وقَصَرها عن الحرام ، وَوَرَّعَ عن المُشْتَبَهِ في قولٍ ، وَمَنعَ مِنْهُ في آخر ، وفصَّل مرَّةً فقال : إن كان مِنَ الفواحشِ الكبار التحقت فيه الشُّبهَةُ بالحرام ، وإن كان من غير ذلك بنى على هذا الأصل (1) كمسألة العِينَة ؛ جوَّزها قومٌ للحاجة ، ومَنعَهَا آخرون ، والورع لا يخفى ، وقد سلف في الحديث : «لا يَبْلُغُ أَحَدٌ أَنْ يَكُونَ مِنَ المتَّقينَ حَتَّىٰ يَدَعَ مَا لا بَأْسَ بهِ حذاراً مِمَّا بِهِ بَأْسٌ » (1).

وأعلىٰ مِن ذلِكَ : تَرْكُ الحَلالِ مَخَافَةَ الوُقوعِ في الحَرَام ، وقد تقعُ الريبة في العبادات والمُناكحات وعِدَّة من أبواب الفقه المشتبهات ، ولا شَكَّ أَنَّ التَّركَ أَسْلَمُ للدِّين ، كَمَا بيَّنَهُ سيِّدُ المُرْسَلين .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) كُتِب تحتها: «أي أصل الورع».

<sup>(</sup>٢) تقدَّم تخريجه ص (١٥٨).

## الحديث الثاني عَشَر

عن أبي هُرَيْرَةَ هِيْنُكُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مِنْ حُسْنِ إِسْلام المَرْءِ تَرْكُهُ مًا لا يَعْنِيه».

حديثٌ حَسَنٌ ، رواهُ التُّرْمِذِيُّ وغَيْرُهُ (١).

[ وقالَ ابنُ الصَّلاح : «رواه الترمذي وابن ماجه» ، وتَبِعَهُ المُصَنِّف ، وكذا قاله النووي في «الأذكار» (٢). ] (٣).

والكلام عليه وُجُوهِ :

أحَدُها : في التَّعْريف بِرَاوِيه ، وقد سَلَف ، والترمذي .

رواه الترمذي (٤/ ١٤٨ رقم ٢٣١٧) ، وابن ماجه (٢/ ١٣١٥ رقم ٣٩٧٦) ، وابن حبان (1) (١/ ٤٦٦ رقم ٢٢٩) ، والطبراني في «الأوسط» (١/ ١١٥ رقم ٣٥٩) ، وابن بطة في «الإبانة» (١/ ٤١١ رقم ٣٢٣ الإيمان) ، والقضاعي في «مسند الشهاب» (١/ ١٤٤ رقم ١٩٢) ، وأبو الشيخ في «الأمثال» (٣٤ رقم ٥٤) ، والبيهقي في «الشعب» (٧/ ٥٤ رقم ٢٦٣٤) ، و «الآداب» (٤٣٧ -٤٣٨ رقم ١١٧٣)، و «المدخل» (١/ ٢٦٠ رقم ٢٩١)، و «الأربعين الصغرى» (٥٣ رقم ١٩) ، والبغوي في «شرح السنة» (١٤/ ٣٢٠ رقم ٤١٣٢) ، وابن البناء في «الرسالة المغنية في السُّكوت» (٥٩ رقم ١٧) من عدّة طرق عن الأوزاعي عن قرة ابن عبد الرحمن عن الزُّهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة ، وهو حديث صحيح لشواهده الكثيرة . وقد صححه الألباني في «صحيح الترمذي» (١٨٨٦) ، و «ابن ماجه» (٣٢١١) .

<sup>«</sup>الأذكار» (٦٤٥). **(Y)** 

ما بين المعقوفتين كان في الأصل بعد قوله: «والكلام عليه مِن وجوه» وكأنها مُقْحَمة ، (4) فرأيتُ أن من المناسب وضعها هنا ، مع أنها ليس لها كبيرُ فائدةٍ ! وبالله التوفيق .

ورواه مالكُ في «الموطأ» (١) عن الزُّهري مُرْسَلاً ، وذَكَرَ ابنُ عبد البَر أن للزهري فيه إسنادين : مُرْسَلُ -كما رواه مالكٌ - ، ومُتَّصِلُ عنه عن أبي سَلَمَةَ عن أبي هُريرةَ ، ثم طرَّقَهُ وصحَّحَهُ (٢).

ثانِيها : هذا الحديثُ أصْلٌ مِنْ أُصُولِ الإسلام . قال أبو داود : «أصولُ السُّنن في كلِّ فنِّ أربعة» - فَذَكَرَ الحديث الأول من هذه الأحاديث ، والسادس ، وهذا الحديث ، والحادي بعد الثلاثين (٣).

قال أبو عُمَر: «وهذا مِنَ الكلامِ الجامِعِ للمعاني الكثيرةِ الجليلَةِ ، في الألفاظِ القليلةِ ، وهو ما لم يَقُلْهُ أحدٌ قَبْلَهُ ، إلَّا أنهُ قد رُوِيَ عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه قال في صُحُفِ إبراهيم التَّيِيلانَ : «مَن عَدَّ كلامَهُ مِن عَمَلِهِ قلَّ كلامُهُ إلاّ فيما يَعْنِيهِ» (1) وهذا خاص بالكلام ، وأمَّا الحديث فإنه أعم منه .

وروى أبو إدريس الخولاني - رَجَعُلَشْهُ - [ عن أبي ذَرِّ قال ] (°): قلتُ: يا رسول الله! ما كانت صحف إبراهيم النَّيْلَا ؟ قال: «كانت أَمْثَالاً كلها ... » فَذَكَرَ الحدِيثَ. قال: وكان فيها: «وعلى العَاقِلِ أَنْ يَكُونَ بَصِيراً بِزَمَانِهِ ، مُقْبِلاً على

<sup>(</sup>۱) (۲/ ۸۸۷ رقم ۲۲۲۸).

<sup>(</sup>Y) التمهيد (٩/ ١٩٥ – ١٩٩).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن عبد البر في «التمهيد» (٩/ ٢٠١)، والخطيب في «التاريخ» (٩/ ٥٠)، والخطيب في «التاريخ» (٩/ ٥٠)، وابن أبي يعلىٰ في «طبقات الحنابلة» (١/ ٤٣١-٤٣٢)، وذكره ابن الصَّلاح في «صيانة مسلم» (٢٢١-٢٢٢)، والنووي في «رؤوس المسائل» (٩٣)، والمرزي في «ته ذيب الكمال» (١١/ ٣٦٤)، والذهبي في «السير» (١/ ٢١- ٢٠١)، وابن رجب في «جامع العلوم والحِكَم» (١/ ٢٢- ٦٣)، والسخاوي في «بنذل المجهود» (١/ ٢٠ - ٢٠١)، والسيوطي في «منتهيٰ الآمال» (٥٥-٥٧).

وفي بعض المصادر أُبدل حديث مكان حديث آخر لاختلاف الرواة عنه فيه ، وهما: ابن دَاسَة ، وأبو سعيد الأعرابي راوِيًا «السُّنن».

هو قطعة من حديث أبى ذر هيشف وسيأتي تخريجه في الذي بعده .

ما بين المعقوفتين سقط من الأصل وأثبتناه من «التمهيد» ، والسياق يقتضيه .

# شَأْنِهِ ، حَافِظاً لِلِسَانِهِ ، ومَنْ حَسَبَ كَلامَهُ مِنْ عَمَلِهِ ؛ قَلَّ كَلامُهُ إِلَّا فِيمَا يَعْنِيهِ » (١).

وقال أبو بكر بن أبي داود: ثنا محمود بن خالد، ثنا: عُمَرُ (٢) بن عبد الواحد، ثنا: سعيد بن عبد العزيز قال: «وقف رجُلٌ على لقمان الحكيم التَّيِينَ! وهو في حلقة عظيمة فقال: (بلي) . قال: فأيُّ شيء حلقة عظيمة فقال: (بلي) . قال: فأيُّ شيء بلغتَ مَا أَرَىٰ ؟ قال: (قَدَرُ الله، وصِدْقُ الحديثِ، وتَرْكِي مَا لاَ يَعْنِينِي) (٣).

وذَكَر مالكٌ في «موطئهِ» أنه قيل للقمان: ما بلغَ بكَ ما نَرَىٰ ؟ - يريدون الفضل - ، قال: «صِدْقُ الحَدِيثِ ، وأَدَاءُ الأَمَانَةِ ، وَتَرْكِي مَا لاَ يَعْنِينِي » (''.

وروى أبو عبيد عن الحسن - رَجَالُللهُ - قال: «مَن عَلامَةِ إِعْرَاضِ اللهِ عن العبدِ أَنْ يَجْعَلَ شُغلَهُ فيما لا يَعْنِيهِ»(٥).

## وقال سابقٌ:

<sup>(</sup>۱) رواه ابن حبان (۲/ ۷۲-۷۹ رقم ۳۲۱)، والمعافى بن زكريا في «الجليس الصالح» (۳/ ۳۷۵-۳۷۸)، وأبو نُعَيم في «الحلية» (۱/ ۱٦٦-۱٦۸)، وابن عبد البر في «التمهيد» (۹/ ۱۹۹) في حديث مُطوَّل، وهو حديث ضعيف جدًّا؛ في إسناده إبراهيم بن هشام الغسَّاني، كَذَّبه أبو حاتم وأبو زرعة الرازيين، وقال الذهبي: «متروك». انظر: «الجرح والتعديل» (۲/ ۱۶۲، ۱۶۳)، و «ميزان الاعتدال» (۱/ ۷۳)، (۱/ ۳۷۸).

 <sup>(</sup>۲) في الأصل: «عمرو» والتصويب من «التمهيد» وكتب التراجم. انظر: «التقريب» (۷۲٤)
 رقم ٤٩٧٧) وأصوله.

 <sup>(</sup>۳) رواه ابن وهب في «الجامع» (١/ ٤٤٠ رقم ٣٢٥)، وابن أبي الدنيا في «آداب الصمت»
 (٣) رقم ٢١٦)، والطبري في تفسيره (٢١/ ٤٤)، وابن أبي زيد في «الجامع» من طريق مالك (٢٠١ - ٢٠٠)، ورواه ابن عبد البر بالإسناد الموجود أعلاه (٩/ ١٩٩ - ٢٠٠).

<sup>(</sup>٤) «الموطأ» (٢/ ٥٨٨ رقم ٢٨٣٠)، ورواه عن مالك: أبو مصعب الزهري في روايته «للموطأ» (٢/ ١٦٩ رقم ٢٩٨، ورواه ابن وهب في «الجامع» (١/ ٤١١ رقم ٢٩٨، ٢٩٩)، والسلّفي في «فوائد حسان» (١١٥ رقم ١١).

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن عبد البر (٩/ ٢٠٠)، وابن البناء في «الرسالة المغنية» (٦٢ رقم ٢٢)، وابن رجب في «الجامع» (١/ ٢٩٤).

الحديث الثاني عشر \_\_\_\_\_\_

النَّفس إِنْ طَلَبَتْ مَا لاَ يَعْنِيهَا جَهْلاً وسُخْفاً (١) تَقَعْ فيما يُعَنِّها

وقال الحسن بن حميد:

إذا عَقَلَ الفَتَى اسْتَحْيَا واتَّقَى وقلَّتْ مِنْ مَقَالَتِهِ الفُضُولُ (٢)

وفي الحديث: «ألا أُنبِّنُكُمْ بأَمْرَيْنِ خَفِيفٌ مُؤْنَتُهمَا ، عَظِيمٌ أَمْرُهُمَا ، لَمْ يُلْقَ الله بِمِثْلِهِمَا: الصَّمْتُ (")، وَحُسْنُ الخُلُقِ » (3).

ثَالِثُها: يُقالُ: عَنَاهُ الأمرُ يَعْنِيه ؛ إذا تعلَّقت عِنَايَتُهُ به ، وكان من غرضه وإرادته (٥) ، والذي يعني الإنسان من الأمور: ما يتعلق بضرورة حياته في معاشه ، وسلامته في معاده ، وذلك يسير بالنِّسبة إلى ما لا يعنيه ، فإذا اقتصرَ الإنسانُ على مَا يَعْنِيهِ مِنَ الأُمُورِ سَلِمَ مِنْ شَرِّ عظيم ، والسَّلامةُ خَيرٌ كثيرٌ ، فالسَّلامَةُ مِن الشَّرِ مِنْ حُسْنِ الإسلام .

ومِن كلام بعضِ السَّلَفِ: «مَنْ عَلِمَ أَنَّ كَلاَمَهُ مِن عَمَلِهِ [ قلَّ كلامُهُ إلَّا فيما مَعْنِيه » (٦).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وخساً» والتصويب من «التمهيد».

<sup>(</sup>۲) انتهى النقل من «التمهيد» (۹/ ۱۹۹ - ۲۰۰).

<sup>(</sup>٣) تحرفت في الأصل إلى : «الصِّحة» ! والصواب ما أثبتناه ؟! أولاً : لأنه المقصود والشاهد مِن إيراد الحديث ، وثانياً : أنَّ هذا لَفْظه في مصادر التخريج .

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت» (٥٦٩ رقم ٥٥٨)، والبزار في «المسند» (١٣/ ٣٥٩ رقم ٥٠١) ، وابن حبان في «المجروحين» (١٠٠١) ، وأبو يعلى في «المسند» (٦/ ٥٣ رقم ٣٢٩٨)، وابن حبان في «المجروحين» (١/ ٢١٨) ، والطبراني في «الأوسط» (٧/ ١٤ رقم ٣١٠) ، والبيهقي في «الشعب» (٧/ ٢٠ رقم ١٥٥١) عن أنس هيئك . وفي إسناده بشار بن الحكم ، منكر الحديث . انظر : «المجروحين» لابن حبان (١/ ٢١٧) ، و «الكامل» لابن عدي (٢/ ٢٢) .

<sup>(</sup>٥) كتب على هامش الأصل: «مما يشبع ويُرَوِّيه، ويستُرُهُ ويعفَّه على جهة الدفع لا ..».

<sup>(</sup>٦) جاء عن عمر بن عبد العزيز ويشك رواه ابن المبارك في «الزهد» (١٢٩ رقم ٣٨٣)، وأحمد في «الزهد» (٢٩٦ رقم ٣٨٠).

ومِن كلام بعضهم: مَن سَأَلَ عَمَّا لا يَعْنِيهِ ] (١) سَمِعَ مَا يُعَنِّيهِ .

#### \* تنبيهات:

عبَّر بالإسلام ولم يقل: مِن إحسان إيمان المرء؛ لأنه عملٌ ظاهِرٌ اختياري بخلافه.

وأتى بِـ «مِنْ» الدَّالة على التَّبعيض ، لأن تركَ مَا لاَ يَعْنِي ليسَ هو كُلَّ الإسلام ، فإذا فَعَلَ مَا يعنِيهِ ، وتَرَكَ مَا لا يعنيه فقد كَمُلَ حُسْنُ إِسلامِهِ .

وأتىٰ بالحُسْنِ ؛ لأنَّهُ وصْفُهُ ليس ذاته ، ولا شكَّ أنَّ الإقبالَ علىٰ ما يَعْنِيهِ وَتَرْكُ ما لاَ يعنيه مطلوبٌ دونَ عكسها (٢).

و (يَعْنِيه): بفتحِ أُوَّلِهِ ، ضَبَطَهُ النَّوَوي في (أَنكَتِهِ) (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل! والظاهر أنه لانتقال نظر الناسخ، واستدركتُهُ مِن «التَّعيين» (۱۲۱)؛ لأنَّ العبارة لا تتمُّ إلا به؛ ولأن المسألة الثالثة برمتها نقلها منه!

<sup>(</sup>٢) التنبيهات مختصرة من «التعيين» (١٢١- ١٢٢).

<sup>(</sup>٣) في آخر «الأربعين» (٩٤).

الحديث الثالث عشر \_\_\_\_\_\_ الحديث الثالث عشر

# الحَدِيثُ الثَّالِثَ عَشَر

حديثُ أبي حَمْزَةَ أنس بن مالك مطنع ، خادم رَسُول الله على ، أنَّ رَسُول الله على ، أنَّ رَسُول الله على ما يُحِبُّ لِنَفْسِهِ ، .

رواه البخاريُّ ومُسْلِمٌ (١).

\* \* \*

الكلامُ عليهِ مِنْ وجُوهٍ :

أحَدُها: لفظُ مُسْلِم: «والَّذي نَفْسِي بِيَدِهِ لا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حتى يُحِبَّ لأَخِيهِ - وقال: لِجَارِهِ - ما يُحِبُّ لِنَفْسِهِ (٢).

وأخرجه النَّسائي في «الإيمان» بلفظ: «حتى يُحِبَّ لأَخِيهِ مِنَ الخَيْر» (٣). وابن أبي شيبة في «مُسْنَدِهِ» وقال: «ما يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ الخَيْر» (١٠).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمــــد (۱۷/ ۱۹۳ رقـــم ۱۲۸۰۱ ، ۱۳۱۲۹ ، ۱۳۲۹ ، ۱۳۹۲۳ ، ۱۳۹۳۳ ، ۱۳۹۳۳ ، ۱۳۹۳۳ ، ۱۳۹۳۳ ، ۱۳۹۳۳ ، ۱۳۹۳۳ ، ۱۳۹۳۷ ، والترمذي (٤/ ۲۸۶ رقم ۱۵) ، والبخاري (۱/ ۱۲ رقم ۱۳۱۰) ، ومسلم (۱/ ۶۷ رقم ۱۵) ، والنسائي (۸/ ۱۲۵ رقم ۱۹، ۵۰۳۹ ، وابن ماجه (۱/ ۲۱ رقم ۲۶) .

<sup>(</sup>۲) (۱/ ۱۸ رقم ۲۵/ ۷۷).

<sup>(</sup>٣) النسائي روى اللفظ الذي بعده ، أمَّا هذا اللفظ فقد رواه : المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (٢/ ٨٨٥ رقم ٢٢١) ، وابن منده في «الإيمان» (١/ ٤٤٢ رقم ٢٩٧) وهو صحيح .

<sup>(</sup>٤) «مسند» ابن أبي شيبة المطبوع منه ناقص ، وليس فيه مسند أنس بن مالك هيئف ، وهذه اللفظة رواها: النسائي (٨/ ١١ رقم ١١٥ ) ، وأحمد (٢٠ / ٣٩٤ رقم ١٦٥٢) ، وابن منده (١/ ٤٤١ رقم ٢٩٤) ، وأبو يعلى (٥/ ٤٠٠ رقم ٢٩٨١) ، وأبو عوانه في «صحيحه» (١/ ٤١ رقم ٢٩٢) ، والقضاعي في «الشهاب» (٢/ ٣٢ رقم ٨٨٨) وهي زيادةٌ صحيحة . انظر «السلسلة الصحيحة» (١/ ١١٣ رقم ٧٣) .

ثانيها: في التَّعريف براوِيهِ: كُنِّيَ بحمزة ؛ لِبَقْلَةٍ كَانْ يَجْتَنِيهَا (١)، وهـو أنصاريُّ نجَّاريُّ مصري (٢)، خادِمُ رسول الله ﷺ، خَدَمَهُ عَشْرَ سِنين.

أمُّه : أم سُليم بنت ملحان ، روى زيادةً على أَلْفَيْ حديث ، دعا له الشَّارعُ : بكثرةِ المالِ ، والولدِ ، وطول العُمُر والجنَّة (٣).

ماتَ سنة ثلاث -أو خمسٍ- وتسعين بالبصرة ، ودُفِنَ بقصره بقُربها وقد جاوزَ المائة (٤).

ثَالِثُها: «أَحَدُّ» هنا بمعنى: واحدٌ، فهي - أي: واحد- تُسْتَعْمَلُ في الإثباتِ والنَّفي، وأمَّا «أحد» التي هي للعموم فلا تُسْتَعمل إلَّا في النَّفي كـ «مَا في الدَّارِ مِنْ أَحَدٍ».

و «المنفس»: تُذَكَّر وتُؤَنَّت ، قال تعالى : ﴿ أَن تَقُولَ نَفْسُ بَحَسَرَتَى عَلَى مَا فَرَّطتُ فِي جَنْبِ ٱللّهِ ﴾ [الزمر: ٥٦].

رابِعُها: معنىٰ الحديث: لا يُؤمِنُ الإيمان التام؛ وإلَّا فَأَصْلُ الإيمان حاصِلٌ، وإنْ لَمْ يَكُن بهذه الصِّفةِ، والمرادُ: يُحِبُّ لأخيهِ من الخيرِ -كما سلف-، وليسَ ذلِكَ صَعْباً، فإنَّ المرادَ حُصُولُ مثل ذلك من غير مزاحمةٍ فيها له.

<sup>(</sup>١) قال الأزهري في «تهذيب اللغة» (٤/ ٣٧٩): « وقال أنس بن مالك : كَنَّاني رسول الله ﷺ ببقلةِ كنتُ أجتنيها .. قلتُ : والحَمْزَةُ في الطَّعام : شِبْهُ اللَّذْعةِ والحَرارَةِ كطعم الخردل ... ورمانة والبقلة التي جَنَاها أنس كان في طعمها لَذْعٌ للَّسان فَسُمِّيَتْ «حمزة» لِفِعْلِها ... ورمانة حامِزة ؛ أي : فيها حموضة» اه. وانظر : «الإعلام» للمؤلف (١/ ٤٢٢).

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل! ولم أقف في ترجمة أنس ويشخ أنه دخل مصر فضلاً عن إقامته بها، وقد تكون «مضري» وهذه بعيدة أيضاً؛ لأن الخزرج ليسوا من مضر، ولم يذكر المؤلف هذه النسبة في «الإعلام» (١/ ٤٢١-٤٢١) والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٤/ ١٩٢٨ رقم ٢٤٨٠ ، ٢٤٨١).

<sup>(</sup>٤) انظر: «الإعلام» للمؤلف (١/ ٤٢١-٤٢٦)، «الاستيعاب» (١/ ٤٤)، والسير (٣/ ٣٩٥).

الحديث الثالث عشر \_\_\_\_\_\_الحديث الثالث عشر

ففيه أنَّ المؤمنَ مع المؤمنِ كالنَّفسِ الواحدةِ ، فعلَيْهِ كَفُّ الأذَى والمكروه، والمواساة ، ويحصل منه الائتلاف والانتظام ، وهو قاعِدَةُ الإسلام المُوصىٰ بها في قوله سبحانه وتعالىٰ : ﴿ وَاعْتَصِمُواْ بِحَبِّلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواً ﴾ [آل عمران: ١٠٣]، ولا شكَّ أنَّ النَّفسَ الشَّريفَة تُحِبُّ الإحسانَ وتجتنبُ الأذى ؛ فإذا فعل ذلك حصَلت الأُنْفَة وانتَظَمَ حَالُ المَعَاش والمعاد ، ومشت أحوال العباد .

وفي الحديث: «انظُرْ أَحَبَّ مَا تُحِبُّ أَنْ يَأْتِيهِ النَّاسُ إِلَيْكَ ، فَأْتِهِ إليهم» (١). وفي كلام بعضهم: ارضَ للناس ما لنفسِكَ ترضىٰ.

ثم لا بُدَّ أَنْ يكونَ المعنىٰ فيما يُباح ، وإلَّا فقد يكون غيره ممنوعاً منهُ وهو مباحٌ له .

قال أبو الزناد: «ظاهر الحديث التَّساوي، وحقيقته التَّفضِيل؛ لأَنَّ الإنسان يُحِبُّ أَنْ يكُونَ أَفضَلَ الناس، وإذا أَحَبَّ لأَخيهِ مِثلَهُ فقد دَخَلَ في جُمْلَةِ المَفْضُولِين» (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲۰/ ۲۲۰ رقم ۱۰۸۸ )، (۳۸/ ۲۳۲ رقم ۲۳۱۶)، (۶۵/ ۱۳۱ رقم ۱۳۱)، (۱۳۱ رقم ۱۳۱) وقم ۱۳۱ رقم ۱۳۱ کا رقم ۲۳۲ ) عن أبي المُنتَفِق وَ الكبير، (۱۹ / ۲۰۹ رقم ۲۷۲ – ۲۷۱) عن أبي المُنتَفِق وَ الكبير، والحديث صحّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (۳/ ٤٦٤ رقم ۱۲۷۷).

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن بطال في «شرحه للبخاري» (١/ ٦٥) ، والقاضي في «إكمال المعلم» (١/ ٢٨٢).

## الدَدِيثُ الرَّابِحَ عَشَر

عن ابن مَسْعُودِ هِنْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئُ مُسلِم إلَّا بِإِحْدَىٰ ثَلاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّاني، والنَّافُسُ بَالنَّفْسِ، والتَّارِكُ لِدِينِهِ المُفَارِقُ للجَمَاعَةِ».

رواهُ البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ (١).

#### \* \* \*

الهَلهمُ عليهِ مِن وُجُوهٍ -والتَّعريفُ بِراويهِ سلفَ -:

أَحَدُها: قوله «لا يَحِلَّ دمُ امريً» هو على حذف المُضاف ، وإقامة المضاف إليه مقامه ، أي: لا يَحِلُّ إراقةُ دَمِ امريً ، والدَّمُ أصلُهُ: «دمي» ، ولذلِكَ ظهر اللام في التثنية قال:

فَلَوْ أَنَّا على حَجَرٍ ذُبِحنا جَرَىٰ الدَّمْيَان بالخبر اليقين

ويقالُ: امرؤٌ وَمَرْءٌ، وفي الأنثىٰ: امْرَأَةٌ، وَمَرْأَةٌ، وَمَرَأَةٌ، وَمَرَةٌ، ورَجُلَة، وخَصَّ الذَّكَرَ –مع أنَّ الحُكْمَ عَامٌّ–؛ لأَنَّهُ الأصلُ، ولأَنَّهُ أشرفُ في اللفظ.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (٦/ ١٢٠ رقم ٢٦٢١)، والبخاري (٩/ ٥ رقم ٢٨٧٨)، والبخاري (٩/ ٥ رقم ٢٨٧٨)، ومسلم (٣/ ١٣٠٢ رقم ٢٦٧٦)، وأبو داود (٤/ ٤٤٠ رقم ٢٣٥٢)، والترمذي (٣/ ٣٧ رقم ٢٤٠١)، والنسائي (٧/ ٩٠ رقم ٢٠١٦)، (٨/ ١٣ رقم ١٣٠٢)، و«الكبرئ» (٣/ ٢٢٤ رقم ٣٤٦٠)، (٦/ ٣٢٤ رقم ٣٨٥٠)، وابن ماجه (٢/ ١٤٨ رقم ٢٥٣٤). فائدة: شَرَح المؤلف هذا الحديث في «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» (٩/ ٤٢ – ٥٦) وكِلاَ الشَّرْحَيْن فيه من الفوائد ما ليس في الآخر.

الحديث الرابع عشر \_\_\_\_\_\_

و «الثَّيِّب» هو المُحْصَن ، وهو اسمُ جِنْسٍ يدخلُ فيه الذَّكر والأنثىٰ ، وقامَ الإجماع علىٰ أنَّ حدَّهُ بالرَّجم .

وشُرُوط الإحصان محلُّ الخوضِ فيها الفروع ، وقد بسطناها فيها ولله الحمد (١). وقد جَمَعها ابن رشيق المالكي في أبيات حيث قال (٢):

شروطٌ للاحسان ستٌ أتت فَخُدْهَا عَلَىٰ النَّصِّ مُسْتَفْهِما بلوغٌ ، وعقلُ ، وحُرِّيدةٌ ورابعُها كونسه مُسسُلِمَا وعقدٌ صحيحٌ ، وَوَطْءٌ مُبَاحٌ مَتَىٰ اختَلَ شرطٌ فلن يُرجما

ولا يُجْلَدُ عندنا قبلُ - خلافاً لأحمد - ، وقد رَجَمَ الشَّارِعُ ماعِزاً والغامديَّة (٣) ولم يجلدهما قبلُ .

ثانيها: «النَّفْسُ بالنَّفْسِ النَّفْسِ» هو مُوافِقٌ للآية: ﴿ وَكَنَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا آنَ ٱلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ ﴾ [المائدة: ٤٥] والمراد: النفوس المتكافئة في الإسلام، والحرية ؛ بدليل حديث البُّخَاري: «لا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ» (٤) وهو حجة الجمهور من الصحابة، والتابعين على من قال: يُقْتَلُ به، وهم أصحابُ الرَّأي، والشَّعْبِيُّ، والنَّخَعِيُّ. ولا يصح لهم مَا رَوَوْهُ مِن حديث ربيعَة أنه -عليه الصلاة والسلام- «قَتَلُ يوم خيبر مُسْلِماً بكافر» (٥) ؛ لأنَّهُ مُنْقَطِعٌ.

<sup>(</sup>۱) انظر: «عجالة المحتاج» للمؤلف (٤/ ١٦٢٣ - ١٦٢٢).

<sup>(</sup>٢) · انظر: «المنهج المبين» (٣٠٤).

<sup>(</sup>٣) خبر ماعز والغامدية جُمِعَ في حديث واحد رواه مسلم (٣/ ١٣٢١ رقم ١٦٩٥) من حديث بريدة هيئك . وقد رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة وابن عباس وغيرهما هيئك . انظر تخريجه في «البدر المنير» (٨/ ٥٨٥ - ٥٩٠ ، ٦١٦ - ٦١٦ ، ٦١٩ - ٦٢٤) .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١/ ٣٣ رقم ١١١) . وانظر تخريجه في «البدر المنير» (٨/ ٣٦٥-٣٦٧) .

<sup>(</sup>٥) رواه عبد الرزّاق (١٠١/١٠ رقم ١٨٥١٤)، وابن أبي شيبة (١٨٠/١٤ رقم ٢٨٠٣١)، وأبن أبي شيبة (١٨٠/١٤ رقم ٢٨٠٣١)، وأبن داود في «سننه» (١٥٧/٤ رقم وأبن داود في «المراسيل» (٣٢٨ رقم ٣٤١)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣/ ١٩٥ رقم ٥٠٤٥)،

ومِن حديث [ ابن ] (١) البَيْلَماني (٢) وهو ضعيفٌ ، ولا يصِحُّ في الباب إلَّا ما سَبَق .

وأمَّا الحُرِّيةُ فَخَالَفَ فيها أصحابُ الرأي عَمَلاً بإطلاقِ الآية ، وبقوله -عليه الصلاة والسلام - : «المُسْلِمُونَ تَتَكَافاً دِمَاؤُهُمْ ، وَيَسْعَىٰ بِلِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ » (٣). والثلاثة ، وإسحاق ، وأبو ثور ، والحسن ، وعطاء ، وعمرو بن دينار ، وعُمَر بن عبد العزيز ، والجمهور علىٰ خلافه ؛ لأَنَّهُ مَالٌ .

وعندَ مالك : يُجْلَد القاتل مائة ويُحْبس عاماً .

وذهب النَّخَعِي ، والثوري (٤) - في أَحَدِ قَوْلَيْهِ - إلىٰ أَنَّهُ يُقْتَلُ بِهِ وإن كان عبده ؛ لحديث الحسن عن سَمُرَة بن جُنْدُب : «مَنْ قَتَلَ عبدَه قتلناه ، [ وَمَنْ جَدَعَهُ جَدَعْنَاهُ ، وَمَنْ خَصَاهُ خَصَاهُ خَصَاهُ » (٥) .

قال البُخاريُّ عن عليِّ بن المَدِينيِّ : سَمَاعُ الحَسَنْ مِن سَمُرَة صحيحٌ . وَأَخَذَ

والبيهقي في «الكبرئ» (٨/ ٣٠) وهو حديث ضعيفٌ كما ذَكَرَ المؤلِّفُ. انظر: «السنن الكبرئ» للبيهقي، و «البدر المنير» (٨/ ٣٦٧-٣٦٨)، و «نصب الراية» (٤/ ٣٣٥-٣٣٦).

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل ، وقد أثبتناه من كُتب التراجم ، ومن «المفهم» (۵/ ۳۹) .

 <sup>(</sup>٢) تحرَّف في الأصل إلى: «السلماني» والصواب ما أثبتناه ، وهو عبد الرحمن بن البَيْلَماني ،
ضعيف . ترجمته في «التقريب» (٥٧٢ رقم ٣٨٤٣) وأصوله . وقد ذُكِر على الصواب في
«البدر المنير» (٨/ ٣٦٧-٣٦٨) .

<sup>(</sup>٣) تقدّم تخريجه في ص (٤٧).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «النووي» ، والتصويب من «المفهم» (٥/ ٣٩) ، و «المنهج المبين» (٣٠٨) .

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد (٣٣/ ٢٩٦ رقم ٢٠١٠)، وابن أبني شيبة (٩/ ١٥١ رقم ٢٧٩٥)، وابن أبني شيبة (٩/ ١٥١ رقم ٢٧٩٥)، والترمذي (٣/ ٨٦ رقم ١٤١٤)، وأبنو داود (٤/ ٤٢٤ رقم ١٥١٥ ، ١٥١٦ ، ٤٥١٥)، والنسائي (٨/ ٢٠ رقم ٢٣٧٦ – ٤٧٣٨)، و «الكبيري» (٦/ ٣٣١ رقم ١٩١٢ – ١٩١٤، ١٩٢٠)، وابن ماجمه (٢/ ٨٨٨ رقم ٢٦٦٣)، والدارمي (٣/ ١٥٢١ رقم ٢٤٢٣)، والحديث كما ذكر المؤلف متكلّمٌ فيه ، انظر: البدر المنير (٨/ ٣٧١، ٣٧١)، وشعيف سنن أبي داود» (٤٧٤).

الحديث الرابع عشر

بهذا الحديث.

وقال البُخاريُّ : ] (١) وأنا أَذْهَبُ إليه» (٢) .

وضعَّفه غيرهُ بانقطاعِهِ ؛ فَإِنَّ الحسنَ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنَ سَمُرَةً !

الثالث: «التاركُ لِدِينِهِ» هو المرتد: الذي بدَّل دينه بأيِّ مِلَّةٍ كانت، فَقَتْلُهُ واجِبٌ إِنْ لم يرجع إلى الإسلام، والمُرْتَدَّةُ كالمرتد عندنا ؛ لعموم الحديث؛ ولأنَّ العِلَّةَ التَّبديل وقد وُجِدَ، وقال: «مَنْ بَدَّلَ دينَهُ فاقْتُلُوهُ» (٣) خِلافاً لأبي حنيفة حيث قال: تُحْبَسُ ؛ لِنَهْيِهِ عَنْ عَن قتل النِّساء وهو خاصٌ (٤).

وقوله: «المُفَارِق للجماعة» ظاهِرُهُ أَنَّهُ أتى به نعْتاً (٥) جارياً على التارك لدينه ؟ لأَنَّهُ إذا ارتدَّ عن دين الإسلام ، فقد خَرَجَ عن جماعتهم ، غيرَ أَنَّهُ يَدْخُلُ في هذا الوصف كلُّ مَن خَرَجَ عن جماعة المسلمين ، وإن لم يكن مُرْتَداً كالخوارج ، وأهل البدع ، وأهل البَغْي ودَمهم حَلالٌ بالإجماع ، فكلُّ مَنْ فارَقَ الجماعة فقد بدَّلَ دِينَهُ ، غير أَنَّ المُرْتَدَّ بَدَّلَ كُلَّهُ ، وغَيْره بَعْضَهُ .

واختُلِفَ في تارك الصلاةِ تَكَاسُلاً غير جحود وقد سلف ما فيه ، وعندنا يُقْتَلُ حَداً ، وكذا مَن امتَنَعَ مِن واجِبٍ يُقاتَلُ عليه ، وإِنْ أَبَىٰ ، عليه القتل .

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل نظراً لانتقال نظر الناسخ ، والصواب إثباته ؛ لأنَّ العبارة لا تتم إلَّا به ؛ ولأن الكلام المتقدم هو في الحقيقة كلام القرطبي في «المفهم» (٥/ ٣٩) ، ونقله الفاكهاني في «المنهج المبين» (٣٠٨-٣٠٩) .

<sup>(</sup>٢) انظر: «جامع الترمذي» (١/ ٢٢٤ تحت رقم ١٨٢).

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٤/ ٦١ رقم ٣٠١٧) من حديث ابن عباس عيشف .

<sup>(</sup>٤) جمهور الفقهاء فرَّقوا بين الكفر الأصلي والكفر الطارئ ، وذلك أنَّ الأخير أغلظ ؛ لِمَا سَبقه من الإسلام ، ولهذا يُقتل بالرِّدة عنه مَن لا يُقتَل مِنْ أهل الحرب ، كالشيخ الفاني ، والزَّمِن ، والأعمى ، والمرأة ، هذا مع عموم الحديث الذي ذكره المؤلف فهو حجة على كُلِّ مُخالِف . انظر : «جامع العلوم والحكم» (١/ ٣١٨) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «بمعنى»! والتصويب من «المفهم» (٥/ ٤٠).

فائدة: «اللَّام» في «التارك» وفي «المفارق للجماعة» زائدة كما زيدَتْ في قوله: ﴿ قُلْ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم ﴾ [النمل: ٧٧]، وفي: ﴿ وَإِذْ بَوَّأْتَ الْإِبْرَهِيمَ مَكَاتَ الْبَيْتِ ﴾ [الحج: ٢٦] ونحوهما. فإن لفظ «ترَك»، و«فارق» مُتَعَدِّيان بأنفسهما، واسم الفاعل من الفعل المتعدي متعدِّ كفعله، كما أنَّ القاصِرَ كذلك، فزيدَت في اسم الفاعل كما زيدت في الفعل؛ وإلَّا فالأصل: «التارك دينه»، و «المفارق الجماعة»، كما تقول: الضارب زيداً، ولا تَقُلْ: الضارب لزيد، وزيادتها لتأكيد المعنى (١).

### \* تَتِمَّات :

إحداها: «الصائل» ونحوه داخل في التارك للجماعة؛ فلا حاجة إلى استثنائه، أو يكون المراد: لا يحل تعمد قتله قصداً إلَّا هؤلاء الثلاثة.

و «اللائط» يُرجَم على الأصح ما لم يكونا عَبْدَيْن ، أو كافِرَيْن عند المالكية ، فيحد العبد خمسين ويؤدب الكافر عند أشهب .

ثانيها: المقصود بهذا الحديث بيان عظمة الدِّماء وما يُباح فيها وما لا يُباح، والأصل فيها العِصْمَة، وقد قال -عليه الصلاة والسلام -: «فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمُ إلَّا بِحَقِّها».

وفي الحديث : «مَنْ أَعانَ علىٰ قَتْلِ مُسْلِم بِشَطْرِ كَلِمَةٍ ؛ لَقِيَ اللهَ مَكْتُوبٌ بينَ عَيْنَيْهِ : آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ» (٢) . وفي آخر : «لِيَحْذَر أَحَدُكُمْ أَنْ يحُولَ بَيْنَهُ وبينَ

<sup>(</sup>۱) انظر: «المنهج المبين» (۳۱۰).

 <sup>(</sup>۲) رواه ابن ماجه (۲/ ۸۷۶ رقم ۲۲۲۰)، والعقيلي في «الضعفاء (٤/ ١٤٩٥)، وابن عدي في «الكامل» (۱/ ۲۲)، وابيهقي في «الكبرئ» (۸/ ۲۲)، وابيه في «الكبرئ» (۸/ ۲۲)، وابن الجوزي في «الموضوعات» (۳/ ۱۰۵) من حديث أبي هريرة هيشنه.

والحديث ضعيف ، في إسناده يزيد بن أبي زياد الشامي ، قال فيه البخاري وأبو حاتم والبيهقي : «مُنْكُرُ الحديث» ، وقال ابن المبارك : «ارم به» ، وقال النسائي : «متروك» ، وقال أحمد بن حنبل : «ليس هذا الحديث بصحيح» . وقد ضَعَفهُ جمعٌ من الأثمة ، منهم : العقيلي ،

الجَنَّةِ بِمِلءِ كَفِّ مِنْ دَمٍ يُهريقه بغير حقٍّ ((). ولا شكَّ أن القاتل إذا تَجَرَّأَ وأفسَدَ هذه الصورة البدِيعة المُخلُوقة في أحسَنِ تَقْوِيمٍ فقد أَفِكَ وباءَ بإثم عظيم.

ثالثها: استَثْنَىٰ الحديث ثلاثة فقط، ووجهُهُ: تَعَلَّقُ المصلحةِ بذلك، وواجِبٌ على الإمام البدار إليه:

«الثيِّب الزاني»: لأنَّهُ هَتَكَ عصمةَ الله فأبيحَ دَمُهُ (٢)، وفيه مَفسَدَةٌ عظِيمَةٌ فاقتَضَت الحكمةُ درؤُها بذلك .

«والنفس بالنَّفس» ولَمَّا هَتَكَ عِصمَةَ النفس - وهي عظيمة - أخذ في مقابلتها النَّفس المعصومة ، وهو مصلحةٌ جَسِيمَةٌ : ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ ﴾ [البقرة: ١٧٩].

«والتَّارِكُ لِدِينِهِ» فإنَّهُ حَلَّ نِظامَ عَقْدِ الإسلام ؛ فوجب مقاتلته بالمُرْهَفَاتِ المُزِيلَةِ للهَام . وشمل قوله «المفارق للجماعة» : القلب واللسان (٣) .

رابعُها: استثناءُ المرتدِّ مِن الإسلام باعتبار ما كان قبلَ الرِّدةِ ، والعلاقة (1) باقيةٌ بدليل استثنائِهِ ، وأنَّهُ لا يجوزُ بيعُهُ لكافِرِ علىٰ الأَصَحِّ (٥) ، ففيه الجمْعُ بين حقيقةِ المسلم ومجازه ، وهي مسألةٌ أصولِيَّةٌ .

وابن عدي ، والبيهقي ، والبوصيري في «الزوائد» (٢/ ٣٣٤) ، والألباني في «الضعيفة» (٢/ ١ رقم ٥٠٣) ، وبالغ ابن الجوزي فعدَّه في «الموضوعات» .

وللحديث طرق عِدَّة لكنها لا تخلو من مقال . انظر : «البدر المنير» (٨/ ٣٤٨-٣٥٢) .

<sup>(</sup>۱) رواه عبدالرزاق (۱۰/۲۲ رقم ۱۸۲۵۰)، والطبراني في «الكبير» (۲/ ۱۰۹ رقم ۱۶۲۰)، و و «الأوسط» (۸/ ۲۳۳ رقم ۸٤۹۰) عن جندب بن عبدالله البجلي هيئف.

قال الهيثمي في «المجمع» (٧/ ٢٩٨) في رجال «الكبير»: «رجاله رجال الصحيح» .

 <sup>(</sup>٢) في هامش الأصل: «ولأنه طَعِمَ الغيرةَ وعَلِمَ مقدار تضررها».

<sup>(</sup>٣) والفعل -أيضاً-.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «العُلق» والتصويب من «التعيين» (١٢٩) وكذا الذي بعده.

<sup>(</sup>٥) معناه: لا يجوز لكافر أن يشتري عبداً مُرتداً. والله أعلم.

خامِسُهَا: لم يستثن مع الثلاث قاطِع الطَّريقِ؛ لأنه قد اختُلِفَ أَنَّ قَتْلَهُ يُغَلَّب فيه القِصاص أم لا؟ وهل «أو» (١) فيه للتَّنْوِيع أو للتَّخْيِير ؟ ولم يقتلوا إلَّا قاتلاً.

ساجسها : مفهومُ الحديث حِلُّ دمِ الكافر بدُونها حَرْبِياً كان أو ذِمِّياً ، لكن الذِّمِّي خرجَ بدليل (٢) ، فبَقِيَ الحربيُّ .

سابِعُها: عمومُ النَّفس بالنَّفس يَقتَضِي أَنَّهُ لا فرقَ في القِصَاص بينَ المُتَقَّل والمُحَدَّد (٣).

وقال أبو حنيفة - رَحَمُ لِللهُ - : «لا قِصاصَ في المُتَقَل ولو رماه بِأبا قُبيس»! (٤). هكذا لفظه : بـ «أبا قبيس» (٥) ، وهو لغة في «أبا» مثل عصا!!

(١) لعله يريد «أو» التي في قوله ﷺ: ﴿ إِنَّمَا جَزَّوُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصُكِبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِ مِدَ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَفٍ أَوْ يُنفَوْا مِرَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾ [المائدة:٣٣].

(٢) جاء بمعناه عِدَّةُ أحاديث ، منها : قوله ﷺ : «مَنْ قَتَلَ مُعَاهداً لَـمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ...» . رواه البخاري (٩٩/٤ رقم ٣١٦٦) عن عبدالله بن عمرو هيئين .

ورواه أحمد (١١/ ٥٥ رقم ٦٧٤٥)، والنسائي (٨/ ٢٥ رقم ٤٧٥٠)، وفي «الكبرى» (٨/ ٢٥ رقم ٤٧٥٠)، وفي «الكبرى» (٤/ ٣٣٦ رقم ٦٩٢٦) بلفظ: «مَنْ قَتَلَ قتيلاً مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لم يَرَح ..» الحديث .

(٣) المُحَدَّد: هو ما يقطع ويدخل في البدن كالسيف والسكين ونحوهما . والمثقل: هو كل ثقيل كالمطرقة ، والحجر الثقيل ، والخشب الكبير .

وجماهير الفقهاء على أنَّ القتلَ بأحدِ هذين -المحدد والمثقل - يعتبَرُ من العَمْد ، خلافاً لأبي حنيفة ، وهو محجوج بما في «الصحيحين» [البخاري (٣/ ١٢١ رقم ٢٤١٣)، ومسلم (٣/ ١٣٠٠ رقم ٢١٦٧)] مِن حديث أنس في اليهودي الذي قتل الجارية بحَجَرِ ، فَقَتَلَهُ النبي عَلَى بين حَجَرَيْن .

انظر : «الموسوعة الفقهية» (٣٢/ ٣٣٧-٣٣٩).

(٤) انظر : «تأويل مختلف الحديث» لابن قُتيبة (٢٧٦) . وانظر -في هذه المسألة - : «حاشية ابن عابدين» (٦/ ٥٢٩) .

(٥) روى الزجاجي في «مجالس العلماء» (٢٣٧) أنَّ أبا عمرو بن العلاء سمِعَ أبا حنيفة يُبطِل القَود إلَّا مَا كان قتلاً بحديد! فقال لهُ أبو عمرو: أرأيتَ إنْ ضَربَهُ بكذا، أرأيتَ إن ضربه بكذا؟ قال أبو حنيفة: لو ضَربَهُ بأبو قبيس! لم يكن عليه قَود. فقال أبو عمرو: هذا كلامٌ شَنِع. قال: وما الشَّنِع؟ قال: ولا تعرفُ الشَّنِع أيضاً»؟!

ثامِنُها: «التارك لدينه» مستثنى من المسلم، فلا يدخلُ فيه مَا إِذَا تهوَّدَ نَصْرَانيٌّ أو عكسه، فإنَّ الأظهر أنه لا يُقْتَل (١) ويتعيَّن الإسلام.

تاسِعُها: تقدير الحديث: إلَّا بإحدى ثلاث خِصَال: خَصْلَةُ الزَّاني، والقاتل، والمرتد، أو: خصلة الزاني، وخصلة ذي النفس - أي: قاتل النَّفس - ونحوها من التقدير؛ لأنَّ هذه الثلاثة بيانٌ لقوله: «إلَّا بإحدَى ثَلاثٍ»، أي: خِصال، وبدل منه، والثلاثة لا يصح إبدالهم من الخصال؛ لأن المُذَكَّر لا يبدل من المؤنث فتعيَّن أن يكون بَدَلاً على المعنى.

خاتمة: الأحاديث الواردة بإكفار تارك الصلاة كثيرة ، منها: قوله -عليه الصلاة والسلام - لمِحْجَن الدِّيلي - وقال: صَلَّيْتُ في أَهْلِي -: «مَا مَنَعَكَ أَنْ تَصَلِّم والسلام - لمِحْجَن الدِّيلي - وقال: صَلَّيْتُ في أَهْلِي -: «مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّم والسلام والسلام وقال أَنْ مَن لم يُصَلِّم لا يكونُ مُسْلِما وقد رُويَ عن علي ، وابن عباس ، وجابر ، وأبي الدَّردَاء عَشِعْه : إكفارُ تاركها ، وبه قال النَّخَعِيُّ ، وأيُّوب ، وابن المبارك ، وأحمد ، وإسحاق .

وقال عمر: «لا حَظَّ في الإسلام لِمَنْ تَرَكَها» (٣).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «لا يقم» ولعل الصواب ما أثبتناه ، والعبارة بهذا المعنى في «التعيين» (١٣٢).

<sup>(</sup>۲) رواه مالك (۱۹۳/۱ رقم ۱۹۶۹)، والشافعي في «المسند» (۱/۲۰۱ رقم ۲۲۹)، وأحمد (۲) رواه مالك (۱۹۳/۱ رقم ۱۹۳۷)، والنسائي في «الصغرئ» (۱/۲۱ رقم ۸۵۷)، و «الكبرئ» (۱/۲۹ رقم ۹۳۲)، والحاكم (۱/۶٤۲)، وابن حبان (۱/ ۱۹۵ رقم ۵۰۰۷)، والحاكم (۱/۶٤۲)، والبيهقي في «الكبرئ» (۲/ ۳۰۰) من حديث مِحْجن بن الأدرع الأسلمي ﴿الْكُونُ وَ الْكِبرِئُ وَ وَ مِحْدِدُ وَ الْكَالِمُ اللَّهُ وَ الْكِبرِئ وَ الْكِبِرِئ وَ الْكِبرِئ وَ الْكِبْرِئُ وَ الْكِبْرِئ وَ الْكِبْرِئِ اللْكِبِرِئِ الْكِبْرِئِ اللْكِبِرِئ وَ الْكِبْرِئ وَ الْكِبْرِئِ الْكِبْرِئُ وَ الْكِبْرِئُ وَ الْكِبْرِئُ الْكِبْرِئُ وَ الْكِبْرِئُ الْكِبْرِئِ الْكِبْرِئُ الْكِبْرِئِ الْكِبْرِئِ الْكِبْرِئِ الْكِبْرِئُ الْكِبْرِئِ الْكِبْرِئُ الْكِبْرِئُ الْكِبْرِئُ الْكِبْرِئُ الْكِبْرُئُ الْكِبْرِئِ الْكِبْرِئُ الْك

وهو حديث صحيح ، صححه الحاكم ، والألباني في "سنن النسائي" (٨٢٦) ، و "صحيح سنن أبي داود" (٣/ ١٢١ تحت رقم ٥٩٥) .

<sup>(</sup>٣) رواه مالك (١/ ٨١ رقم ٩٣) ، وعبد الرزاق في «المُصَنَّف» (١/ ١٥٠ رقم ٥٧٩ - ٥٨١) ، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٦٨ / ١٨٦ رقم ٢٨٠٧) ، و «الإيمان» (٤٠ رقم ٢٠٣) ، وابن سعد في «الطبقات» (٣/ ٣٥٠) ، والعدني في «الإيمان» (٩٨ رقم ٣٢) ،

وقال ابن مسعود : «مَنْ لَمْ يُصَلِّ فَلاَ دِينَ لَهُ» (١).

وبه قال أبو داود الطيالسي، وأبو خيثمة (٢) ، وأبو بكر بن أبي شَيْبَةَ .

قال ابن راهویه: «وهو رأي أهل العلم مِن لَدُن رسول الله ﷺ إلىٰ زمننا هذا». قال: «ومَن لم قال: «ومَن لم قال: «ومَن لم يُكفِّرهُ فقد ناقَضَ وخَالَفَ أصلَ قولهِ وقول غيره، وقد كَفَرَ إبليس بعدم السَّجدة» (٣).

وقال أحمد: «لا أُكَفِّرُ أحداً بذنبِ إلَّا تارِكَ الصلاة»(٤).

وفي مُسْلِم من حديث جابر: «ليسَ بينَ العَبْدِ وبينَ الكفر -أو قال: الشرك- إلَّا تَرْكَ الصلاقِ» (°).

وأبو مصعب الزهري في «الموطأ» (١/ ٤٤ رقم ١٠١)، والخلال في «السنة» (٤/ ١٤١ رقم ١٣٧١)، والخرال في «السنة» (٤/ ١٤١ رقم ١٣٧١)، والآجري في «الشريعة» (٢/ ١٤٨ رقم ١٣٨١)، والآجري في «تعظيم قدر وابن بطة في «الإبانة» (٢/ ١٧٠٠ رقم ٢٠١ / ١٠٥٠)، والبيهقي في «الكبرئ» (١/ ٢٥٧). وهو أثر صحيح عن الفاروق المُلْهَم ﴿ عَنْكَ.

(۱) رواه ابن أبي شيبة في «الإيمان» (٢٦ رقم ٤٧)، وعبدالله (١/ ٣٥٩ رقم ٧٧٧)، والخلال في «السنة» (٤/ ١٤٧ رقم ١٣٨٧)، والمروزي (٢/ ٨٩٨ رقم ٩٣٥، ٩٣٦).

(٢) تصحفت في الأصل إلى: «أبي حنيفة»! وهو خطأ قطعاً؛ لأن الثابت والمعروف في كتب الفقه عموماً أن أبا حنيفة لا يُكفَّر تارك الصلاة. أمَّا أبو خيثمة -زهير بن حرب- فمشهورٌ عنه تكفير تارك الصلاة. انظر: «الصلاة» للمروزي (٢/ ٩٢٧، ٩٢٨)، وابن القيم (٥١). ثم وقفتُ -بتوفيقٍ مِنَ الله- على نصِّ قاطع في هذا، وهو أن المؤلف أخذ «الخاتمة» من كلام الحافظ ابن عبد البر في «التمهيد» (٤/ ٢٢٥) وما بعدها) وفيه ما أثبتناه.

(٣) رواه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (٢/ ٩٣٩، ٩٣٢، ٩٣٤رقم ٩٨٢)، وابن عبد البر في «التمهيد» (٤/ ٢٢٥-٢٢٦).

(٤) رواه المروزي (٢/ ٩٨٧ رقم ٩٨٢) ، وابن عبد البر (٤/ ٢٢٦) في المصدرين السابقين .

(٥) رواه مسلم (١/ ٨٨ رقم ٨٢) عن جابر هيئيضه .

الحديث الرابع عشر \_\_\_\_\_\_الحديث الرابع عشر

وجاء مِن حديث بُريدةَ: «العَهدُ الذِي بَيْنَنَا [وَبَيْنَهم] (١) الصَّلاة ؛ فَمَنْ تَرَكَها فَقَدْ كَفَرَ» (٢) .

وصحَّ : «مَنْ تَرَكَ صَلاةَ العَصْرِ فقدْ حَبِطَ عَمَلُهُ» (٣) .

وكان -عليه الصلاة والسلام- إذا غَزَا قَوْماً أمسَكَ إذا سَمِعَ أذاناً وإلَّا وَضَعَ السَّيف (٤). السَّيف (٤).

وجاء مِن حديث أبي هريرة : «مَنْ تَرَكَ الصَّلاة حُشِرَ معَ قارُونَ وفِرْعَوْنَ وهِامان» (٥٠).

وصح مِن حديث أنس: «مَنْ صَلَّىٰ صَلَّىٰ صَلاتَنَا واسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا» (٦٠).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بينكم» والمثبت هو لفظ الحديث.

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۳۸/ ۲۰ رقم ۲۲۹۷) ، والترمذي (۱/ ۳۶۲ رقم ۲۲۲) ، والنسائي (۱/ ۳۲۲ رقم ۲۳۳) ، وابن ماجه (۱/ ۳٤۲ رقم ۲۳۱) ، وابن ماجه (۱/ ۳٤۲ رقم ۱۲۰۷) ، وابن حبان (۱/ ۳۵۰ رقم ۱۲۵۵) ، والحاكم (۱/ ۱۲-۷) من حديث بريدة بن الحصيب عين في وابن حبان ، والحديث صححه الترمذي ، وابن حبان ، والحاكم ، وابن الملقن ، والألباني . وانظر : «البدر المنير» (۵/ ۳۹۷) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١/ ١١٥ رقم ٥٥٣) عن بريدة هيئينه .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (١/ ٢٨٨ رقم ٣٨٢) من حديث أنس هيئنه .

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد (١٤١/١١ رقم ٢٥٧٦)، وعبد بن حُميد في «المنتخب» (١٠ ٣١٠ رقم ٣٥٣)، والدارمي (٣/ ١٠٨٩ رقم ٢٠٧٦)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (٨/ ٢٠ رقم ١٨٠٠)، والطبراني في «الكبير» (١٤١/ ٦٧ رقم ١٦٨٠)، والطبراني في «الكبير» (١٢/ ٦٧ رقم ١٦٣ وهم ١٦٣ وهم ١٦٣٠)، و «الأوسط» (٢/ ٢٣ رقم ١٧٦٧) من حديث عبد الله بن عمرو حجيفة .

وفيه عيسى بن هلال الصَّدفي ، لم يُوثِقه غير ابن حبان . وقال الحافظ: «صدوق» . [«التقريب» ٧٧٧ رقم ٥٣٧٢] . وقد جوَّد إسناد «أحمد» المنذري في «الترغيب» (١/ ٣٨٦) ، وقال الهيثمي في «المجمع» (١/ ١٩٢): «رجال أحمد ثقات» . وصحَّحهُ شيخنا الإمام المُحدِّث ابن باز -رَحَلِللهُ - في «فتاواه» (٢٩/ ١٦٤ - ١٦٥) .

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (١/ ٨٧ رقم ٣٩١) من حديث أنس كليننه .

وذَهَ ب الشَّافعي - رَجَعَلَشُهُ- إلىٰ قَتْلِهِ حَداً . وحُكِيَ عن مالكِ ، وأبي ثَوْرٍ ، ومَكْحُولٍ ، وحماد بن زيد ، ووكيع .

وقد قال الصِّدِّيقُ: «الْأُقَاتِلَنَّ مَنْ فرَّقَ بينَ الصلاةِ والزَّكاة» (١).

و[قيل له] (٢) -عليه الصلاة والسلام -: أَلاَ نُقَاتِلُهُمْ -يعني: الأُمَراء - قال: «لا ، مَا صَلَّوْا الخَمْسَ» (٣).

وورد : «نُهِيتُ عن قَتْلِ المُصَلِّينَ» (٤).

وقال للذينَ أرادُوا قَتْلَ مَالك بن الدُّخشم : «أليسَ يُصَلِّي» ؟ قالوا : بلي ، ولا صلاةَ لهُ» ! (° فَنَهَىٰ عن قتْلِهِ لصَلاتِهِ .

وأوَّلَ الشافعي - رَجَمْلِشَهُ - ما سَلف بِحَمْلِهِ على الجُحُود ، ويُقوِّيه الحديث الصحيح : «خمسُ صلواتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ علىٰ العِباد ...» (1).

<sup>(</sup>۱) تقدّم تخریجه ص (۱۷۸).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «وقال» ولعل ما أثبتناه أقرب وأصوب.

<sup>(</sup>٣) جاء بمعناه عدة أحاديث ، منها: ما رواه مسلم (٣/ ١٤٨٠ رقم ١٨٥٤) من حديث أم سلمة وليس فيه «الخمس».

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٥/ ١٤٢ رقم ٤٩٢٨)، والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (٢/ ٩١٧ رقم ٩٦٧)، من (٩٦٣)، و«الشُّعَب» (٤/ ٢٩٢ رقم ٢٥٤١)، من طريق أبي يسار القرشي، عن أبي هاشم عن أبي هريرة هيائنه .

وإسناده ضعيف ، أبو يسار ، وأبو هاشم كِلاهُما «مجهولُ الحال» انظر : «التقريب» (١٢٢٦ رقم ١٢٢٦) .

<sup>(</sup>٥) رواه ابن عدي في «الكامل» (٥/ ٨٥)، والطبراني في «الكبير» (١٨/ ٢٦ رقم ٤٤)، والطبراني في «الكبير» (١٨/ ٢٦ رقم ٤٤)، والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (٢/ ٩٦٥ رقم ٩٦١) عن أنس بن مالك عيشت . وفي إسناده عامر بن بن عبد الله بن يساف «منكرُ الحديث» كما قال ابن عدي، والهيثمي في «المجمع» (١/ ٢٩٦).

<sup>(</sup>٦) أكمل في الهامش بخط دقيق بقية الحديث: « ... في اليوم والليلة فمن أتى بِهِنَّ وبحقهن كانَ له عند الله عهداً أن يُدْخِلهُ الجنَّةَ».

وقال: «ومن لم يأْتِ بِهِنَّ فليسَ لهُ عِنْدَ اللهِ عهدٌ إن شاءَ عذَّبَهُ ، وإنْ شاءَ غَفَرَ لهُ» (١).

والكفرُ في اللغة : السَّتْرُ ، فليُؤَوَّل عليه .

وقالت طائفةٌ مِن أهل الحِجاز والعِراق: أنه يُضْرَبُ ضَرْباً مُبرحاً ويُسْجَن حتىٰ يرْجِع، وهو قولُ ابن شِهاب (٢).

崇 ※ ※

ولا حاجة بنا إلىٰ الإحالة إليها لكثرتها ، وانظر ما تقدَّم ص (١٣٨-١٣٩) .

<sup>(</sup>۱) مضيٰ تخريجه ص (۱۳۹).

 <sup>(</sup>۲) رواه عنه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (۲/ ۹۵۷ رقم ۱۰۳۵).
 تنبيه: مسألة حكم تارك الصلاة معروفة ومشهورة، وهي مبسوطة في كتب الفقه،

## الحديث الخَامِسَ عَشَر

عن أبي هريرة عين من رسولِ اللهِ على قال : «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ واليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكُرِمْ جَارَهُ ، الآخِرِ فَلْيُكُرِمْ جَارَهُ ، ومَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ واليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكُرِمْ جَارَهُ ، ومَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ واليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ » .

رواه البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ (١).

\* \* \*

الكَلامُ عليهِ مِن وُجوهٍ:

وراوِيهِ سَلَفَ التَّعْرِيفُ به .

وهو حديثٌ عظيمٌ ، وجِماعُ آدابِ الخيرِ تَتَفَرَّعُ مِنْهُ ، ومِن حديث : «مِن حُسْنِ إسلامِ المرءِ تركُهُ مَا لا يَعْنيه» ، وحديث : «لا تَغْضَب» ، وحديث : «حتىٰ يُحب لأخيه ما يُحِبُّ لنفسِهِ » كما نبَّهَ عليه ابن أبي زيد القيرواني - رَجَمَلِللهُ - (٢).

أحدُها: سُمِّي «اليوم الآخر»؛ لأنه لا لَيْلَ بَعْدَهُ ، ولا يُسَمَّىٰ يوماً إلَّا مَا عَقِبه ليلٌ .

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱۳/ ۲۶ رقم ۷۹۲۷) ، والبخاري (۸/ ۱۰۰ رقم ۱۶۷۵ وأطراف ۱۱۸۵) ، ومسلم (۱/ ۲۸ رقم ۷۱۵) ، وأبو داود (٥/ ۲۲۵ رقم ۵۱۵۵) ، والترمذي (٤/ ۲۷۶ رقم ۲۷۵) ، والنسائي في «الكبرئ» (۱/ ۳۸۱ رقم ۳۸۱۲) ، وابن ماجه (۲/ ۳۹۷۱ رقم ۱۳۷۲ رقم ۱۳۱۲) ، من طرق عن أبي هريرة هيئنه ، وهو عند بعضهم مختصراً .

<sup>. (</sup>٢) ذكره عنه ابن الصَّلاح في «صيانة مسلم» (٢٠٥-٢٠٥)، والنووي في «شرح مسلم» (٢/ ٢٠٨). وابن رجب في «جامع العلوم» (١/ ٢٨٨).

و «يَصْمُت» بِضَمِّ الميم ، قال أهل اللغة : صَمَتَ يَصْمُتُ - بضمّ الميم - صَمْتاً وَصُمُوتاً وَصُمَاتاً ، أي : سَكَتَ .

قال الجوهري: «ويُقال: أَصْمَتَ بِمَعْنَىٰ: صَمَتَ ، والصَّمْتُ: السُّكُوتُ. والتَّصْميتُ - أيضاً - التَّسْكِيتُ» (١).

وادَّعَىٰ بعضُهُم أَنَّهُ سَمِعَهُ بالكسر مُضارِعاً نحو: ضربَ يَضْرِبُ ضرباً (٢٠). ويفعُل -بضمِّ العين- فيه دخل ، كما نصَّ عليه ابن جِنِّي في «خصائصه» (٣).

وحقيقة «الصّمت»: السُّكوتُ مع القُدْرَةِ على النُّطقِ ، فإن تَوَقَّف فيه فهو العِيُّ ، وإنْ فَسَدَتْ آلةُ النُّطق فهو الخَرَسُ .

واللام في : (لِيَقُل) ، و (لِيَصْمُت) ، و (ليُكْرِم) : لام الأمر.

ثانيها: المُرادُبه كمال الإيمان، أو المبالغة في ذلك خَرَجًا على الاستجلاب عليها، أو من التَزَمَ شرائع الإسلام لَزِمَهُ ذلك وهو راجعٌ إلى تعريف حقوق ذلك، وقد صحَّ: "مَا زَالَ جِبريلُ يُوصِينِي بالجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورَ ثُهُاً" (3).

وبالغَ بعضهم فجعله كالشريك في إثبات الشُّفْعَةِ لهُ.

ثالثها: الحديث اشتمل على ثلاثِ خِصال عظيمةِ النَّفع:

أُولاَهَا: قول الخير والسُّكوت عن الشَّرِّ؛ لأنَّ قولَ الخير غنيمةٌ تربح، والسَّكوت عن الشَّرِّ غنيمةٌ وسَلاَمةٌ مِن وُقوعٍ في محذُورٍ، أو مكرومٍ، أو مُباح

<sup>(</sup>١) «الصحاح» (١/ ٢٥٦)، وقوله: «قال أهل اللغة...» هو من قول الجوهري أيضاً.

<sup>(</sup>٢) المُدَّعِي هو الطوفي في كتابه: «التعيين» (١٣٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الخصائص» لابن جني (١/ ٣٧٦)

<sup>(</sup>٤) رواه البخـــاري (٨/ ١٠ رقـــم ٢٠٢٥)، ومـــسلم (٤/ ٢٠٢٥ رقـــم ٢٦٢٥) عن ابن عمر هيئينه .

خوفَ انجرارهِ إلى غيره ، وتَرْكُهُ الغَنيمةَ والسَّلامة ينافي حال المؤمن ؛ إذْ لا أَمَانَ ولا إِيمانَ لمن فاتَهُ ذلك ، فللإنسان في كَلاَمِهِ وسُكُوتِهِ رِبحان ينبغي تحصيلهما : كلامٌ في خيرٍ ، وسكوتٌ عن شَرِّ ، وحَسَارَتان ينبغي تجنُّبهما : كلامٌ في شرِّ ، وسكوتٌ عن خيرٍ ، وهذا راجعٌ إلى قوله تعالىٰ : ﴿ وَقُولُواْ قَوْلا سَدِيلاً ﴾ [الأحزاب: ٧٠] .

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: «أَمْسِكْ عليْكَ لِسَانَكَ» (١)، «وهل يَكُبُّ الناسَ في النَّارِ على مَنَاخِرِهِمْ أو وُجُوهِهم إلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ ؟!».

وقوله: «كُلُّ كَلامِ ابنِ آدمَ عليه لاَ لَهُ ، إلَّا ذِكْرِ اللهِ ، أو أَمْراً بمعروفٍ ، أو نهياً عن مُنْكَرٍ» (٢).

وقوله: «إنَّ الرَّجُلَ ليتكلَّمُ بالكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ الله ما يُلْقِي لها بالاً يَهوي بها في النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفاً» ( قال تعالى : ﴿ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبُ عَتِيدٌ ﴾ [قَ : ١٨] ظاهِرُها يَشْمَلُ المباح أيضاً ، وإن كان ابن عباس وغيره خصَّها بغيره .

<sup>(</sup>١) هذا والذي بعده جعلهما المؤلف حديثاً واحِداً ، والصواب أنهما حديثان ، أما هذا فهو من حديث عقبة بن عامر هيئ قال : «قلتُ : يا رسولَ الله ! ما النَّجاةُ ؟ قال : أمسِك عليك لسانك ، ولْيُسَعْكَ بَيْتُكَ ، وابكِ على خَطِيئَتِكَ » .

رواه الترمذي (٤/ ٢٠٨ رقم ٢٠٤)، وأحمد (٢٨/ ٢٥ رقم ١٧٣٥ ، ١٧٤٥)، وابن المبارك في «الزهد» (١/ ٢٦٥ رقم ٤٦٠)، وهناد في «الزهد» (١/ ٢٦٥ رقم ٤٦٠)، وابن أبي الدنيا في «الصمت» (١٧٥ رقم ٢)، و «العزلة» (٨٤ رقم ١)، وعبد الله في زوائد «الزهد» (١٥)، والطبراني في «الكبير» (١/ ٢٠٠ رقم ١٤٠ ٤٧٠)، وابن البنا في «الرسالة المغنية» (٤٧ رقم ٩)، وأبو نعيم في «الحلية» (٢/ ٩)، والمستغفري في «فضائل القرآن» (٢/ ٢٦٥ رقم ١٠١١). وهو حديث صحيح، وقد حسَّنه الترمذي، وصحح القرآن» (٢/ ٢٦٥ رقم ١٠١١). وهر حديث معاذ سأمًا الذي بعده فهو قِطعة من حديث معاذ سيأتي برقم (٢٩) في ضمن «الأربعين».

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۶/ ۲۱۲ رقم ۲۱۲۲) ، وابن ماجه (۲/ ۱۳۱۵ رقم ۹۷۶) ، وأبو يعلى (۲) (۳۹۷ رقم ۱۳۱۵ رقم ۱۳۱۵) ، وأبو يعلى (۲) ۱۳۱ رقم ۱۳۱۵ رقم ۱۳۱۵ رقم ۱۳۱۵ رقم ۱۳۱۵ رقم ۱۳۵۰ والحايث فيه أم صالح مجهولة . وقد استغربه الترمذي ، وضعّفه الألباني . انظر : «ضعيف الترمذي» (۲۲۶) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٨/ ١٠٠ - ١٠١ رقم ٦٤٧٧ ، ١٤٧٨)، ومسلم (٤/ ٢٢٩٠ رقم ٢٩٨٨) عن أبي هريرة ويشخه . وليس فيه : «سبعين خريفاً» .

وما أكثر آفات اللِّسان أيها الإنسان ؛ [ إذ آفاته ] (١) فوقَ العشرين آفة .

وما أحسنَ قولَ الشَّافعي - رَجَعْلَللهُ - : «إذا أرادَ أَنْ يَتَكَلَّم نظرَ ؛ فإنْ ظَهرَ لهُأَنَّهُ لا ضَرَرَ فيه تَكَلَّم ، أو ظَهرَ لهُ فيهِ ضَرَرٌ -أو شَكَّ- أمسَكَ» (٢).

وقال الأستاذ أبو القاسم القشيري - رَحَهُ لِللهُ - : «الصَّمتُ سلامةٌ - وهو الأصلُ - والسُّكُوتُ في وقته مِنْ أَشْرَفِ الأصلُ - والسُّكُوتُ في وقته مِنْ أَشْرَفِ الخِصال .

وسَمِعتُ أبا عليِّ الدَّقاق - رَجِعُلَللهُ- يقول: «مَنْ سَكَتَ عنْ الحقِّ فهوَ شَيْطانٌ أخرسُ ...

قال: فأمَّا إيثارُ (<sup>7)</sup>أهل المُجاهدة الشُّكوتَ: فَلِمَا عرفوا ما في الكلام من الآفات، ثُمَّ مَا فيهِ مِن حظِّ النَّفس، وإظهار صفات المدح، والمَيْلِ إلىٰ أَنْ يتميَّز من بين أشكاله بِحُسْنِ النُّطق وغير هذا مِنَ الآفات، وذلك نعتُ أرباب الرياضة، وهو أحدُ أركانهم في حكم المنازلة وتهذيب الخلق (<sup>1)</sup> »(°).

وهذه اللفظة رواها: أحمد (١٢/ ١٤٩ رقم ٧٢١٥)، والترمذي (١٤٦/٤ رقم ٢٣١٤)، والرمذي (١٤٦/٤ رقم ٢٣١٤)، وابن حبان (١٣/ ١٣١ رقم ٥٧٠٥)، والحاكم (٤/ ٥٩٠) عن أبي هريرة ويشخه . وهو حديث صحيح، صححه ابن حبان، والحاكم، والألباني في «الصحيحة» (٢/ ٦٧ رقم ٥٤٠).

<sup>(</sup>۱) بالأصل رسمت هكذا: «دقك»! واجتهدت في قراءتها فلم أصل إلىٰ شيء، والمثبت من «الفتح المبين» لابن حجر المكي (٣٢٠) فإنه نقل كلام المؤلف بمعناه، فهو كثير النقل عنه وعن غيره من غير عزو؟!

<sup>(</sup>۲) ذكره النووي في «شرح مسلم» (۲/ ۳۷۹).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «إتيان» والتصويب من «الرسالة» للقشيري، و«شرح النووي» (٢/ ٣٧٩)، وبعدها في الأصل: «..والسكوت» وحذفنا الواو كما في «الرسالة» و«شرح النووي».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «..وذلك لغير أرباب الرياضة، وهذا أركانهم في حكم ..» ؟! والتصويب من «الرسالة».

<sup>(</sup>٥) «الرسالة» للقشيري (٢٢٦ ، ٢٢٦).

وقال الفضيل بن عياض : «مَن عدَّ كلامه مِن عمله قلَّ كلامه فيما لا يعنيه» (١). وعن ذي النون - رَحَالِتُهُ - : «أَصْوَنُ الناس لِنَفْسِهِ أَمْلَكُهُم لِلسَانِهِ» (٢).

وفي صُحف إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - : «مَنْ عدَّ كلامه من عمله قَلَّ كلامه» . أو نحو هذا.

وفيها: «وعلىٰ العاقل أن يكون بصيراً بزمانه ، مُقْبِلاً علىٰ شأنهِ ، حافِظاً للسانِهِ ، وَمَنْ حسب كلامه من عمله قلَّ كلامه». وغير ذلك (٣).

الثانية: إكرامُ الجار -وقد أسلفنا مَا صَحَّ فيه -، ومَقْصُودُهُ مَقْصُودُ الحديث السَّالِفِ: «لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» أعني: من الألفة والاجتماع، واتفاق الكلمة، وضِدُّه منافِ لذلك، وكانت الجاهلية تُشَدِّدُ أَمْرَ الجَارِ ومراعاته وحِفظِ حَقِّهِ، وكان في الوصيّة بإكرامه الرغبة في الإسلام، وهو راجعٌ إلىٰ قوله تعالىٰ: ﴿ وَٱلْجَارِ ذِى ٱلْقُرْبِى وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ ﴾ [النساء: ٣٦].

قال ابن عباس وغيره: «الجَارُ القريب: النَّسيب، و﴿ ٱلْجُنُبِ ﴾: الذي لا قَرَابَةَ بِينَكَ وبَيْنَهُ » (1) .

وقيل: ﴿ ٱلْقُرْبَ ﴾: المسلم، و﴿ ٱلْجُنُبِ ﴾: الذِّمِّي.

وقيل: ﴿ ٱلْقُرْبَى ﴾: القريب السَّكن منكَ ، و﴿ ٱلْجُنُبِ ﴾ البَعِيدُهُ.

ثم الجار المُسْلِم له حقَّان ، والقريب له ثلاثة ، والكافر واحدٌ .

<sup>(</sup>۱) رواه القشيري في «الرسالة» (۲۳۱).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٢٢٩).

<sup>. (</sup>٣) تقدّم تخريجه ص (١٩٦).

<sup>(</sup>٤) رواه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٣٣٥ رقم ٩٤٣٧ ، ٩٤٣٨ ، ٩٤٤٧) ، والبيهقي في «شعب الإيمان» (١٢/ ٨١ رقم ٩٠٧٩) .

وحَدُّ الجار عندنا أربعونَ داراً مِن كُلِّ جانبٍ ، وهو قول الأوزاعي .

وقيل : مَنْ سَمِعَ الإقامَةَ فهو جار المسجد! وتَعَذَّرَ ذلك في الدُّور .

وقيل: مَن سمع الأَذان.

وقيل : مَن سَاكَنَ رَجُلاً في محلَّةٍ أو مدينة .

فائدة : المُجَاوَرة مَرَاتِب بعضها ألصَقُ من بعض ، أدناها الزوجة ، قال الأعشم لل :

أجارتنا بِيني فإنَّكِ طالِقَهُ ......أ

ثم الجيرة : الخُلُط (٢) - بضمّ الخاء واللام - جمع خليط.

الثالثة (٣): إكرامُ الضَّيفِ، وهو مِن أخلاق الأنبياء والصالحين وآداب الإسلام، وقد أوجَبَ الضِّيافة ليلةً واحِدةً الليث بن سعد - رَحَمُلَللهُ - عَمَلاً بقوله: «ليلةُ الضَّيْفِ حَقُّ واجِبٌ علىٰ كُلِّ مُسْلِم» (١).

وبقوله في حديث عُقْبَةَ: «إِنْ نَزَلْتُم بِقَوْمٍ فأمَرُ وا لَكُمْ بِحَقِّ الضَّيفِ فاقْبَلُوهُ ، وإنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهم حَقَّ الضَّيْفِ الذي يَنْبَغِي (°).

<sup>(</sup>١) صدر بيت له وعجزه: «كذاكَ أُمورُ الناس غادِ وطارقه». انظر: «ديوان الأعشىٰ» مع شرح ثعلب «المصباح المنير في شرح أبي بصير -الأعشىٰ-» (١٨٣).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الخليط» ! وتأتي مفرداً وجمعاً ، لكن ليست مضمومةَ الخاء واللام كما ذَكَرَ المؤلف ، والظَّاهِرُ أنَّ ما أثبتناه هو الصواب . انظر : «تهذيب اللغة» (٧/ ٢٣٨) . والفائدة مأخوذة من «المنهج المبين» (٣١٦) وفيها كما أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الثالث» والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (٢٨/ ٢٠٩ رقم ١٧١٧٢)، والبخاري في «الأدب المفرد» (٢٥٧ رقم ٧٤٤)، وأبسو داود (٤/ ٨٤٨ رقم ٣٦٧٠)، والطيالسي (٢/ ٢١٨ رقم ٣٦٧٧) من حديث المقدام بن معد يكرب ولينه .

والحديث صححه الألباني في «الصحيحة» (٥/ ٢٣٩ رقم ٢٢٠٤).

<sup>(</sup>٥) 🥒 رواه البخاري (٣/ ١٣١ رقم ٢٤٦١)، ومسلم (٣/ ١٣٥ رقم ١٧٢٧) عن عُقبَةَ بن عامر ﴿ لِللَّهُ فَعَهُ

وحَمَلَهُ عامةُ الفقهاء على الأدب، وأنّها مِن مكارم الأخلاق، ومحاسن الدِّين، وقد قال -عليه الصلاة والسلام-: «...جائِزَتُهُ يومٌ ولَيْلَةٌ»(١)، والجائِزة: العَطِيَّة والمِنْحَة والصِّلة، وذلك لا يكون إلَّا مع الاختيار، وقلَّ استعمالها في الواجب، وقوله: «فليُكرم» يدلُّ عليه، وقد قَرَنَهُ بإكرام الجار.

وتأوَّلوا الأحاديث على أنها كانت في أوَّل الإسلام ، إذْ كانت المواساةُ واجبةً.

أَوْ كَانَ ذَلِكَ للمجاهدينَ في أَوَّلِ الإسلام لقِلَّةِ الأَزْوَادِ.

أو المُرادُ بهِ: مَن لَزِمَتْهُ الضيافة من أهل الذِّمَّةِ.

واخْتُلِفَ: هل الضيافة علىٰ الحاضر والبادي ، أم علىٰ البادي فقط ؟ فذهب الشافعي ومحمد بن عبد الحكم (٢) إلىٰ الأُولىٰ.

وقال مالك وسحنون بالثَّاني ، وقد جاء في حديث : «الضِّيافَةُ على أهلِ الوَبَرِ ، وَلَيْسَتْ عَلَىٰ أَهْلِ المَدَر » (٣) لكنَّهُ عند أهلِ المعرفةِ موضوعٌ كَمَا نَقَلَهُ القَاضي ، قال : «وقد تتعيَّن الضيافة لمن اجتاز مُحْتاجاً وخِيفَ عليه الهلاك ، وعلىٰ أهل الذِّمَّة إذا اشتُرِطَت عليهم » (٤).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۸/ ۱۱ رقم ۲۰۱۹)، ومسلم (۱/ ۲۹ رقم ٤٨) من حديث أبي شُريح الخُزَاعِي عِيْنُكُ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «محمد بن الحسن»! والتصويب من «إكمال المُعْلِم» (١/ ٢٨٦)، و «المُفْهِم» (١/ ٢٣٠)، و «المُفْهِم» (١/ ٢٣٠)، و «شرح النووي» (٢/ ٣٧٨)، و «المنهج المبين» (٣٢٠).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن عدي في «الكامل» (١/ ٢٧٣)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (١/ ١٩٠ رقم ٢٨٤) عن ابن عمر هيئين من طريق إبراهيم بن عبد الله، وقد كذَّبه الدارقطني، وأحاديثه مناكير كما قال ابن عدى . انظر: «الميزان» (١/ ٤٢).

والحديث كما ذكر المؤلف موضوعٌ ، انظر : «السلسلة الضعيفة» (٢/ ٢٠٦ رقم ٧٩١) .

<sup>(</sup>٤) «إكمال المُعْلِم» تأليفه (١/ ٢٨٦). وانظر: «المُغني» لابن قدامة (١٣ ٢٥٧-٣٥٤).

#### \* تتمات :

إحداها: «الضَّيف»: هو القادمُ على القومِ النَّازل بهم. ويُقال: ضيفٌ، للواحد والجمع، ويُعان، والمرأةُ للواحد والجمع، ويُجْمَعُ أيضاً على أضياف، وضيوف، وضيفان، والمرأة ضيفٌ وضيفةٌ، وأَضَفتَ الرَّجُلَ، وضيقْتَهُ ؛ إذا أنزَلْتَهُ بكَ، وضِفتُ (١) الرَّجُلَ ضيافة: إذا نَزَلتَ عليه، وكذلك تضيَّفته (٢).

ثانيتها: لا يَخْفَىٰ استثناءُ المُكْرَه من هذا التَّجاوز عنه ، فإذا أُكْرِهَ علىٰ قولِ شرِّ أو سُكُوتٍ عن خيرٍ أو شرِّ ، أو خافَ علىٰ نفسِهِ مِنْ قولِ خَيرٍ ونحوهِ مِمَّن خافَ مِن إنكار مُنْكَرٍ ونحوه فهو معذورٌ .

ثالثتها: الجارُ المُؤْذِي ، والفاسِقُ ، والمبتَدِعُ أو نحوهم: هل يُهانونَ رَدْعاً لهم عن فُجُورهم ، أو يُكْرَمُون من حيثُ إنهم جارٌ ، ويُهانون من حيث إنهم فُجَّارٌ ؟ والكافر يُرْعىٰ جِواره ؛ فالفاسق ونحوه أولىٰ ، كما قال بعضهم في حديث : «في كُلِّ كَبِدٍ حَرَّىٰ أَجْرٌ » (٣) : حتىٰ الحيَّة والكلب العقور ونحوه يُطْعَم ويُسْقَىٰ إذا اضطرّ إلىٰ ذلك ، ثم يُقتل . فيه نظرٌ واحتمال .

رابعه ان فيهِ أنَّ إكرامَ النَّسيفِ عِبادَةٌ ، ولا ينقضها ضيافة الأغنياء ، ولا يُغيِّرها تقديم اليَسِير مِمَّا عندَهُ ، فإكرامُهُ أنْ يُسارعَ إلى مؤانسَتِهِ وإظهارِ البِشْرِ لَهُ ، وقد ذكرتُ أنواع الضيافات في «لغات المنهاج» فسارع إليه .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ضيفت» والتصويب من «المفهم». وانظر: «تهذيب اللغة» (١٢/ ٧٧ ، ٧٤).

<sup>(</sup>۲) انظر: «المفهم» (۱/ ۲۲۹ – ۲۳۰).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣/ ١١١ رقم ٢٣٦٣) ، ومسلم (٤/ ١٧٦١ رقم ٢٢٤٤) من حديث أبي هريرة هِيْكُنْه .

## الحديثُ السَّادِسُ عَشَر

عن أبي هُرَيْرَةَ وَاللَّهُ عَلَيْ مَا للنَّبِيِّ عَلَيْ : أَوْصِني ، قالَ : «لا تَغْضَبْ» فَرَدَّدَ مِرَاراً قال : «لا تَغْضَبْ» .

رواه البخاري (١).

#### \* \* \*

وراويهِ سَلَفَ التَّعريفُ به .

ومعنى الحديث: الحذر من أسباب الغضب، وعدم التَّعرِّض للأمور الحالبة له، فأمَّا نَفسُ الغَضَبِ فَطَبعٌ لا يُمْكِنُ إزالَتهُ مِن الجِبِلَّةِ.

وقد جمع الشَّارعُ في هذه الكلمة جوامع خير الدُّنيا والآخرة ؟ لأنَّ الغضب يؤول إلى التَّقاطُعِ والتَّدابر ، ومنع الرفق ، ورُبَّما مالَ إلىٰ الأذى .

وفي «الموطأ»: قال رجلٌ: يا رسول الله! عَلِّمني (٢) كلماتٍ أعيشُ بِهِنَّ ولا تُكْثِر عليَّ فَأَنْسِي . قال «لا تَغْضَب» (٢).

وقد مَدَحَ الربُّ - عَلله - الذين يعفون عند الغضب ، وأثنى عليهم ، وأخبر

<sup>(</sup>۱) (٨/ ٢٨ رقم ٦١١٦)، وأحمد (١٦/ ٦٨ رقم ١٠٠١١)، والترمذي (٣/ ٤٦٥ رقم ٢٠٢٠).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «كلِّمني» والمثبت من «الموطأ».

 <sup>(</sup>٣) (٣/ ٢٩٢ رقم ٢٦٣٦) عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف مرسلاً . وانظر: «التمهيد»
 (٧/ ٢٤٥) .

أنها عندَهُ خيرٌ وأَبقَىٰ لهم مِن مَتَاعِ الحياةِ الدُّنيا وزينتها ، وأثنىٰ علىٰ الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ، وأخبر أنه يحبهم بإحسانهم في ذلك .

وفي «مسند أحمد» ، و «سنن أبي داود» ، و «ابن ماجه» ، و «جامع الترمذي» – وقال : حسنٌ غريبٌ – من حديث معاذ مرفوعاً : «مَنْ كَظَمَ غَيْظاً وهوَ قادِرٌ علىٰ أَنْ يُنْفِذَهُ ؛ دَعَاهُ اللهُ ﷺ علىٰ رُؤُوسِ الخَلائِقِ يومَ القِيامَةِ حتىٰ يُخَيِّرهُ في أيِّ الحُورِ شَاءَ» (١).

وقد أوضَحتُ الكلام على ذلك في «شرح صحيح البخاري» فراجعهُ منه تَجِدْ مَا يَشْفِي العَلِيلَ (٢).

ويجوزُ أن يكونَ الشارعُ فَهِمَ من هذا الرَّجل كَثْرةَ الغَضَب فَحَضَّهُ بذلك.

ويُروى أنَّ يحيى بن زكريا ﷺ لما رأى عيسى -عليه الصلاة والسلام-مُفارِقه قال له: «أَوْصِني». قال: «لا تَقتَن مَالاً». قال: «حَسْبِي» (٢٠).

وفي طرقه كما قال ابن عمر: «ما يُبْعِدُني مِن غَضَب الله» ؟ قال: «لا تَغْضَبْ» (٤).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲۶ م ۳۸۶ رقم ۱۵۲۹)، والترمذي (۳/ ۷۵ و رقم ۲۰۲۱ رقم ۲۲۱)، وأبو يعلى (۳/ ۲۲ وأبو يعلى (۳/ ۲۲ وأبو يعلى (۳/ ۲۲ رقم ۱۵۸۷)، وأبو يعلى (۳/ ۲۲ رقم ۱۸۸ رقم ۱۸۸ رقم ۱۵۹، ۱۵۹ وقم ۱۱۹۸ رقم ۱۱۹۸ و «الكوسط» (۹/ ۲۰۱ رقم ۱۹۲۱) عن معاذ ابن أنس الجُهَني هِيْنُكُ . والحديث حسَّنه الترمذي ، والألباني في «ابن ماجه» (۳۳۷۵)، و «صحيح الترغيب» (۳/ ۸۸ رقم ۲۷۷۳).

<sup>(</sup>٢) انظر: «التوضيح لشرح الجامع الصحيح» (٢٨/ ٤٨٦-٤٩١).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في «الزهد» (٥٧)، وهناد في «الزهد» (١/ ٣١٠رقم ٥٥٢)، وأبو نعيم في «الحلية» (١/ ٣١٠).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو يعلى في «المسند» (١٠/ ٥ رقم ٥٦٨٥) وفي إسناده «ابن أبي الزناد، ضعَّفه غير واحدٍ من أهل العلم، وبقية رجاله رجال الصحيح» كما قال الهيثمي في «المجمع» (٨/ ٦٩).

وكان الشُّعبي - رَحِمُ لَللهُ - يولع بهذا البيت (١):

ليست الأحلامُ في حينِ الرِّضا إنَّمَا الأحلامُ في حين الغَضَب ولأبى العتاهية (٢):

أُقلِّبُ طَرْفي مسرَّةً بعد مَسرَّةً فلم أركنزاً كالقُنُوع لأهله ولم أرفضلاً صَحَّ إلَّا على التُّقى ولم أرفضلاً صحَّ إلَّا على التُّقى ولم أرفي الأعداء حين خبَرتُهم

لأعلم ما في الناس والأمر ينْقلِبُ وأن يجمل الإنسان مَا دام في الطَّلبُ ولَّ عَفْ لا تَا مَ إلَّا على الأدبُ عدُوًّا لِعَقْل المَرْءِ أَعْدَىٰ مِن الغَضَبْ

وقال غيرهُ: «لا يُعرفُ الحلمُ إلَّا ساعَةَ الغضب»(٣).

### \* تَتِمَّات :

إحدالها: لا يخفى أن هذا الغضب الدُّنيوي، أمَّا الدِّيني فَمَطْلُوبٌ، فقد كان الشَّارع -صلوات الله وسلامه عليه - يغضَبُ إذا انْتُهِكت الحُرُمات، لا يقومُ لغضَبِهِ شَيءٌ حتَّىٰ ينتصرَ للحقِّ، وإذا غَضِبَ أعرضَ وأَشَاحَ، وكان من حاجبيه عَرَقٌ يَدرُّهُ الغضب، وهذا مع كَوْنِهِ أحلَمَ الناس وأكثرهم صَفْحاً واحتِمالاً، وهذا نهاية الكمال: الغضبُ في مَوْضِعِهِ، والحِلمُ في موضعهِ.

إذا قيل حِلْماً قال: للحِلمِ مَوْضِعٌ وحِلمُ الفَتَىٰ في غَيْرِ مَوْضِعِهِ جَهْلُ

واللفظ الذي ذكره المؤلف هو من رواية ابن عمرو هي المؤلف هو من رواية ابن عمرو والمنطقة : رواه أحمد (١١/ ٢١١ رقم ٦٦٣) والحديث فيه ابن لهيعة ، لكن تابعه عمرو بن الحارث عند ابن حبان .

<sup>(</sup>١) رواه أبو نعيم في «الحلية» (٤/ ٣٢٧) ، والبيهقي في «الشعب» (١١/ ٥ رقم ٨١٦٠) .

<sup>(</sup>٢) انظر: «ديوانه» (٢٦).

<sup>(</sup>٣) جاء عن علي بن أبي طالب عليف كما في «بهجة المجالس» (١/ ٣٧٥) لابن عبد البر.

وطِبُّ الغَضَبِ المذمومِ: صَحَّ في الصحيح أن الاستعادة مِنَ الشيطان الرجيم تُذْهِب ما يجِدُهُ منه فينبغي استعماله ، والوضوء أيضاً ، والانتقال من مكانه ، واستحضار ما جاء في فضل كظم الغيظ .

قال الثوري والفضيل بن عياض وغيرهما على الفضل الأعمال: الحِلم عند الغضب، والصَّبرُ عِندَ الطَّمَع».

ثانيها: حقيقة الغضب: فَورَانُ دَمِ القلبِ وغليانه لإرادة الانتقام، وفي الحديث: «إنه جَمْرَةٌ تَتَوَقَّدُ في قَلْبِ ابن آدمَ، ألاَ تَرَوْنَ إلى انْتِفاخ أوْدَاجِهِ، واحمِرارِ عيْنَيْهِ» (١).

وأمَّا غَضَبُ الجَليل فهو: إرادةُ الانتقام مِنَ العبيد، أعاذنا الله مِنْهُ (٢).

ثالثها: هذا الحديثُ تَضَمَّنَ دَفع أكبر شُرورِ الإنسان؛ لأنَّ الشَّخصَ في حالِ حياتِهِ بَيْنَ لذَّةٍ وأَلَمٍ، فاللَّذةُ سببُها ثَورَانُ الشَّهوةِ أَكْلاً وشُرْباً وجِماعاً ونحو ذلك، والأَلَمُ سببه ثوران الغضب، فإذا اجتنبهُ انْدَفعَ عنه نِصْفُ الشرِّ بل أكثرهُ،

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲۱/۲۷ رقم ۱۱۱۶)، والترمذي (٤/ ٥٨ رقم ۲۱۹۱)، والحميدي (١/ ٥٨ رقم ۲۱۹۱)، والحميدي (٢/ ٣٠ رقم ۲۷۷)، والطيالسي (٣/ ٦١٤ رقم ۲۲۷)، وعبد بن حميد في «المنتخب» (٢/ ٥٠ رقم ۲۸۲)، وأبو يعلىٰ (٢/ ٣٥ رقم ۱۱۰۱)، والحاكم (٤/ ٥٠٥)، والبيهقي في «الشعب» (۸۲۸) من حديث أبي سعيد الخدري المخاص (١٠٥ تـ ٢٥٥).

والحديث في إسناده علي بن زيد بن جُدْعَان ، ضعيف كما في «التقريب» (٦٩٦ رقم ١٤٧٦) ، وقد ضعّفه الألباني في «ضعيف الترمذي» (٣٨٥) .

<sup>(</sup>٢) هذا الكلام باطل ومنكر ، والصواب الذي لا مَحِيدَ عنه هو : أن الغضب صفة فعلية خبرية ثابتة في حقّ الله على ، وهي قطعاً ليست كصفات المخلوقين ؛ إذ : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَحَّ \* وَهُو اَلسَّمِيعُ البَّمِيعُ ﴾ [الشورئ: ١١] وتفسير المؤلف إنما هو تفسير الشيء بلازمه ؛ ومن عقائد أهل السنة والجماعة الثابتة والمتفق عليها : إثبات ما أثبته الله لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل ، ومن غير تكييف ولا تمثيل . وتأويل الغضب بإرادة الانتقام هو في الحقيقة تعطيل لصفة أثبتها الباري على لنفسه . وكل يؤخذُ مِن قوله ويَردُّ إلاَّ المعصوم الذي لا ينطق عن الهوئ .

ولهذا لمَّا تَجَرَّدَت الملائكةُ - عَلَيُلاً - عن الغضب والشَّهوة تجرَّدُوا عن جميع الشرور البشرية .

وبترك الشر فضل الحلم وخوف الرب (١) يندفع ذلك كما حُكِي عن بعض الملوك: أنه كتب ورقة يذكر فيها: «ارحَمْ مَن في الأرضِ يرحمك الذي في السماء، ويلٌ لحاكِم الأرض مِن سلطان السماء، ويلٌ لحاكِم الأرض مِن حاكم السّماء، اذكرُن عي حين تَغْضَب أذكرك حين أَغْضَبُ» ثُمَّ دفعَها إلى وزيره وقال: «إذا غَضِبتُ فادفَعُها إليّ فَجَعَلَ الوَزِيرُ كُلَّما غَضِبَ المَلِكُ دَفَعَها إليهِ، فَيَنْظُر فيها فيسْكن غضبه.

وقد أَمَر الشارعُ -صلواتُ الله وسلامه عليه- بالانتقال عن الحالة التي هو فيها: إنْ كَانَ قائماً بالقُعود ، وإن كانَ قاعِداً فبالاضطجاع (٢) ؛ والقصدُ به البُعْدُ عن هيئة الوثوب والتسرُّع إلىٰ الانتقام ما أمكن ؛ حَسْماً لِمَادَّةِ المُبادرةِ .

وما أحسن قول معاوية بن أبي سفيان الأموي ولين الأعنى : «مَا غَضِبتُ على مَن أَقْدِرُ عليه» .

والمُراد: ما تعاطيتُ أسبابه ، ودَفَعْتُهُ لأنَّهُ جِبِلِّي .

وحُكِيَ عن سيدنا موسىٰ -صلوات الله وسلامه عليه-: «أَنَّهُ لَمَّا قيلَ لهُ: ﴿خُذْهَا

<sup>(</sup>۱) العبارة فيها نقص ، والذي في «التعيين» للطوفي - ومنه أخذ المؤلف - : «وللغضب دواء مانع ورافع ، فالمانع تذكّر فضيلة الحلم ، وخوف الله على وبه تستقيم العبارة وتتضح . تنبيه : من هذا الموضع إلى نهاية شرح هذا الحديث استفاده المؤلف من «التعيين» للطوفي (١٣٩ - ١٤٥) مع تصرفُ يسير .

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۳۵/ ۲۷۸ رقسم ۲۱۳٤۸)، وأبو داود (۵/ ۹۲ رقسم ٤٧٨٢)، وابس حبسان (۲) (۲۰ رقسم ۵۸۸)، وابس حبسان (۲۱/ ۵۱۱ رقم ۵۸۸ من حدیث أبي ذر هیئند .

وهو حديث صحيح ، صححه ابن حبان ، والألباني .

وَلَا شَغَفُ ﴾ [طه: ٢١] لفَّ كُمَّهُ علىٰ يدِهِ يتناولها ، فقيل له: لو أذنَ اللهُ عَلَىٰ فيما تَحْذَر هل كان ينفَعُكَ ذلك ؟ قال: (لا ، ولكنِّي ضَعِيفٌ ، ومن ضَعْفٍ خُلِقتُ» (١).

ثُمَّ مَن غَلَبَ طبعهُ الحيواني فهذا دفعه ضعيف دونَ من غلبت عليه الرِّياضة ؟ فإنَّهُ سهلٌ عليه ، وإلَّا كان قوله -عليه الصلاة والسلام - : «لا تَغْضَب» تَكَلُّفاً ، أو أمراً بما لا يُطاق ، وإذا عَلِمَ العبدُ أن لا فاعل إلَّا الله ، وأنَّ الخلق آلةُ ، سَهُلَ عليه ذلك ، وإلَّا لكان غاضباً على الربِّ وهو ينافي العبودية ، أو [على ] (٢) المخلوق وهو إشراكُ يُنافي التوحيد ، فلا مُعْطي ولا مانع إلَّا الله ، والعبد آلةُ : إمَّا بِقَصْدٍ كالإنسان ، أو دونه كالدَّابةِ ، أو لا قصد [له] (٣) كالعصا المَضْروبِ بها (٤).

وضَرْبُ موسى الحَجَر لَمَّا فرَّ بثوبهِ (٥) ؛ إمَّا عن غلبةِ الطِّباع كما مرَّ معنا في لفِّ كُمِّه علىٰ يَدِهِ ، أو تأديباً لَهُ .

<sup>(</sup>۱) لم أقف عليه مسنداً ، وهو من الإسرائيليات ، وذكره بعض أهل التفسير عن وهب بن منبه وغيره . انظر : تفسير ابن أبي حاتم (۹/ ۲۹۷۷ رقم ۱۹۸۹۲) ، والسمعاني ((7/ 777)) والبغوي ((7/ 77)) ، والبغوي ((7/ 77)) ، وابن كثير ((7/ 77)) .

<sup>(</sup>٢) من «التعيين» (١٤٢).

<sup>(</sup>٣) من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) هذا الكلام في حقيقته مختصر من كلام الطوفي في «التعيين» (١٤٢-١٤٣)، وقد قرر الطوفي فيه عقيدة الجبرية حيث جعل الإنسان آلة كالسيف للضارب والقوس للرامي، وابن الملقن حذف بعض ما لا يريده منه، فجاء كلامه ركيكاً غير مفهوم.

وقوله: «...وهو إشراكٌ يُنافي التوحيد» إن كان يظن أن الأسباب بيد العباد والتفت إليها واعتمد عليها واطمأن إليها فهذا شِركٌ ، ولذلك قيل: «الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد» ، وأمّا إن التفت للأسباب التِفَات امتِثَالِ وقيام بها وأداء لحق العبودية فيها وإنزالها منازلها: فهذا الالتفات عبودية وتوحيد ، إذا لم يشغله عن الالتفات إلى المُسَبِّب ، وأمّا محوها أن تكون أسباباً فقدحٌ في الشرع والعقل والحس والفطرة . انظر: «مدارج السالكين» للإمام ابن القيم (٣/ ٤٩٤).

<sup>(</sup>۵) قصة ضرب موسى للحَجَر لَمَّا فر بثوبه رواها: البخاري (۱/ رقم ۲۷۶)، ومسلم (۲/ ۲۲۸) من حديث أبي هريرة والله الم

وقد ثبتَ أنَّ موسىٰ -صلوات الله وسلامه عليه- كان حَدِيداً ، حتىٰ كان إذا غَضِب خرجَ شعرُ جَسَدِهِ من مُدرعته كمُسُلِ النَّخلِ (١)، ولهذا لَمَّا عَلِمَ ما أَحْدَثَهُ قَوْمُهُ من بعدِهِ أخذَ بِرأْسِ أخيه يَجُرُّهُ إليه .

وكذا يُحْكَىٰ أنهُ لَمَّا خَرَقَ الخضر السفينة غَضِبَ موسىٰ وأَخَذَ بِرِجْلِ الخَضِر ليُلْقِيهِ في البحر حتىٰ ذكَّره يُوشَع عهدهُ مع الخضر فخَلَّاهُ.

خاتِمة: قوله: «فَردَّدَ مِراراً» يعني: أنَّ السائِلَ كرَّرَ السؤال مِراراً بقوله: أوصني يا رسول الله! لأنَّهُ لم يقنع بقوله: «لا تغضب» وطلبَ وصيَّة أبلغ منها وأنفع، فلَمْ يَزِدْهُ عليها؛ لِعِلمِهِ بعُمُومِ نَفْعِها، ونبَّهَ السائل على ذلك بتكرارها، وصارَ هذا كما قال له العبَّاس: عَلِّمني دُعاءً أَدْعُو به يا رسولَ الله! فقال: «سَلِ الله وصارَ هذا كما قال له العبَّاس: عَلِّمني دُعاءً أَدْعُو به يا رسولَ الله! فقال: «سَلِ الله العافِية» فَعَاوَدَهُ العَبَّاسُ مِراراً، فقال: «ياعبَّاسُ! ياعمَّ رسولِ الله، سلِ الله العافِية في الدُّنيا والآخِرة، فإنَّك إذا أُعْطِيتَ العافية أُعْطِيتَ كُلَّ خيرٍ» أو كما قال (٢).

وكذلكَ لَمَّا قال لأصحابه: «اجْتَمِعُوا فإنِّي أَتْلُو عليكم ثُلُثَ القرآن»، فاجتمعوا فتلا عليهم «سورة الإخلاص» ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلَهُ ، فأقاموا ينتظرونه فيكمل لهم ثلث القرآن ، فخرج عليهم فقال: «ماذا تَنْتُظِرونَ ، أَمَا إنها تعدِلُ ثُلُثَ القرآن» (٣) يعني: سورة الإخلاص.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) مُسُل النخل: جَرِيدُهُ. انظر: «تهذيب اللغة» (١٢/ ٤٥٩). وهذا موقوف على الدليل!

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۳/ ۳۰۳ رقم ۱۷۸۳) ، وابن أبي شيبة (۱۹/۱۰ رقم ۲۹۲۷) ، والبخاري في «الأدب المفرد» (۲۰ ۲ رقم ۲۲۷) ، والترمذي (۵/ ۶۹۱ رقم ۲۵۱۶) ، والحميدي (۱/ ۲۱۹ رقم ۲۱۹۲) ، وأبو يعلئ (۱۲/ ۵۰ رقم ۲۹۹۲ ، ۲۱۹۷) عن العباس بن عبد المطلب عليمني .

والحديث صححه الترمذي ، والألباني في «السلسلة» (٤/ ٢٨ رقم ١٥٢٣).

 <sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١/ ٥٥٧ رقم ٨١٢) من حديث أبي هريرة هيائنه .

الحديث السابع عشر \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# الحَدِيثُ السَّابِعِ عَشَر

عن أبي يَعْلَىٰ شَدَّادِ بنِ أَوْسِ هِنْكَ ، عن رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ : «إِنَّ اللهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ علىٰ كُلِّ شَيءٍ ، فإِذَا قَتَلْتُمْ فأَحْسِنُوا القِتْلَةَ ، وإِذَا ذَبَحْتُمْ فأَحْسِنُوا القِتْلَةَ ، وإِذَا ذَبَحْتُمْ فأَحْسِنُوا القِتْلَةَ ، وإِذَا ذَبَحْتُمْ فأَحْسِنُوا القِّبْحَةَ ، وليُرحْ ذَبِيحَتَهُ » .

رواه مسْلِمٌ <sup>(۱)</sup>.

\* \* \*

## الكلامُ عليهِ مِن وُجوهٍ:

وهو حديثٌ جامِعٌ لقاعِدَةِ الدِّين العامة ، فهو مُتَضَمِّنُ لجميعه ؛ لأنَّ الإحسان في الفِعْل هو : إيقاعُهُ علىٰ مُقْتَضىٰ الشَّرع أو العقل ، ثمَّ إمَّا أن يتعلَّق الفِعْلُ بمعاشه أو بمعاده :

والأول : بسياسة نفسه ، وبدنه ، وأهله ، وإخوانه ، ومُلْكِهِ ، والناس .

والثاني : الإيمان والإسلام عملُ القلب والجوارح كما مرَّ في حديث جبريل التَّكِينَ ، فإذا أحسنَ في هذا كُلِّه على وجْهِهِ فقد حصَّلَ كُلَّ خير ، وسَلِمَ مِن كل ضَيْر .

<sup>(</sup>۱) (۳/ ۱۵۶۸ رقیم ۱۹۵۰)، وأحمد (۲۸/ ۳۳۲ رقیم ۱۷۱۱، ۱۷۱۱، ۱۷۱۲، ۱۷۱۲، ۱۷۱۲، (۳) ۱۷۱۳ ، ۱۷۱۲، ۱۷۱۳)، والنسائي (۲۸ رقم ۱۷۱۳، ۱۷۱۳)، والنسائي (۷/ ۷۸ رقم ۱۶۰۹)، والنسائي (۷/ ۲۲۷ رقم ۱۶۰۹، ۱۶۱۹)، وفي الکبرئ (۶/ ۳۵۲ رقم ۱۶۷۹، ۱۶۸۵، ۱۲۸۸ د ۱۲۸۸ رقم ۱۲۸۷، ۱۲۸۸ د ۱۲۸۸ د ۱۲۸۸ د ۱۲۸۸ د ۱۲۸۸).

### الوجهُ الأول : التعريف براويه :

هو أبو يعلى -ويقال: أبو عبد الرحمن- شدَّاد بن أوس بن ثابت الأنصاري النجاري المدني ابن أخي حسان بن ثابت ، لهُ ولأبيه صحبة .

وأمُّه: صريمة ، من بني عدي بن النَّجَّار .

نزل بيتَ المقدس وأعقب بها ، ومات بها بظاهر باب الرحمة بعد الخمسين عن خمس وسبعين ، وغلطَ مَن عدَّهُ بدرياً ، وإنما البَدْريُّ والِدهُ (١).

فائدة: اشترك في كنية شداد بأبي يعلى جماعة: منهم حمزة ويقال أبو عمارة، ومنهم: أبو يعلى الموصلي صاحب «المسند»، ومنهم: الفراء الحنبلي القاضي.

### ثانيها: في ألفاظه ومعانيه:

معنى «كَتَبَ»: أمر وحرَّضَ عليه ، وأصل «كتب»: أثبت وجمع ، ومنه: قوله تعالى: ﴿ كَتَبَ فِي قُلُو بِهِمُ ٱلْإِيمَنَ ﴾ [المجادلة: ٢٢]، أي: أثبته وجمعه ، كتبت البغلة: جمعت حياءها (٢).

ويستعمل «كتب» بمعنى: أوجَبَ ، نحو: ﴿ كُنِبَ عَلَيْتُكُمُ ٱلصِّيامُ ﴾ [البقرة: ١٨٨]، ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ ﴾ [البقرة: ١٨٨] و نحوه كثير.

ويشهد لذلك قوله تعالىٰ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَنِ ﴾ [النحل: ٩٠]، وقوله تعالىٰ : ﴿ وَأَحْسِنُوٓاً ﴾ [البقرة: ١٩٥] ونحوه .

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: «أسد الغابة» (۲/ ٥٠٧)، و «السير» (۲/ ٤٦٠).

<sup>(</sup>۲) انظر: «المفهم» (٥/ ۲٤٠).

و (على) يجوزُ أَنْ تَكون بمعنى (إلى) أي : كَتَبَ الإِحسانَ إلى كُلِّ شيءٍ -أو : في - أي : في كُلِّ شيء ، قال تعالىٰ : ﴿ وَٱتَبَعُواْ مَا تَنْلُواْ ٱلشَّيَطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ﴾ [البقرة: ١٠٢] أي : في مُلْكِهِ ، ويقال : كان علىٰ عهد فلان ، أي : في عهده ، حكاه العتبى .

ويحتمل أن تكون بمعنى «إلى» أي : كتب الإحسان في الولاية على كلِّ شيء ، حتى مِمَّا ذَكَرَهُ ، ولا يتركُ آلتَهُ كَالَّةً يُعَذِّبُ بها الحيوان ، وإنما ذكر القتلة والذّبحة ؛ لأنهما غاية الأذى في الحيوان ، ولا يبقى بعدهما للإحسان وجه ، فإذا كان الإحسان فيما هو العلة في الأذى ، فكيف بغير ذلك ؟!

و «الإحسان» هنا بمعنى الإحكام والإكمال ، والتَّحْسِين في الأعمال المشروعة مطلوب ، فحقّ على من شرع في شيء منها أن يأتي به على غاية كماله ويحافظ على آدابه المصححة والمكملة له ، وإذا فعل قبل عمله وأثر ثوابه .

ولَمَّا كان العلماء ورثة النبياء ، فمِمَّا ورثوه : تعليم الناس كيفية الإحسان إلى كلِّ شيءٍ أَلْهَمَ الله - على ذلك (1) ، ومن كلِّ شيءٍ أَلْهَمَ الله - على ذلك (1) ، ومن ذلك قوله -عليه الصلاة والسلام-: "إنَّ العالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ له مَنْ في السَّمَاوات ومَنْ في الأرض ، حتى الحِيتانُ في المَاءِ» (1).

وقد جاء في التَّنزيل: ﴿ وَٱلْمَلَا ۚ كُنَّ يُسَيِّحُونَ بِحَمَّدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُوكَ لِمَن فِي اللَّرْضُ ﴾ [الشورى:٥].

<sup>(</sup>۱) هذه عبارة الخطابي في «معالم السنن» (٤/ ٣٩).

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۳۱ / ۶۵ رقم ۲۱۷۱۵)، وأبسو داود (۶/ ۳۹ رقم ۳۱۶۱)، والترمني (۶/ ۶۱۵ رقم ۲۱۸۲)، وابن ماجه (۱/ ۸۱ رقم ۲۲۳) عن أبي الدرداء عين .
وهنو حديث صحيح، صححه الألباني في «الترمذي» (۲۱۵۹)، و«سنن أبي داود» (۳۰۹۶)، و«صحيح الترغيب والترهيب» (۱۸۸۱ رقم ۷۰).

و «القِتْلة» -بكسرِ القاف- : الهَيْئَة والحالة ، والمصدر بالفتح .

و «الذَّبحة» بكسر الذال -أيضاً- مِن باب الهيئة كالجِلْسَة والرِّكْبَة ؛ أي : هيئة القتل والذبح .

وجاء في رواية: «فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ» (١) وهو بالفتح بغير هاء مصدر، وبالهاء: الهيئة كالقتلة، وأصلُ الذَّبح: الشقُّ والقطعُ.

قال الشاعر (٢):

كَانَّ بِينَ فَكِّهِا والفَاكِِّ فَارَةَ مِسْكٍ ذُبِحَتْ فِي سُكِّ

وقوله: «ولْيُحِدَّ» هو بضمِّ الياء، يقال: أحدَّ السكين وحددها وإستحدها بمعنى .

و «الشَّفرة» : المِدْية ، وهي السكين ونحوه مما يُذْبَحُ بهِ ، سُمَّيت باسمِ شفرها وهي حدُّه ، تسمية باسم جزئه (٣).

وقوله: «وليُرح» بضمّ الياء، يُقال: أراحَ يُريحُ إِرَاحَةً إذا أدخلت الراحة إلىٰ الشيء، أو تسبب إلىٰ حصولها له بوجه.

و «الذَّبيحة»: المذبوحة، فعيلة بمعنى مفعولة، كأنه قال: الدَّابة الذبيحة، أو تكون من باب غلبة الاسم على غلبة (٤) الوصف.

رواها مسلم (۳/ ۱۵۶۸ رقم ۱۹۵۵).

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن السكيت في «إصلاح المنطق» (١/٧)، والقرطبي في «المفهم» (٥/ ٢٤٠-٢٤١).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «حده». والتصويب من «التعيين» (١٤٨)، و «الفتح المبين» (٣٤٥).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «.. غلبة على الوصف» وجعل فوق «غلبة» و «على عرف «م» وهو يفيد التقديم والتأخير بين الكلمتين.

الثالث: الإراحة بإحداد السِّكِين ، وتعجيل إمرارها وغير ذلك ، ولهذا قال فيمن ولي القضاء: «فقد ذُبِعَ بغيرِ سِكِّينٍ» (١) أي: عرَّضَ نفسه لعذابِ يجد فيه ألماً كألم الذبح بغير سكين (٢) .

ويُستَحَبُّ : ألَّا يحدها بحَضْرَة الذَّبيحة .

وألَّا يذبح واحِدةً بحَضْرَةِ أُخرى .

ولا يجُرَّها بل يَسُوقها إلىٰ مذبحها - وحُكيَ جوازه-.

ولا يصرعها بغتَةً .

ولا يجرها إلىٰ مذبوحها -عن مالك- (٣)!

وإحسانُ القِتْلةِ عامٌ في كُلِّ قَتْل، ومنهُ: القِصَاصُ، ولا يَقصِدُ التَّعذيبَ، وقد «نَهي – عليه الصلاة والسلام – عن صَبْرِ البهائِم» (3) وهو : حَبْسُها للقَتْلِ وغيرو، و «لَعَنَ مَن اتَّخَذَ شيئاً فيه الرُّوحُ غَرَضاً» (6). وهو حرامٌ، وينبغي إحضار نيَّةِ القُربةِ ويُسْتَحَبُّ توجيهها إلى القبلة والتَّسمية، وتركها إلى أن تبرد، ويعترف بالمِنَّة في ذلك لتسخيره لنا والإنْعام علينا به.

ومِنَ الإحسان إليها : ألَّا تُحمَّل فوقَ طاقتها .

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (٤/٧ رقم ٣٥٧١) ، والترمذي (٣/ ٨ رقم ١٣٢٥) ، والنسائي في الكبرئ (٥/ ٨ رقم ١٣٢٥) ، وابن ماجه (٢/ ٤٧٤ رقم ٢٣٠٨) ، وابن ماجه (٢/ ٤٧٤ رقم ٢٣٠٨) ، وأحمد (٢/ ٢٥ رقم ٥١٤٥) عن أبي هريرة ويشخ .

وهو حديث حسنٌ كما قال المؤلف في «البدر المنير» (٩/ ٢٥٥) وقد أطال في الكلام عليه.

<sup>(</sup>٢) انظر في معنىٰ الحديث ما ذكره المؤلف في «البدر المنير» (٩/ ٩٤٥-٥٥٠).

<sup>(</sup>٣) قوله: «عن مالك» يعني: «وحُكيَ جوازه عن مالك». انظر: «المُفهم» (٥/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٧/ ٩٤ رقم ٩٥ ٥٥) ، ومسلم (٣/ ١٥٤٩ رقم ١٩٥٦) عن أنسِ عِيْنَكُ .

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٧/ ٩٤ رقم ٥١٥٥) ، ومسلم (٣/ ١٥٥٠ رقم ١٩٥٨) عن ابن عمر عيضه .

ولا تُركب واقفةً إلَّا لحاجةٍ.

ولا يُحْلَبَ منها إلَّا ما لا يَضُرُّ بولدها .

ولا يشوي السَّمَكَ والجراد حتى تموت.

#### \* تَتَمَّات:

الأولى: قوله: "إنَّ اللهَ كتَبَ الإحسان على كُلِّ شيء " هو قاعدة عامَّةٌ كُلِّية ، ثم ذكر منها التخفيف في القتل والذبح في الحيوان ، ويجوز ذكر ذلك ، إِمَّا لأنَّ الجاهلية كانوا يخالفون ذلك ، كالمُنْخَنِقة ، والموقوذة ، والمتردِّية ، والنَّطيحة وما ذُكِر معها ، وكانوا إذا ذبحوا يذبحون بالكالِّ .

الثانية : تفاصيل الإحسان إلىٰ كُلِّ شيء لا تنحصِرُ ، وقد أسلفنا جملةً من أفرادِهِ .

ومثله: الإحسان إلى الملائكة بالأدب معهم ، لا سيما كَاتِباهُ ، فهي تَتَأَذَّىٰ مِمَّا يتأذىٰ منهُ بنو آدمَ .

ومِن ذلك : الإحسان في قتلِ الوَزَغِ أُوَّلَ مرَّةٍ ، ودونها في الثاني ، ثم في الثالث (١).

والموجود الحادث هو المحتاج إلى الإحسان ، لأنَّ القديم مستغنِّ بذاته تعالى .

والحادث إن كان عرضاً فلا يتأتى الإحسان إليه ، وإن كان جوهراً ، فإن كان جماداً فكذلك ، وإن كان نباتاً أو حيواناً فهو موضِعُ الإحسان .

<sup>(</sup>١) لقوله ﷺ: «مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً في أَوَّلِ ضَرْبَةٍ كُتِبَتْ لهُمانَةُ حَسَنَةٍ . وفي الثَّانِيَةِ دُونَ ذلِكَ . وفي الثَالِئَةِ دونَ ذلِكَ» رواه مسلم (٤/ ١٧٥٨ رقم ٢٢٤٠ /١٤٧) عن أبي هريرةَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْكُ .

ومذهبُ أحمد أنَّ الحيَّ إذا تطوَّع بقُرْبَةٍ وأهدى ثوابها لِمُسْلِمٍ ميِّتٍ ، نفعهُ ذلك ، وكذا الحي على الأصح (١).

ومِن ذلك : الإحسان إلى الجن ، مؤمنهم وكافرهم بدعائهم إلى الخير، وقد أكرمهم الشارع وأقراهم بأن جعل العظم زادهم والروث لدوابهم ، ولنا فيه أسوة .

وأمَّا المؤذي كالحشرات والفواسق الخمس ، فقد خَرَجت بالنَّص .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) وجه ُ ذِكر هذه المسألة: أنها مِن باب الإحسان إلى الميت أياً كان من والد أو ولد أو غيره . أمّا مسألة إهداء الثواب للميت فهي مسألة طويلة الذيل ، انظر في الكلام عليها: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية - رَحَلَلَتُهُ - (٧/ ٩٨٤ - ٩٩٤) ، (٢٤/ ٣٠٩ - ٣١١ ، ٣١٥ ، ٣٢١ ، ٣٢٠ ، ٣٢١ ) ، ومن أوسع من تكلم على هذه المسألة الإمام ابن القيم - رَحَلَلَتُهُ - في كتابه «الروح» (٢/ ٣٥٥ - ٥٠٠) .

## الحَدِيثُ الثامِن عَشَر

عن أبي ذَرِّ جُنْدُبِ بنِ جُنَادَةَ ، وأبي عبدِالرَّحمن مُعاذِ بنِ جَبَل هِ عُن ، عن رسُولِ الله ﷺ قالَ : «اتَّقِ الله حَيْثُمَا كُنْتَ ، وأَتْبعِ السَّيِّئَةَ الحَسَنَةَ تَمْحُها ، وخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنِ » .

رواهُ التِّرمذيُّ وقال: «حسنٌ». وفي بعضها: «حسنٌ صحيحٌ» (١).

\* \* \*

## الكلامُ عليه مِن وُجوهٍ :

(۱) حسدیث أبسي ذر هیئی : رواه أحمد (۳۵/ ۲۸۶ رقسم ۲۱۳۰، ۲۱۶۰۳)، والترمذي (۳/ ۲۲۰ رقسم ۲۹۸۷)، وابن أبي شيبة (۸/ ۷۳۷ رقسم ۲۷۲۱)، والدارمي (۳/ ۱۸۳۸ رقسم ۲۸۳۸)، والقسضاعي (۱/ ۲۸۳ رقسم ۲۵۲)، والحساكم (۱/ ٤٥)، والبيهقي في «السعب» (۱۰/ ۲۸۳ رقسم ۲۲۲۷)، وأبو نعيم في «الحلية» (٤/ ۲۷۸)، والبيهقي في «السعب» (۱۰/ ۲۸۳ رقسم ۲۲۲۷)، وأبن عساكر في «الأربعون الأبدال العوالي» (۳۷ رقم ۲۱). وقد صححه الترمذي، والحاكم وقال : «على شرطهما» ووافقه الذهبي، وتعقبه ابن رجب في «الجامع» (۱/ ۲۹۵–۲۹۱)، وحسنه الألباني في «الترغيب» (۳/ ۲۲ رقم ۲۱۵۰، ۲۱۰۳). والترمذي وأمًا حديث معاذ هيئن : فرواه أحمد (۳۱/ ۳۱۳ رقم ۱۹۸۸ ۲۱، ۲۰۰۹)، والترمذي (۳/ ۲۷۰ رقم ۱۹۸۷)، وابن أبي شيبة (۸/ ۷۷۷ رقم ۲۱۷۷)، والترمذي رقس ۲۲۷۷)، والترمذي (۱/ ۲۷۲ رقم ۱۹۷۷)، والطبراني في «الزهد» (۱/ ۲۰۵ رقم ۱۲۷۲)، والطبراني في «الكبير» (۲/ ۲۷۲ رقم ۱۳۷۷)، وأبو نعيم والصغير (۱/ ۲۲۰ رقم ۲۹۷)، والبيهقي في «المسند» (۳/ ۲۲۲ رقم ۱۳۲۷)، وأبو نعيم «الحلية» (٤/ ۲۲۲ رقم ۱۳۲۷)، والبيهقي في «المسند» (۱/ ۲۸۳ رقم ۱۳۲۷)، وأبو نعيم «الحرا).

والحديث حسَّنه الألباني في «الترغيب» (٣/ ٢٢٦ رقم ٣١٦٠)، و «الترمذي» (١٦١٨).

الحديث الثامن عشر \_\_\_\_\_\_الاحديث الثامن عشر

## أحدُلها: في التعريف بِرَاوِيه:

أمَّا أبو ذرِّ -ويقال: أبو الذر- ففي اسمه أقوال، أشهرها ما ذكرهُ: جُندُب -بفتح الدال وضمها، وربما كُسِرت- بن جُنادة -بضمِّ الجيم-. وقيل: ابن برير. وقيل: أنه لقب، وقيل: ابن عبد الله، وقيل: ابن السَّكن، وقيل: يزيد -وهو وهمٌّ-.

أُمُّه: رملة بنت الوقيعة بن حرام بن غفار ، وكان أخا عمرو بن عبسة لأُمَّه ، كان رابعاً في الإسلام أو خامسه ، أسلم بمكة ثم رجع إلى بلادِ قَوْمِه ، ثم قَدِمَ المدينة وهو أولُ مَن حيًّا رسول الله على بتحِيَّة الإسلام .

قال الشَّارِعُ - صلوات الله وسلامه عليه - في حَقِّهِ: «مَا أَظَلَّتِ الخَضْرَاءُ، ولاَ أَقَلَّتِ الغَضْرَاءُ، ولاَ أَقَلَّتِ الغَبْراءُ أَصْدَقَ لهجَةً مِنْهُ (().

مات بالرَّبذة سنة إحدى -أو اثنتين- وثلاثين في خلافة عثمان ، وصلى عليه ابن مسعود ، فأقام عشرةَ أيام ثم مات بعدَ عاشرة -يرحمه الله- وهو أحدُ النُّجباء .

قال على -كرَّمَ اللهُ وجههُ -: «وعاءٌ مُلِئَ عِلْماً ، ثم أُوكيَ عليه فَلَمْ يَخْرُج مِنهُ شَيءٌ خَتَّىٰ قُبِضَ» (٢).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱۱/ ۷۰ رقم ۲۰۱۹ ، ۲۳۳ ، ۷۰۷۱) ، والترمذي (۲/ ۱۳٤ رقم ۳۸۰۱) ، وابن ماجه (۱/ ۵۰ رقم ۲۰۱۳) ، وابن سعد في «الطبقات» (۲۲۸/۶) ، وابن أبي شيبة (۱/ ۱۸۳ رقم ۲۲۸۰۶) ، والحاكم (۳۲ / ۳۶۲) عن عبدالله بن عمرو وليت . والحديث في إسناده عثمان بن عُميْر «ضعيف واختلط ، وكان يُدَلِّس ويغلُّو في التَّشيُّع» كما في «التقريب» (۲۲۷ رقم ۲۵۹۶) . قلت : ولعل غلوَّه في التشيُّع كان سبباً في تضعيف شيخ الإسلام للحديث في «منهاج السنة» (۲/ ۲۷۲) ، بل قال : «...ضعيف ، بل موضوع ! وليسَ له إسنادٌ يقومُ به» . قلت : ومع ذلك حسَّنه الترمذي ، وصححه الألباني في «الترمذي» (۲۹۹) ، وابن ماجه (۱۲۷) !!

<sup>(</sup>٢) ذكره العِزِّي في «تهذيب الكمال» (٣٣/ ٢٩٧)، والذهبي في «السير» (٢٠/٢). تنبيه: قوله «كرَّمَ الله وجهه» لا ينبغي أن يخص علي هشيَّ بهذا ولا بغيره من الألفاظ إلَّا ما خَصَّه الشَّارع، وتخصيص علي هشيَّ دون سائر إخوانه من الصحابة أصبح شعاراً

وكان أصدقَ الناسِ لهجةً (١).

وأمَّا مُعَاذٌ؛ فهو أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل الخزرجي المدني من نجباء الصَّحابة ، شَهِدَ المشاهِدَ ، وروئ وجمع القرآن في حياة رسول الله ﷺ ، وكان يُشَبَّه بإبراهيم -صلوات الله وسلامه عليه-كانَ أُمَّةً قانتاً لله، وكان أعلمهم بالحلال والحرام.

مات سنة ثمان عشرة بالأردن بالطاعون عن ثمانٍ وثلاثين سنة أو أقل ، وقبره بشرقي غور بيسان (٢) .

ثانيها: معنىٰ قول الترمذي: حسن صحيح: أنه رويَ مِن وجْهَيْن: وجه كذا، ووجه كذا، كذا قيل! وهو مردود عليه؛ إذْ يقول إثرهُ: لا يعرفهُ إلَّا مِن هذا الوجه، وقد أوضحتُ ذلك في «المقنع في علوم الحديث» تأليفي (٣).

ثُمَّ اعلم أن نُسَخ الترمذي تَخْتَلِفُ بالحسن والصحيح ، ففي بعضها : «حسنٌ » ، وفي بعضها : «حسنٌ صحيح » ، وذلك بحسبِ اختِلافِ الرُّواةِ عنهُ لكتابه والضَّابِطِينَ لهُ .

ثالثها: سبب هذا الحديث أنَّ أبا ذَرِّ لَمَّا أَسْلَمَ قديماً أَمَرَهُ الشَّارِعُ أَنْ يَلْتَحِقَ بقومه ، عسى أن ينفعهم اللهُ بِهِ ، ولَمَّا رأى حِرصَهُ على المقام معهُ بمَكَّة ، وعَلِمَ

للرافضة ، فالواجب أن يُتَرَضَّىٰ عنه كما يترضىٰ عن بقيَّة أصحاب النبي ﷺ ، وبعضهم يزعم أنَّ علياً خُصَّ بهذا اللفظ ؛ لأنه لم يسجد لغير الله بخلاف الخلفاء الثلاثة قبل إسلامهم! وهذا ليس بشيء ؛ لأن أصاغر الصحابة ومن وُلِدَ في الإسلام مِنهُم لم يسجدوا لغير الله وكذا من بعدهم إلى يومنا هذا ، ولعل الكلمة من تصرفات الناسخ .

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: «تهذيب الكمال» (٣٣/ ٢٩٤)، و «السير» (٢/ ٤٦)، و «الإصابة» (٤٦/٢). (٤/ ٦٣).

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: «تهذيب الكمال» (٢٨/ ١٠٥)، و «الإصابة» (٣/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٣) انظر (١/ ٨٩-٩٧) من «المقنع».

الشَّارعُ -صلوات الله وسلامه عليه- أنهُ لا يقدر على ذلك قال لهُ: «اتَّقِ اللهَ حَيْثُما كنتَ ، وأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الحَسَنَةَ تَمْحُها...».

والمراد: تركُ المؤاخَذَة ، ويجوزُ أن يكون المحو حقيقة ، وهو موافقٌ لقوله تعالىٰ : ﴿ إِنَّ ٱلْمَسَنَتِ يُذُهِبُنَ ٱلسَّيِّاتِ ۚ ﴾ [هود: ١١٤] وهي نزلت في ذلكَ الدي أصاب مِن تِلكَ المرأة ما دُونَ الجِماع ، وأَمَرَهُ الشَّارعُ - صلوات الله وسلامه عليه - بالوضوء والصَّلاة ، فقال معاذ : هذا لهُ خاصَّة أم للناس عامَّة ؟ فقال : «بَلُ للنَّاسِ عَامَّة» (۱).

وقال: «مَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمَّ يَعْمِدُ إلى مَسْجِدٍ مِنْ هذهِ المَسَاجِدِ ، إلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَطَوُّهَا (٢) حَسَنَةً. ويَرْفَعُ بها دَرَجَةً ، وَيَحُطُّ عنهُ بها خَطِيئَةً » (٢) فقال تعالى: ﴿ لَيْسَ ٱلْبِرَ أَنْ تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ ﴾ عنهُ بها خَطِيئَة » (٣) فقال تعالى: ﴿ لَيْسَ ٱلْبِرَ أَنْ تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ ﴾ [البقرة: ١٧٧] الآية ، وقوله: ﴿ ٱلَذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَقُونَ ﴾ [يونس: ١٣].

فمن اتَّقىٰ بما في الآية الأولىٰ مِن الإيمان والإسلام فهو متَّقٍ ، والمتقي ولي الله ؛ فصار معنىٰ قوله : «اتَّقِ اللهَ حَيْثُمَا كُنْتَ» تكُنْ وليّ الله بتقواك إيَّاه ، وحصل لك [ من ذلك المِدحةُ ] ( ) والثناء : ﴿ وَإِن تَصَّمِرُوا وَتَتَقُوا فَإِنَ ذَلِكَ مِنْ عَرْمِ ٱلْأُمُورِ ﴾ [آل عمران: ١٨٦].

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (٣٦/٣٦ رقم ٢٢١١٢) ، والترمذي (٥/ ١٨٩ رقم ٣١١٣) ، والطبري في «تفسيره» (١٥/ ٢٠٥ رقم ١٨٦٧٨ ، ١٨٦٨٢) ، والطبراني في «الكبير» (٢٠ / ١٣٦ رقم ٢٧٧) ، والدارقطني في «سننه» (٢/ ٢٤٤ رقم ٤٨٣) ، والحاكم (١/ ١٣٥) من حديث معاذ بن جبل عيشته . قال الترمذي : هذا حديث ليسَ إسنادُهُ بِمُتَّصِلٍ ، عبد الرحمن بن أبي ليلئ لم يَسْمَعْ مِن معاذٍ» .

قلَّتُ : ويُغنِيٰ عنه حديث ابن مسعود ﴿ اللَّهُ فِي البخارِي (١/١١١ رقم ٥٢٦)، ومسلم (١/١١٥ رقم ٢٧٦).

 <sup>(</sup>٢) كذا بالأصل ، وفي مسلم : "يَخْطُوهَا" .

 <sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١/ ٤٥٣ رقم ٢٥٧ / ٢٥٧) من حديث ابن مسعود والشخة .

 <sup>(</sup>٤) في الأصل: « لوائح وضح الحمد» ؟ والتصويب من «المنهج المبين» (٣٤٥) وغيره .

والحفظُ والحِراسَةُ مِن الأعداء: ﴿ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَالَهُمْ شَيْئًا ﴾ [آل عمران: ١٢٠].

والثانية : والنَّصرُ : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ ﴾ [النحل: ١٢٨] ، و﴿ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ النَّهَ ﴾ [البقرة] .

والنَّجاةُ مِن الشَّدائدِ، والرِّزقُ الحلال : ﴿ وَمَن يَتَقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَغْرَجًا ﴿ وَمَن يَتَقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَلَهُ مَغْرَجًا ﴿ وَمَن يَتَقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَلهُ مَغْرَجًا ﴿ وَمَن يَتَقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَلهُ مَغْرَجًا ﴾ [الطلاق: ٢-٣].

وإصلاحُ العَمَلِ: ﴿ أَتَقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ فَوْلَا سَدِيلًا ۞ يُصْلِحَ لَكُمْ أَعَمَلَكُمْ ﴾ [الأحزاب:٧٠-٧١].

وغُفرانُ الذُّنوبِ: ﴿ وَيَغَفِرَلَكُمْ ذُنُوبِكُمْ ۗ ﴾ [الأحزاب:٧١].

والنُّورُ: ﴿ اَتَّقُواْ اللهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ - يُؤْتِكُمُ كِفْلَيْنِ مِن رَّمْتِهِ - وَيَجَعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ - ﴾ [الحديد: ٢٨].

والمحبةُ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾ [التوبة: ٤] وما أعظمها وأنفعها .

والإكرَامُ: ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَاللَّهِ أَنْقَنكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٣].

والبِشارةُ عندَ الموتِ: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ﴿ لَهُمُ ٱلْبُشَرَىٰ فِي اللَّهُمُ الْبُشَرَىٰ فِي اللَّمْ اللَّهُمُ الْبُشَرَىٰ فِي اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

والنَّجاة مِن النار : ﴿ ثُمَّ نُنَجِّى ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ ﴾ [مريم: ٧٧] ، ﴿ وَسَيُجَنَّبُهَاٱلْأَنْفَى ﴾ [الليل: ١٧] .

والخلود في الجنة: ﴿ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٣].

مَنْ عَرَفَ اللهَ فلم تُغْنِي معرفت م أَلا فذاكَ السَّقي مَنْ عَرفَ اللهُ الْعَبْدُ بِعِنِّ الْغِنى والعِنْ كل العِنْ للمُتَّقِي

الحديث الثامن عشر \_\_\_\_\_\_

وكُتِبَ على بعضِ القبور: «ليسَ زادٌ سِوى التُّقىٰ ، فخُذي مِنْهُ أَوْ دَعِي» (1) . رابعها: اشتَمَلَ هذا الحديث علىٰ أحكامٍ ثلاثة: حقُّ الله ، وحقُّ المُكلَّف، وحقُّ العِباد؛ أَمَّا حقُّ الله تعالىٰ: فحيثُمَا كنتَ تَتَقيهِ ، فهوَ ناظِرٌ إليكَ ومعكَ ورقيتٌ .

و «التَّقْوَىٰ» لفظةٌ وجِيزَةٌ جامعةٌ لكلِّ خيرٍ دينيّ ودُنيَويٍّ ؛ لأنها: امتِثالُ الأوامِر واجتنابُ النَّواهِي.

وعبَّرَ عنهُ بعضهم: ألَّا يَرَاكَ حيثُ نهاك، ولا يفقدكَ حيثُ أَمَرك.

ولهذا قال بعضهم: إذا أردت أن تعصيه فاعصه حيث لا يراك! أو اخرج مِن داره! أو كُلْ غيرَ رزقه!

وبتقوى الله يتضَمَّن ما تضمنه الحديثُ السَّالِفُ: «إنَّ اللهَ كتبَ الإحسان على كلِّ شيءٍ»، وكذا ما تَضَمَّنهُ حديثُ جبريل السالف من الإيمان والإسلام والإحسان ؛ لأنَّ سائر أحكام التكليف لا تخرج عن أمر ونَهْي، فإذا اتقىٰ الله بفعل ما أمر وترك ما نهي، فقد أتىٰ بجميع وظائف المكلفين.

وأَمَّا حَقُّ المكلف فمحو الحسنةِ بالسيئة ، كما سلف : ﴿ ذَلِكَ ذَكُرَ كَالِلذَّاكِرِينَ ﴾ [هود: ١١٤] أي : عِظَةٌ لِمن اتَّعظ ؛ فلا تعجز أيها المسكين إذا أتيت سيئة بقلبك ، أو لسانك أو جوارحك ، احتَلْ بأنْ تتبعها بحسنةٍ مِن صلاة ، أو صدقة -وإنْ قَلَّت- ، أو ذِكْرٍ .

و «الباقياتُ الصَّالحات»: سبحان الله ، والحمدُ لله ، ولا إله إلَّا الله ، والله أكبر . أو: سبحان الله وبحمده ، سبحان الله العظيم ؛ فإنَّهُ أحبُّ الكلام إليه ،

<sup>(</sup>١) نهىٰ النبي ﷺ في أحاديث كثيرة عن الكتابة علىٰ القبور ، فلا تُعارَضُ سنته بشيء من أفعال الناس ولا أقوالهم .

وحبيب إلىٰ الرحمن ، وخفيف علىٰ اللسان ، وثقيل في الميزان -كما سيأتي - .

فإن عجزتَ عن إِتْبَاع الحسنة السيئة فأنتَ مخذُولٌ ، والسيئة الصَّغيرةُ مقابلة بالحسنة الصغيرة والذِّكر اليسير ، والكبائرُ بالتوبةِ والإنابةِ .

وأمَّا حقُّ العِباد فهو مُخالقتهم -أي: معاشرتهم - بخُلُقٍ حسنٍ ، فعاملهم بما تحب أن يعاملوك به مِن: كفِّ الأذى وبَذْل النَّدَىٰ وطلاقة الوجه ؛ أي عامل الناس بما تحبُّ أن يعاملوك به فتجتمع القلوب ويتفق السرُّ والعلانية ، فتأمن الكيد والشر ، وذلك جِماعُ الخير ومِلاكُ الأمر -إن شاء الله تعالى - وأثقل مَا وُضِعَ في الميزان: خلقٌ حسنُ (١).

وصحَّ أَنَّ نبينا محمداً عَلَى قال : «إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحاسِنُكُمْ أَخْلاقاً» (٢)، وجاء : «إِنَّ العَبْدَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِم بالنَّهار القَائِم باللَّيلِ...» الحديث (٣).

<sup>(</sup>۱) لقوله ﷺ: ﴿أَثْقَالُ شَيْءٍ فِي مِيزَانِ المُؤْمِنِ يومَ القِيامَةِ حُسنُ الخُلُقِ ». رواه أحمد (۱٥٥ (قم ٢٥٥) ، و «التاريخ » (٢٥٥ رقم ٢٥٠) ، و «التاريخ » (٢/ ٢٦٦) ، وأبو داود (٥/ ٩٧ رقم ٩٧٤) ، الترمدني (٣/ ٣٦٥٥٥ رقم ٢٦٦٢٠) ، وأبد الرزاق (١١/ ١٤٦ رقم ٢٠١٥) ، والطيالسي (٢/ ٣٢٣ رقم ١٠٧١) ، وابن أبي عاصم في «السنة» (١/ ٥٢٤ رقم ٢٠٨١) ، وابن حبان (٢/ ٢٣٠ رقم ٢٠٨١) ، وجمعٌ من الأئمة عن أبي الدرداء ﴿اللهُ اللهُ عَنْ أبي الدرداء ﴿اللهُ اللهُ عَنْ أبي الدرداء ﴿اللهُ اللهُ الل

وهو حديث صحيح: صححه الترمذي ، وابن حبان ، والألباني في «الصحيحة» (٢/ ٥٦٢ رقم ٨٧٦) .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلمٌ (٤/ ١٨١٠ رقم ٢٣٢١) من حديث عبدالله بن عمرو هجينخك .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٢٤/٤٠) رقم ٢٤٣٥٥ ، ٢٥٠١٧ ، ٢٥٠٧٧) ، أبو داود (٥/ ٩٧ رقم ٩٧/٥) ، والحاكم (١/ ٦٠) ، وابن حبان (٢/ ٢٢٨ رقم ٤٨٠) ، وتمام في «فوائده» (٣/ ٢٩٤ رقم ١٩٧١) ، والبيهقي في «الشعب» (١٠ / ٣٦٣ رقم ١٩٢٧ ، ٢٦٣٢ ، ٢٦٣٧) عن أمّ المؤمنين عائشة حياشة علي المناه الم

والحديث صححه الحاكم ، ووافقه الذهبي ، والألباني كما في "صحيح موارد الظمآن" (٢/ ٢٤٧ رقم ١٦١٩) ، و «الصحيحة» (٢/ ٤١ رقم ٢٢٥ ، ٧٩٥) .

يقالُ: «خَالِصِ (٢) المُؤْمِنَ، وخَالِقِ الفَاجِرَ». وفلانٌ يَتَخَلَّقُ بِغَيْرِ خُلُقِهِ، أَي: يَتَكَلَّفُهُ.

قال الشَّاعر:

إِنَّ التَّخَلُّقَ يِأْتِي دُونَهُ الخُلُقُ» (٣)

والخُلُق وإنْ كان سجيَّةً في الأصل فيتخلَّق ، وإن كان بغير خلقه حتىٰ يتَّصف بالأخلاق الجميلة الرَّضيَّة الزَّكِيَّة .

قال بعضُ الحُكَماء: «عليكَ بالخُلُقِ مع الخَلْقِ ، وبالصِّدق مع الحَقِّ».

وحسن الخلق خير كُلُّه ، والعبد لا يؤمر بما طُبِعَ عليه ؛ فإنَّهُ تحصيلُ حاصل ، فكذا أَمَرَ الشَّارع – صلوات الله وسلامه عليه – بِتَحْصيلِهِ وبِكَسبه .

خاتِمة: قد يُستَدَلُّ به على اكتساب الولاية وإلَّا لم يصح الأمر بها ، والجمهور على أنها مَوْهِبةٌ كالنَّبوَّةِ ؛ نعم التحقيق أنها مُتَرَبِّبةٌ على زَكاةِ النَّفس وصلاح العمل ، كالرِّزق فَضلُ الله ، وهو مُرَبَّبٌ على الأسباب والأكساب التي جرت بها العادة في حصول الرزق ، وكما قال تعالىٰ : ﴿ فَٱمْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رَزِقِهِ \* وَلَمَا قَال تعالىٰ : ﴿ فَآمَشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رَزِقِهِ \* [الملك: ١٥] ، وقال : ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَبِمَةً يَهَدُون عِأْمَرِنَا لَمَا صَبُرُواً ﴾

<sup>(</sup>١) بعدها: «صلوات الله وسلامه عليه» وهو تكرار للصلاة.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «خالق» والتصويب من «الصحاح» و «اللسان».

<sup>(</sup>٣) «الصحاح» للجوهري (٤/ ١٤٧١). وصدرُ البيت: «يا أيها المُتَحلِّي غيرَ شِيمَتِهِ ..» وهو لسالم بن وابِصَة كما في «لسان العرب» (١٠/ ٨٧).

[السجدة: ٢٤] ، وقال تعالى : ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبَا وَرَهُ مَنَّ بِهِ عليهم من رَغَبَا وَرَهَبَا وَكَانُواْ لَنَا خَلْشِعِينَ ﴾ [الأنبياء: ٩٠] عَلَّلَ ما مَنَّ بِهِ عليهم من مسارعتهم إلى الخيرات وما بعده (١).

ويَأْبِـــيْ اللهُ إلَّا مـــا أرادَا ويَأْبِــيْ اللهُ إلَّا مــا أرادَا وتقوى اللهِ أفضلُ ما اسْتَفادَا (٢)

يُريدُ المَرْءُ أَنْ يُعْطَى مُناهُ يُولِي مُناهُ يقُولُ المرءُ فائِدَتي ومَالي

أُخرى : صحَّ أنه -عليه الصلاة والسلام- قال : «إنَّ خِيَارَكُمْ أَحَاسِنُكُمْ أَحَاسِنَا أَنْ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ أَلْ عَلَيْكُمْ أَلْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَل

وقال -أيضاً- صلوات الله وسلامه عليه: «اللهم كَمَا حَسَّنتَ خَلْقي

<sup>(</sup>١) الولي كُلَّ مؤمن تقي ، كما قال الله تعالى : ﴿ أَلَا إِنَ أَوْلِيآ اللّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا مُمْ وَعَنْ وَكَانُوا وَكَانُوا يَتَعُون ﴿ آلَا إِن اللهِ لَا قادرٌ على تحصيلها لكان أمراً بما المنزلة ؛ لأن الله أَمَرَ وحثَّ على تحصيلها ، ولو لم يَقْدِر العبدُ على تحصيلها لكان أمراً بما لا قلدة للعبد عليه ، وهذا عبثٌ يُنزَّهُ المولى الجليل عنه ، وفي "البخاري" [٨/ ١٠٥ رقم ٢٠٥] : "مَنْ عَادَىٰ لي وَلِياً فقد آذنتُهُ بالحَرْبِ ، وَمَا تَقَرَّبَ إِليَّ عَبْدِي بشيءٍ أَحَبَّ إليًّ مِمَّا افترَضْتُهُ عليه الحديث ، فكل مَن عَمِل بما في هذا الحديث فقد وَصَلَ إلى درجةِ الولاية ، ومن خير أولياء الله الرسل والأنبياء ، ومَن تَبِعهُم كأصحاب النبي ﷺ ، وعلماء هذه الأمة المباركين المتبعين للسُّنة ، والزُّمَّاد والعُبَّاد ، بل حتى يوجد في التُّجار والزُّراع مَن هم أولياء لله ، لكن لا يوجد في أهل البدع الظاهرة أولياء لله . وليست الولاية كالنبوة فإنَّ النبوة فَضَلٌ مِن الله يختصُّ به مَن يشاء من عباده ، قال سبحانه : ﴿ وَقَالُوا لَوَلا ثَنِلَ هَنَا ٱلْفُرَانُ عَلَى رَجُلٍ مِن الله يختصُّ به مَن يشاء من عباده ، قال سبحانه : ﴿ وَقَالُوا لَوَلا ثَنِلَ هَنَا ٱلْفُرَانُ عَلَى رَجُلٍ مِن الله يختصُّ به مَن يشاء من عباده ، قال سبحانه : ﴿ وَقَالُوا لَوَلا ثَنِلَ هَنَا ٱلْفُرَانُ عَلَى رَجُلُو مِن الله يختصُّ به مَن يشاء من عباده ، قال سبحانه : ﴿ وَقَالُوا لَوَلا ثَنِلَ هَنَا ٱلْفُرَانُ عَلَى وَرَجُلُو مِنَ الله يختَصُّ به مَن يشاء من عباده ، قال سبحانه : ﴿ وَقَالُوا لَوَلا ثَنِلَ هَنَا اللّهُ مِن الله يختصُّ به مَن يشاء من عباده ، قال سبحانه : ﴿ وَقَالُوا لَوَلا ثَنِلَ هَنَا اللّهُ مَن الله يختصُّ به مَن يشاء من عباده ، قال سبحانه : ﴿ وَقَالُوا لَوَلا ثَنِلَ هَنَا اللّهُ وَلَهُ مَلْ اللّهِ وَلَا اللّهُ الْمِنادِقة .

انظر : «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» لشيخ الإسلام ابن تيمية (٧٦ ، ٩٠ ، ٥٠ ، انظر : «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشوكاني (٢٣٧ ، ٢٧٨ ، ٣٦٩) .

<sup>(</sup>٢) البيتان لأبي الدرداء والشيئة ، كما في «حلية الأولياء» لأبي نعيم (١/ ٢٢٥).

الحديث الثامن عشر \_\_\_\_\_\_ الحديث الثامن عشر

## فَحَسِّن خُلُقي» (١).

وقال ﷺ: «أَكْمَلُ المُؤْمِنِينَ إِيمَاناً أَحْسَنُهم خُلُقاً» (١)، و «إنَّ العَبْدَ لَيَبْلُغُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِم القائِم» (٦).

وللشافعي - رَجَعُلَللهُ- قَوْلان : أَنَّ الخُلُقَ حَسَنُهُ وقبيحُهُ جِبلَّةٌ في العبدِ كَلَوْنِهِ أَمْ لاَ ؟ فعن ابن مسعود ﴿ فَكَ أَنه جِبِلَّة ، وقد ﴿ فَرَغَ رَبُّكَ مِن أَربِع : الخَلْقُ ، والخُلُق ، والرَّزقُ ، والأَجَلُ ﴾ (٤).

وقال الحسن - رَجَمْ لِللهِ - : «مَن أُعْطِيَ حُسنَ صورةٍ ، وخُلقاً حسناً ، وزوجةً صالِحةً ، فقد أُعْطِيَ خير الدُّنيا والآخرة» .

قال الهيثمي في «المجمع» (١٠/ ١٧٣): «رواه أحمد وأبو يعلى ورجالهما رجالُ الصَّحيح غير عوسجة بن الرماح، وهو ثِقةٌ».

وصححه الألباني في «الإرواء» (١/ ١١٣ - ١١٦ رقم ٧٤).

(٢) رواه أحمد (١٢/ ٣٦٤ رقم ٧٤٠٧)، والترمذي (٢/ ٤٥٤ رقم ١١٦٢)، وأبسو داود (٥/ ٤٢ رقم ٤٦٨)، وأبو يعلى (١/ ٣٣٣ رقم ٣٩٢)، وابن حبان (٢/ ٢٢٧ رقم ٤٤٧)، وابن حبان (٢/ ٢٢٧ رقم ٤٤٧)، والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (١/ ٢٧ رقم ١٤)، والحاكم (١/٣) من حديث أبي هريرة حييفه .

والحديث قال عنه الترمذي: «حسنٌ صحيح». وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، والحديث قال عنه الترمذي: «حسنٌ صحيح الترغيب» (٢/ ١٩ رقم ١٩٢٣)، (٣/ ١٣ رقم ٢٦٦٠).

(٣) تقدم تخریجه ص (٢٤٢).

(٤) رواه ابن بطة في «الإبانة» (٢/ ١٥٠ رقم ١٥٩٤ ، ١٥٩٩ القدر) ، والطبراني في «الكبير» (٩/ ١٩٣ رقم ١٩٣٢ ، ١٩٤٨) ، والدارقطني في «سننه» (٥/ ٣٢٣ رقم ٤٣٩٠ ، ٤٤٤٨) ، والبيهقي في «السنن الكبرئ» (٦/ ١٦٢) .

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱/ ٢٤٦ رقم ٣٦٧)، وأحمد (٦/ ٣٧٣ رقم ٣٨٢٧)، والطيالسي (١/ ٢٩١ رقم ٢٤٦)، وأبو يعلى (٩/ ٩ رقم ٥٠٧٥، ١٨١٥)، وابن حبان (٣/ ٢٣٩ رقم ٩٥٩)، والقضاعي في «مسند الشّهاب» (٢/ ٣٣٤ رقم ١٤٧٣ رقم ١٤٧٣، ١٤٧١)، والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (١/ ٦١ رقم ٧)، والبيهقي في «الشُّعب» (١١/ ٦١ رقم ٨١٨) عن ابن مسعود عيفنه ، وهو حديث صحيح.

وعن ابن مسعود هيئن - رَفَعَهُ - : «إنَّ اللهَ قَسَمَ بينكُم أَخْلاقَكُم كَمَا قَسَمَ بينكُم أَخْلاقَكُم كَمَا قَسَمَ بينكُم أرزاقكم» (١).

وإثابةُ الربِّ - علله - لِعَبْدِهِ كاستعمال ذلك فيما أمر فيه ، كالشَّجَاعة .

وقال آخرون : إنَّهُ كَسْبيٌّ ، وهو ظاهر الحديث ، إذ لو كانَ جِبِليًّا لَـمَا أَمَرَهُ

بهِ .

وقد يكونُ في الرَّجُل عشرةُ أَخلاقٍ: تسعةٌ صالحةٌ وخُلُقٌ سَيِّعٌ، فَيُفْسِدُ التِّسعةَ الصالحةَ الخُلُق السَّيِّعُ، فاتَّق عثَرَاتِ اللِّسان» (٢).

(۱) رواه أحمد (٦/ ١٨٩ رقم ٣٦٧٢)، ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (٤/ ١٦٦)، والمحاكم (١/ ٣٦٤)، (٢/ ٤٤٧)، والبيهقي في «القضاء والقدر» (٢٦٤ رقم ٣٧٦)، والبغوي في «شرح السنة» (٨/ ١٠ رقم ٢٠٣٠) مرفوعاً، وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي، وصحح إسناده البيهقي في «القدر».

ورواه -موقوفاً - المروزي في زوائد «الزهد» لابن المبارك (٣٣٩ رقم ١١٣٤)، والبخاري في «الزهد» (١٦٤ رقم والبخاري في «الأدب المفرد» (١٠١ رقم ٢٧٥)، وأبو داود في «الزهد» (١٦٤ رقم ١٥٧)، والطبراني في «الكبير» (٢/٣٠٦ رقم ٢٩٩٠)، والبيهقي في «الشعب» (٢/١١٩ رقم ٩٩٥)، و«القدر» (٢٦٥ رقم ٣٦٨). قال الهيثمي في «المجمع» (١٠/ ٩٠): «رجاله رجال الصحيح».

وصححه الألباني في «الصحيحة» (٦/ ٤٨٢)، و«صحيح الترغيب» (٦/ ٢٧١٢) وورصحيح الترغيب» (٢/ ٢٤٢ رقم ١٥٧١) وقال: «له حكم الرفع».

فائدة: ذهب الإمام الدارقطني إلى أن الصحيح وقفه على ابن مسعود ويشف . انظر: «العلل» (٥/ ٢٧١).

(٢) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (٤/ ٢٠٦ رقم ٢٣٩٨)، والبيهقي في «الكبرئ» (٥/ ١٨١)، وذكره ابن الجوزي في «مناقب عمر» (٥٠ ٢)، وابن المبرد الحنبلي في «محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» (٢/ ٧٢٨).

وقال صعصعة بن صوحان لابن أخيه زيد هينه: «خَالِص (۱) المؤمن، وخَالِقِ الفَاجِر، فإنَّ الفَاجِر يَرْضَىٰ مِنْكَ بالخُلُق الحَسَن» (۲).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في الأصل: «جالس» والتصويب من «المسند».

<sup>(</sup>٢) رواه إسحاق بن راهويه في «المسند» (٣/ ١٠١٧)، وابن أبي الدنيا في «الحلم» (٦٩ رقم ١٠٧٧).

## الحَدِيثُ التَّاسِع عَشَر

عن أبي العَبَّاسِ عبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ هِ عَبَّاسٍ هَ خَلْفَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ يَوْماً فَقَالَ: «يَا غُلامُ! إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ: احْفَظِ اللهَ يَحْفَظُ اللهَ يَحْفَظُ اللهَ تَجِدْهُ تُحَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ، واعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ تُجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ، واعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَجُاهَكَ، إِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ، واعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوَ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ، وإن اجْتَمَعُوا علىٰ أَنْ يَنضُرُّ وكَ بِشَيءٍ لَمْ يَضُرُّ وكَ إلَّا بِشَيءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عليكَ، وإن اجْتَمَعُوا علىٰ أَنْ يَضُرُّ وكَ بِشَيءٍ لَمْ يَضُرُّ وكَ إلَّا بِشَيءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عليكَ، وإن اجْتَمَعُوا علىٰ أَنْ يَضُرُّ وكَ بِشَيءٍ لَمْ يَضُرُّ وكَ إلَّا بِشَيءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عليكَ، وأولهُ التَّرْمِذِيُّ وقال : «حَسَنٌ صَحيح».

وفي رِوايَةِ غيرِ التَّرْمِذِيِّ: «احْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ أَمَامَكَ، تَعَرَّفْ إلى اللهِ في الرَّخاءِ يَعْرِفكَ في الشِّدَّةِ، واعْلَمْ أَنَّ مَا أَخطأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخِطِئكَ، واعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبرِ، وأَنَّ الفَرَجَ مَعَ الكَرْبِ، وأَنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْراً » (١).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (٥/ ١٨ رقم ٢٨٠٣) ، والترمذي (٤/ ٢٨٤ رقم ٢٥١٦) ، وابن وهب في «القدر» (٢٥ رقم ٢٨٠) ، وعبد بن حميد (١/ ٤٥ رقم ٦٣٥) ، وأبو يعلى (٤/ ٤٣٠ رقم ٢٥٠) ، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (١١٣ رقم ٢٤٥) ، والطبراني في «الكبير» (٢/ ١٨٤ رقم ١٨٩ ١٨) ، و«المدعاء» (٢/ ١٨٠ رقم ١٤ –٤٤) ، والفريابي في «القدر» (١٠١ رقم ١٥٦) ، وابن منده في «التوحيد» (٢/ ١٠٠ رقم ٢٥١) ، وابن منده في «التوحيد» (٢/ ١٠٠ رقم ٢٥١) ، والبيهتي في «القدر» (٢٥٢ رقم ٢١٥) ، والأجري في «الشريعة» (٢/ ٢٥٠ رقم ٢١٤) ، والاسماء والصفات» (١/ ١٨٨ رقم ٢٢٠) ، و«الاعتقاد» (١٥٦) من طرق عن ابن عباس ﴿ المحامع (١/ ٢٥١) ، وأحمد والحدث صححه الترفي ، واد: منده ، واد: رحب في «الحامع» (١/ ٤٦١) ، وأحمد والحدث صححه الترفي ، واد: منده ، واد: رحب في «الحامع» (١/ ٤٦١) ، وأحمد والحدث صححه الترفي ، واد: منده ، واد: رحب في «الحامع» (١/ ٤٦١) ، وأحمد والحدث

والحديث صححه الترمذي ، وابن منده ، وابن رجب في «الجامع» (١/ ٤٦١) ، وأحمد شاكر في «المسند» (٤/ ٢٨٦) ، والألباني في «ظلال الجنة» (١/ ١٣٨) .

الحديث التاسع عشر

### الكَلِاَمُ عليه مِن وجوهٍ :

وهو حديثٌ عَظِيمُ المَوْقع ، وهو أصلٌ في رِعايَةِ حقوقِ الله ، والتفويض الأمرهِ .

## أحدها: في التَّعريفِ براوِيهِ:

وهو حَبْرُ الأُمَّةِ وبَحرها عِشْهُ ، دَعَا له رَسُولُ اللهِ عَلَى بَأَنْ يُفَقَّه في الـدِّين، ويُعَلَّم التَّأُويل، ودَعَا له بالحِكمةِ ، ومناقِبهُ سائرة .

وقد ذَكَرْتُ في «رِجالِ العُمْدَةِ» فيها ورَقات ؛ فراجِعها منهُ .

ماتَ سنةَ ثمانٍ وستين -وقيل: سنة سبعين - ، وَوُلِدَ قبلَ الهِجرة بأربع سنين ، ودُفِنَ بالطائف، ورأى جبريل مرتين هيشنه! (١).

الثاني: لا زالَ ابنُ عبَّاس مُوَفَّقاً مِنْ صِغَرِهِ ، وقد استأذنَهُ -وهوَ علىٰ يَمِينهِ حينَ شَرِبَ- في إعطائهِ الأشياخ ، فأجابَ بعدمِ الإيثار (٢) ، فَلَمَّا رأى أهليَّتهُ أُوْصَاهُ بَما ذكر .

الثالث : فيه جوازُ الإردَاف على الدَّاسة ، وقَد أفردَهُ ابن منْدَه - رَجَمُلَللهُ- بالتأليف، ومِنْ جُمْلَتِهِم : معاذ والحسن والحسين (٣) .

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في : «الإعلام» للمؤلف (١/ ٥٠٤-٥٠٩)، و«السير» (٣/ ٣٣١). أمَّا رؤيته لجبريل فقد رواه الطبراني في «الكبير» (١٠/ ٢٦٤) لكن في إسناده ليث بن أبي سليم، ضعيف. ينظر : «التقريب» (٨١٧ رقم ٢٧٢١).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۳/ ۱۱۲ رقم ۲۳۶۲)، ومسلم (۳/ ۱۶۰۶ رقم ۲۰۳۰) من حديث سهل بن سعد الله في .

<sup>(</sup>٣) رسالة ابن منده بعنوان: «معرفة أسامي أرداف النبي الله وقد طبعت بتحقيق يحيى غزاوي، وقد ذكر (٣٧) من الصحابة هيئه.

وجاء في بعض الروايات أنه كان خلفه على دابّة : فرس أو بعير أو غيره (١). الرابع : في ألفاظِهِ :

«يا غلامُ» - بضمِّ الميم - لأنَّه نكرةٌ مقصودةٌ ، وكان عُمْرُ ابن عباس إذ ذاكَ عشر سنين -على أحد الأقوال-.

و «الغلام»: الصَّبيُّ حين يُفطم إلى سبع سنين ، وتصغيره: غُليِّمٌ ، والجمع: غِلْمَةٌ .

و «تُجَاهَكَ» - بضَمِّ التاء وفتح الهاء -، و «أَمَامك» - بفتح الهمزة - : ما يلي وجهك ، وأصل «تجاه» : وجاه - بكسر الواو وضَمِّها - قُلِبت واوها تاء .

و «جَفَّت» : بالجيم ، أي : فُرِغَ مِن الأمر وجفَّت كِتابته ُ (٢) ؛ لأنَّ الصَّحيفة حال كِتابتها لا بُدَّ وأن تكون رَطْبة المِداد أو بعضه بخلافِ مَا إِذا فُرِغَ مِنها .

و «لَمَّا خَلَقَ الله - ﷺ - القَلَمَ ثُمَّ النُّون - وهي: الدَّواة - قال: اكتُب. قال: ومَا أكتُبُ؟ قال: ما كان ومَا هو كائنٌ إلىٰ يومِ القِيامَةِ: مِن عمَلٍ، أو رزقٍ، [أو أَثَرٍ أَو أَثَرٍ أَو أَجَلٍ ] ('')، فَجَرىَ القَلَمُ بذلِكَ، ثمَّ خُتِمَ الْعَمَلُ» ('').

<sup>(</sup>۱) كما جاء مصرحاً به في رواية الفريابي في «القدر» ، والبيهقي في «الشعب» (۲/ ٣٥٠ رقم ١٠٤٣) ، و «الاعتقاد» وغيرها .

<sup>(</sup>٢) تحرَّفت في الأصل إلى «كائنة» ، وصوبناه من «التعيين» (١٦١).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «والكلّ أوامر»! ولعل ما أثبتناه أنسب؛ لأنه موافق للفظ الحديث الذي ذكره المؤلف. انظر: «الكامل» لابن عدي (٦/ ٢٦٩)، وتفسير ابن كثير (٨/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٤) رواه مرفوعاً بهذا اللفظ: ابن عَدِيِّ في «الكامل» (٢/ ٢٦٩) وقال: «وهذا بهذا الإسناد باطِلٌ مُنكَرٌ». قال الذَّهبي في «الميزان» (٤/ ٦١): «صَدَقَ ابن عدي في أنَّ هذا الحديث باطلٌ». قلتُ : ويغني عنه قوله ﷺ: «إِنَّ أُوَّلَ مَا خلقَ اللهُ القَلَمَ ، فقالَ : اكْتُبُ. فقال : مَا أَكْتُبُ؟ قال : اكتُب القَدَرَ مَا كانَ ومَا هوَ كائنٌ إلىٰ الأَبَدِ».

و «تَعَرَّف» -بتشديد الراء- أي : تحبب إليه بالطاعة واجتناب المخالفة حتى يعرفك في الرخاء مُطيعاً ؛ فإذا وَقَعْتَ في شِدَّةٍ عَرَفَكَ بالطَّاعةِ فجعلكَ ناجياً .

ويقال: إنَّ العبدَ إذا تَعرَّفَ إلىٰ الله في الرَّخاء ثم دعا في الشِّدة ، قال: «هذا صوتٌ أعرِفُهُ». وفي غيره: «لا أعرفهُ دَعُوهُ» أو كما قيل (١).

وذكر العُزيزي – رَجِعُ ٱللهُ – ( أنَّ «الأُمَّة» تنطلق على ثمانية أوجه ( \* ) والمُرادُ هنا : الخَلق ( \* ) .

#### الخامس: في فوائِدِهِ:

الأولى: قوله: «إِنِّي أعلمك كلمات» هو مقدِّمة يستدعي بها سمعه، ليفهم ما يسمع ويقع منه بِمَوْقع، وذَكَرَها بِصيغةِ القِلَّة ليهوِّنها، وهي وإنْ كانت قليلة

رواه أحمد (٧٧/ ٣٧٨ رقم ٢٦٧٠٥ ، ٢٢٧٠ )، وأبو داود (٥/ ٥٠ رقم ٢٠٠٤)، والترمذي (٤/ ٦٩ رقم ٣٧٨ /٢٠)، وابن وهب في «القدر» (١٢١ رقم ٢٦، ٧٧)، والترمذي (١٢١ رقم ٢٦، ٧٧)، والطيالسي (١/ ٢٠١ رقم ٥٩٠)، وابن أبي عاصم في «السنة» (١/ ١٠١ رقم ٢٠١ - ١٠١ )، و «الأوائل» (٥٩ رقم ١٠٢)، والفريابي في «القدر» (٢٧ رقم ٢٧، ٧٧، ٤٧)، والطبراني في «مسند الشاميين» (١/ ٥٧ رقم ٥٩، ٥٩)، (٣/ ١٣٨ رقم ١٩٤٩). وهو حديث صحيح، صححه الترمذي، والطبري في «تاريخه» (١/ ٢٢: ٣٣)، وابن الأثير في «تاريخه» (١/ ٢٢: ٣٣)، والألباني؛ وقال الحافظ ابن حجر في «النكت الظراف» (٤/ ٢٦١) بعد ذكره لإسناد البزار: «وجاء عن ابن المديني آنه قال: إسناد حسن». وللتوسع في معرفة من رواه انظر: «الرسالة الوافية» (٢٤١ - ١٤٣)).

- (۱) جاء بنحوه عن سلمان الفارسي هيئت رواه البيهقي في «الشعب» (۲/ ٣٨٣ رقم ١١٠٠).
- (۲) هو أبو بكر محمد عزيز السجستاني ، يعرف بالعزيزي ، له «غريب القرآن» ، (ت: ٣٣٠هـ). انظر: «السير» (١٦٦/١٥).
  - (٣) في الهامش: «منها: الحين، ومنها: الجامع للخير نحو ﴿ كَانَ أُمَّةً ﴾».
- (٤) انظر هذه الأوجه في : «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة (٤٤٥ ٤٤٦) ، و «نزهة الأعين النواظر» لابن الجوزي (١٤٢ ١٤٤) ، و «المفردات» للراغب (٨٦) .

فمعانيها جَمَّةٌ جليلةٌ .

وفي روايةٍ لمُسلِم في كتاب «الفصل للوصل» (١) بعد «كلمات»: «ينْفَعُكَ اللهُ بهنَّ» أي: بعلمِهِنَّ ، أو بالعَمَل بمقتضاهُنَّ ، أو بمجموع ذلك ، فه و على حذف المضاف ، وإقامة المضاف إليه مقامه .

الثانية: معنى «احفظ الله يحفظك»: احفظهُ بالطَّاعة يحفظكَ بالرِّعاية ؛ فإذا أطعته بامتِثالِ أوامِرِهِ واجتنابِ نَواهيه أحاطَكَ بمُعَقِّباتٍ لهُ: ﴿ مِّنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَعْفَظُونَهُ. مِنْ أَمَّرِ اللَّهِ ﴾ [الرعد: ١١].

ومعنى: «احفظ الله تجده تجاهك» و «أمامك» أي: يراعيك في أحوالك، ولا تكن مخالفاً له فإنَّك تجده تُجاهك في الشَّدَائدِ وفي كُلِّ الأحوال، كما جَرَىٰ للثلاثةِ أصحاب الصَّخرة الثابت في «الصحيح» (٢).

وهذا في معنى الذي قبله وتأكيدٌ له ، وهو يُشْبِهُ قوله تعالى : ﴿ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِى الْمُونِ بِعَهْدِى الْبَهِ مِعْنَى الذي قبله وتأكيدٌ له ، وهو يُشْبِهُ قوله تعالى : ﴿ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِى الْبَهْدِهُ مُ الْبَقْدِهُ ﴾ [البقرة: ١٥١] أي : اذكروني بالطَّاعة ، أذكركُم بالمَغْفِرةِ والرِّعاية ، وهو مِن أبلغ المجاز وأحسنه ، إذ الجِهة مُسْتَحيلةٌ في حقِّهِ !! (٣) وهذا نحو قوله تعالى : ﴿ أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُنْقِينَ (١٤٥) ﴾ [البقرة] ، ﴿ إِنَّ اللهَ مَعَ الْمُنْقِينَ (١٤٥) ﴾ [البقرة] ، ﴿ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّعِينَ (١٤٥) ﴾ [البقرة] فالمَعِيّةُ معنوية لا ظرفية .

<sup>(</sup>١) هو كتاب «الفصل للوصل» للخطيب البغدادي . انظر : (٢/ ٨٥٨) منه.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٢١٥) ، ومسلم (٢٧٤٣) من حديث ابن عمر عبيضه .

<sup>(</sup>٣) الجهة من الألفاظ المُجْمَلة الحادِثة التي لم تَرِدْ في الكتاب أو السنة ...، وعقيدة أهل السنة : أنَّ الله فوق السموات السبع ، عالى على عرشه ، بائنٌ مِن خلقه كما أخبر بذلكَ عن نفسه فقال : ﴿ إِلَيْهِ يَضْعَدُ اَلْكَيْرُ الطَّيِبُ وَالْمَكُلُ الصَّلِحُ يَرْفَعُدُ ﴾ [فاطر:١٠] ، وقال : ﴿ يَعَافُونَ رَبَّهُم مِن فَوْقِهِمْ ﴾ [النحل : ٥] ، وقال : ﴿ عَلَيْنَ مَن فِي السَّمَاةِ أَن يَغْيفَ بِكُمُ ٱلأَرْضَ فَإِذَا هِي تَعُورُ ﴾ [الملك:١٦] ، وقال : ﴿ يَكِيسَى ٓ إِني مُتَوفِيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى ﴾ [آل عمران: ٥٥] ، وقال : ﴿ وَهُو اَلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِوْء ﴾ [الأنعام: ١٨] وغيرها كثير ، تختلِفُ دلالاتها في إثباتِ عُلُو الله على خلقه ،

فإن قُلتَ : لِمَ خَصَّ الأمام دونَ باقي الجِهات السِّتة ؟

جوابه : أنَّ الإنسان سائر ومُسافر إلى الآخرة ، والمسافر إنما يطلب أمامه لا غير ؛ فالمعنى : تجده حيثما توجّهت ويمّمت وقصدت ديناً ودُنْيا .

السادس: قوله: «إذا سألتَ فاسأل الله ) هو كقوله تعالى: ﴿ وَسَّعَلُوا الله مِن فَضَّ لِهِ إِنَّ اللهِ عَلَى السَّوال ، فإن خزائن الوجود بيده وأَزَمَّتها إليه ، لا معطي ولا مانع سواه .

وكذا قوله: «وإذا استعنت فاستعن بالله» أي: وحِّدُهُ في الاستعانة، إذْ لا مُعينَ غيرهُ، ﴿ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۞ ﴾ [الفاتحة] قدَّمَ المفعول ليفيد الاختصاص، وهذا إرشادٌ إلى التَّوكُّل على المولى، وألَّا يتَخذرباً سِواهُ، وألَّا يتعلق بغيره في جميع أموره ما قلَّ منها وما جَل ؛ فَإِنَّهُ حَسْبُ مَن تَوكَّلَ عليه، ويا خيبة مَن ركنَ بقلبهِ أو أمله إلى غيرهِ لا إليه ؛ فبه يَحْصُل الإعراض، ﴿ وَلَا يَمْلِكُونَ مَن ركنَ بقلبهِ أو أمله إلى غيرهِ لا إليه ؛ فبه يَحْصُل الإعراض، ﴿ وَلَا يَمْلِكُونَ عليه ، فِقَف على الباب والزَمهُ وأكثِر مِنَ السؤال، فلا يبرم من السؤال.

وقد قال تعالىٰ لموسىٰ الكليم -صلوات الله وسلامه عليه-: «يا موسىٰ! سلني في دُعائكَ -وجاء: في صلواتك- حتىٰ في ملح عجينك» (١).

وتَتَبَّع بعضُ أئمة أهل السنة أدلة العلو فوجدها أكثر من ألف دليل ، كما في «الصواعق المرسلة» (٤/ ١٢٧٩) ، و «إعلام الموقعين» (٢/ ٣٠٣) لابن القيم . وقد ألفت رسائل في هذا الباب منها : «العلو» لابن قدامة ، والذهبي ، و «اجتماع الجيوش الإسلامية» لابن القيم وكلها مطبوعة .

وانظر في لفظ الجهة: «التدمرية» لشيخ الإسلام الحَبر الهُمام ابن تيمية (٦٦-٦٧).

<sup>(</sup>۱) ذكره الحافظ ابن رجب في «الجامع» (۲/ ۳۹)، وابن حجر الهيتمي في «الفتح المبين» (۲) وابن حجر الهيتمي في «الفتح المبين»

والله يغضُّ إِنْ تَرَكْتَ سُوالَهُ وبُني آدمَ حينَ يُسْأَلُ يَغْضَبُ (١)

فقد ذاقَ طعمَ الإيمانِ مَن رَضِيَ بمولاه وأعرضَ عمن سِواه ، وما أحسن قول الخليل لجبريل على الله على المحالة - لَمَّا قال له: ألكَ حاجة ؟-: «أَمَّا إليكَ فلا) (٢٠).

سَـلِّم الأمـرَ إلـى مالكـه فلـهُ العِلمُ المُحيطُ الواسِعُ واطْلب المَعْرُوفَ منهُ دائماً فهوَ مُعْطِي ذاكَ وهوَ المانعُ

وإذا كان الرِّزقُ قدْ قُسِم ، والعَطاءُ قد حُتِم ، فحقيقٌ على العَبْدِ الضَّعيف الاعتماد والسُّكون ، والإجمال في الطَّلب مما كان وسيكون ، وقلوبُ الخَلْق بيدِه ، ومَفاتيحُ الخزائن تحتَ قُدْرَتِهِ ، وبِقَدْر ما يميل العبدُ إلى المخلوق بَعُدَ عن المولىٰ ، فكيفَ بتركِ عين اليقين إلىٰ مَن لا يقدِرُ علىٰ فتيلِ ولا قِطْمِير ؟!

السابع: ثُمَّ أَكَّدَ ذلك فقال: «واعلم أنَّ الأمة لو اجتمعت..» إلى آخره، في النفع والضر، فالكُلُّ بيَدِهِ: ﴿ وَإِن يَمْسَسَكَ ٱللهُ بِضُرِّ فَلا كَاشِفَ لَهُ ۖ إِلَا هُوَّ وَإِن يَمْسَسَكَ ٱللهُ بِضُرِّ فَلا كَاشِفَ لَهُ وَإِن يَمْسَسَكَ ٱللهُ بِضُرِّ فَلا كَاشِفَ لَهُ وَاللهُ فَي النفو النفر يَمْسَسَكَ بِخَيْرٍ فَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ وَإِن يَمْسَسَكَ إِنَّا وَحِد الله في لحوق النفر

<sup>(</sup>۱) انظر البيت في «شعب الإيمان» للبيهقي (٢/ ٣٦١ رقم ١٠٦٥) وهو في شروح «الأربعين».

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في «الشعب» (٢/ ٣٥٢ رقم ١٠٤٥) عن بشر بن الحارث الحافي موقوفاً! ولم يَرِدْ فيه شيءٌ مرفوعٌ صحيح حسب علمي ، والأثر ظاهره مخالِفٌ للسُّنة مِن حيث الاستعانة بمن يقدر على إعانتك ، فجبريل الشيخ يستطيع إعانة إبراهيم الشيخ؛ لأنّهُ داخِلٌ تحت قُدرة جبريل وطاقته فلماذا لا يستعين به إبراهيم ؟! وقد صحَّ عنه هُ أنه قال: «مَن استَطاعَ مِنكُم أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فليفعَلْ» . رواه مسلم (٤/ ١٧٢٦ رقم ١١٩٩) . [ وانظر: «شُعَب الإيمان» (٢/ ٢٤ وما بعدها)].

والثابت في البخاري (٦/ ٣٩ رقم ٤٥٦٣) أن إبراهيم الله لكماً أُلْقِيَ في النار قال: «حسبنا الله ونعم الوكيل» فقط وليس فيه ذِكر لجبريل الله وبالله التوفيق.

والنفع ، فهو يوجِدُهُما وحدَهُ ، وصارف ضر المخلوقين عنكَ ؛ لأنَّ زِمام الوجود بيدِهِ منْعاً وإطلاقاً ، فإذا أرادكَ أَحَدٌ بسوءٍ وأرادَ اللهُ رفْعَهُ عنكَ مَنعَهُ بِعارِضِ مَرَضٍ ، أو شُغل ، أو نِسيانٍ ، أو صرفِ قلبٍ .

وإذا أردتَ أَنْ تَعْرِفَ تصاريف الأقدار في الوجود فانظر إلى رقعة الشَّطْرَنْج كيفَ يقْلِبُها مجيء بعض ، ويقتل بعضها بعضاً ، ولا يُستَغربُ ذلك ؟ فَحَقِّقُهُ بعينِ اليقين تَجِد أسباب المقادير في الوجود يمنعُ بعضها وصول الشر إلى بعض: «مَصَائِبُ قوم عندَ قوم فوائِدُ».

الثاهن : قوله : «كتبه الله لك» و «كتب عليك» قد سَلَفَ فيما مضى : كَتْبَ الرِّزق والأجل والعمل والشَّقاء والسَّعادة (۱).

التاسع: قوله: «رُفِعت الأقلام وجَفَّت الصَّحف» أي: فلا يكونُ خلافَ ما ذَكَرت بنسخ ولا تبديل، فالكتابة تركت بها لرفع الأمر وإبرامه، كما سلف في: «وجفَّت الصحف».

العاشر: قوله: «أنَّ ما أخطأكَ لم يكُن ليصيبك ...» إلىٰ آخره ، هوَ رَاجِعٌ إلىٰ قوله تعالىٰ : ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِى ٱلأَرْضِ وَلَا فِى اَنفُسِكُمُ إِلَّا فِي حَبَّ مِن اللهِ وَلَا اللهِ قَلَىٰ اللهُ وَلَا اللهُ ا

<sup>(</sup>١) يعني في حديث ابن مسعود والله وهو الحديث الرابع من هذه الأربعين.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «سوائقها» وهو تحريف من الناسخ، وانظر: «التَّعيين» (١٦٤).

العِلم مقدوراً ؟ فيه قولان (١) حكاهما الإمام في «نهاية العقول» (٢).

الحاهي عشر ("): قوله: «واعْلَم أنَّ النَّصرَ مع الصَّبر، وأنَّ الفرجَ مع الكرب» فيه حثُّ علىٰ الصَّبر عند نزول الكرب، والطمأنينة بالنَّصْر والفَرَج، فالفَرَجُ سببُ النَّصر: ﴿ وَلَبِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّنبِينَ ۚ ﴿ وَلَبِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّنبِينَ ۚ ﴾ [النحل].

ومِن جُمْلَةِ الخير: النَّصر، فمَن صَبَرَ انْتَصَر، ومَن انتصر حازَ الظَّفر، والكَرْبُ غيرُ دائِم، وعُقْبَاهُ الفَرَجُ، فيُحْسِن العبدُ ظَنَّه بمولاه فيصلحُ عاقبته ودُنْياه، فالإنسان مُعَرَّضُ للمصائب -لاسِيَّما أهلُ الخير - قال تعالى: ﴿ وَلَنَبْلُوَنَكُم بِثَىءٍ مِنَ الْفَوْفِ ﴾ (٤) [البقرة: ١٥٥] الآية. فمَن صَبَرَ واحْتَسَب ورضي بالقضاء، وانتظر ما وُعِدَ مِن جزيل العطاء بقوله: ﴿ أُولَتِكَ عَلَيْمٍ مَكَوَتُ مِن رَبِهِمْ وَرَحْمَةٌ ﴾ ونعوذُ باللهِ مِنْ ضِدَها ؛ فالصَّادِقُ وَعِدَ بالنَّصر والفرَج وباليُسْر مع الرِّضا والصبر والاحتساب، ف ﴿ إِنَّمَا يُوفَى الزَّمَا والصبر والاحتساب، ف ﴿ إِنَّمَا يُوفَى الزَّمَا والصبر والاحتساب، ف ﴿ إِنَّمَا يُوفَى السَّرِونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِحِسَابٍ ﴿ إِنَّا يُوفَى الرَّمَا والصبر والاحتساب، ف ﴿ إِنَّمَا يُوفَى السَّرِونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِحِسَابٍ ﴾ [الزمر].

واعلَم أنَّ المَعِيَّةَ في هذه الأمور إنْ أُخِذَت بالنَّظَر إلىٰ العلم الأزلي فلائحٌ، لأنهما مُقْتَرِنَان في تَعَلُّق الحكم الأزلي بهِما ، أي : لم يكن نفسُ تعلُّقه بأجِدهما بعدَ الآخر ، وإنْ تَعلَّق بأنَّ أَحَدَهُما سيقعُ بعدَ الآخر (٥) ، وإنْ أُخِذَت بالنَّظَر إلىٰ

 <sup>(</sup>١) والصحيح أن الله قادر على خلاف المعلوم والمراد . انظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية
 -رَيِّ إِللهُ - في «الفتاوئ» (٨/ ٣٧٤) .

<sup>(</sup>٢) الإمام يعني به: محمد بن عمر البكري ، فخر الدين الرازي ، ابن خطيب الري (ت: ٢٠٦ه) . وكتابه هو «نهاية العقول في دراية الأصول» . انظر: «طبقات الشافعية» للسبكي (٨/ ١٨) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «العاشر» والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٤) في الأصل كُتِبَ عليها: «أي: خوفُ العَدُوِّ».

أي أنهما مقترنان: النصر مع الصبر، إذا وُجِدَ الصبر وُجد معه النصر.

الوجود الخارجي كانت بمعنى «بعد» أي : أَنَّ النَّصر بعد الصَّبر ، والفرج بعد الكرب ، ويجوز بقاؤها على بابِها ، والمعنى : حصوله آخر أوقات الصبر (١).

الثاني عَشَر (٢): قوله: «وأنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْراً» هو نَصُّ القرآن العظيم، والكلام في المعيَّة كما سلف.

وعن ابن عباس هِينَكِ : «لن يَغْلِب عُسرٌ يُسْرَيْنِ» (٣) .

ورُوي مرفوعاً في رسالته إلى أبي عُبيدة ﴿ الله عُنهِ وهو في «الموطأ» عن عمر (٤). يُشيئ إلى تنكير اليُسْر وتعريف العُسْر ، والمُنكَّر مُتَعَدِّد ، والمُعَرَّف مُتَّحِدٌ بناءً على أنَّ اللام فيه للعَهْدِ السَّالف ، نحو قوله تعالى : ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلْيَكُو رَسُولًا الله عَلَى الله عَهْدِ السَّالف ، نحو قوله تعالى : ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى فَرَعُونَ رَسُولًا ﴿ فَعَمَى فِرْعَوْثُ الرَّسُولَ ﴾ [المزمل] . وأبعَدَ مَن قال : الأول في الدنيا ، والثاني في الآخرة.

وقوله تعالىٰ: ﴿ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْمُسْرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥] المراد في الأحكام، فلا تضاد مع الآية المذكورة، إذِ المُرادُ فيها العسرُ في الأرزاق والمكاسب، قال تعالىٰ: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦]، ﴿ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُرُ فِ ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ ﴾ [الحج: ٧٨]. وقال رسول الله ﷺ: «بُعِثْتُ بالحنيفيَّةِ السَّمحة» (٥).

<sup>(</sup>١) بمعنىٰ: أنَّ آخِر أوقات الصبر هو أوَّلُ أوقات النَّصر . انظر: «التَّعيين» (١٦٤-١٦٥) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الحادي عشر»!

<sup>(</sup>٣) رواه الفراء في «معاني القران» (٣/ ٢٧٥) ، وذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (٣) / ٢٥٨) .

ومعناه : أن العُسر معرَّف فِي الحالَيْن ، فهو مفرد ، واليُّسْر منكَّر فتعدد .

<sup>(</sup>٤) رواه مالك في «الموطأ» (١/ ٧٧٥ رقم ١٢٨٨)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (١٢٨٨ رقم ٣٩٣٨)، والحاكم (١/ ٣٠٠ رقم ٣٩٣٨)، والحاكم (٢/ ٣٠٠).

 <sup>(</sup>٥) تقدَّم تخریجه ص (٤٨).

وصَدْرُ الآيةِ دالَّ على ذلك ، وهو قوله تعالىٰ : ﴿ فَمَن كَاكَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعَن كَاكَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَةٌ مِنْ أَيَامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة:١٨٤] .

واعلم أنه لا خفاء إذا تعدد اللفظُ واتَّحَدَ المعنى ، وكانا مَعْرِفتَيْن أنه راجعٌ إلى معهودٍ سابق ، فإنْ كان الثاني نكِرةً تعدد ، وإن كانَ الأول معرفةً والثاني نكرةً أو عكسه فلا ، وذلك مع التَّجرُّد عن القرائن .

وما أحسن حكاية العتبي - رَحَلْللهُ- قال : «كنتُ ذاتَ يوم في بادِيَةٍ وأنا بحالة مِن الغَمِّ، فأُلْقِيَ في رُوعِي بيتٌ مِنَ الشَّعر، فقلتُ :

أرئ الموتَ لمن أصبحَ مغموماً لهُ أروح فلَمَّا جنَّ الليلُ سَمِعتُ هاتفاً يهتفُ مِنَ الهواء:

ألاً أيها المسرءُ الذي الهسمُّ به بَرح وقد أنشد بيتاً لم يزل في فكره سنح إذا اشتدت العُسْرَىٰ ففَكِّر في أَلَمْ نَشْرَح فعُسْرٌ بينَ يُسْرَين إذا ذكرتَهُ تفرح فإنَّ العُسْرَ مَقْرُونٌ بيُسْرَيْنِ فلا تَتْرَحْ

فَحَفِظْتُهُما ، فَفَرَّجَ الله عنِّي» (١).

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>۱) ذكرها الفاكهاني في «المنهج المبين» (۳۷۰).

الحديث العشرون \_\_\_\_\_\_الحديث العشرون \_\_\_\_\_

# الحَدِيثُ العِشْرُوهُ

عن أبي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بن عَمْرِ و الأنصاريِّ البَدْدِيِّ هِ فَا اللهُ عَمْرِ و الأنصاريِّ البَدْدِيِّ هِ فَا اللهُ عَمْرُ وَ النَّاسُ مِنْ كَلامِ النَّبُوَّةِ الأُولِىٰ: إِذَا لَمْ تَسْتَح فاصْنَعْ مَا شِنْتَ».

رواهُ البُخاريُّ (١).

\* \* \*

الكلامُ عليه مِن وُجوهٍ :

أحَدُها : في التَّعريفِ بِرَاوِيهِ :

وهو أبو مسعود عُقْبَة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري البدري الصحابي ، ولم يشْهَد بَدْراً - في قول الأكثرين - وإِنَّمَا نَزَلَها (٢) ، كالمقبري ؛ لنزوله المقابر (٣) ، ويزيد الفقير ؛ لِفقار ظهره (٤) ، وفلانٌ الضال ؛ لأنَّهُ ضَلَّ عن الطريق (٥) .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤/ ١٧٧ رقم ٣٤٨٣، ٣٤٨٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الإصابة» لابن حجر (٢/ ٤٨٣)، و «تهذيب الكمال» (٢٠/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: «تهذيب الكمال» (١٠/ ٤٦٦) ترجمة سعيد بن أبي سعيد المقبري .

<sup>(</sup>٤) انظر: «تهذيب الكمال» (٢٠/ ١٦٥) ترجمة يزيد بن صهيب الفقير.

<sup>(</sup>٥) المراد هو معاوية بن عبدالكريم الضّال ، قال الإمام أحمد: «معاوية الضّال : ثقةٌ ... قيل : ولِمَ سُمِّي الضَّال ؟ قال : ضَلَّ -زَعَموا- في طريق مكَّةَ فَسُمِّي الضال» . «سؤالات الأثرم للإمام أحمد» (٤٨) ، و «الأنساب» للسمعاني (٨/ ٣٧٠) .

ثانيها : هذا الحديثُ عليهِ مَدَارُ الإسلام ، وَوَجْهُهُ : أَنَّ أفعال العبد إمَّا أن يستحي منها أَوْ لا .

فالأوَّل : يشمل الحرام والمكروه ، وتركُهُمَا هو المشروع .

والثاني: يَشْمَلُ ما في الأحكام الخمسة: الوجوب والندب والإباحة، وفِعْلُها مَشْرُوعٌ في الأوَّلَيْن، شائعٌ (١) في الثالث، وهذه أحكام الأفعال الخمسة، وهو شَبِيهٌ بالحديث الآتي: «الإثم: مَا حاكَ في نَفْسِكَ»(٢).

ثالثها: قوله -عليه الصلاة والسلام -: «فاصْنَع مَاشِئتَ» هل هو خَبَرٌ أو نَهْيٌ ؟ كقوله: ﴿ أَعْمَلُواْ مَاشِئَتُمْ ﴾ [فُصِّلت: ٤٠] ، ﴿ لِيَكَفُرُواْ بِمَا ءَانَيْنَهُمْ ﴾ [النحل: ٥٥] ، ﴿ لِيكَفُرُواْ بِمَا ءَانَيْنَهُمْ ﴾ [النحل: ٥٥] ، «أَشْهِدْ عَلَىٰ هَذَا غَيْرِي» (٣) ، و «مَنْ باعَ الخَمْرَ فلْيُشَقِّص (٤) بالخَنَازِير» (٥) ،

والحديث فيه عمر بن بيان التغلبي مجهول. قال أحمد في «العلل» (٢/٧): «لا أعرفه». وقال الطبراني في «الأوسط»: «لا يُروئ هذا الحديث عن المغيرة إلاَّ بهذا الإسناد، تفرَّد به طلحة بن عمرو» يعني الراوي عن عمر بن بيان. وقال ابن حجر: «مقبول» [«التقريب» ( ٤٩٠٣ رقم ٤٩٠٣)] يعني: حين يُتابع وإلاَّ فليِّن الحديث، والحديث لم يُتابع عليه.

فائدة: قال ابن الأثير في «النهاية» (٢/ ٩٠٤): « «... فليُشقَص الخنازير» أي: فليُقطّعها قِطَعاً ويُفَصّلُها أعضاءً كما تُفَصَّل الشاة إذا بيعَ لَحمُها. يُقال: شَقَّصه يُشَقَّصه ، وبه سُمّي القَصَّابُ مُشقَّصاً. المعنى: مَن استَحَلَّ بيعَ الخمر فليستَّحِلَّ بيع الخنزير، فإنَّهُما في التَّحريم سواءٌ، وهذا لفظُ أمْرِ معناهُ النَّهي، تقديره : مَن باعَ الخمرَ فليَكُنْ للخَنازير قصَّاباً».

<sup>(</sup>١) في «التعيين» (١٦٨): «جائز» وله وجه.

<sup>(</sup>٢) هو الحديث (٢٧) من الأربعين .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٣/ ١٢٤٣ رقم ١٢٤٣ / ١٧) من حديث النَّعمان بن بشير هُنتُ بهذا اللفظ. وأصل القصة في «الصحيحين».

<sup>(</sup>٤) في الأصل «فليستقض» والتصويب من كافة مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد (٣٠/ ١٥٤ رقم ١٥٢١٤)، وأبو داود (٣/ ٤٨٩ رقم ٣٤٨٩)، وابن أبي شيبة (٧/ ٢٥ رقم ٤٨٩)، والطيالسي (٢/ ٢٧ رقم (٧/ ٤٣٠ رقم ٢٧٥)، والطيالسي (٢/ ٢٧ رقم ٥٣٧)، والدارمي (٢/ ١٣٣٤ رقم ٢١٤٧)، والطبراني في «الكبير» (٢/ ٢٧ رقم ٨٥٤)، وابن أبي حاتم في «العلل» (٢/ ٥٥ رقم ٨٨٤)، وابن أبي حاتم في «العلل» (٢/ ٥٦ رقم ١١٥٢)، والبيهقي في «الكبرئ» (٦/ ١٢) عن المغيرة بن شعبة هيك .

الحديث العشرون \_\_\_\_\_

والمعنى على هذا: إذا نُزِعَ عنكَ الحياء فافعل ما شِئتَ ، فَإِنَّهُ تعالىٰ يُجازيكَ عليهِ ، ويكونُ هذا تعظيماً لأمرِ الحياء ، وتبييناً لوضْعِهِ عندَ فَقْدِه .

وعلىٰ الأول معناه: إذا لَمْ تَسْتَحِ صَنَعْتَ مَا شِئْتَ ؛ لأنَّ عَدَمَ الحياء يُوجِبُ الانهِمَاكَ في هَتْكِ السِّتْرِ، وقد ثبتَ أَنَّ: «الحياء شُعْبَةٌ مِنْ شُعَبِ الإيمانِ» (١).

وقال -عليه الصلاة والسلام -: «الحياءُ لا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ»، وقال الطَّيْكَا: «الحياءُ خَيْرٌ كُلُّهُ» (٢).

وقال -عليه الصلاةُ والسَّلام -: «اسْتَحْيُوا مِن اللهِ حَقَّ الحَيَاءِ» (٣).

رابعها: معنى: «إنَّ مِمَّا أدركَ الناس»: أنَّ الحياءَ لَمْ يَـزَل مستَحَباً مُسْتَحْسَناً في شرائع الأنبياء الأوَّلِين، وأَنَّه لم يُنْسَخ مِن جُمْلَةِ مَا نُسِخ مِن مُسْتَحْسَناً في شرائع الأنبياء الأوَّلِين، وأَنَّه لم يُنْسَخ مِن جُمْلَةِ مَا نُسِخ مِن مُسْرَائِعهم، ولا شَكَّ أنهُ مِن الخِصَالِ الشَّريفة، والصِّفاتِ المنيفة، وهو خيرٌ كُلُّهُ كما سلف (3)، ولكن لا ينبغي أن يغلبه حتى يستحي فيما يَضُرُّه مِن أمرِ دينهِ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١/ ١١ رقم ٩)، ومسلم (١/ ٦٣ رقم ٣٥) من حديث أبي هريرة هيك .

<sup>(</sup>٢) هذا والذي قبله حديث واحد رواه البخاري (٨/ ٢٩ رقم ٦١١٧)، ومسلم (١/ ٦٤ رقم ٣٧) من حديث عمران بن الحصين هيئك.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٦/ ١٨٧ رقم ٢٧٦٧)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (١٩/ ٥٩ رقم ٣٩٠)، والترمذي (٤/ ٢٥٦ رقم ٢٤٦٧)، والبزار (٥/ ٣٩١ رقم ٢٠٢٥)، والحاكم (٤/ ٣٢٣)، وأبو يعلىٰ (٨/ ٢٦١ رقم ٢٠٤٠)، والطبراني في «الكبير» (١٥٢/١٥ رقم ٢٠٢٠)، و«الصغير» (١٥٢/ ١٥٦ رقم ٤٩٤) من حديث ابن مسعود هيئنه.

والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي والألباني.

<sup>(3)</sup> قال الصالحي (ت: ٩٤٢هـ) في «سبل الهدئ والرشاد» (٧/ ٤٢): «الحياء من الحياة ، ومنه الحياً للمطر ، وعلىٰ حسب حياة القلب يكون في قوم خُلُق الحياء ، وقِلَّة الحياء من موت القلب والروح ، وكلما كان القلب حيًّا كان الحياء أتم . وهو في اللغة : تغيُّر وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به ، وقد يُطلق علىٰ مجرد ترك الشيء بسبب ، وفي الشرع : خُلُقُ يبعثُ علىٰ اجتناب القبيح ، ويمنع عن التقصير في حقَّ ذي الحق» .

ودنياه ، فإنَّهُ حياءٌ غيرُ محمود ، ومنهُ الحياء في التَّفقه في الدين ، وليسَ حياءً ، بل خَوَراً (١).

وأهلُ المعرِفةِ في الحياء مُنْقَسِمون ، كما أنهم في أحوالهم متقاربون ، وقد كان رسول الله على جُمِعَ له كمال نَوْعَيْ الحياء ، فكان في الحياء الغريزي أشدً حياءً مِن العذراءِ في خِدْرِها ، وفي حالهِ الكَسْبي في [ ذروتها ] (٢) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في الأصل: «جوراً» وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ذوويها». والتصويب من «المفهم» (١/ ٢١٩) إذ هي من كلامه! ونقله عنه الفاكهاني في «المنهج المبين» (٣٧٩)، ونقله ابن حجر الهيتمي في «الفتح المبين» (٣٨٥) ولكن من غير عزو!

# الحَدِيثُ الحَادِي والعِشْرُوهُ

عن أبي عمرو -وقيل: أبي عَمْرَة - سُفْيان بن عبد الله عَشَّ قال: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ! قُلْ لي في الإسلامِ قَوْلاً لا أَسْأَلُ عنهُ أَحَداً غَيْرَكَ.

قال : «قُلْ آمَنْتُ بِاللهِ ، ثُمَّ اسْتَقِمْ» .

رواه مُسْلِمٌ (١).

\* \* \*

الكلامُ عليه مِن وُجوهٍ :

أحدُها : في التَّعريفِ بِرَاويهِ :

وفي كُنيَتِهِ قولان - كَمَا ذَكَرَ - أبو عمرو: بالواو، وأبو عَمْرَةَ: بالهاء، وهو تَقَفي طائفي، ولي الطَّائِفَ لِعُمَر، روى له: «م»، [ «س»، «ق»] (٢) هذا الحديث، وليسَ لهُ عِندَهم غيره، وحديثٌ آخر عند «س» في «اللقطة» (٣)، وسفيان سِينُهُ مُثَلَّتُهُ (٤).

ثانيها: وهو مِن جوامِعِ كَلِمِه، كما قال القاضي (٥٠).

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۲۵ رقم ۲۲).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «سر، في». والصواب ما أثبتناه، ويعني: النسائي وابن ماجه، ولا أعلم أن المؤلف كان يرمز لهما بما أثبته الناسخ.

<sup>(</sup>٣) انظر: «السنن الكبرئ» للنَّسائي (٥/ ٣٤٨ رقم ٥٧٨٧ ، ٥٧٨٨).

 <sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في: «تهذيب الكمال» (١١/ ١٦٩)، و «الإصابة» (٢/ ٥٣).

<sup>(</sup>٥) "إكمال المعلم» (١/ ٢٧٥).

أي: «استَقِمْ كَمَا أُمِرتَ» مُمْتَثِلاً أَمْرَهُ، ومُجْتَنِباً نَهْيَهُ، وهو مُطَابِقٌ لقوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَالَوُا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا ﴾ [فصلت: ٣٠] أي: لم يَحِيدُوا عن توحيدهِ، والتَزَموا طاعتهُ إلىٰ أَنْ تُوفَّوا عليه، كما قال عُمَر: «اسْتَقَاموا لله علىٰ طاعَتِهِ، ولَمْ يَرُوغوا رَوَغَانَ الثَّعلب» (١).

فقوله: «آمَنْتُ بالله» هو بمعنى: ﴿ قَالُواْ رَبُّنَا ٱلله ﴾ [فُصِّلت: ٣٠] إذْ لا يعتقد ربوبيته إلَّا مَن آمَنَ به، وهو على اختصاره مِن أجمَعِ الأحاديث لأصول الإسلام، إذِ الإسلامُ توحيدٌ وطاعةٌ، فالتوحيد حاصِلٌ بـ «آمنتُ بالله» (٢).

والطاعة حاصِلةٌ بالاستقامة ، إذ هي : امْتِثالُ كلّ مأمُور ، واجتناب كُلّ محظور ، ويدخلُ فيه أعمال القلوب والأبدان مِن الإيمان والإسلام والإحسان (٣) .

وفي التنزيل: ﴿ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ ﴾ [فصلت: ٦]. وفي الحديث: «شَيَّبَتْنِي هودٌ وأَخَوَاتها» (٤). وشَيَّبَهُ أَنَّ فيها: ﴿ فَاسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَ ﴾ [هود: ١١٢] وهي: كَلِمَةٌ جامِعَةٌ لجميع أنواع التكاليف.

قال ابن عباس : «مَا نَزَلَ على رسول الله ﷺ في جميع القرآن آيةٌ كانت أشكَّ

<sup>(</sup>۱) رواه ابن المبارك في «الزُّهد» (۱/ ۱۱۰ رقم ۳۲۵)، وأحمد في «الزهد» (۱۱٥)، والطبري في «تفسيره» (۲۲٪ ۷۳).

<sup>(</sup>۲) وجاء في تفسيرها عن الصّديق الأكبر أبي بكر هيك أنه قال: «لم يُشْرِكوا باللهِ شيئاً». رواه ابن المبارك في «الزهد» (۱/ ۱۱۰ رقم ۳۲)، وأبو داود في «الزهد» (۹۰ رقم ۳۹)، وابن سعد في «الطبقات» (٦/ ۸٤)، والطبري في «تفسيره» (۲٤/ ۷۳).

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم» (١/ ٥١٠): «الاستقامة: هي سلوك الصِّراط المستقيم، من غير تعريج عنهُ يَمْنَةً ولا يَسْرَةً، ويَشْمَلُ ذلك فعل الطاعات كلها، الظاهرة والباطنة، وتَرْكِ المَنْهِيَّات كلها. فصارَت هذه الوَصِيَّة جامِعةً لِخِصال الدِّين كُلُها».

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي في «الشمائل» (٥٤ رقم ٤٢)، وأبو يعلى (٢/ ١٨٤ رقم ٨٨٠)، والطبراني في «الكبير» (١٨٤ / ٢٥٠) عن أبي جُديفة هيئك . وأبو نعيم في «الحلية» (١/ ٣٥٠) عن أبي جُديفة هيئك . والحديث صححه الألباني بشواهده . انظر : «الصحيحة» (٢/ ٢٦ رقم ٩٥٥) .

ولا أشقَّ عليه من هذه الآية» (١). فلذلكَ قال مَا قال.

قال القُشيري - رَحِمُلَللهُ -: «الاستقامة: درجة بها (٢) كمال الأمور وتمامها، وبوجودها (٢) حصول الخيرات ونظامها، ومَن لَمْ يكن مُسْتَقيماً في حالته ضاعَ سَعْيُهُ وخابَ جدُّه (٤).

وقيل: الاستقامة لا يُطيقُها إلَّا الأكابر؛ لأنَّها خروجٌ عن المَعْهُودات، ومفارقةُ الرُّسوم والعادات، والقِيامُ بينَ يدي الله تعالىٰ بالصِّدق (٥)، ولذلِكَ قال -عليه الصلاةُ والسَّلام-: «اسْتَقِيمُوا ولَنْ تُحْصُوا» (٦).

وقال الواسطي : «هي الخصلة التي بها كَمُلت المَحَاسِن» (٧).

ثالثها: معنىٰ قوله: «قُل لي في الإسلام» أي: في دِينِهِ وشَريعَتِهِ.

وقوله: «لا أَسْأَلُ عنهُ أَحَداً غيرَكَ» أي: جامِعاً لِمَعاني الإسلام، واضِحاً في نفسهِ بحيث لا يحتاج إلىٰ تفسير غيركَ، كافياً لا أحتاج إلىٰ سؤال غيرك، وهو

<sup>(</sup>۱) ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (۱۱/ ۲۲۶)، والنووي في «شرح مسلم» (۲/ ۳۱۸).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أوجهها» وهو تحريف من الناسخ، والتصويب من «الرسالة» للقشيري.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «وجودها» وزيادة حرف الباء من «الرسالة».

<sup>(</sup>٤) في الرسالة: «جهده».

<sup>(</sup>٥) في الرسالة: «تعالىٰ علىٰ حقيقة الصدق».

<sup>(</sup>٦) رواه أحمد (٣٧/ ٦٠ رقم ٢٢٣٧٨)، والطيالسي (٢/ ٣٣٦ رقم ١٠٨٩)، والدارمي (١/ ٣٥٥ رقم ١٠٨١)، والروياني (١/ ٤٠٤ رقم ١٦٦ - ٦٦٦) كلهم في مسانيدهم، ورواه الطبراني في «الكبير» (٢/ ١٠١ رقم ١٤٤٤)، و «الأوسط» (٧/ ١١٦ رقم ١١٦٧)، و «السمغير» (١/ ٢٧٧ رقم ١٠١١)، و «مسند السناميين» (٢/ ٢٧٧ رقم ١٣٣٥)، والبيهقي في «الكبرئ» (١/ ٨٢٠) من حديث ثوبان هيئينه. وصححه الحاكم (١/ ١٣٠)، والألباني في «صحيح الترغيب» (١/ ١٩٨ رقم ١٩٧).

<sup>(</sup>٧) «الرسالة» للقشيري (٣٥٦–٣٥٧) باختصار.

٢٦٦ المعينُ على تفهُّم الأربعين

نحوٌ مِمَّا سبقَ في قوله: «لا تغضّب» (١).

رابعُها: هذا الجواب دالٌ على أنه -عليه الصلاة والسلام- أُوتِي جوامِعَ الكَلِم، واختُصِرَ له الكلامُ اختصاراً ، كما يُمْدَحُ به -عليه الصلاةُ والسلام- ، فإنَّهُ جَمَعَ لهذا السائل في هاتَيْن الكلمتَيْن معاني الإسلام والإيمان كلها ، كما أسلفناه .

خامِسُها: زاد التِّرمذيُّ في هذا الحديث زيادةً مُهِمَّة: «قلتُ: يا رسولَ الله! ما أَخْوَفُ ما تَخَافُ عليَّ؟ فأَخَذَ بِلِسانِ نفْسِهِ ثم قال: هذا». «حديثٌ حسنٌ صحيح» (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تقدَّم تخريجه ، وهو «الحديث السادس عشر» من «الأربعين».

<sup>(</sup>۲) (۶/ ۲۱۰ رقم ۲۱۰).

### الحَدِيثُ الثَّاني والعِشْرُوهُ

عن أبي عبد اللهِ جابر بن عبد الله الأنْصَاريِّ عِنْ : أَنَّ رَجُلاً سأَلَ رَسُولَ الله ﷺ فقالَ : أَرَأيتَ إذا صَلَّيْتُ المَكْتُوباتِ ، وصُمْتُ رَمَضانَ ، وحَلَّلْتُ الحَلالَ ، وحَرَّمْتُ الحَرامَ ، ولَمْ أَزِدْ علىٰ ذَلِكَ شيئاً ؟ أَأَدْخُلُ (١) الجَنَّةَ ؟ قال : «نَعَم» .

رواه مُسْلِمٌ (۲).

#### \* \* \*

### الكلامُ عليه مِن وُجوهٍ :

أحَدُها : في التَّعريف بِرَاوِيهِ :

هو أبو عبد الله -ويقال: أبو عبد الرحمن، ويقال: أبو محمد- جابر بن عبد الله ابن عمرو بن حرام -بالحاء والراء المُهْمَلَتَيْن - الخَزْرَجِي السُّلمي، صحابي ابن صحابي، شَهِدَ ما بَعْدَ أُحُدٍ (٣)، وشَهِدَ العَقَبَةَ مع أبيه وهو صبي، وصِفِّين مع عليِّ، واسْتَغْفَرَ له الشَّارعُ.

مات بعد السَّبعين وقد جاوز التِّسعين ، وكان عَمِيَ (١).

ثانيها: هذا السائِل هو النُّعمان بن قَوْقَل -بقافين ولام- فيما قالَهُ بعضُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أدخل» والمثبت هو لفظ الحديث كما في «صحيح مُسلم».

<sup>(</sup>۲) (۱/ ٤٤ رقم ۱۷،۱۷،۱۸).

 <sup>(</sup>٣) لأنَّ أباه شُهدُ أُحداً واستشهد فيها ، ومَنعَه من حضورها للقيام على أخواته على أخ

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في: «تهذيب الكمال» (٤/ ٤٤٣)، و «السير» (٣/ ١٨٩).

الشُّرَّاح (١).

ثالثها: «أَرَأَيتَ» همزةُ استفهام دَخَلت على «رأيت».

ومعنىٰ : «حَرَّمت الحرام» اجْتَنَبْته .

و «حللت الحلال» فَعَلْتُهُ مُعْتَقِداً حِلَّهُ.

قال ابن الصَّلاح: «والظاهر أَنَّهُ قَصَدَ به اعتقاد حرمته، وألَّا يفعله. بخلافِ تَحْلِيل الحَلاَل فإنَّهُ يَكْفِي فيه مُجَرَّدُ اعتقاد كونهِ حلالاً» (٢).

قال القاضي ("): «وهذا السائل إنما سَأَلَ عن دخول فعل مَا يجبُ عليه ، والم يذكر له في الحديث شيئاً مِن التَّاعِة عمَّا حَرَّمَ عليه الجنة ؛ فأجابه بنعم ، ولم يذكر له في الحديث شيئاً مِن التَّطوّعات على الجُمْلة ، وهو دالٌ على جَوَازِ تركِها ! لكن مَن تَركَها ولم يعمل شيئاً منها ؛ فقد فوَّتَ على نفسه ثواباً جمّاً ، ودوامه عليه دالٌ على نقص دِينِهِ ، والقَدْح في عدَالته ، فإنْ كان تركُهُ تهاوناً بها ، ورَغْبةً عنها كان فاسِقاً مَذْمُوماً».

ثُمَّ نَقَلَ عن عُلَمَائِهِم: «لو أنَّ أهلَ بَلْدَةٍ تواطنُوا (١) على تَرْكِ سُنَّةٍ ؟ قُوتِلُوا عليها ، حتى يرجِعُوا .

ولقد كان صَدْرُ الصَّحابة ومَن بعدَهُم مُثابِرونَ على فعلِ السُّننِ والفضائل مثابرتهم على الفرائض، ولم يكونوا يُفَرِّقونَ بينهما في اغتنام ثوابهما ، وإنما احتاج الفقهاء لِذِكْرِ الفرقِ لِمَا يَتَرَتَّبُ عليه من وُجوب الإعادة وتَرْكِها ، وخوف العِقاب على التَّرك ، ونَفْيِه (٥) إن حصَلَ تركُ مَا بِوَجْه مَا» (٢).

<sup>(</sup>١) التَّصريح بأنه «النعمان» في مُسلم! برقم (١٦، ١٧) وهذا يغني عن كلام الشُّراح.

<sup>(</sup>٢) «صِيانة صحيح مسلم» (١٤٤) وبينهما الختلاف يسير.

 <sup>(</sup>٣) الكلام هنا للقرطبي في «المفهم» (١٦٦/١) ، ولم يكن قاضياً -على ما ورد في ترجمته-.

<sup>(</sup>٤) في المفهم: «تواصَوا».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «نية» والتصويب من «المفهم».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «بها» والتصويب من «المفهم» لأنه من كلامه. ينظر الكلام في: «المفهم» للقرطبي (١/ ١٦٦) وما بعده من كلامه أيضاً لكن زاد فيه المؤلف ونقص.

وإنما تركَ الشَّارِعُ تنبيهه على السنن والفضائل تسهيلاً وتيسيراً لِقُرب عهْدِهِم بالإسلام ، لِئلاَّ يكون الإكثار من ذلك تنفيراً ، وعَلِمَ أنه إذا تَمَكَّن في الإسلام وشرح الله صَدْرَهُ رَغِبَ فيما رَغِبَ فيه غَيْرُهُ ، لئلاَّ يعتقد وجوب ذلك، فتركه من ذلك .

وقد أجاب الشَّارع ذلك السائل بقوله: «لا ، إلَّا أن تَطَوَّع» (١) لَمَّا سألَهُ عن الصلاة والصوم.

وللبخاري في كتاب الصوم: «والله لا أتَطَوّعُ شيئاً» (١)، وفي لفظ : "إنْ تَمَسَّكَ بِمَا أُمِرَ به دَخَلَ الجَنَّةَ» (١). نعم ؛ مَن أتى بها كان أفلح ممن لم يأتِ ، وإنَّمَا شُرِعت النوافل لتَتْمِيم ما نَقَصَ مِن الفرائض ، فتركُ ذلك تسهيلاً عليهم إلى أن تنشرح صُدُورهم ، ومِنَ المعلوم أنَّ هؤلاء ما سُوِّع لهم تركُ الوتر ولا العيدين ، ولا مَا فِعْلُهُ في الجَمَاعَةِ .

رابعها: إِنَّمَا لم يَذْكُر الحج في هذا الحديث، لعموم فرضه إذ ذاك، كما سلف في حديث ابن عمر، نعم؛ هو يندرجُ في تحريم الحرام، لأنَّ تركَ الحجّ وغيرهِ مِن الواجبات حرام، وهو قاعِدَةٌ جامِعَةٌ لأصول الدين وفروعه، لأنَّ الأَفْعَال: إِمَّا قلبيَّةٌ أو بدنية، وكل ذلك إمَّا أصليةٌ أو فرعيّة، ثم المأذون فيها هو الحلال والممنوع الحرام، واللام في «الحلال» و«الحرام» للاستغراق؛ فإذا أحلّ كُلَّ الحلال، وحرَّمَ كلّ الحرام فقد أتى بجميع وظائف الدّين ودَخَلَ الجنّة آمِناً.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱/ ۱۸ رقم ٤٦)، ومسلم (۱/ ٤٠ رقم ۱۱) من حديث طلحة بن عبيد الله عليف .

<sup>(</sup>٢) (٣/ ٢٤ رقم ١٨٩١) من حديث أبي هريرة هيئك .

 <sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١/ ٤٣ رقم ١٣/ ١٤) من حديث أبي أيوب ٩٤٠٠٠

(٢٧٠)

خامِسُها: فيه ذِكرُ رمضان مِن غير ذِكر الشهر؛ وهو الصحيح.

\* \* \*

### الحديث الثالث والعبشروق

عن أبي مالكِ الحارِثِ بن عامِرِ الأشْعَرِي وَ قَال : قال رسولُ الله ﷺ: «الطُّهورُ شَطْرُ الإِيمَانِ ، والحَمْدُ للهِ تَمْلاُ المِيزَانَ ، وسُبْحَانَ اللهِ والحَمْدُ للهِ تَمْلاَ المِيزَانَ ، وسُبْحَانَ اللهِ والحَمْدُ للهِ تَمْلاَ وَ تَمْلاُ مَا بينَ السَّماءِ (') والأرْضِ ، والصَّلاةُ نُورٌ ، والصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ ، والصَّدَقِ مُنْ مَا بينَ السَّماءِ (أُ والأرْضِ ، والصَّلاةُ نُورٌ ، والصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ ، والصَّدِ ضياءٌ ، والقرآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ ، كُلُّ النَّاسِ يَعْدُو ، فَبَائِعٌ نَفْسَهُ ، فَمُعْتِقُها أَوْ مُوبِقُها » .

أُخرَجَهُ مُسْلِمٌ (٢).

#### \* \* \*

### الكلامُ عليهِ مِن وجوهٍ:

أَحَدُها : هذا الحديث مِنْ أفرادِ مُسْلِمٍ ، بل لم يخرّج عن صَحَابيّه في كتابهِ شيئاً .

# وأخرج له «مسلم» حديثاً آخر: «أرْبَعٌ مِنْ أَمْرِ الجَاهِلِيَّةِ» (٣).

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل ، وفي مسلم : «السموات» وهو اللفظ الذي أورده النووي في الأربعين .

 <sup>(</sup>۲) (۲/۳۲ رقم ۲۲۳)، والترمذي (۵/ ۹۹۲ رقم ۳۵۱۷)، وأحمد (۳۷/ ۳۳۵ رقم
 (۲) ۲۲۹۰۲٬۲۲۹۰۸).

ورواه النسائي مختصراً في «المجتبئ» (٥/ ٥-٦ رقم ٢٤٣٧)، و «الكبرئ» (٩/ ٧٤ رقم ٩٩٠٥). ٩٩٢٤،٩٩٢٥)، وابن ماجه (١/ ١٠٢ رقم ٢٨٠).

<sup>(</sup>٣) (٢/٤٤٢ رقم ٩٣٤).

نعم ؛ له في موضع عن أبي مالك الأشعري -أو أبي عامر على الشَّك- في «المعازف» (١).

وأخرجَهُ الترمذيُّ أيضاً ، وفي روايةٍ له : «التَّسْبيحُ نِصْفُ الإيمان ، والحمدُ الْعُرَبِهُ ، والتَّكبيرُ يملأُ مَا بينَ السموات والأرض ، والصومُ نِصْفُ الصَّبر» (٢).

وفي رواية أُخرى: «ولا إلهَ إلَّا الله ليسَ لها دُونَ اللهِ حِجَابٌ حتى تَخْلُصَ لهُ» (٣).

وللبيهقي (١٠): «وسُبحانَ اللهِ واللهُ أكبر تملأُ ما بينَ السَّماء والأرض، والصوم جُنَّةٌ» بدل: «الصلاةُ نورٌ».

وفي اسمهِ أقوالٌ كثيرةٌ نحو عشرةِ أقوال ، وهو معدود في الشَّاميين: الحارث بن الحارث ، أو عبيدة ، أو عبيد الله ، أو عمرو ، أو كعب بن عاصم ، أو كعب بن كعب ، أو عامر بن الحارث بن هانئ بن كلثوم ، هذا في «تهذيب» المِزِّي (°).

وقال ابن حبان: «الحارث بن مالك» (٦).

وفي العسكري - عن بعضهم - : «كعبُ بن مالك» .

<sup>(</sup>١) ليس في مسلم، وإنما رواه البخاري (٧/ ١٠٦ رقم ٥٥٩٠) ولفظه: «لَيكُونَنَّ مِن أُمَّتي أُولِي اللهُ وَالمعازِفَ ...».

وذَكَرَهُ الِمرِّي في «تحفة الأشراف» (٩/ ٢٣٠ ، ٢٨٢ رقم ١٢٠٦٥ ، ١٢١٦١) في حديث أبي عامر وأبي مالك الأشعريان هي شفه .

<sup>(</sup>۲) (۵/ ٤٩٣ رقم ٣٥٩١).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٥/ ٤٩٣ رقم ٢٥١٨) من حديث عبد الله بن عمرو عيضه.

<sup>(</sup>٤) في «السنن الكبرئ» (١/ ٤٢). ورواه -بلفظ مسلم- في «شعب الإيمان» (٤/ ٢٣٦ رقم ٢٥٤٨، ٢٤٥٣)، و«معرفة السنن والآثار» (١/ ٢٦٤ رقم ٥٩٠).

<sup>(</sup>٥) «تهذيب الكمال» (٣٤/ ٢٤٥).

 <sup>(</sup>٦) «الثقات» تأليفه (٣/ ٥٧).

قال أبو أحمد في «كناه»: «أمرهُ يشتَبِهُ جِدًّا» (١).

ولَمْ أَرَ فيها مَا ذَكَرَهُ المُصَنِّفُ مِنْ أَنَّ اسمهُ: الحارث بن عامر ، لا جَرَمَ أَنَّ في بعضِ النَّسخ: ابن عاصم.

وطعن هو ومعاذ ، وأبو عبيدة ، وشرحبيل بن حسنة في يوم واحِدٍ (٢) .

ثانيها: هذا الحديث أصلٌ مِن أصولِ الإسلام، قد اشتَمَلَ على مُهِمَّاتٍ مِن قواعد الدِّين، ولنَحصر الكلام عليه في مواضِعَ:

أوَّلُها: «الطُّهور» المُرادُ بهِ هنا الفعل؛ فهو مَضْمُومُ الطاء، ويجوزُ فتحُها، وإنْ قال القرطبي في «مفهمه»: «إنما رُويَ بالفتح» (٣). أمَّا الفتح: فما يُتطهَّر به من جامِدٍ ومائع، وقيل: فيه الضمُّ أيضاً.

قال المُصنِّف - رَجِمْ لَللَّهُ - : «والمرادُ به هنا : الوضوء» (٤).

قلتُ : بل هو أعمُّ منه ومِن الغسل وغيرهما ، ولذلك عبَّرت بقولي : الفعل ، والمراد به أيضاً : الطَّهارة من المستخبثات الباطنة .

ورِوايَةُ ابن حِبَّان في «صحيحه»: «إِسْبَاغُ الوضوء شَطْرُ الإيمَان» (°). والمُراد: إِتْمَامه.

<sup>(</sup>١) كتاب العسكري في «الصحابة» لم يطبع ، وكتاب «الأسامي والكني لأبي أحمد طبع منه جزءٌ يسيرٌ جدًّا في أربعة مجلدات! فيها حرف «الحاء» و «الخاء» فقط!

<sup>(</sup>٢) أي: أصابه طاعون «عمواس» مع معاذ بن جبل بالشام هيش . انظر ترجمته - هيش - في : «تهذيب الكمال» (٣٤/ ٢٤٥)، و «الإصابة» (٤/ ١٧١).

<sup>(</sup>٣) نص عبارة القرطبي في «المفهم» (١/ ٤٧٣): «الطهور بفتح الطاء: الاسم، وبضمّها المصدر ..» ثم ذكر أقوال أهل العلم في ذلك .

<sup>(</sup>٤) المصَنِّف هو النووي انظر كلامه في «الأربعين» (٩٦)، و «شرح صحيح مسلم» (٣/ ١٠٢).

<sup>(</sup>٥) (٣/ ١٢٤ رقم ٨٤٤) وإسناده صحيح ، وقد صحَّحه الألباني في «صحيح موارد الظمآن» (١٨٤٢ رقم ١٩٨٦).

ثانيها: أصل «الشَّطْر»: النِّصف، قال ابن دُرَيد في «الجمهرة»: «النِّصفُ مِن كُلِّ شيء» (١).

وقال صاحب «المجمل»: «شطرُ كلِّ شيءٍ: نِصْفُهُ» (٢).

قلتُ: في حديث «الإسراء» مَا يَدُلُّ علىٰ أَنَّ الشَّطريكون الجزء، بقوله في الصلاة: «فوضَعَ شطْرَها - قال ذلكَ ثلاثاً - (") ، فلوْ كان الشَّطرُ بمعنىٰ النَّصف كان قد سقط الكل في الثاني.

وفي «النَّسائي»: «... فَجَعَلَها أَرْبَعِينَ ،... فَجَعَلَها ثَلاثِين ،... فَجَعَلَها عَلاثِين ،... فَجَعَلَها عِشْرِينَ ، ... ثُمَّ عَشَرَة ،... ثُمَّ خَمْسَة» (3).

واختُلِفَ في معنى كونه «شطر الإيمان» على أَوْجُهِ (°):

أحدُها: أنَّ مُنتَهَىٰ تَضْعِيف ثَوَابِه إلىٰ نِصْفِ أَجْرِ الإيمان.

ثانيها: أنَّ الإيمان يَجُبُّ مَا قبلَهُ مِنَ الخطايا ؛ فكذا الطهور ، لكن صِحَّته مُتَوَقِّفةٌ علىٰ الإيمان ، فصارَ نِصْفاً .

ثَالِتُها: أَنَّ المُرادَ بالإيمان: الصلاة، والطهور شَرْطٌ لِصِحَّتِها؛ فكانَ كالشَّطْر، وليسَ يلزَمُ في الشَّطر أَنْ يكونَ نِصْفاً حقيقياً، وهذا القول أقربها،

<sup>(</sup>۱) «الجمهرة» لابن دريد (۲/ ۳٤۱).

<sup>(</sup>٢) «مجمل اللغة» لابن فارس اللغوي (٢/ ٥٠٣).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١/ ٧٨ رقم ٣٤٩) ، ومسلم (١/ ١٤٨ رقم ٢٦٣) عن أنس ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ .

<sup>(</sup>٤) هذه اللفظة رواها البخاري في صحيحه (٤/ ١٠٩ رقم ٣٢٠) والنسائي في «الصغرى» (١/ ١٠٩ رقم ٣٠٠) مِن حديث طويل في قصة الإسراء رواه مالك بن صَعْصَعَة ﴿ الله الله علم نزول المؤلف في عزوه للنسائي دون صاحب الصحيح.

<sup>(</sup>٥) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٢/ ٥-٦)، و «شرح النووي» (٣/ ١٠٢)، و «المفهم» (١/ ٤٧٤-٤٧٥) في ذِكر هذه الأوجه.

ويشهد له قوله تعالىٰ: ﴿ وَمَاكَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمُ ﴾ [البقرة:١٤٣] أي: صلاتكم إلى بيتِ المقدِس (١).

ولا شَكَّ أنَّ الإيمانَ شرطٌ باطِنٌ لِصِحَّتِها ، والطُّهور شرطٌ ظاهِرٌ لها ؟ فاقْتَسَمَاها ، والإيمان تصديقٌ بالقلب ، وانقِيادٌ بالظاهر ، وهُما شَطْرًا (١) الإيمان ، والطهارة متضمِّنةٌ للصلاة ، فهي انقيادٌ في الظاهر .

ثَالِثِها : معنى «الحَمْدُ لله تملأ الميزان» أنَّ ثوابها يملؤهُ خيراً ، ومعناه : عِظَمُ أَجْرِها ؛ فيملأ ميزانه .

وقد تَظَاهرت نصوص القرآن والسنة على وزن الأعمال وثِقلُ الموازين وخِفَّتها ، وسبب الموازنة المناسِبة في الملءِ أنَّ «اللاَّم» في «الحمد» لاسْتِغْراق جِنْس الحمد الذي يَجِبُ لله ويستحِقّه بملء الميزان ؛ فكذا ثوابه .

و «تملأ» : بالمُثَنَّاة فوق ، ويرجع إلى اللفظ أو الجملة ، ويصِعُّ بِمُثَنَّاة تحت، ويَرْجِعُ إلى الحمدِ نفسه ، والظاهر أنَّ المُراد هذا اللفظ فقط .

رابعها: «الميزان» مِفعال مِنَ الوزن، وأصله موزان، فانقَلَبَت الواوُياءً لانكِسار مَا قبلها، ومِثلهُ: ميعاد وميقات، ونحو ذلك، لأنهما مِن الواعدِ والوقت.

<sup>(</sup>١) قال حافظ المغرب ابن عبد البَرّ في «التمهيد» (٩/ ٢٤٥): «لم يختلف المُفَسِّرونَ أنه أرادَ: صلاتكم إلى بيتَ المقدس، فسمَّىٰ الصلاةَ إيماناً».

وقال السَّمعاني (ت : ٤٨٩هـ) في «تفسيره» (١/ ١٥٠) : «وهذه الآية دليلٌ على المرجِئة ، حيثُ لم يجْعَلوا الصلاةَ مِنَ الإيمان» .

انظر في كتب التفسير: الطبري (٣/ ١٦٧)، وابن أبي حاتم (١/ ٢٥١)، والبغوي (١/ ١٦٠)، والبغوي (١/ ١٦٠)، وابن كثير (١/ ٤٥٨).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «شطران».

وهذا الحديث ظاهِرٌ في ثبوت الميزان ذي الكفَّتين واللِّسان (١) في المعاد، وحقيقته كما قُلناه (٢).

وخالفت المعتزِلة ؛ وبعضهم قال: الميزان كناية عن إقامة العدل في الحساب لا أَنَّهُ ميزانٌ حقيقةً ذو كفين ولسان ، كما يُقال: يدُ فلانٍ ميزان ، وهو قولُ جمهور المعتزلة ، وبعضهم يُجَوِّزُهُ ولا يقطعُ به (٣)، والظواهر مع أهل السُّنة أنه حقيقة . وقد قيل: «يا رسولَ الله! أينَ نَجِدُكَ في القيامة ؟ قال: عند الحوض، أو الصراط، أو الميزان» (٤).

<sup>(</sup>۱) أُمَّا الكفَّتان فنعم ، لورود السنة به من مثل حديث البطاقة ، أمَّا اللسان فلا أعلم فيه سنة ثابتة عن النبي ﷺ ، وإنما ورد فيه أثر عن الحسن البصري أنه قال : «له لسان وكِفَّتان» رواه حرب في «مسائله عن أحمد» (٤٠١) ، واللالكائي في «السنة» (٦/ ١٢٤٥ رقم ٢٢١٠) .

<sup>(</sup>٢) الميزان هو: «مَا يَنصِبُهُ الله يومَ القِيامة لوزنِ أعمالِ العِبادِ ليُجازيهم على أعمالهم ، وهو ميزانٌ حِسِّعٌ لهُ كِفَّتان مُشاهَدَتَان». «شرح الطحاوية» (٢/ ٢٠٩).

والميزان ثابت بالكتاب والسنة ، وهو من عقائد أهل السنة المُتَفقِ عليها ، ولا يكاد يخلو كتاب من كُتب أهل السنة في الاعتقاد إلا ويذكُرُ إيمان السلف به . ولهم فيه مصنفات مفردة : انظر المطبوع منها : «مِنْهَاج السَّلامة في ميزان القيامة» للحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي (٨٤٢ه) ، و «تحرير المقال والبيان في الكلام على الميزان» للحافظ السّخاوي (٩٠٢ه) ، و «تحقيق البرهان في إثبات حقيقة الميزان» للعلامة مرعي الكرمي الحنبلي (٩٠٠ه) .

<sup>(</sup>٣) المعتزلة أنكروا الميزان وقالوا: هو عبارة عن العدل، والقاضي عبد الجبار أثبته لكنه أنكر أن يوزن فيه العمل أو العامل!! وزعم أن الطاعة تكون على هيئة نور، والمعصية ظلمة ..، وهو محجوج بالسنة والإجماع كما تقدَّم.

انظر في مذهب المعتزلة: «شرح الأصول الخمسة» (٧٣٥-٧٣٦)، و «مقالات الإسلاميين» (٢٤٦-١٦٥)، و «أصول الدين» للبغدادي (٢٤٦)، و «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (١٦٤-٥٥٥).

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (٤/ ٢٢٨ رقم ٢٤٣٣) ، وأحمد (٢٠ / ٢١٠ رقم ١٢٨٢٥) ، والخطيب في الموضح (١/ ١٠٠ - ١٠١) عن أنس بن مالك هيك. وهو حديث صحيح ، صححه الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب" (٣/ ٤٤٥ رقم ٣٦٢٥) ، و "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (٦/ ٢٦٨ رقم ٢٦٣٠) .

قال الغزالي - رَجَمُ لِللهُ -: «وَصِفَتُهُ في العِظَم أنه مثل طباق السموات والأرض ، توزَنُ فيه الأعمال بِقُدْرَةِ الله تعالىٰ ، والصنج (١) يومئذ مثاقيل الذر والخردل ، تحقيقاً لِتَمَام العدل ، وتُطْرَحُ الحَسَنات في كِفَّةِ النور ، فيثقُلُ بها الميزان علىٰ قَدْرِ درجتها عندَ اللهِ بفضلهِ ، وتُطْرَحُ صحائف السيئات في كِفَّةِ الظُّلمة ، فتخِفُّ بها الميزان بعَدْلِهِ » (٢).

قال ابن عباس -فيما نقلهُ الواحدي -: «يُوتى بعملِ المؤمن في أحسنِ صورةٍ ، فيُوضعُ في كِفّة الميزان ، فتثقل حسناته على سيئاته ، فذلكَ قوله تعالى: ﴿ وَنَضَعُ فَي كِفّة الميزان ، فتثقل حسناته على سيئاته ، فذلك قوله تعالى: ﴿ وَنَضَعُ فَهَا لَمُ فَلِحُونَ ﴿ وَنَضَعُ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وإنما قال: ﴿ مَوَزِيثُ مُ على الجمع حملاً له على معنى مِن دون لفظها ، أو أنَّ المراد بالموازين : الموزونات كما ذهب إليه بعضهم . «ويُؤتى بعمل الكافر في أقبح صورةٍ ، فيُوضَعُ في كفَّة الميزان ، فيخفُّ وَزْنُهُ ، فذلكَ قوله : ﴿ فَأَوْلَتَهِكَ الَّذِينَ خَيْسُرَّا أَنفُسَهُم ﴾ [الأعراف: ٩] أي : صاروا إلى العذاب».

<sup>(</sup>۱) الصنج: فارسي معرَّب، وهو الميزان. انظر: «الصحاح» (۱/ ٣٢٥)، و«لسان العرب» (۲/ ٣١١).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة» (٣٧٩). وكلامه هذا في صفة الميزان: مثل طباق السموات .. وكفة النور ..والظلمة .. لا أعلم له دليلاً، ومعلوم أن الرجل بضاعته في الحديث مزجاة، ولعله أخذ هذا الكلام من المعتزلة كما تقدّم في قول القاضي عبد الجبار.

<sup>(</sup>٣) رواه البيهة في «شعب الإيمان» (١/ ٤٤٧ رقم ٢٧٨)، وذكره ابن الجوزي في تفسيره (٣/ ١٦٦) والقرطبي في تفسيره (٧/ ١٦٦) وإسناده ضعيف، فيه الكلبي .

يجاوزه» (۱).

ثُمَّ قيل: لكُلِّ أمةٍ ميزان، ولِكُلِّ إنسان ميزان، والأصح أنه واحد، وقوله تعالىٰ: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوْذِنَ ﴾ [الأنبياء: ٤٧] مِمَّا أطلق به الجمع وأُريد به المفرد، أو أُريد به الأعمال الموزونة، أو جمعه باعتبار الأجر، أو كان الوزن بالمثاقيل لظهور مقادير الجزاء، وهو مأخوذ من قوله تعالىٰ: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا مِثَالَ اللهُ وَوَزَن مظالم العباد فتؤخذ مِن ظالمها ؛ فإن لم يوجد له حسنات طرح عليه من سيئاته.

خامِسُها: قوله «تَمْلآن أو تملأ» هو بالمُثناة فوق ، الأول ضمير مؤنثين غائبين ، والثاني «تملأ» ضمير هذه الجملة مِن الكلام.

وقال صاحب «التحرير»: «يجوز (٢) «تملآن» بالتذكير والتأنيث - على ما ذكرنا - ، والتذكير على إرادة (٣) النوعين مِن الكلام أو الذِّكْرَين». قال: «وأَمَّا «تملأ» فَمُذَكَّر على إرادة الذِّكر » (٤).

وهذا التردد كأنه شكٌ مِن بعض الرواة ، وكِلا الأمرين جائزٌ لغة -كما قرَّرناه - ؛ لأنَّ «سبحان الله» و «الحمدُ لله» كلمتان في اصطلاح النحاة ، ويُطلق عليهما : كلمة لُغَة ، كما يُسَمُّون الخطبة : كلمة ، ويقولون : قال فلانٌ في كلمته ، و «تملأ» باعتبار أنها كلمة لغة .

 <sup>(</sup>١) رواه إسحاق بن راهويه في «المسند» (٣/ ٥٤٠) بإسناد صحيح.
 وقد رواه بنحوه جماعة من العلماء. انظر: «منهاج السلامة» لابن ناصر الدين الدمشقي
 وتعليق محققه الأخ الشيخ مشعل بن باني المطيري عليه (٧٩-٨٤).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «نحو: يملآن » والتصويب من «شرح النووي» (٣/ ١٠٣).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «إفراد» والتصويب من «النووي».

<sup>(</sup>٤) نقلة النووي في «شرحه لصحيح مسلم» (٣/ ١٠٣).

ومعنى: «سبحان الله»: نزهته عمَّما لا يليق به ، وهو علم على معنى الربوبية .

ومعنىٰ «الملء»: أنَّ ثوابهما لو قُدِّر جِسْماً لملاً ما بين السماء والأرض.

ورواية ابن حِبَّان في «صحيحه» (١): «والتَّسْبيحُ والتَّكْبِيرُ مِلْءُ السَّمَوَاتِ والأَرْضِ». وسببه ما اشْتَمَلتا عليه من التنزيه .

قال المُصَنِّف: «والتفويض إلى الله تعالى» (١). أي: مِن عموم الحمد؛ إذ يقتضي عموم الحمد على كل حال في السَّراء والضَّراء، وذلك تفويض؛ فإذا حَمِدَ مُسْتَحْضِراً معناه في قلبه امتلأ ميزانه حسناتٍ، فإنْ أضافَ إليه التنزيه ازداد، وذكر السموات والأرض على العادة.

ساجسُها : قوله «والصَّلاةُ نورٌ» أي : باعتبار نهيها عن الفحشاء والمُنْكَر ، فتمنع من اقترافها ، وتهدِي إلى الصَّواب كما أنَّ النُّور يُستضاءُ به .

أو أنَّ ثوابها يكون نوراً لصاحبها يومَ القيامة .

أو أنها سببٌ في استِنَارةِ القلب؛ فبسببِها تتشرَّق أنوار المعارف وانشراح القلب، وكاشفات الحقائق لفراغ القلب فيها، وإقباله علىٰ الله ظاهِراً وباطِناً. قال تعالىٰ: ﴿ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوٰةَ ﴾ [البقرة: ٤٥].

ومِنهُ: (وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي في الصَّلاةِ) (٣).

<sup>(</sup>۱) (۳/ ۱۲۶ رقم ۸٤٤).

<sup>(</sup>٢) قاله في آخر «الأربعين» (٩٦). وانظر: «شرح صحيح مسلم» تأليفه (٣/ ١٠٣).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه ص (١١١).

أو أنها تكون نوراً ظاهِراً على وجههِ في الآخرة أو في الدُّنيا بِخِلاف مَن لـمْ يُصلِّ ('' : ﴿ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ﴾ [التحريم: ٨] ، ﴿إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ عُرَّاً مُحَجَّلينَ مِنْ آثارِ الوضُوءِ » ('').

ويحتمل الكل ، وهو مِنْ بابِ قولهم : زيدٌ أشد ؛ إِمَّا مبالغة ، ويحتمل أن يكون مِنْ قولهم : رجلٌ عَدْلٌ ؛ فإِمَّا أن يكون جعله نفس العدل ، أو معناه : ذو عدل ، علىٰ حذف مضاف ، أو عادل .

فعلىٰ الأول : جعل الصلاة نفس النور للمُبَالغة .

وعلىٰ الثاني: ذات النور لصاحِبِها.

وعلىٰ الثالث: مُنِيرةٌ لوجهِهِ إذا فَعَلَهَا بِشُروطِهَا ومُكَمِّلاتها؛ فَتُنَوِّرُ القلبَ بحيث تُشْرِقُ فيه أنوارُ المعارف والمُكَاشَفَات «وَجُعِلت قُرَّةُ عَيْني في الصَّلاة»، وتُنوِّر بين يَدَيْه ووجهه يوم القيامة؛ فيكون ذا غُرَّةٍ وتَحْجيل، والنور مشاهدٌ في الدُّنيا علىٰ وجْهِهِ، لا سيما المتقي بخِلافِ عَكْسِهِ، ورُوي: «مَنْ صَلَّىٰ باللَّيْلِ حَسُنَ وَجْهه بالنَّهار» (٣).

سابعها: معنى «والصَّدقة برهان» أي: أنها حُجّة لصاحِبها في أداءِ حقّ

<sup>(</sup>١) قارن ما تقدُّم بـ «شرح النووي» (٣/ ١٠٣)، و «التعيين» (١٧٦–١٧٧).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١/ ٣٩ رقم ١٣٦)، ومسلم (١/ ٢١٦ رقم ٢٤٦) من حديث أبي هريرة هيئنه .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه (١/ ٢٢٤ رقم ١٣٣٣)، وابن أبي الدنيا في «التهجد» (١٩٤ رقم ٣٨٤)، وابن عدي في «الكامل» (٢/ ٩٩)، والقضاعي في «الشهاب» (١/ ٢٥٢ رقم ٨٠٤-٤١٧)، والعقيلي في «الشهاب» (١/ ٢٥٢ رقم ٨٠٤)، والعقيلي في «الضعفاء» (١/ ٩٠٣)، وتمام في «فوائده» (١/ ٨ رقم ٣٩٧)، والمستغفري في «فضائل القرآن» (١/ ٣٨٤ رقم ٣٢٤)، وابن الجوزي في «الموضوعات» (١/ ٢٠١٠ رقم ٩٨٤-٩٨٩)، والبيهقي في «الشعب» (١/ ٤٧١) عن جابر وشف. وهو حديث ضعيف، ولا يصح بو جه مِن الوُجوهِ. وقد ضعّفه ابن عَدِيًّ، والعُقيلي، وابن الجوزي -ونص على وَضعِه، والبيهقي وغيرهم. انظر: «فتح المغيث» للسخاوي (١/ ٣٢٣ – ١٢٥).

المال ، أو أنها حجة في إيمانه ؛ لأنَّ المُنافِقَ لا يفعلها عادةً لعدم اعتقاده لها ، فمن تصدَّق استُدِلَّ بِصدَقته على صِدْقِ إيمانه ، فالمنافِقونَ [ يلمِزُونَ ] (1) المُطَّوِّعين مِن المؤمنين في الصَّدَقات ، أو صِحَّة محبة المتصدِّق لله ولِمَا لَدَيْهِ مِن الشُواب ؛ إذْ آثرها على مَحَبَّةِ المال فأخرجه لله : ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ ﴾ الله والإنسان: ٨] أي : حب الطعام ، أو حب الله .

وعِبارةُ صاحب «التحرير»: «يُفزع إليها كما يُفْزَعُ إلى البراهين ، كأنَّ العبدَ إذا سُئِلَ يوم القيامة عن مَصْرِف ماله كانت صدقاته براهين في جوابه ؛ فيقول: تَصَدَّقتُ». قال: «ويجوز أنْ يوسَمَ المتصدِّق سيما يُعرف بها ، فيكون برهاناً له علىٰ حاله ، ولا يُسْأَلُ (٢) عن مَصْرِف مَالِهِ» (٣).

و «البُرهان» عند أهل اللغة: الحُجَّة ، وعند أهل اللسان: هو الحُجَّة المركبة مِنْ مُقَدِّمات قاطِعةٍ ، وهو حاصِلٌ هنا ، فإنَّهُ يُقال مَثَلاً: فُلانٌ يؤدِّي الزكاة وَمَن أَدَّاها فقد أدى حقَّ المال ، ففُلانٌ أدى حقَّ المال ، أو يُقال: فلانٌ أدَّاها طيبة بها نفسه ، وكُلُّ مَنْ أدَّاها كذلِكَ فهو مؤمنٌ ؛ ففلانٌ مؤمنٌ (3) .

ورواية ابن حبان في «صحيحه» : «والزَّكاةُ بُرُهانٌ» بدل «الصدقة» وهو مُفَسِّرٌ لها.

ثامِنُها: معنىٰ «الصّبرُ ضِياء» أي: المحبوب، وهو الصبر علىٰ الطاعة والبلاء ومكائد الدنيا وعن المعاصي، ومعناه: لا يزال صاحبه مستضيئاً مُسْتَمِراً علىٰ الصَّواب.

<sup>(</sup>۱) في الأصل : «يجذون» والتصويب من «الإكمال» (٢/ ٨) ، و «المفهم» (١/ ٤٧٦) ، وسياق الكلام ؛ لأن العبارة مقتبسة من آية في سورة التوبة .

<sup>(</sup>٢) في الأصل تحرَّفت إلى : «ولا يصرف» والتصويب من «شرح النووي» (٣/ ١٠٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي (٣/ ١٠٣).

<sup>(</sup>٤) قارن بـ «التعيين» (١٧٧).

قال الخوَّاص: «الصبر هو الثَّبات علىٰ الكتاب والسُّنة».

وقال ابن عطاء: «إنه الوقوف مع البلاء بِحُسْنِ الأَدَب».

وقال الأستاذ أبو عليِّ الدَّقاق - رَحَمُ لِللهُ - : «هو ألَّ تعتَرِض على المَقْدُور ، فأَمَّا إِظْهَارُ البَلاءِ لا على وجهِ الشَّكوَىٰ فلا يُنافي الصَّبر ، قال تعالىٰ : ﴿ إِنَّا وَجَدِ الشَّكوَىٰ فلا يُنافي الصَّبر ، قال تعالىٰ : ﴿ إِنَّا وَجَدِ نَهُ صَابِرُا نَعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَلِّ ﴾ [صَ ] » (١).

وقيلَ : معناهُ : أنَّ ثوابه ضياء ونور في الآخرة .

وقيل: أنَّ أَثر الصبر على الطاعات وعن المعاصي نور القلب، وشاهِدهُ في قياس العكس: ﴿ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُومِم مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۞ ﴾ [المطففين] أي: المعاصي سوَّدت قلوبهم وصيرتها مظلمةً (٢).

فإن قلتَ : لِمَ فرَّقَ بين النور والضياء ؛ قال في الصلاة : «نور» ، وفي الصَّدقة : «ضياء» ؟ وهل مِن فرقِ بينهما ؟

قلتُ: قد قال الجوهري: «فإنَّهُ فسَّر الضياء بالنور في مَوْضِعٍ، والنور بالضياء في آخر» (٣).

وقيل: إنَّ الضياء أعظم وأبلغ مِن النور ، بدليل قوله تعالىٰ: ﴿ هُو اللَّذِى جَمَلَ الشَّمْسَ ضِيآ أَو الضمس أعمّ نوراً مِن القمر ، ولذلك قال الشَّمْسَ ضِيآ وَالْقَمَرَ نُورًا ﴾ [يونس: ٥] والشمس أعمّ نوراً مِن القمر ، ولذلك قال الله تعالىٰ : ﴿ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ ﴾ [البقرة: ١٧] ولم يقل: بِضِيائِهم ؛ لأنَّ نفعَ الأعم أبلغ .

<sup>(</sup>۱) روى الآثار الثلاثة القشيري في «الرسالة» (۳۲۵، ۳۲۹). وقارن بـ «شرح النووي» (۳/ ۱۰۳ – ۱۰۶).

<sup>(</sup>٢) انظر: «التعيين» (١٧٧).

<sup>(</sup>٣) كلام الجوهري نقله الفاكهاني في «المنهج المبين» (٤٠٤). ولم أقف عليه في «الصحاح».

وأُورد علىٰ هذا قوله تعالىٰ: ﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [النور: ٣٥]، ﴿ وَأَشَرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا ﴾ [الزمر: ٦٩].

وأُجيب بأنَّ معنىٰ «**نور**» : مُنَوِّر .

وأُورِدَ ببقاء السؤال، ولم يقل: مضيء.

فأُجيب بأنَّ النور أعمُّ وأشمَل ؛ لأنَّهُ يكونُ ليلاً ونهاراً ، والضياء ليسَ الله نهاراً بالشمس ، على أنَّ المراد بالنور : الهداية ؛ أي : هادي أهلها ، والعادة الجارية لغة وشرعاً أن يُقال : نور الهداية ، لاَ ضَوْء الهداية ، وبذلِكَ استعمل في الكتاب والسنة نحو : ﴿ يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ ﴾ [البقرة: ٢٥٧] ، ﴿ وَمَن لَمَّ يَعَل اللهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ ﴾ [النور] .

وأَمَّا الجواب عن ﴿ وَأَشْرَقَتِ ﴾ فهو أَنَّ الضوء كالوصف علىٰ النُّور ، وإِنَّمَا يَحْتاجُ إلىٰ النور المخلوق الناقص .

أمَّا نور الرب تعالىٰ فهو قديم كامِلٌ لا يحتاج إلى معنىٰ زائد يضيء به ، كما أنَّ القديم لِذاته لا يحتاج إلىٰ عِلَّةٍ (١) تُوجِده ، ويحتمل أنَّ المعنىٰ : أشرقت ملائكة ربِّها ، أو بعدل ربِّها (٢) ؛ بدليل أنَّ الأرض لو أشرق عليها نور الرب - الله لاضطَرَبت وتصَدَّعت كالجبل لَمَّا تجلىٰ له ، ولا يلزم مِن نور الملائكة والعدل أن يكون ضوءاً .

والفرق في الحديث: أنَّ الصَّبْرَ أحسن من الصلاة ؛ لا شتماله على الصلاة وعن وغيرها من الطاعات ، أو تعلقه بذلك ؛ إذ هو: حَبْسُ النَّفْسِ على الطاعةِ وعن

<sup>(</sup>١) في الأصل كأنها كُتبت «علة» لكن ضرب عليها الناسخ وصوبها إلى : « أحد يوجده» والتصويب من «التعيين» (١٧٩) لأنه من قوله « لم فرّق بين النور...» إلى آية الزمر مِنه .

<sup>(</sup>٢) يعنى : أن الأرض أشرقت بنور ملائكة ربها ، أو بنور عدل ربها . انظر : «التعيين» (١٧٩) .

المعصية ، فكان جعله ضياءً -الذي هو أخصُّ من النور - أولىٰ ، ولأنَّ الرَّبَّ - عَلا - قال : ﴿ وَٱسْتَعِينُوا بِالصَّلُوةَ ﴾ [البقرة: ٤٥] والتقديم يُـؤذِنُ بالاهتمام .

وقال تعالىٰ : ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمَةً يَهَدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُواً ﴾ [السجدة: ٢٤] ولم يقُلْ : لَمَّا صَلَّوْا . وقال تعالىٰ : ﴿ إِنَّمَا يُوفَى الصَّنبِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ۞ ﴾ [الزمر] .

وفي الحديث: «مَا أُعْطِيَ عبدٌ خيراً أَوْسَعَ عَطَاءً مِنَ الصَّبر» (١) ولم يأت ذلك لغيرهم.

قال القرطبي - رَحَمُ اللهُ - في «مفهمه»: «رواه بعض المشايخ «والصَّومُ» بدل «المصبر» وقد يُعبَّر عنه بالصبر، وقد قيل ذلك في قوله: ﴿ وَٱسْتَعِينُوا بِالصَّبِرِ وَالصَّلِوَ ﴾ (٢).

والصواب: أنه غير الصوم.

واستَعمَلَ الصَّبرَ إِلَّا فازَ بالظَّفر

فكُلُّ مَن جَدَّ في أمرٍ يُطالبه

تاسِعُها: قوله «والقُر آنُ حُجَّةُ لكَ أو عليكَ» معناه: إنْ عَمِلتَ به واهتدَيتَ بأنواره كان حُجَّةً لكَ ، وإن أعرضتَ عنه كان حُجَّةً عليكَ في المواقف التي تُسْأَلُ فيها عنه ، كمساءلة المَلكَيْن في القبر ، وعندَ الميزان ، وفي عقبات الصِّراط.

وفي الحديث: «القُرآنُ شافِعٌ مشَفَّعٌ، وماحِلٌ مُصَدَّقٌ، مَن قَدَّمَهُ أَمَامهُ قَادَهُ إلىٰ الجَنَّةِ، ومَن جَعَلَه وَرَاءَهُ دَفعَهُ في قفاه إلىٰ النار» (٢). ذكر معناه

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲/ ۱۲۲ رقم ۱٤٦٩)، ومسلم (۲/ ۷۲۹ رقم ۱۰۵۳) من حديث أبي سعيد الخدري هيشنه .

<sup>(</sup>۲) «المفهم» (۱/۷۷۶).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن حبان (١/ ٣٣١رقم ١٢٤)، والبزار (١/ ٧٨ رقم ١٢٢ كشف الأستار) عن جابر بيك. و اسناده صحيح. قال الهيثمي في «المجمع» (١/ ١٧١): «رجاله ثقات». وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٥/ ٣١ رقم ٢٠١٩).

ابن الأنباري <sup>(۱)</sup>.

وإنما تقُومُ الحُجَّةُ بالقرآن لمن اتَّبعَهُ عَمَلاً ، وإن حفِظَهُ فذكره وتعاهد تلاوته .

قال القرطبي - رَحَمُلَلْهُ - في «مُفهمه»: «ويحتمل أنَّ المراد: أنَّ القرآن هو الذي يُنتَهىٰ إليهِ عندَ التَّنازع في المباحث الشرعية والوقائِع الحُكميَّة، وبهِ تَسْتَدِلُّ علىٰ حَصْمِكَ» (٢).

العاشر: قوله: «كُلُّ الناس يغدو ..» إلىٰ آخره؛ أي: يسعىٰ ، فمنهم من يَبيعُ (٣) نفسَه بالطَّاعة فيعتقها من العذاب ، ومنهم من يبيعها للشيطان لطاعته فيُوبِقُها ؛ أي: يُهْلِكُها بسخط الله تعالىٰ ، ومنه: ﴿ أَوَ يُوبِقَهُنَّ بِمَاكَسَبُوا ﴾ [الشورى: ٣٤].

ومعنىٰ «يغدو»: يُبكِّر ؛ أي : كلُّ إنسانٍ يُصْبِحُ ساعياً في أمورهِ ، مُتَصَرِّفاً في أغراضه .

والرَّوَاحُ بعدَ الزَّوال ، والغُدو قبله ، قاله الجوهري (٤).

وقال الأزهري: «معنى «راح»: مَضَىٰ ؛ لأَنَّهُما مُستَعمَلاَن عند العرب في السَّيْرِ أي وقتٍ كان من ليلٍ أو نهار، يقال: راح في أول النهار وآخره يروح، وغَدَا بمعناه» (٥٠).

\* \* \*

وقوله : «ماحلٌ مصدَّق» أي : خصم عادل . انظر : «كشف الخفاء» (٢/ ٩٥) .

<sup>(</sup>۱) انظر: «المفهم» (۱/ ۷۷۷)، و «التعيين» (۱۸۰).

 <sup>(</sup>۲) «المفهم» (۱/ ۷۷۷) وفيه في الفقرة الأخيرة: «..وبه يَسْتَدِلَ عليكَ خصمكَ».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «ينفع» والتصويب من «التعيين» (١٨١)، و «المفهم» (١/ ٤٧٨) والسياق يقتضه.

<sup>(</sup>٤) «الصِّحاح» (١/ ٣٦٨).

<sup>(</sup>٥) «تهذيب اللغة» (٥/ ٢٢١–٢٢٢) بمعناه.

## الحديثُ الرَّابِعُ والعِشْرُونَ

عن أبي ذَرِّ عِيْكَ ، عن النبي ﷺ - فِيمَا يَرْوِيهِ عن الله ﷺ - أَنَّهُ قالَ : «يا عِبَادِي ! إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَىٰ نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّماً ؛ فَلاَ تَظَالَمُوا .

يا عِبَادِي ! كُلُّكُمْ ضَالُّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ ؛ فَاسْتَهدُوني أَهْدِكُمْ .

يا عِبَادِي ! كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ ؛ فَاسْتَطْعِمُوني أُطْعِمْكُمْ .

يا عِبَادِي ! كُلُّكُمْ عَارٍ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ ؛ فَاسْتَكْسُوني أَكْسُكُمْ .

يا عِبَادِي! إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ والنَّهارِ وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً ، فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِر لَكُمْ .

ياعِبَادِي! إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضَرِّي فَتَضُرُّوني، وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُوني. يا عِبَادِي! لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُم وآخِرَكُمْ، وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَىٰ أَتْقَىٰ قَلْبِ رَجُلِ وَاحِدٍ مِنْكُمْ ؛ مَا زَادَ ذَلِكَ في مُلْكِي شَيْئاً.

يا عِبادي ! لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُم وآخِرَكُمْ ، وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَىٰ أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ ؛ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيئاً .

يا عِبَادِي ! لَوْ [ أَنَّ ] (١) أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ ، وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا في صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُوني ؛ فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ ؛ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين من «صحيح مسلم».

يَنْقُصُ المِخْيَطُ إِذَا دَخَلَ البَحْرَ.

يا عِبَادِي! إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيها لَكُم ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ إِيَّاهَا ؟ فَمَنْ عَمِلَ خَيْراً فَلْيَحُمْ إِلَّا فَلْيَحُمُ إِلَّا فَلْيَحْمَدِ اللهَ ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلاَ يَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ».

أخرجه مسلم <sup>(۱)</sup>.

#### \* \* \*

هذا حَدِيثٌ قُدْسِيٌّ رَبَّاني ، وإسناده دِمَشْقِيُّون ، ورَاوِيهِ سَلَفَ .

وقَد ساقَهُ المُصَنِّفُ في «أذكاره» (٢) بإسناده وخَتَمَ به، وفيه: عن رسول الله على عن جبريل عن الله ... ، ثُمَّ نَقَلَ عن أبي مُسْهِرٍ ، عن سعيد بن عبد العزيز: «أَنَّ أَبًا إِدْرِيس - رَاوِيهِ عن أبي ذَرِّ هِيْكُ - كَانَ إِذَا حَدَّثَ بهذا الحدِيث جَثَا على رُكْبَتَيْهِ» (٣).

وهو حَدِيثٌ مُشْتَمِلٌ على قواعِدَ عَظِيمةٍ في أُصُولِ الدِّين وفُرُوعِهِ وآدابِهِ ، ولطائِفِ القلوب وغيرها .

وَرُوِّينَا عِنِ الْإِمَامِ أَحمد بِن حنبل - نَحَلِّللهُ - أَنَّهُ قال: «ليسَ لأَهْلِ الشَّامِ حَدِيثٌ أَشْرَفَ مِنْهُ» (٤).

<sup>(</sup>۱) (٤/ ١٩٩٤ رقم ٢٥٧٧).

<sup>(</sup>۲) ص (۵۵۶ – ۲۵۲).

<sup>(</sup>٣) ذكره النبووي في «الأذكار» - كما ذَكَرَ المؤلف - (٦٥٦)، وقيد رواه مسلمٌ في «صحيحه» (٤/ ١٩٩٥).

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن عساكر في «الأربعون البلدانية» (٦٠)، والنووي في «الأذكار» (٦٥٦)، وشيخ الإسلام كما في «مجموع الفتاوئ» (١٨/ ٢٥٦ – ١٥٧)، وابن رجب في «الجامع» (٢/ ٣٤).

وأخرجه ابن ماجه بزيادة: «ياعِبَادِي! كُلُّكُمْ مُذْنِبٌ إِلَّا مَنْ عَافَيْتُ؟ فَسَلُونِي المَغْفِرَةَ أَغْفِرْ لَكُمْ، وَمَنْ عَلِمَ مِنْكُمْ أَنِّي ذُو قُدْرَةٍ عَلَىٰ المَغْفِرَةِ؟ فَاسْتَغْفَرَنِي بِقُدْرَتِي غَفَرْتُ لَهُ...

وَكُلُّكُمْ فَقِيرٌ إِلَّا مَنْ أَغْنَيْتُ ؛ فَسَلُوني أَرْزُقْكُمْ .

وَلَوْ أَنَّ حَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ ، وَأَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ ، وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ اجْتَمَعُوا فَسَأَلُوني (() فَكَانُوا على قَلْبِ أَتْقَىٰ عَبْدٍ مِنْ عِبَادِي ؛ لَمْ يَزِدْ في مُلْكِي جَنَاحَ بَعُوضَةٍ . وَلَو اجتَمَعُوا فَكَانُوا علىٰ قَلْبِ أَشْقَىٰ عَبْدٍ مِنْ عِبَادِي ؛ لَمْ يَنْقُصْ مِنْ مُلْكِي جَنَاحَ بَعُوضَةٍ . وَلُو اجتَمَعُوا فَكَانُوا علىٰ قَلْبِ أَشْقَىٰ عَبْدٍ مِنْ عِبَادِي ؛ لَمْ يَنْقُصْ مِنْ مُلْكِي جَنَاحَ بَعُوضَةٍ .

وَلَوْ أَنَّ حَيَّكُمْ وَمَيَّتُكُمْ ، وَأَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ ، وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ اجْتَمَعُوا فَسَأَلَ كُلُّ سَائِلٍ مِنْهِمْ مَا بَلَغَتْ أُمْنِيَّتُهُ ؛ مَا نَقَصَ مِنْ مُلْكِي إِلَّا كَمَا لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ مَرَّ [بِشَفَةِ] (٢) الْبَحْرِ ، فَعَمَسَ فِيها إِبْرَةً ثُمَّ نَزَعَها . ذَلِكَ [بِأَنِي] (٣) جَوَادٌ مَاجِدٌ . عَطَائِي كَلاَمٌ . إِذَا أَرَدْتُ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَقُولُ لَهُ : كُنْ فَيَكُونُ » (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) «فَسَأَلُوني» ليست في ابن ماجه!

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: «بسنه» - غير منقوطة - ، والمثبت مِن سنن ابن ماجه ، و «شفة البحر»: جانِبُهُ.

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: «فأني» والمثبت من ابن ماجه.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجه (٢/ ٢٢٢ رقم ٤٢٥٧). والحديث رواه أحمد (٣٥/ ٢٩٤ رقم ٢١٣٦٧) (٤ / ٢٠٥٤)، والترمذي (٤/ ٢٧٠ رقم ٢٤٩٥)، والبزار في «مسنده» (٩/ ٤٤٠ رقسم ٢١٥٥)، والبيهقي في «شبعب رقسم ٢٥١)، والطبراني في «الدعاء» (٢/ ٢٩٧ رقسم ١٥٠)، والبيهقي في «شبعب الإيمان» (٩/ ٣٠٢ رقم ٦٦٨٧)، و«الأسماء والصفات» (١/ ١٧٠ رقم ٢١٢ ،٤٨٤). والحديث مَدارُه علىٰ شَهْر بن حوشب، وقد اختُلِفَ فيه، وقد حسَّنهُ الترمذي .

**(Y)** 

الكلام عليه مِن وُجُومٍ - بعد أَنْ يُعلَم أَنَّا تَكَلَّمنا على لفظ «العبد» في خُطْبة «شرح المنهاج» وأوضحنا جميعه فيه -:

أحدها: «لا تظالموا» هو بفتح التاء، أصله: تَتَظَالموا، حُذِفت إِحْدَىٰ التَّاءين تخفيفاً.

ومعنى: «حَرَّمتُ الظُّلْمَ على نَفْسِي»: تَقَدَّسْتُ عنه وتَعَالَيْتُ ، فإنه مستحيل في حَقِّه ؛ لأَنَّهُ مجاوَزَةٌ في الحَدِّ أو التَّصَرُّف في غير مُلْك ، وهما جميعاً محالان في حَقِّه بالإجماع . وذلك : لأَنَّ الظُّلَمَ إِنَّما يُتَصَوَّر في حَقِّ مَن حُدَّتْ لهُ حُدودٌ ، وَرُسِمَت له مَرَاسيم ؛ فَمَن تَعَدَّاها كان ظالِماً ، والرب عَلا هو الذي حَدَّ وَرَسَمَ ؛ إذْ لا حاكِمَ فوقَهُ ، ولا حاجِزَ عليه ، ولا يَجِبُ عليه حُكْمٌ ، ولا يَتَرَتَّبُ عليه حَقٌ ، ولا يَتَصَوَّرُ الظُّلمُ في حَقِّه ، ومَحَلُّ الخوض في ذلك «عِلمُ الكلام»! (١) ، ومن يقولُ بالتَّحسين والتَّقبِيح العَقْلِيِّ يقولُ به أيضاً لِقُبْحِه (٢) .

<sup>(</sup>١) كلام المؤلف مُستفاد من «المفهم» (٦/ ٥٥٢). وانظر: «المُعْلِم» (٣/ ١٦٥)، و «إكمال المعلم» (٨/ ٤٦)، و «شرح النووي» (١٦ / ٣٦٨). والدِّين لا يُؤخذ من كتب الكلام؛ لِمَا فيها من بدع ومخالفات، وكتب أهل السُّنة فيها كِفايةٌ وغُنية، وانظر التعليق الآتي.

ما ذكره المؤلف من تفسير الظلم، وكونه مستحيلاً في حق الله ؟ لأنه مالك الملك هو قول الأشاعرة والجهمية. والظلم في اللغة والشرع هو: وضع الشيء في غير موضعه، والظلم المنزَّه عنه المولىٰ علا فيعلا وإرادة، والذي حرَّمه علىٰ نفسه هو ما فسره به سلف الأمة وأئمتها، وهو سبحانه لا يَظْلِمُ مِثقالَ ذرَّة، ولا يجزي أحداً إلا بذنبه، ولا يخافُ أحدٌ ظُلماً ولا هضماً: لا يُهْضَمُ مِن حسناته، ولا يُظلَمُ فَيُزَادُ عليه من سيئاته، والله سبحانه قادرٌ علىٰ الظلم، وإنما استحق الحمد والثناء؛ لأنه ترك الظلم وهو قادرٌ عليه، والمدح إنما يكون بترك المقدور عليه لا بترك الممتنع، ولذا جاء في الحديث: «من كظم غيظاً وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق ..» الحديث، أمّا من كظم غيظاً وهو عاجز عن إنفاذه فلا يُمدَح، وليسَ له نصيب من هذا الحديث - ولله المثل الأعلى - .

قال الإمام ابن القيِّم - رَجَعِللَهُ - : «اختلفت طرق الناس في حقيقة الظلم الذي تنزَّه عنهُ الرَّبُّ : فقالت الجبرية : هو المُحال الممتنع لذاته كالجمع بين الضَّدَّين ، وكون الشيع

وأبعَدَ مَنْ قال : بقدرته عليه ، ويُتَصَوَّر مِنهُ لَكِنَّهُ لا يفعله عَدْلاً وتَنَزُّهاً عنه ؛ احتجاجاً بقوله تعالىٰ : ﴿ وَمَا آنَا بِظَلَيرِ لِلْتَجِيدِ ۞ ﴾ [ق ] فقد تَمَدَّحَ بهِ ولا يُمْدَحُ

موجوداً ومعدوماً ، قالوا: لأنَّ الظلم إِمَّا تصرُّف في مُلكِ الغير بغير إذنه ، وإِمَّا مخالفة الأمر ، وكِلاهُما في حقَّ الله تعالىٰ محال ، فإنَّ الله مالكُ كُلِّ شيء ..، وأمَّا تصوّر وجوده وقدر وجوده فهو عدل كائناً ما كان ، وهذا قول جهم ومن اتَّبعه ، وهو قول كثير من الفقهاء أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم من المتكلمين!!

وقالت القدرية: الظلم إضرارُ غير مستحقٌ ، أو عقوبة العبد على ما ليس من فعله ، أو عقوبته على ما هو مفعول منه ونحو ذلك ، قالوا: فلو كان سبحانه خالقاً لأفعال العبيد مريداً لها قد شاءها وقدَّرها عليهم ثم عاقبهم عليها كان ظالماً ، ولا يمكن إثبات كونه سبحانه عدلاً لا يظلم إلاَّ بالقول بأنَّهُ لم يُرد وجود الكفر والفسوق والعصيان ولا شاءها ، بل العباد فعلوا ذلك بغير مشيئته وإرادته ، كما فعلوه بغير إذنه وأمره ، وهو سبحانه لم يخلق شيئاً من أفعال العباد لا خيرها ولا شرّها !! بل هم أحدثوا أعمالهم بأنفسهم ، وفلك استحقوا العقوبة عليها ، فإذا عاقبهم لم يكن ظالماً لهم ، وعندهم أنه يكون ما لا يشاء ، ويشاء ما لا يكون !! فإن المشيئة -عندهم - بمعنى الأمر .

وهاتان الطائفتان متقابلتان غاية التقابل ، وكل منهما تذم الأُخرىٰ وقد تُكَفِّرُها وتسميها قدرية .

وقال أهل السّنة والحديث ومن وافقهم: الظُّلمُ وضع الشيء في غير موضعه، وهو سبحانه حَكَمٌ عَدْلٌ، لا يضعُ الشيء إلاَّ في موضعه الذي يُناسبه ويقتضيه العدلُ والحِكمةُ والمصلحةُ ، وهو سبحانه لا يُفرَّق بين متماثليْن ولا يُسوِّي بين مختلفين ، ولا يُعاقب إلاَّ من يستحق العقوبة فيضعها في موضعها لِما في ذلك من الحِكمة ، ولا يُعاقب أهل البر والتقوئ ، وهذا قول أهل اللغة قاطبة ، وتفسير الظلم بذينك التَفسيرين اصطلاحٌ حادِثٌ ووضعٌ جديد... » -ثم ذكر كلام بعض أهل اللغة في أنَّ الظلم وضعُ الشيء في غير موضعه -ثم قال : «وهذا القول هو الصواب المعروف في لُغةِ العرب والقرآن والسنة ، وإنما تُحملُ ألفاظهما على لغة القوم لا على الاصطلاحات الحادثة ، فإن هذا أصل كلَّ فساد وتحريف وبدعةٍ ، وهذا شأنُ أهل البدع دائماً يصطلحون على فإن هذا أصل كلَّ فساد وتحريف وبدعةٍ ، وهذا شأنُ أهل البدع دائماً يصطلحون على الاصطلاحات الحادثة ، معاني يضعون لها ألفاظ أمِن ألفاظ العرب ثُمَّ يحملون ألفاظ القرآن والسنة على تلك الاصطلاحات الحادثة » اه. «مختصر الصواعت» (٢/ ٢٧٥ - ٥٨٢) .

وقد شرح شيخ الإسلام ابن تيمية - رَجَهُ لِللهُ - حديث أبي ذر هيئ وأطال الكلام على مسألةِ الظّلم وتوابعها . انظر : «مجموع الفتاوي» (١٨/ ١٣٦ - ٢٠٩)، ويُنظر: «منهاج السنة» (٣/ ٢٠٩ - ١٤٢) .

عادَةً إِلَّا بِما يَقْدِرُ عليه ؛ فمعنى «حَرَّمتُ الظُّلَمَ على نفسي» : مَنَعْتُهَا منهُ ، ولأَنَّهُ تعالىٰ عامل عِبَادَهُ معامَلَةَ المستأجر مع الأجير حيث قال لأهل الكتاب : «هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ أُجُورِكُمْ شَيئاً ؟ قالوا : لا . قال : فَذَلِكَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ » (1).

والمُسْتَأْجِرُ مِنَّا يَصِحُّ مِنهُ ظُلْمُ الأُجَرَاء ؛ ولأَنَّ تركَ الظُّلم مع المَكَانَةِ والقُدْرَةِ عليه أَمْدَحُ مِن تركِهِ مع استحالَتِهِ والعجز عنهُ ، كما أنَّ تَرْكَ الفَحْل الزِّنَا أَمدَحُ لهُ بالعَفَاف مِن الخَصِيِّ والعِنِّين (٢)، وليس هذا موضِعَ الخوض فيه (٣).

ومعنىٰ : ﴿ وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّماً ﴾ : حرَّمتُهُ عليكم ومَنَعْتُكُمْ مِنهُ شَرْعاً .

والظلمُ لغةً : وضعُ الشَّيءِ في غير مَوْضِعِهِ .

وشرعاً : التَّصَرُّفُ في غير مُلكٍ أو في مُلكِ الغَيْر.

[ ويحتجُّ بها أهلُ القدر ، ووجهُ الحجَّةِ أَنَّهُ نَهَىٰ عن الظلم ، فلو كان خالِقاً له لكان ناهياً عمَّا خلق ، وهو باطل ] (<sup>٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١/ ١١٦ رقم ٥٧٧ وانظر أطرافه فيه) من حديث ابن عمر هيشخك .

<sup>(</sup>٢) العِنِين: هو الذي لا يُمكِنه الوطء، وقيل: هو الذي له ذَكَرٌ ولا يَنْتَشِر. والخَصِيُّ: هو مَن شُـلَت خِصيتاه. «المُغني» (١٠/ ٨٥، ٥٥)، «الإنصاف» (٢٠/ ٤٨٣)، و «المُطْلع» شُـلَت خِصيتاه. الألفاظ ذات الصلة بهما والأحكام المترتبة عليهما في «الموسوعة الفقهية الكويتية» (١٩/ ١٦٩ - ١٢٦).

<sup>(</sup>٣) بعدها في الأصل هذه العبارة: «وجوابه: أن لله ... يخلقه حقيقة» وقد أَخَّرتُ هذه العبارة إلى ما بعد خمسة أسطر؛ لأن العبارة لا تستقيم إلا بهذا، ولأن هذا هو ترتيب الطوفي لهذه الجُمَل، والظاهر أن نظر الناسخ انتقل فأسقط وقدَّم، وهذه الجملة جواب على اعتراض وهو غير موجود في النسخة الخطيَّة! وقد أثبتُهُ من «التعيين» للطوفي كما سيأتي في التعليق الآتي، وبالله التوفيق.

ر ٤) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل! وقد استَدْرَكْتُهُ مِن «التعيين» (١٨٥)؛ لأنَّ المؤلف ذَكَرَ جوابَ الشُّبهةِ ولم يذكر الشُّبهةَ ، وبما أنَّهُ استفادَها من الطُّوفي أثبتُها من كلامه .

وجوابه: أن لله في خَلْقِهِ تَصْرِيفَيْن: باطناً وظاهِراً <sup>(١)</sup>؛ فالظَّاهِرُ يَنْهَىٰ عنهُ ، والباطن <sup>(٢)</sup> يَخْلُقُهُ حَقِيقةً <sup>(٣)</sup> .

و «لاَ تَظَالمَوا»: لا يَظْلِمُ بعضُكُم بَعضاً. والأصلُ: تَتَظَالموا، وحُذِفَت إحدَاهُما تخفيفاً كما سَلَفَ.

ويجوز: «تظالموا» بالتَشدِيد، وإدغام إِحْدَىٰ التاءين فيها، ورُبَّما رُوِي كذلك.

قال بعض العلماء في هذا الحديث: إِنَّهُ لا يَسُوعُ لأَحَدِ أَن يَسأَل اللهُ ألَّا يحكُمَ لهُ علىٰ خَصْمِهِ إلَّا بالحَقِّ ؛ لقوله: «إِني حَرَّمتُ الظُّلمَ علىٰ نَفْسِي» فهو تعالىٰ لا يَظْلِمُ علىٰ خَصْمِهِ إلَّا بالحَقِّ ؛ لقوله: «إِني حَرَّمتُ الظُّلمَ علىٰ نَفْسِي» فهو تعالىٰ لا يَظْلِمُ عبادَهُ لغيرهِ ؟! ولذلكَ قال: «فَلاَ تَظَالموا».

ثم صفات المخلوقات ليست صفات له ، كالألوان والطعوم والروائح لعدم قيام ذلك به . وكذلك حركات المخلوقات ، ليست حركات له ، ولا أفعال له بهذا الاعتبار ؛ لكونها مفعولات هو خلقها . وبهذا الفرق تزول شبه كثيرة اله . ثُمَّ كشف بقيَّة شُبَهِ المعتزلة . «مجموع الفتاوي» (١٥٨/ ١٥١) . وانظر : (١٥٨/ ١٥٣) ، ١٥٥) منه .

<sup>(</sup>١) بعدها في الأصل: «بخلاف نحن» ؟! وعندي أنها مُقْحَمة ، وحذفها أولئ ؛ لأن العبارة بدونها واضحة ، وبها مُشْكِلة ، وهذه الكلمة لا وجود لها في «التعيين» (١٨٥).

<sup>(</sup>٢) «الواو» من «التعيين» (١٨٥). وعبارة «التعيين» أوضح وأتم.

<sup>(</sup>٣) أهل القدر هنا هم المعتزلة ، وقد أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية - رَحَالَله - عن شُبهتهم هذه وبين أنه ثمّة فرقٌ بين الله وبين خلقه ، كما أنَّ هناك فرقاً بين فعله سبحانه وبين ما هو مفعول مخلوق له ، مفعول مخلوق له ، فكان مما قال : «ففرقٌ بين فعله هو وبين ما هو مفعول مخلوق له ، وليسَ في مخلوقه ما هو ظلم منه ، وإن كان بالنسبة إلى فاعله الذي هو الإنسان هو ظلم ، كما أنَّ أفعال الإنسان هي بالنسبة إليه تكون سرقة وزناً ، وصلاةً وصوماً ، والله خالِقُها بمشيئته ، وليست بالنسبة إليه كذلك ؛ إذ هذه الأحكام هي للفاعل الذي قام به هذا الفعل ، كما أنَّ الصفات هي صفات الموصوف الذي قامت به ، لا الخالق الذي خلقها وجعلها صفات ، والله تعالى «خَلَق كُلَّ صَانِع وَصَنْعَتَهُ» كما جاء ذلك في الحديث ، وهو خالق كل موصوف وصفته .

قلتُ: وقد قال تعالىٰ: ﴿ قَلَ رَبِّ آخَكُمُ بِٱلْخَقِّ ﴾ [الأنبياء:١١٢] ﴿ وَأَمْرُ الرَّبِ تَعَلَىٰ لِرَسُولِهِ بِذِلِكَ دليلُ الجَوَازِ ، والإِجَابة والعِدَة بها» . كما قال ابن عطية في «تفسيره» (١) . وكذا قوله : ﴿ وَقُل رَّبِ ٱغْفِر وَارْحَمْ ﴾ [المؤمنون: ١١٨] لا فَرْقَ بين قوله : ﴿ آخَكُم بِٱلْحَقِ ﴾ أو : «لا تحكم إلَّا بالحق» إلَّا أَنْ يَكُونَ المَعنىٰ : عامِلْهُم بِعَدْلِكَ و فَضْلِكَ (٢) ، فيكون دَعَاء عليهم .

وقريبٌ مِن هذا مَا نُقِلَ عن بعض العُلَمَاء أَنَّهُ قال في قوله تعالىٰ: ﴿ رَبَّنَا لَا تُوَاخِذْنَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦] الآية: إِنَّ مِنَ الاعتِدَاءِ أَنْ تُؤمِّنَ عندَ قراءَةِ هذه الثلاثة لا عند قولِهِ: ﴿ وَٱغْفِرْلُنَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦] إلىٰ آخر السورة، وهو خِلاَف مَا جَاءَ في «صحيح مسلم» (٣)، فإن فيه: «قال: نعم» في الجميع.

ويُروَىٰ أَنَّ جبريل قال - لمَا قَرَأَ ذلِكَ رَسُوله - قال: «نعم، قد فَعَلَ» في الجميع إلىٰ آخر السورة (٤٠).

رَجَعْنَا إلىٰ مَا كُنَّا فيه ؛ والمعنى : أَنَّهُ لابُدَّ مِن اقتِصَاصِي للمَظلُوم مِن الظالم ، ومِصْدَاقُهُ قوله تعالىٰ : ﴿ لَا يُحِبُ اللهُ ٱلْجَهْرَ بِاللَّوَءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَا مَن ظُلِمَ ﴾ الظالم ، ومِصْدَاقُهُ قوله تعالىٰ : ﴿ لَا يُحِبُ اللهُ ٱلْجَهْرَ بِاللَّهَ مِن الْقَوْلِ إِلَا مَن ظُلِمَ ﴾ [النساء: ١٤٨] والمعنى - والله أعلم - : أَنَّهُ نَدْبٌ أو إِبَاحَةٌ للمظلوم أنْ يجهَر بِذِكر قِصَّته باسم مَن ظَلَمَهُ ؛ ليقَعَ بذلكَ بينَ النَّاس فيكون مشاع ذلك عذراً للقدر للإيقاع بالظلم ، ليجمع في ذلك بينَ أَنْ يَعْرِفَ النَّاسُ أنه الله سبحانه لم

<sup>(1) «</sup>المحرر الوجيز» (٢٠٩/٦).

<sup>(</sup>٢) الواو زيادة منى لأنَّ السياق يقتضيها .

<sup>(</sup>٣) (١١٥/١ رقم ١٢٥) من حديث أبي هريرة هيك .

<sup>(</sup>٤) رواه الطبري في تفسيره (٦/ ١٤٣ رقم ٦٥٣٥، ٦٥٣٦) عن النضحَّاك مرفوعاً، وهو ضعيف لإرساله، ورواه عن السدي (٦٥٣٦) وحاله كسابقه.

يُوقِع بمَن ظَلَم إلَّا انتصاراً مِنهُ لِمَنْ كان ظَلَم، وليَعْلَم العِبَادُ أَنَّ مِن ورَاءِ الظَّالِمِينَ طَالباً لا يُرَدُّ بأسُهُ، وهذا كذلك إلَّا أَنَّ ممن وراءِ هذا إِيضَاحاً آخر لَوْلاَهُ لم يَكن يُمهَلُ ظالم في الأرض فُواقَ ناقةٍ، وتِلكَ الحالة أنَّ الخلق كلِّهم عبيدٌ لهُ ومُلكٌ ؛ فإذا ظَلَمَ بعضهم بعضاً فالمظلوم لا يستحقُّ على الظالم إلَّا أن يُمكِّنه سيِّدُهُ، إذْ مَن جَنَىٰ علىٰ عبدٍ جِنَايَةً فالحاكم فيها سَيِّدُهُ، فالخلق كلهم لله يحكم أُرُوش (١) جِنَايَتهم حقوقه ؛ فَلهُ أَنْ يُمْهِلَ وأن يَقْتَصَّ.

ثانيها: قوله: «كُلُّكُم ضَالٌّ إلَّا مَن هَديت» هذا كقولِهِ تعالىٰ: ﴿ مَن يَهْدِ اللهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِى ﴾ [الأعراف: ١٧٨] وإيضَاحُهُ أَنَّهُ - تعالىٰ - خَلَقَ للنَّفْسِ قواها وطباعها (٢) ومَن أرصَدَ لها مِن الأهواء والشياطين مائِلةٌ إلىٰ الضَّلال، فمن أرادَ ضلاله أَرْسَلَهُ علىٰ سَجِيَّتِهِ وتَخَلَّىٰ عنه، ومَن أَرَادَ هِدَايَتَهُ عارَضَهُ بأسبَابِ الهُدَىٰ فَصَدَّهُ عن (٣) الضَّلالِ فاهتَدَىٰ ، قال الله تعالىٰ : ﴿ وَاللهُ يَدْعُوٓ ا إِلَىٰ دَارِ السَّلَمِ ﴾ ومَن أرد اللهُ يَعْدَى اللهُ عن ١٠٥].

ومعنىٰ «فاسْتَهدُوني» : [سلوني] (١) الهداية ، واعتقِدُوا أَنَّهَا لا تكونُ إلَّا مِن فَضْلِي وبِأَمْرِي «أَهدِكُم» .

<sup>(</sup>١) الأرش: هو الذي يأخذه المشتري من البائع ، إذا اطَّلَعَ علىٰ عَيْبٍ في المبيع ، فيُقَوَّمُ المَبِيع ، فيُقَوَّمُ المَبِيعُ صحيحاً ، ثُمَّ يُقوَّمٌ مَعيباً ، فَيُؤْخَذُ قِسْطُ ما بينَهُما مِنَ الثَّمَن .

انظر: «النهاية» لابن الأثير (١/ ٣٩)، و «المُغْنِي» لابن قُدَامة (٦/ ٢٢٩)، و «المُطْلِع» للبعلي (٢٣٧)، و «طِلْبَةُ الطَّلْبَة» للنَّسفي (١٣٥).

 <sup>(</sup>٢) في الأصل: «تقواها وطاعتها» والمثبت من «التعيين» (١٨٦)، و «الفتح المبين» (٤١٩)
 وهو الذي يقتضيه السياق في نَظَري .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «علىٰ» والمثبت من «التعيين» ، و «الفتح المبين» .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل ، وأثبته من «التعيين» (١٨٦).

ورواية ابن ماجه: «فَسَلُوني الهدى أَهدِكُم» (١). ويَتَجَدَّدُ الشُّكر كُلَّمَا ازدادَ هُدى ، ولو هداهُ مِن قَبل أَنْ يسأله لهُ لَمَا قال: ﴿ قَالَ إِنَّمَاۤ أُوتِيتُهُۥ عَلَى عِلْمِ عِندِئَ ﴾ [القصص:٧٨].

وهذا الحديث حُجَّةٌ لأهل الحقِّ : أن الهدى والضلال خَلْقه [ وفِعْلهُ يختصُّ بما شاء منهما مَن شاءَ مِنْ خَلْقِهِ ، وأنَّ ذلِكَ ] (٢) لا قُدْرَةَ لِغَيْرِهِ عليه ، وأنَّ ذلِكَ ] (الله لا قُدْرَةَ لِغَيْرِهِ عليه ، قال تعالى : ﴿ كَذَلِكَ يُضِلُّ اللهُ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِى مَن يَشَآهُ ﴾ [المُدثر: ٣١] وقال : ﴿ وَمَا كُمَّا لَنَهَ أَن هَدَئنَا اللَّهُ ﴾ [الأعراف: ٣٤] ، وقال : ﴿ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآهُ اللهَ عَرَالِ اللهَ عَرَالِ اللهَ عَلَا اللهَ عَرَالِ اللهَ عَرَالِ اللهَ عَرَالِ اللهَ عَرَالِ اللهَ عَرَالِ اللهَ عَرَالُهُ اللهَ عَرَالُهُ العَنايَةُ .

ثَالِثُها: قوله: «كُلُّكُمْ جَائِعٌ ...» إلى آخره ، أي: النَّاسُ عَبِيدٌ ، ومِنْ شَأْنِ العبدِ عَدَمُ المُلْكِ ، وخَزَائِنُ الرِّزقِ بِيدِ المَوْلَىٰ ؛ فَمَنْ لاَ يُطْعِمُهُ بِفَضْلِهِ بَقِيَ جائعاً بعَدْلِهِ ، إذْ ليسَ عليه إطعامُ عَبْدِهِ ، وَأَمَّا قوله تعالىٰ : ﴿ وَمَا مِن دَابَتَةِ فِي ٱلأَرْضِ إِلَّا بعَدْلِهِ ، إذْ ليسَ عليه إطعامُ عَبْدِهِ ، وَأَمَّا قوله تعالىٰ : ﴿ وَمَا مِن دَابَتَةِ فِي ٱلأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ﴾ [هود: ٦] فالتِزَامٌ بِفَضْل ، لاَ أَنَّ علْفة الدَّابَّةِ (٣) حَقُّ بالأَصَالَةِ ، وَشِبْهُ هذا قوله تعالىٰ : ﴿ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَكُ عَلَى ٱللّهِ ﴾ [النساء: ١٧] الآية ، أي : تَفَضُّلاً مِنهُ لاَ إِلزَاماً ، والإطْعَامُ إِمَّا : بِسَوْقِ الرِّزقِ ، أَو تَسْهيل الآلةِ المُتَنَاوِلَةِ لَهُ .

وفي بعض كُتُبِ الحِكمَةِ: أَنَّ عيسىٰ - صلوات الله وسلامه عليه ، وعلىٰ

<sup>(</sup>١) تقدّم تخريجه ، ولكن المؤلف لم يذكر هذه الجملة في ضمن لفظ الحديث الذي ساقه ، وهي في ابن ماجه (٢/ ١٤٢٢ رقم ٤٢٥٧) كما ذَكَر .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل ؛ والظاهر أنه لانتقال نظر الناسخ ، وقد استدركته من «المفهم» (٦/ ٥٥٣ - ٥٥٥) ؛ وذلك لأنَّ المؤلف أخذ العبارة من أولها إلىٰ نهاية الفقرة من «المفهم» بحروفها ؛ ولأن العبارة لا تتم إلا بزيادة «المُفْهِم» .

ونقل هذا الكلام بتمامه الفاكهاني في «المنهج المبين» (١٢٤).

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل ، وفي «التعيين» (١٨٦) «عَلَيْه للدابة» .

سائر الأنبياء – [ قال ] (١): «ابن آدم؛ أنتَ أسوَأُ بِرَبِّكَ ظَناً حين كُنتَ أكملَ عَقْلاً؛ لأَنَّكَ تَرَكْتَ الحرصَ جَنِيناً محمُولاً، وَرَضِيعاً مَكْفُولاً، ثمَّ ادَّرَعْتَهُ (٢) عَاقِلاً قد أَصَبْتَ رُشْدَكَ، وبَلَغْتَ أَشُدَّكَ» (٣).

ومعنىٰ «فاستَطْعِمُونِي أُطْعِمكُم»: سَلُونِي الطَّعَام «أُطْعِمكم» بتَقْدِير أسبَابِه وتَيْسِير طِلاَبه: ٣٦]، ولا يَسْتَنْكِف جبارٌ ولا غَنِيُّ أَنْ يَسْتَظْعِمَنِي ؛ فإن ذلك لجهله، لأَنَّ مَا في يَدِهِ ملكي.

وفيه تأديبٌ للفُقرَاء ؛ أي : اطلُبُوا مِنِّي ، فَأَنَا الذي أُطْعِمُهُم : ﴿ إِنَّ اللّهَ هُوَ اللَّوَافُ ذُو اَلْفُوَّةِ الْمَتِينُ ۞ ﴾ [الذاريات] فالرَّبُّ عَلا يُسخِّرُ السَّحَابَ ، ويَسْقِي البَلاد ، ويُحَرِّكُ القلوب للإعطاء ، ويُحْوِجُ بعضاً إلىٰ بَعْضٍ للنَّفْعِ ، وتصرُّفه في عالمه عجيبٌ يَعْجَزُ عنه الفَطِنُ اللَّبِيبُ .

رابِعُها: قوله: «كلكم عار إلّا ...» إلى آخره، فيه أَنَّ الكُسَىٰ (') مِنَ الرَّبِّ عَلَىٰ مُتَنَوِّعَةٌ ؛ فقد يَكْسُو جسداً عَريّاً ويكسو ستره الجميل ؛ فمن كِسُوتُهُ لِبَاسُ التَّقْوَىٰ فَلاَ قُدْرَةَ لأَحَدِ علىٰ نَزْعِهِ .

والحاصِلُ مِن كُلِّ ذلك: التنبيهُ على فقرِ العبدِ ، وعَجْزِهِ عن طَلَبِ المَنَافِعِ ، وَوَعْزِهِ عن طَلَبِ المَنَافِعِ ، وَدَفْع المَضَارِّ إلَّا بِتَيْسِيرِهِ .

خامِسُها : «تُخْطِئُونَ» بالهمز ، وضَبَطَهُ بعضُ الفُضَلاء بفتح التاء والطاء ،

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) ادَّرَعَ الرجُلُ وتَدَرَّعَ إذا لبِسَ الدِّرعَ ، والظاهر أن مُراده : لبست وتسربلتَ بالحرص . انظر : «تهذيب اللغة» (٢/ ٢٠١) .

<sup>(</sup>٣) ذَكَرَها الطوفي في «التعيين» (١٩١).

<sup>(</sup>٤) بضمِّ أَوَّله كما في «تهذيب اللغة» (١٠/ ٣١٠).

علىٰ وزن «تَقْرَؤُونَ» مِن الإقراء ، وقال : أخطأ يُخْطِئ رباعيٌّ إذا فعل عن غير قصد ، وخَطِئ يَخطأ كعلم يعلم ثلاثيًا : إذا فعل عن قصد (١)، ومنه : ﴿ نَاصِيَةِ كَذِيةٍ خَاطِئةٍ ﴾ [العلق: ١٦] قال : وإنَّمَا وَجَبَ أَنْ يكون هاهنا «تخطئون» ثلاثياً ؛ لأنهُ جَعَلَهُ ذنباً يُغْفَرُ ، لقوله : «وأنا أغْفِرُ الذُّنُوبَ جميعاً» ، والخَطأ عن غير قصدٍ مَعْفُوٌ عنه لا يُعْتَدُّ به أصلاً ذنباً ولا غيره ، لِدَفْعِ الخطأ والنسيان عن هذه الأمة (٢).

وقال النووي - رَجِهُ لِللهُ- في «شرح مسلم»: «الرواية المشهورة «تُخطئون» بِضَمِّ التاء ، ورُوِيَ بفتحها وفتح الطاء ، يقال : خطئ إذا فَعَلَ مَا يأثَمُ به فهو خاطئ ، ومنه: ﴿ إِنَّا كُنَّا خَطِينِنَ ﴾ [يوسف: ٩٧] ويقال في الآية- أيضاً- : أخطأناك (٣) ؛ فهما صحيحان» (٤).

قُلتُ : وفي هذا الكلام الشريف من التوبيخ والتأنيب ما يستحيي منهُ كُلُّ مُؤْمِنِ ، وذلك أنه إذا لَمَحَ العبدُ الفَطِنُ أَنَّ اللهَ خَلَقَ اللَّيلَ لِيُطاع فيه سبحانه سِرّاً ،

<sup>(</sup>١) انظر: «تهذيب اللغة» (٧/ ٩٩٨).

<sup>(</sup>٢) في الهامش علّق على بعض هذه العبارات في «الخطأ» بكلام نقله من «القاموس المحيط» للفيروز أبادي وفرّقه على كلام المؤلف وفيه تقديمٌ وتأخير، وأنا أذكره بتمامه - مع زيادات يسيرة من القاموس - مُرَتَّباً من «القاموس» (١/ ١٥): «الخطأ والخطأ والخطأ أو خطاعً و خاطئةً ، وتَخطاً و خَطئاً و و قَد أَخطأ أن ما لَمْ يُتَعَمَّدُ ، و الخَطأ أن م و خطأ أن و خطئاً و و خطأةً و تَخطيئاً : قال له : أَخطأت ، و خطئ يَخطأ في خطئاً و خطئا

وَالخَطِيئَةُ : النَّبْذُ النِّسِيرُ مِنْ كُلِّ شيءٍ . وخَطِئَ في دِينِهِ ، وأَخْطأَ : سَلَكَ سَبيلَ خَطَما عامِداً أو غَنْرُهُ ... » .

<sup>(</sup>٣) في المطبوع من شرح النووي : « ويقال في الإثم - أيضاً - أخطأ فهما...».

<sup>(3) (1/ 17).</sup> 

ويُعبَدَ بالإخلاص على خَلْوَةٍ مِنَ الناس حيث تَسْلَمُ الأعمال -غَالِباً - عن الرِّيَاءِ والنِّفَاق ومُشاهَدَةِ الخَلْقِ، أَوَلاَ يَسْتَحِيي المؤمِنُ أَنْ يُنْفِقَ الليل فيما خُلِقَ له مِنَ الطَّاعةِ حتى يُخْطِئ فيه ويعصي الله في مطاويه ، والنهار لا يخطئ فيه جهاراً ، يشهد له الخلق عند الحقِّ .

وانظر إلىٰ قوله: «جميعاً» مَا أحسَنَهُ لِئَلاَّ يحصل القنوط، وهو مثل قوله تعالىٰ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعاً ﴾ [الزمر: ٥٣] وهو عَامٌّ خُصَّ مِنهُ الشَّرك وما شاءَ أَلَّا يغفره؛ لقوله تعالىٰ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءً ﴾ [النساء: ٤٨].

وقوله: «بالليل والنهار» وهو مِن باب مُقَابَلَةِ الجَمع بالجمع ؛ أي: تصدُرُ منكم الخَطِيئَات لَيلاً ونهاراً ، من بعضكم ليلاً ، ومن بعضكم نهاراً ، إذ الغالب أنَّ العبدَ لا يَسْتَغْرِقُ الزَّمَنَ كُلَّهُ في الخطايا .

سَادِسُها: قوله «ياعبادي! إِنَّكُم لَنْ تَبْلُغُوا ضَرِّي...» إلى آخره؛ أي: لا يتعلق بي ضُرُّ ولا نَفْعٌ فتضروني أو تنفعوني؛ ولأن العبد فقير مطلق، والرب عَلا غني مطلق، والفقير المطلق لا يملك ضرّاً ولا نفعاً خُصُوصاً للغني المطلق، قال تعالىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْفَنِيُ الْمَحِيدُ ﴾ [فاطر: ١٥] وقام الإجماع علىٰ تنزيه الباري تعالىٰ وتَقْدِيسه، وأَنَّهُ غَنِيٌّ بذاته، لا يَلْحقهُ ضُرُّ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢١٠٦/ رقم ٢٧٤٩) من حديث أبي هريرة ﴿ لِللَّهُ .

ولا نفعٌ ، ولا يَحْتَاجُ إلىٰ ذلك .

وَظَاهِرُ الحديثِ: أنَّ لِضره ونفعه غاية ، لكن لا يبلغها العباد ؛ فلتؤول على ما دل عليه الإجماع .

سابِعُها: قوله: «يا عبادي! لو أَنَّ أَوَّلَكُم وآخِرَكُم ...» إلىٰ آخره؛ أي: تَقْوَاهُم لا يَزيدُ في مُلْكِهِ شيئًا، ولا فُجُورهم ينقصه؛ لأن مُلْكَهُ مُرْتَبِطٌ بقدرته وإرادته، وهما دائمان لا انقطاع لهما، فكذا مَا ارتَبَطَ بهِمَا، وإنما غائِلَةُ الفُجُور علىٰ أهلهِ تَعُود؛ فالتَّقْوَىٰ رحمةٌ لهم وسعادة، والفجور نِقمَةٌ وشقاوة.

ثَامِنُها: قوله «يا عبادي! ...» إلىٰ آخره ، فقوله: «في صَعِيدٍ وَاحِدٍ» أَىٰ : في أَرْضِ واحِدَةٍ ومَقَامٍ وَاحِدٍ .

وقوله: «مَا نَقَصَ...» إلى آخره ، سَبَبُهُ: أنَّ مُلْكَهَ بين الكاف والنون ، إذا أرادَ شيئاً قال له: كن ، فكان .

وفي بعض الآثار: «عَطَائِي كَلامٌ، وَرِضَائِي كَلاَمٌ» أو نحو ذلك، وقد سلف بعضه عن «سنن ابن ماجه» إشارة إلى «كُنْ» ولا يُسْتَنْكُرُ العَطَاءُ الكبير مع عَدَمِ النَّقْصِ؛ فالنار والعِلْمُ يُقْتَبَسُ مِنْهُما مَا شاء الله ولا يَنْقُصُ منهما شيء، بل يَزيدُ العِلمُ على الإعْطَاء، وهذا مَثَلٌ قُصِدَ بهِ التَّقْرِيبُ للأَفهَام بِمَا تُشَاهِدُهُ ؛ فَإِنَّ يَزيدُ العِلمُ على الإعْطَاء، وهذا مَثَلٌ قُصِدَ بهِ التَّقْرِيبُ للأَفهَام بِمَا تُشَاهِدُهُ ؛ فَإِنَّ مَاءَ البحر من أعظم المرئِيَّات وأكبرها، وغَمْسُ الإبرة فيه لا يؤثر، فَضَرَبَ مَاءَ البحر من أعظم المرئِيَّات وأكبرها، وغَمْسُ الإبرة فيه لا يؤثر، وأنَّ مَا أُعْطِي ذلك مَثَلاً لخزائِن رحْمَته وفَضْلِه ؛ فإنها لاَ تَنْحَصِر ولا تَتَنَاهَىٰ ، وأنَّ مَا أُعْطِي مِنها مِن أَوَّلِ الخَلْق، ومَا يُعْطَىٰ منها إلىٰ يوم القيامة لا ينقصُ منها شيئاً، وهذا نحو قوله في الحديث الآخر: «يَمِينُ اللهِ مَلاً ي سحَّاءُ اللَّيلَ والنَّهارَ، لاَ يَغِيضُها نحو قوله في الحديث الآخر: «يَمِينُ اللهِ مَلاً ي سحَّاءُ اللَّيلَ والنَّهارَ، لاَ يَغِيضُها

<sup>(</sup>١) تقدّم تخريجه قريباً ، وهذا اللفظ رواه أحمد والترمذي والبزار .

شَيءٌ ، أرأَيْتُم مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّموَاتِ والأَرْض ، لَمْ يَنْقص مَا في يَمِينِهِ (() وسِرُّ ذلك : صَلاَحِيةُ القدرة للإيجاد دائماً مِن غير عَجْزِ وقُصُورٍ ، والممكن لا يتناهى ، فما يُؤخَذُ منها لا يُنْقِصُ شيئاً منها (()) .

وقوله: «إلَّا كَمَا ينقص المخيط من البحر» أي: لا ينقصُ شيئاً ؛ لأَنَّ الإبرة لا يتعلق بها مِن الماءِ شيءٌ ، وهذا بِظَاهِرِهِ مُخَالِفٌ لقول الخضر: «مَا نَقَصَ عِلْمِي وعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللهِ إلَّا كَمَا نَقَصَ هذا [ العُصْفُورُ ] (٢)» (٤) فإن نقر العصفور من البحر لابد أن ينقصه شيئاً -وإن قلَّ - بخلافِ الإبرَةِ ؛ لكن ليس المراد أنَّ عِلْمَهُمَا نَقَصَ مِن عِلمِ الله قليلاً أو كثيراً ؛ إِنَّمَا المُرادُ: تَقريبُ أَنَّهُ لم يَنْقُص مِن عِلْمِ الله قليلاً أو كثيراً ؛ إِنَّمَا المُرادُ: تَقريبُ أَنَّهُ لم يَنْقُص مِن عِلْمِ اللهِ أَصْلاً.

ويُحْكَىٰ أَنَّ رَجُلاً سأل ابن الجوزي -رَجَلَلَلهُ-: هل ينقص شُرب العصفور من البحر؟ فقال: (فَمَعَهُ شيءٌ يضَعُهُ فيه»؟! (٥٠).

وهذا جوابٌ على جِهَةِ التَّحقِيق ، وقول الخضر لموسى على جهة التَّقْرِيب ، وإلَّا لَوْ فَرَضْنَا الوجود مملوءاً حَبَّا وأَخَذَ العُصْفُور منهُ واحِدَةً لَنَقَصَتْ بالضرورة ؛ لكن ليسَ نقصاً مُحْتَفَلاً به (٦).

ففيهِ تَنبِيهُ الخَلْق علىٰ الإقبالِ والمَسْأَلَةِ ؛ فَلاَ يحتقر سائل ولا يقتصر:

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦/ ٧٣ رقم ٤٦٨٤)، ومسلم (٢/ ٦٠ رقم ٩٩٣) عن أبي هريرة ﴿ اللَّهُ عَلَّهُ .

<sup>(</sup>٢) من قوله: «وهذا مثل ...» إلى هنا أخذه المؤلف - بحروفه - مِنْ كلام القرطبي في «المُفهم» (٦/ ٥٥٥ - ٥٥٥).

ما بين المعقوفتين من «التعيين» (١٩١)، وهو أيضاً لفظ الحديث، ويدل عليه ما بعده.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٣٦/١ رقم ١٢٢ وانظر أطراف في ٧٤)، ومسلم (١٨٤٧ رقم ٢٥) . ومسلم (٢٨٤٧ رقم ٢٣٨٠) من حديث ابن عباس عن أُبِيِّ بن كَعْب عِيشَيْنَ .

<sup>(</sup>٥) ذكرها الطوفي في «التعيين» (١٩١).

<sup>(</sup>٦) قارن بـ «التعيين» (١٩١)، والفائدة التي سيذكرها المؤلف قارنها أيضاً بالتعيين (١٨٣).

﴿ مَاعِندَكُمْ يَنفَذُّ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ بَاقٍّ ﴾ [النحل: ٩٦].

فائدة : «ينقص» تستعمل لازماً نحو : نقص المال ، ومتعدياً نحو : نقصتُ زيداً حَقَّهُ .

وينقص المِخْيطُ هنا مُتَعدٌّ ؛ لأن محل البحر نُصِبَ به .

و «المخيط» : الإِبْرَةُ ونحوها -بالكسر ، ثم خَاءٌ مُعْجَمَةٌ سَاكِنة ، ثم ياء مفتوحة - وهو مِن الآلات ؛ فَلِذَا كُسِرَ أَوَّلُهُ .

تاسِعُها: معنىٰ «أحصيها لكم»: بِعِلْمِي وملائِكَتِي الحَفَظَة ؛ لأُوَفِّيكم جزاءَهَا وثوابَهَا ، فَحُذِفَ المضاف فانقَلَبَ الضَّمِيرُ المخفوض مَنْصُوباً مُنْفَصِلاً كالمفعول المحذوف.

وفائِدَةُ الحَفَظَة مع العِلم: الشَّهَادة على العبد المسكين: ﴿ أَقَرَأَ كِنَبَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿ أَقَرَأُ كِنَبَكَ كَفَى

مَلَأْتَ كتوبَ الكِاتبين مَآثِماً فَرَبُّكَ يَعْلَمُ

فَكَفَىٰ بِالكِرَامِ الكاتبين شهوداً ، وبِرَبِّ العِباد حَسِيباً .

تَنْبِيهٌ: السِّرُّ في التصريح بالخير والتَّكنِيَةُ عن غيره بقوله: «ومَن وَجَدَ غَيْرَ ذلك» ولم يَقُل: «وَمَنْ وَجَدَ شَراً» مجانَبَةُ لَفْظِهِ ؛ فإذا اجتنب لفظه فكيف الوقوع فيه ؟ والخير كله مُفَاضَلَة ؛ لأن قولك: زيد خير ؛ أي: هو خير من خير كله .

وأكد «لَيَلُومَنَّ» بالنون للتحذير أنْ يخطُرَ في قَلْبِ عاقِل أَنَّ [ مستحق ] ('' اللوم غير نفسه ؛ لأن الله تعالىٰ أوضحَ الطريق وأعذَرَ وحَذَّر وأنذر ، ولا حُجَّةَ

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين من «الفتح المبين» (٤٣٠).

لأُحَدٍ بعد الرسل.

ومِن قِلَةِ الإِنصَاف : إسنادُ التَّوفِيق إلى النفس ، وإسناد غيره إلى القدر ، والظلم من شِيمِ النُّفُوسِ ، والطاعاتُ على العبدِ حمدُ الله عليها ، وضِدها عليه لَوْمُ نفسهِ وإن كانت مقدَّرة ؛ لأنها من كسبه وتفريطه ، والحديث دال على انحصار فائدة الناس في المعاد ، وكل ما يتفضل به الرب عَلا فهو غير لازمِ عليه ؛ فُكُلُّ مَا خَلَقَ فهو مُحتَاجٌ إليه .

خاتِمَةٌ : تَكَرَّرَ في الحديث «يا عبادي !» وهو مُتَناول للنساء لكن بقرينة التَّكليف ، وَأَمَّا الخِطَابُ المختصّ بالذكور أو بالإناث ؛ فَحَكْمُهُ لائِحٌ والصالح لهما يعمهما ، واختُلِف في نحو : «المسلمين» و «المؤمنين» ؛ هل يتناول النساء أم لا ؟ والأشبه المنع وضعاً ، بل بقرينةٍ أو عُرْفٍ .

أُخْرَىٰ : حاصل قوله : «كُلُّكُم ضَالٌ إِلَّا مَن هَدَيْتُهُ» ، «كُلُّكُمْ جَائِعٌ» ، «كُلُّكُمْ جَائِعٌ» ، «كُلُّكُم عَارٍ» التَّنبِيهُ علىٰ فَقْرِ العَبْدِ وعجزِهِ عن جَلْبٍ ودَفْعٍ إِلَّا بيدِهِ ، وهو تنبيهٌ علىٰ معنىٰ قُوله : «ولاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلَّا بالله العَلِيِّ العَظِيم» .

وقد قال في آخره: «يا عبادي! إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُم ...» إلىٰ آخره، فَنَبَّهَ علىٰ أَنَّ عَدَمَ إيجادِ الأعمال لا يُنَاقِضُ خِطَابَ التَّكليف إقداماً عليها وإحجاماً عنها.

فنحنُ وإِنْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّا لا نسبِقُكَ بحسن بوجدان الفرق بين الحركة الضرورية والاختيارية ، وتلك التَّفْرِقة راجِعَةٌ إلىٰ تمكن محسوس وتَأَدُّب مُعتَاد يوجَدُ مع الاختيارية ويُفْقَدُ مع الضَّرُورية ، وذلك هو المُعَبَّرُ عنه بالكَسْبِ ، وهو

مَوْرِدُ التَّكلِيف فلا تناقض ولا تعنيف (١).

\* \* \*

(۱) هذا الكلام خطأ بيِّنٌ ، والصّواب هو : أن الله خالِقُ أفعال العِباد كلها ، والعباد فاعلون حقيقة ، ولهم قدرة حقيقية على أعمالهم ولهم إرادة ، لكِنَّها خاضِعةٌ لمشيئة الله الكونية فلا تخرج عنها . قال سبحانه : ﴿ اللهُ خَلِقُ كُلِ شَيْرٌ ﴾ ، وقال : ﴿ وَاللهُ خَلَةُ كُورُمَا شَمَلُونَ ﴾ . والقرآن فيه ذِكْر إِضَافِةِ أفعال العباد إليهم في آيات كثيرة ، فمن ذلك قوله تعالى : ﴿ وَقُلِ الْمَالُونَ مَنْ اللهُ مَكَاكُورَ رَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَمُرَدُوكَ إِلَى عَلِم النَّيِّ وَالشَهَاوَقَيْبَ مَكُرُو مِكَاللهُ عَلَيْ اللهِ الآية . وقوله : ﴿ جَرَاتًا بِعاكَالُوا مِسَلَقُ وَعِيرها . ووله : ﴿ وَالعَقُلُ مُتَّفَقان على أنَّ العبد يُحمد ويذم على فعله ، ويكون حسنة له أو سيئة والشَّد عُ والعَقْلُ مُتَّفَقان على أنَّ العبد يُحمد ويذم على فعله ، ويكون حسنة له أو سيئة الله المسيئة الله أو سيئة الله أو سيئة الله أو سيئة الله المؤلّف المؤلّف الله المؤلّف المؤلّف المؤلّف المؤلّف الله المؤلّف المؤلّف المؤلّف المؤلّف الله المؤلّف المؤلّف الله المؤلّف المؤلّف الله المؤلّف المؤلّف المؤلّف المؤلّف المؤلّف المؤلّف المؤلّف المؤلّف الله المؤلّف ا

والشَّرعُ والعقْلُ مُتَّفِقَان علىٰ أنَّ العبدَ يُحمد ويذم علىٰ فعله ، ويكون حسنةً له أو سيئةً عليه ، فلو لم يكن إلا فعل غيره لكان ذلك الغير هو المحمود أو المذموم .

وما ذكره المؤلفُ هنا هو «كسب» الأشاعرة ، وهو من عجائب الكلام ؟!. فحقيقة الكسب عندهُم: أنَّ الله الخالق للفعل ، ومكسوباً للعبد بمعنى: مقارنته لقدرته وإرادته من غير أن يكون هنالكَ منهُ تأثيرٌ أو مدخلٌ في وجودٍه سِوَىٰ كونهِ مَحَلاً له ؟!.

وكما ذَكَوْنَا أَنَّ كَسْبَ الأشاعرة هو من عَجَائِب الكلام التي لا حقيقة لها ، ولا يستطيع أربابه أن يفسر واحقيقته ، ولذلك قيل :

مما يُقَال ولاحقيقة تحتَه معقُولَة تَدُنُو إلى الأفهام الكسبُ عند الأشعري والحالُ عِنْ لـ لَا البَهُ شَمِيِّ وطفرَةُ النَّظَام الكسبُ عند الأشعري والحالُ عِنْ لـ لَا البَهُ شَمِيِّ وطفرَةُ النَّظَام انظر: «منهاج السنة» (١/ ٤٥٩)، (٢/ ٢٩٧)، و«درء التعارض» (٣/ ٤٤٤)، (٨/ ٣٢٠)، و«شفاء العليل» (٥٠)، [١/ ١٩٥ ط الحفان].

# الحديثُ الخَامِسُ والعِشْرُوئَ

قال: «أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللهُ لَكُمْ مَا تَصَّدَّقُونَ ؟ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً ، وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةً ، وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةً ، وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةً ، وَكُلِّ تَهلِيلَةٍ صَدَقَةً ، [ وَأَمْرٌ ] (١) بِالْمَعْرُ وَفِ بَضْع أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ ».

قالوا: يا رسول الله ! أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فيها أَجْرٌ ؟!

قال : «أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَها في حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ ، فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَها في الحَلَالِ كانَ لَهُ أَجْرٌ » .

رواه مسلم <sup>(۲)</sup>.

\* \* \*

الكلامُ عليه مِنْ وُجُوهٍ -ورَاوِيهِ سَلَفَ-:

أَحَدِها : «الأَصْحَابُ» جمعُ صَاحِبٍ ، وهو من الصَّفات التي استُعْمِلَت

<sup>(</sup>۱) في «الأصل»: «والأمر». والمثبت من «صحيح مسلم»، ومتن «الأربعين»، وسيأتي ذكرها على الصواب في أثناء شرح المؤلف.

<sup>(</sup>۲) (۲/ ۱۹۰۷ رقم ۲۰۰۱).

استعمال الأسماء ، والأكثر في جمعه : صحبان وصِحاب ، وقالوا : أصحابه ، وهو اسم للجمع لا جمع .

والصحابيُّ : كُلُّ مُسْلِمٍ رآه - عليه أفضل الصَّلاة والسلام - وَلَوْ سَاعَةً ، هذا هو الأصح (١).

و «النبي» : مَأْخُوذٌ مِن النَّبَأ الذي هو الخَبَر ؛ لأَنَّهُ مُخْبِرٌ عن الله ، أَوْ مِنَ النَّهُ وَهُ وَمَن لم يهمزه احتمل أن النَّبُوة وهو الارتفاع ؛ لِرِفْعَة مِقْدَارهم ، والأوَّلُ بهمزة ، ومَن لم يهمزه احتمل أن تكون من النبوة أو من النبأ على التسهيل ، وهي : اختِصَاصُ العبدِ بالخطاب ، واطِّلاعُه على الوَحْيْ ؛ فإن زاد التَّبليغ فَرَسُولٌ ، وإلَّا فَنَبِيُّ فقط (٢).

و «الدُّثُور» -بضم الدال-: جمعُ دَثر -بفتحِها ، ثُمَّ ثَاءٌ مُثَلَثة-: المالُ الكثيرُ. و «تَصَّدَّقُونَ»: بتشديد الصاد والدال ، ويجوز لغة تخفيف الصاد.

و "صدقة" بالرفع على الاستئناف ، وبالنصب على أنَّ بِكُلِّ تَسبِيحَةٍ صدقة .

و «البُضْع» - بِضَمِّ الباء وإسكان الضَّاد المعجمة - : كِنَايَةُ عن الجِماع إِذَا نَوَىٰ بهِ العِبادة ، وهو قَضَاءُ حَقِّ الزوجةِ ، وطَلَبُ وَلَدٍ صَالِحٍ ، وإعْفَافُ النَّفسِ ، وكَفُّها عن المحارم ، وأصله : الآلةُ ذَكَراً كان أو فَرْجاً ، ويصح إرادتهما هنا .

و «الوزْرُ» : الإثم.

وقوله : « كَانَ لَهُ أَجْرٌ » : هو مرفوعٌ ، ويجوزُ نَصْبُهُ ، وقد رُوِيَ بهما .

وقولهم : «أَيَأْتِي أَحَدُنا...» إلىٰ آخره: استِفْهَامُ مَن استَبْعَدَ حُصُولَ أَجْرِ بفِعلٍ مُسْتَلَذًّ ؛ فإنه إنما يَقَعُ الأَجرُ في العِبادات المشقَّة علىٰ النَّفُوس المُخَالِفَةِ لها .

<sup>(</sup>١) انظر: «المقنع في علوم الحديث» للمؤلف (٢/ ٤٩٠-٤٩٢).

 <sup>(</sup>٢) تقدّم الكلام على الفرق بين النبي والرسول ص (٣٨).

ثانيها: يحتمل كما قال القاضى: «تسميتها: صدقة ؛ أنَّ لها أَجْراً [كَمَا للصَّدَقَةِ أَجْرٌ] (١) وأنَّ هذهِ الطَّاعَاتِ تُمَاثِلُ الصَّدَقَاتِ في الأجور، وسمَّاها صدقة على طريق المقابلة وتجنيس الكلام» (٢).

وقيل معناه: أنها صدقة على نفسه ، والأول أَظْهَر ؛ فأَجْرُ التَّسبِيح وَمَا بعده كأجر الصيام وأجر الصلاة في الجنس ؛ لأن الجميع صادِرٌ عن مَرضَىٰ الرَّبِّ تعالىٰ مُكافأة علىٰ طاعته ، أَمَّا في القَدْرِ والصِّفة فَتَتَفَاوَت بِتَفاوت الأعمال في مَقَادِيرها ؛ فليس ثواب ركعتين ، أو صوم يوم كثواب أربع ركعات ، وصوم يومين ، وليس ثوابُ عِتق رَقَبَةٍ نَفِيسَةٍ كَدُونِها .

فالمعنى: «بِكُلِّ تَسبِيحَةٍ صَدَقَةً» ومَا بعده ؛ أي : حسنة كحسنة صدقة في الجنس ؛ لأَنَّ الأعمال مُقَدَّرة بالحسنات بدليل : ﴿ مَن جَلَة بِالْحَسنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمَنَالِهَا ﴾ الجنس ؛ لأَنَّ الأعمال مُقَدَّرة بالحسنات بدليل : ﴿ مَن جَلَة بِالْحَسنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمَنَالِهَا ﴾ [الأنعام: ١٦٠] والحسنة صِفَة (٣) في الأصل تستعمل في العمل وجزائه يُقال : عَمِلَ فُكِلنَ خَصلَة فجزاؤه خصلة حسنة ثانية عَمِلَ فُلانٌ حَسنَة ، فَجَزَاؤُهُ حسنة ، أي : عَمِلَ خَصلَة فجزاؤه خصلة حسنة ثانية من الله . والمراد لسببها ؛ كقوله -عليه الصلاة والسلام - : «في النَّفْسِ المُؤْمِنةِ : مِائلة مِنَ الإِبلِ» (٤) أي : بسبب قَتْلِها وجوب مائة .

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: «كهي». والمثبت من «الإكمال».

<sup>(</sup>٢) «إكمال المُعْلِم» (٣/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «صدقة» ، والتصويب من «التعيين» (١٩٥).

<sup>(</sup>٤) رواه مالك في «الموطأ» (٢/ ١٧ كر رقم ٢٤٥٨) ، والشافعي في «مسنده» (٢/ ١٠ رقم ٣٦٣) ، والنسائي في « الصغرئ» (٣٦٣) ، وأبو داود في «المراسيل» (١٠٨ رقم ٩٥، ٩٤ ) ، والنسائي في « الصغرئ» (٨/ ٥٨ رقم ٥٨ / ٢٠ إلى ٤٨٥٣) ، والدارمي (٨/ ٥٨ رقم ١٥٣٠) ، والدارمي (٣/ ١٥٣٠ رقم ١٥٣٠) ، والحاكم في «المستدرك» (١/ ٣٩٥- ٣٩٧) ، والبيهقي في «الكبرئ» (٨/ ٨٠- ١٨) ، من حديث عمرو بن حزم ميشف الطويل في الديات .

والحديث صحّحه ابن عبدالبر في «التمهيد» (١٧/ ٣٣٨)، والألباني في الإرواء (٧/ ٢٦٨)، والألباني في الإرواء (٧/ ٢٦٨، ٣٠٠ رقم ٢٢١٢، ٢٢٨) وغيرهم، وانظر في تخريجه: «البدر المنير» للمؤلف (٨/ ٣٧٧–٣٨٧).

وقيل: هي ظرف مجازاً ، كَأَنَّ النفسَ لَمَّا ضُمِنت بماثة من الإبل صارت كالظرف لها (١).

و «التَّسْبِيحَةُ» هي قول: «سبحان الله».

و «التَّكْبِيرَةُ» قول: «الله أكبر». كـ «السَّبْحَلَة» ونحوها من المصادر.

ثالثها: قوله: «وأمرٌ بالمعروفِ صَدَقَةٌ ، ونَهيٌ عن مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ » أشار به إلى ثبوت الصدقة في كل فَرْدٍ مِنهُمَا ، ولهذا نَكَّرَهُ وساغ الابتداء بها ؛ لكونها عاملة ، ولا شكَّ أَنَّ التَّنكِير أبلغ بخِلاف مَا إذا عَرَّفَهُ لرجوعه إلى الجنس ، وعرَّف «المعروف» لأصالته وبيانه وهما فرضا كفاية ؛ فنفعُهُما متَعَدِّ أكثر من التسبيح والتحميد والتهليل ، وَفَضَّلَها الجويني -إمامُ الحرمين - أعلى فرض العين من حيث سقوط الحرج عن الأمة أجمع (٣).

وحقيقة الصَّدَقة موجودة فيه ؛ لكونه ينفع باقي الناس بالأَدَاءِ عنهم ، وأجر الفرض أكثر من أجر النفل بسبعين درجة ، واستؤنس له بحديث -وصح-: «لَنْ يَتَقَرَّبَ إِلَيَّ المُتَقَرِّبُونَ بِأَفْضَلَ مِمَّا افْتَرَضْتُ عليهم ... » (1).

وهذا اللفظ يشهد له ما رواه البخاري (٩/ ٩ رقم ٦٨٩٨)، ومسلم (رقم ١٦٦٩) عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري وفعه: «أنَّ النبي على ساقَ دِيَةَ رجُل مائة من إبل الصَّدَقة».

<sup>(</sup>۱) قارن بـ «التعيين» (۱۹۶–۱۹۰).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الجويني وإمام ...»! والصواب حذف «الواو» لأن الجويني هو إمام الحرمين -كما هو معلوم - وجاءت على الصواب في «التعيين» (١٩٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي (٧/ ٩٦).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٨/ ١٠٥ رقم ٢٥٠٢) من حديث أبي هريرة وضيف ولفظه: "ومَا تقرَّب التَّي عبدي بشيء أحب إلتي ... وقد ذكره المؤلف بمعناه ، لأنه أخذ هذه الفائدة من النووي في "شرح مسلم" (٧/ ٩٦) . أمَّا قوله أن "أجر الفرض ... " إلخ فَمُوتُوفٌ على الدليل ، وما ذكره من استئناس بعض أهل العلم بهذا الحديث فبعيد ، إذ ليس فيه أي دلالة على ما يقولون ، ونحن "نَدُورُ مع السُّنَّة حيثُ دَارَتْ " كما قال الإمام الأوزاعي .

رابعها: قوله: «وفي بُضْع أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ» يعني: إذا نَوَى به العبادة، وهو قضاء حق الزوجة، وولد صالح، وعَفَافُ النفس وكفها عن المحارم -كما سلف- وقد قالت أم مريم: ﴿إِنِّ نَذَرَتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا ﴾ [آل عمران: ٣٥] أي: وَقْفاً علىٰ خِدْمَتِكَ.

وظاهِرُ الحديث يقتَضِي أنَّهُ نفسه صدقة من غير نية ، ولهذا أشار بقياس العكس بعدُ بقوله : «أرأيت لو وضعها في حرام ...» إلى آخره ، وإذا ثَبَتَ ذلك فهو يُشير إلىٰ شبيهِ بما قاله الكعبي (١) مِن أنَّ المباح مأمورٌ بهِ .

وقياسُ العَكْسِ : إثباتُ ضِدّ الحُكْمِ في ضِدِّ الأصل ، كإثبات الوِزْر الذي هو ضِدّ الصَّدَقة في الزِّنا الذي هو ضِدُّ الوَطء المباح ، ومثله حديث : «مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ باللهِ شَيْئاً دَخَلَ الجَنَّةَ» . قال ابن مَسْعُود : «وأنا أقولُ : مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً دَخَلَ الجَنَّة » . قال ابن مَسْعُود : «وأنا أقولُ : مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً دَخَلَ النَّارَ » (٢) .

والأصح أنه يُعمَلُ به . والقِيَاسُ الطَّردِي - : وهو إثبات مثل حكم الأصل في الفرع - على أَضْرُبِ : قياسُ عِلَّة ، كالنبيذ مسكر فحَرُمَ كالخمر .

ودِلاَلة: الذي يَصِحُّ طَلاَقه، فيصِحُّ ظِهَارُهُ كالمسلم.

وشَبَهٍ ("): كالعبد يباع ويوهَبُ فلا يَمْلِكُ كالبهيمة ، وكان الفاروق يتزوج

<sup>(</sup>۱) هو أبو القاسم عبدالله بن أحمد البلخي المعروف بالكعبي ، شيخ المعتزلة ، من نظراء أبي علي الجُبَّائي ، هلك سنة (۲۹هه) . انظر : «سير أعلام النبلاء» (۱۶/ ۳۱۳) . و «شرح وانظر في الرد على الكعبي هذا : «إكمال المعلم» للقاضي (۳/ ۵۲۷ - ۵۲۸) ، و «شرح مختصر الروضة» للطوفي (۱/ ۳۸۷ - ۳۹) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢/ ٧١ رقم ١٢٣٨ ، ٤٤٩٧ ، ١٦٨٣) ، وقد تابع المؤلف الطوفي في قَلْبِهِ لهِ المَدَا الحديث ! والصواب : "مَنْ ماتَ يُشْرِكُ بالله شيئاً دَخَلَ النَّارَ" . وقلتُ أنا -ابن مسعود - : "مَن ماتَ لا يُشْرِكُ باللهِ شيئاً دَخَلَ الجَنَةَ" .

<sup>(</sup>٣) في الأصل كتب فوقها: «قياس» وتحتها «الثاني»!

لقصد الولد للمكاثرة أو ليموت ؛ فيكون الولد له أجر (١).

خامِسُها : فيه أنَّ المباحَ يَصِيرُ طاعة بالقصد وصحة القياس ، ولا عبرة بمخالفة الظاهرية فيه وحيث ورَدَ ذَمُّه حُمِلَ علىٰ القياس الباطن ؛

وفيه -أيضاً- فضيلَةُ التَّسبيح وسائر الأذكار ؟

والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ؟

وذِكرُ العالِم دليلاً لبعض المسائل التي قد تَخْفَىٰ ؟

وتنبيه المفتي على مختصر الأدلة ؛

وجواز سؤال المُسْتَفْتِي عن بعض ما يَخْفَىٰ مِن الدَّليل إذا عَلِمَ مِن حالِ المسؤُول أنَّهُ لا يكرَهُ ذلك ولم يكن فيه سُوءُ أَدَبِ (٢).

خاتمة : الحديث دالً على أنَّ تحسينَ النيَّات في أعمال الخير يَتَنَزَّلُ مَنْزِلة الصدقات والأجور ، ولا سيما في حق من لا يقدر على الصدقة ، ويُفهَمُ مِنهُ أنَّ الصدقة في حَقِّ القادر عليها أفضل من سائر الأعمال القاصرة على فاعلِها ، وسؤالهم سؤالُ مُنَافَسَةٍ لا حسد ، فلمَّا سَمِعَ الأغنياءُ ذلك فعلُوا مثله فقال الشارع : «ذلك فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ» والفقراء نالُوا الرُّتبَة بحَسْرةِ الفوت الشارع : «ذلك فقون ، فقامت مقام النفقة ، فَنِيَّةُ المؤمِن أبلغُ مِن عمله ، وأين فوت الأرواح من فوت الأشباح ؟

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر: «التعيين» (۱۹٦-۱۹۷)، وانظر في هذا «القياس» وأنواعه: «اللَّمَع» للشيرازي (۲/۲۰-۲۰۱)، و«الواضح» لابن عقيل (۲/۷۷-۵۰).

 <sup>(</sup>٢) «خامِساً» مُستفادٌ من «شرح مسلم» للنووي (٧/ ٩٧).

## الحديثُ السَّادِسُ والعِشْرُونَ

عن أبي هُرَيرَةَ ﴿ النَّاسِ عَلَيْهِ السَّمْسُ تَعْدِلُ بَيْنَ اثْنَيْنِ صَدَقَةٌ ، وتُعِينُ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ ، كُلَّ يَوْمِ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ تَعْدِلُ بَيْنَ اثْنَيْنِ صَدَقَةٌ ، وتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ [ فَتَحْمِلُهُ ] ( ) عَلَيْها أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْها مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ ، والكلِمةُ الطّيّبةُ صَدَقَةٌ ، وَتُمِيطُ الأَذَىٰ عَنِ الطّرِيقِ صَدَقَةٌ » .

رواه البخاري ومسلم (۲).

\* \* \*

الكلام عليه من وجوه :

وهو حديث عظيم يرجع إلى قوله تعالى : ﴿ اَعْبُدُواْ اللّهَ ﴾ [المائدة: ٢] ، وإلى قوله -عليه الصلاة والسلام - : ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى اللّهِ وَالنَّقُوكَ ﴾ [المائدة: ٢] ، وإلى قوله -عليه الصلاة والسلام - : «المُؤْمِنُ كَثِيرٌ «المُؤْمِنُ كَثِيرٌ المُؤْمِنُ كَثِيرٌ المُؤْمِنُ كَثِيرٌ

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: «فيحمله» بالمثناة التحتية! والتصويب من «الصحيحين» ومتن «الأربعين».

<sup>(</sup>٢) رواه البُخاري (٣/ ١٨٧ رقم ٧٠٧، ٢٨٩١، ٢٩٨٩)، ومُسلِم (٢/ ٦٩٩ رقم ١٠٠٩).

 <sup>(</sup>٣) في الأصل: «بعضها». والمثبت من مصادر تخريج الحديث.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١٠٣/١ رقم ١٠٣١، ٢٤٤٦، ٢٠٢٦) ومسلم (١٩٩٩/٤ رقم ٢٥٨٥) عن أبي موسى الأشعري هيئه .

بأَخِيهِ» (١)، و «المُؤْمِنُ مِرآةُ المُؤمِنِ ، (١) أي : يَرَىٰ مِن نفسه ما لا يراه كالمرآة ، وهو ضَرْبٌ مِن الإعانَةِ .

وإلىٰ قوله: «انصُرْ أَخَاكَ ظَالِماً أَوْ مَظْلُوماً» (") أي: الظَّالم بالكَفِّ عن ظلمه ، والمظلوم بنصره ، و«مَثَلُ المؤْمِنِينَ في تَوَادِّهم وَتَرَاحُمِهِمْ كَمَثَلِ الجَسَدِ الوَاحِدِ» (٤) ونحو ذلك .

أحدها: «السُّلامَىٰ» -بضَمِّ السِّين المُهْمَلَةِ وتخفيف اللاَّم -: المَفْصِل، وجمعها: سُلاَميات - بفتح الميم وتخفيف الياء - وهي ثلاثمائة وسِتُّونَ مَفْصِلاً، ثبتَ ذلك في «صحيح مسلم» (٥). وأصلُهَا: عِظَامُ الكَفِّ والأصابع والأرجل، ثم استُعْمِلَ في سائِرِ عِظَام الجَسَدِ ومَفَاصِلِهِ ؛ فالمرادُ: علىٰ كلِّ عُضْوٍ ومَفْصِل صَدَقَةٌ.

### وفي المرادبه احتمالان:

<sup>(</sup>۱) رواه ابن عدي في «الكامل» (۳/ ۲٤۸)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (۱/ ۱٤۱ رقم ۱۸۲)، وأبو السيخ في «أمشال الحديث» (۱۲، ۲۷، ۱۲۹)، وابن الجوزي في «الموضوعات» (۳/ ۸۰ السلفية)، (۳/ ۲۷۳ رقم ۱۵۰۸ طأضواء السلف) من حديث أنس عين وهو حديث ضعيف جدًّا.

قال ابن عدي: «هذا الحديث وضَعَهُ سُليمان بن عمرو على إسحاق بن عبد الله». وقد ضَعَفهُ الألباني في «السلسلة الضعيفة» (٢/ ٦٠ رقم ٥٩٦).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (٩٠ رقم ٢٣٩)، وأبو داود (٥/ ١٣٨ رقم ٤٩١٨)، والطبراني في «الأوسط» (١/ ٥٠٥ رقم ٢١١٤)، والقضاعي في «الشهاب» (١/ ٥٠٥ رقم ١٠٥) من حديث أبي هريرة هيئنه . وهو حديث صحيح، صححه الألباني في «صحيح الأدب المفرد»، و «السلسلة الصحيحة» (٢/ ١٣٢ رقم ٢٢٩).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣/ ١٢٨ رقم ٢٤٤٤، ٢٤٤٤) من حديث أنس بن مالك ويشف .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٨ / ١٠ رقم ٢٠١١) ، ومسلم (٤ / ١٩٩٩ رقم ٢٥٨٦) من حديث النعمان بن بشير هيئنه .

<sup>(</sup>٥) (١٩٨/٢ رقم ١٠٠٧) من حديث أمَّ المؤمنين عائشة ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

أحدهما: أنَّ الصدقة كما ورَدَ أنها تدفَعُ البلاء ؛ فإذا تصدَّقَ عن أعضائِهِ - كما ذكر - كان جديراً لِدَفع البَلاءِ عنها .

ثانيهما: أنَّ للهِ على الإنسان في كُلِّ عضو ومفصل نعمة ، والنعمة تَستَدْعِي الشكر ، ثم إنَّ الرب عَلا وهبَ ذلك الشُّكرَ لعباده صدَقَةً عليهم كأنه قال: اجعل شكر نِعَمِي في أعضائك ؛ أي: تعين بها عبادي ، وتَتَصَدَّقُ عليهم بإعانتهم (۱).

قال سهل بن عبد الله التُّسْتَرِي - رَجَهُ لِللهُ- : «في الإنسان ثلاثمائة وستون عِرْقاً : مائة وثمانون ساكنة ، ومائة وثمانون متحركة ؛ فلو تحرك ساكن لم يتم ، ولو سكن متحرك لم يتم ،

ثانيها: قوله: «كُلَّ يومٍ تَطْلُعُ فيه الشَّمسُ» وَجْهُهُ: أَنَّ دَوَامَ نِعمَة الأعضاء نعمة أُخرَىٰ ، ولَمَّا كان الرب تعالىٰ قادِراً علىٰ سَلْبِها في كُلِّ وقتٍ وأَوَانٍ -وهو في ذلكَ عادِلٌ في حُكْمِهِ لا اعتِرَاضَ عليه فيه - فَعَفْوُه عن ذلك وإدَامَةُ النَّعمة عليه صدقة توجب الشكر والرعاية دائماً مَادَامَت النَّعمة .

ثَالِثُها : الصَّدَقَةُ ضَرْبان : عن أموالٍ : كالزكاة وصدقة التطوع .

وصدقة الأفعال كالمذكورة في الحديث ، ويجمعها عبادة الله كالمشي إلى الصلاة ، ونفع الناس ؛ فمنه العدل بين الاثنين تَحَاكَمَا أو تَخَاصَمَا ، سواءٌ كانَ حاكِماً أو مُصْلِحاً إِذَا نَوَىٰ دَفْعَ المُنافَرَةِ بينهما فَ ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَلْمُؤْمِنُونَ إِنْهَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَلْفَقِيمِ فَنْ الله عَلَىٰ الله تعالىٰ : ﴿ لَا خَيْرَ فِي كَيْبِرِ مِن مِن الأمر بذلك (٣)؛ فَفِيهِ فَضْلُ الصَّلْحِ ، قال الله تعالىٰ : ﴿ لَا خَيْرَ فِي كَيْبِرِ مِن

<sup>(</sup>۱) انظر: «التعيين» (۱۹۸).

<sup>(</sup>٢) ذكره الفاكهاني في «المنهج المبين» (٢٨).

<sup>(</sup>٣) «ثانيها» و «ثالثها» انظر: «التعيين» (١٩٨ –١٩٩).

نَجُوَلَهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَيْجِ بَيْنَ النَّاسِ ﴾ [النساء: ١١٤]. وقد أجاز الشارع الكذب فيه ؛ لجلب الأُلفَةِ ودَفْعِ التَّقَاطُعِ ، وكذا في إرهاب الكفار ، وعِدَةِ الرَّجُل زوجته كما ورَدَ في الحديث .

ومنه: إِعانَةُ الرَّجُلِ بحَمْلِهِ أَو حَمْلِ مَتَاعِهِ على دابَّتهِ.

ومنه: الكلمة الطيبة ، نحو: سلام عليكم ، حياك الله ، وإنك لمحسن ، وأنت رجل مبارك ، ولقد أحسنتَ جِوَارَنَا ونحو ذلك ؛ لأَنَّهُ مِمَّا يَسُرُّ السَامِعَ ، ويجمع القلوب ويؤلِّفُها ، ويُحتَمَل أن يُرَاد بها كلمة ذكْرٍ مِن تسبيحٍ أو نحوه .

ومنه: الخَطوة -وهي بفتح الخاء- إلىٰ المسجد، وقد وردت فيه أخبار -أعني في الحديث- علىٰ ذلك .

ومنهُ: «إِمَاطَةُ الأَذَىٰ عن الطريق» أي : إزالته ، كالشَّوكِ المُؤْذِي ، والحَجَر الذي يُعْثَرُ به ، والحيوان المَخُوف مِنهُ ، ودَعْم الجِدَار [ المائل ] (١) ونحوه ؛ لأنه نَفْعٌ عَامٌ .

وفي «الصحيح»: «الإيمانُ بِضْعٌ وسَبْعُونَ شُعْبَة ؛ أعلاَها: لا إلهَ إلَّا اللهُ وأُدنَاها: إِمَاطَةُ الأَذَىٰ عن الطَّرِيقِ» (٢) ، وفي «الصحيح»: «.. فَنَحَّاهُ ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ ؛ فَغَفَرَ لَهُ» (٣).

ويحتمل أن يكون أرادَ بالأذي : أذي المظالم ونحوها .

و «الطَّريق» : طريق الله ، وهو شرعه وحدوده ورسومه ، وذلك أعظم أجراً

<sup>(</sup>١) من «التعيين» وبه تتضح العبارة أكثر.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه ص (١٠٦).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١/ ١٣٢ رقم ٦٥٢)، ومسلم (٣/ ١٥٢١ رقم ١٩١٤) من حديث أبي هريرة خيف .

مِن إزالةِ الأَذَى الحِسِّي بما لا يقارب.

فائدة: «تميط» -بِضَمِّ أوله-، والأصل فيه أن يميط كما في «يعدل»، أي: أن تعدل، يُقَال: مَاطَ الشَّيءَ وأَمَاطَه إِذَا تَنَحَّىٰ عنهُ، وكذلك مِطْتُ غَيْري وَأَمَاطُه إِذَا تَنَحَّىٰ عنهُ، وكذلك مِطْتُ غَيْري

قال الأصمَعِيُّ - رَحَمُ لِللهُ -: «مِطْتُ أَنا، وأَمَطتُ غيري» (١). ومِنهُ: الحديثُ. و«الأَذَىٰ»: مَا يُؤذِي النَّاسَ في طُرُقَاتِهم مِمَّا قَدَّمْنَاهُ.

أُخْرَىٰ : استحب بعض العلماء أن يأتي بكلمة التوحيد إذْ ذَاكَ ؛ لِيَجْمَعَ بينَ أَعْلَىٰ الإيمان وأدنَاهُ (٢).

رابعه : الحديث لم يحصر أفعال الصدقة فيما ذكره ، وإنما ذكر مِنها أَمْثِلَةً ، وجِمَاعُها ما أسلَفْنَاهُ مِن عبادة الله ، أو نفع النّاس ، حتى : "إِنَّ رَجُلاً رَأَىٰ فَرْحاً وَقَدْ وَقَعَ مِن عُشِّهِ فَرَدَّهُ إِلَيهِ ؛ فَغَفَرَ اللهُ لَهُ " ، وآخر «رَأَى كَلْباً يَأْكُلُ الثَّرَى مِن العَطَشِ فَسَقَاهُ ؛ فَغُفِرَ لَهُ " ، و «مُومِسَةٌ رَأَتْ كَلْباً يَلْهَتُ عَطَشاً فَأَخْرَجَتْ مُوقَهَا فَأَخْرَجَتْ لَهُ ماءً ؛ فَغُفِرَ لَه الله ها . ( ) .

## وعَكس ذلك المرأة التي «دَخَلَتِ النَّارَ في هِرَّةٍ لا هِيَ أَطْعَمَتْها وَلا أَرْسَلَتْها

<sup>(</sup>١) «تهذيب اللغة» للأزهري (١٤/ ٤٥)، وكنان في الأصل: «غيره» والتصويب من «التهذيب».

ليس علىٰ هذا الكلام دليلٌ مِن الشَّرع المُبارك ، وهذا ذِكرٌ في غير موضعه .

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١/ ٥٥ رقم ١٧٦١)، ومسلم (٤/ ١٧٦١ رقم ٢٢٤٤) عن أبي هريرة والنخ.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٤/ ١٧٣ رقم ٣٤٦٧) ومسلم (٤/ ١٧٦١ رقم ٢٢٤٥) عن أبي هريرة هيئك . والموق : الخُف . انظر : «غريب الحديث» للخطابي (٢/ ٦١) .

تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ » (١)، وصح: «في كُلِّ كَبدٍ حَرَّىٰ أَجْرُ " (٢).

والرب - تعالىٰ - : «كتَبَ الإحسَانَ علىٰ كُلِّ شَيءٍ» كما سَلَفَ (٣) ، و«الخَلْقُ عِيالُه» (٤)، وإذا تَصَدَّقَ و«الخَلْقُ عِيالُه» ، وأَحَبُّ الخَلقِ إليه : أَشْفَقُهم علىٰ عِيالِهِ» (٤)، وإذا تَصَدَّقَ كُلُّ أَحَدٍ عن أعضَائِهِ بِنَفْعِ خَلْقِ الله حَصلَ مِن ذلِكَ مقصوده ، والحديث السالف : «لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُم حتىٰ يُحِبُّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» (٥).

\* \* \*

#### تتہات:

قال العلماء: المراد بالصدقة: الصدقة المندوبة لا الواجبة، والمراد بالعدل بين اثنين: الإصلاح بينهما بالعدل.

وفي «الصحيح» (٦): «وَيُجْزِئُ مِن ذَلِكَ رَكْعَتَان يَرْكَعهمَا مِنَ الضُّحَىٰ».

<sup>(</sup>۱) مضئ تخریجه ص (۱۷۹).

<sup>(</sup>٢) مضيٰ تخريجه ص (٢٢١).

<sup>(</sup>٣) هو الحديث السابع عشر من «الأربعين».

<sup>(3)</sup> رواه ابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» (٣٤ رقم ٢٤) ، و «اصطناع المعروف» (٦٥ رقم ٢٧) ، والحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (٢/ ٨٥٧ رقم ٩١١ بغية الباحث) ، والقضاعي في «الشهاب» (٢/ ٢٥٥ رقم ٢٠٠١) ، وأبو يعلى في «مسنده» (٦/ ٦٥ رقم ٣٣١٥) ، والبيهقي في «الشعب» (٩/ ٢١٥ رقم ٣٣٥٠) ، والبيهقي في «السلفي في «الطيوريات» (٣٠٥ رقم ٣٠٥، ٩٢٩) عن أنس عينف .

قال البوصيري في «إتحاف الخيرة» (٥/ ٥٢٢): «مدارُ إسناد حديث أنس هذا على يوسف بن عطية الصفار، وهو مُجْمَعٌ على تَرْكِهِ».

وذكره الذهبي في «الميزان» (٤/ ٤٦٩) في ترجمة يوسف هذا وقال : «وهذا مِن مناكيره» . وضعّفه الألباني في «الضعيفة» (٤/ ٣٧٢ رقم ١٩٠٠) .

<sup>(</sup>٥) الحديث الثالث عشر من «الأربعين».

<sup>(</sup>٦) «صحيح مسلم» (١/ ٤٨٩ رقم ٧٢٠) من حديث أبي ذر هيائه .

أي: عن هذه الصدقات كلها ، وإنما كان كذلك ؛ لأنَّ الصَّلاةَ عَمَلُ بجَمِيع أَعضَاءِ الجَسَدِ ؛ فإذا صَلَّىٰ فَقَدْ قامَ كُلُّ عُضو بوظيفَتِهِ التي عليه في الأصل الذي ذكره في الحديث قياماً ورُكُوعاً وسُجُوداً.

قال صاحب «الإفصاح» (١): «وفيه أنَّ الإنسانَ قد أعطاهُ الله خلقه ، قال الله تعالى : ﴿ اللَّهِ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ، ثُمَّ هَدَىٰ ﴾ [طه: ٥٠] وفي معنى الآية وجهان : أعطى خلقه كل شيء ، أو أعطى كل شيء خلقه ؛ أي : وهبَ للآدَمِي خلقه ؛ فجملة عِظام الآدَمِي هِبَةٌ مِن الله له .

وتفضِيل ذلك أن كل سُلَاميٰ هبة من الله للآدمي .

قال أبو عبيد - رَجِمُ لِللهُ - : «معنى الحديث : أَنَّ كُلَّ عَظْمٍ مِن عظام ابن آدم [صدقة] » (٢). فَإِذَا (٣) نَظَرَ الآدَمِيُّ في خلق نفسه ، ورَأَىٰ أنه [ لو ] (٤) قد أعوزَهُ عظم واحد لاختلَّت عليه حياته كما لو زاد ، وَرَأَىٰ أَنَّ ذلك كُلّه لم يكن له فيه صنع ، ورأَىٰ أَنَّ عِظَامَ الآدمي مَا بينَ طِوال وقِصَار ، ودِقَاقٍ وغِلاَظٍ ، فَلَو قَصُرَ صنع ، ورأَىٰ أَنَّ عِظَامَ الآدمي مَا بينَ طِوال وقِصَار ، ودِقَاقٍ وغِلاَظٍ ، فَلَو قَصُر الطَّويلُ مِنهَا ، أو طال القصير ، أو دقَّ (٥) الغَلِيظُ ، أو غلظ الدقيق لاختل بذلك نفعه . فإذا أصبحَ المؤمِنُ قد أُعطِي لِينَ الحركة لما اتفق فيه من تَركِيب العِظَام نفعه . فإذا أصبحَ المؤمِنُ قد أُعطِي لِينَ الحركة لما اتفق فيه من تَركِيب العِظَام

<sup>(</sup>۱) هو الوزير العالم الصالح يحيئ بن محمد بن هبيرة الحنبلي ، أبو المظفَّر ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «كان من أمثل وزراء الإسلام ، وكان له من العناية بالإسلام والحديث ما ليس لغيره» . توفي سنة (٥٦٠ه) . وكتابه الإفصاح شرحٌ «للجمع بين الصحيحين» للحميدي (ت: ٤٨٨٨ه) وقد طبع منه ثمانية أجزاء . انظر : «مجموع الفتاوئ» (٤/ ٢٣) ، و «ذيل طبقات الحنابلة» (٢/ ١٠٨٧) .

<sup>(</sup>٢) «غريب الحديث» (٢/ ٢٧٩) وما بين المعقوفتين منه ، ومن «الإفصاح».

<sup>(</sup> $\Upsilon$ ) في الأصل: «إذا» والتصويب من «الإفصاح».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «أن قد» والتصويب وما بين المعقوفتين من «الإفصاح».

<sup>(</sup>٥) كذا في «الإفصاح»، وفي الأصل: «رَقّ» وكِلاهُما صحيح. انظر: «تهذيب اللغة» (٨/ ٢٧٠، ٢٨٥)، لكن أثبتُ ما في «الإفصاح»؛ لأنه الأصل؛ ولأن السياق يقتضيه.

وجعلها الله جسماً صلباً لا يضعف فيه أُنبُوبُ سَاقِهِ عن حَمْلِ بَكَنِ نَفْسِهِ ، وعن حمل يَحْمِلُهُ بَكَنُهُ أيضاً ، ولا عظم زنده عن إقلال حمل مَا يَرْفعه بيده ، ولا عظام خمل يَحْمِلُهُ بَكَنُهُ أيضاً ، ولا عظم يافوخه (۱) عن [صيانة] (۱) دماغه ، تَعَيَّن أَضلاعه عن وقاية حشاه ، ولا عظم يافوخه (۱) عن [صيانة] (۱) دماغه ، تَعَيَّن شُكرُ فاعل هذا به شُكراً متحتماً ، فَنَبَّهَ الشَّرعُ على أَنْ يُقَابِلِ النعمة بما ذكرهُ ، إلَّا أنه لطف به في تَسْمِية ذلك : صدقة مُخْرجاً لها مَخْرج ما يُثَاب عليه ويُؤْجَرُ فيه ، ثم احتَى جَمَعَ ذلك كُلّه بأن يُصَلِّي ركعتين مِن الضَّحَىٰ ") . كما سَلَفَ ، والله أعلم .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) اليافوخ هو: ما التقيل من عَظْم مقدَّم الرأس وعظم مؤخره ، وهو الموضع الذي يتحرَّك من رأس الطفل. «تاج العروس» (٧/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>Y) في الأصل رسمت هكذا: «ضياه» والمثبت من «الإفصاح».

<sup>(</sup>٣) انتهىٰ النقل من «الإفصاح عن معاني الصِّحاح» للوزير ابن هبيرة (٢/ ١٧٩ -١٨٠).

# الحديثُ السَّابِحُ والعِشْرُونَ

وهو في الحقيقةِ حَدِيثَان ، لكنهما تَوَارَدَا علىٰ مَحَلِّ واحِدٍ :

عن النَّوَّاسِ بنِ سَمْعَانَ ﴿ فَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قال : «البِرُّ : حُسْنُ الخُلُقِ ، والإِثْمُ : مَا حَاكَ في نَفْسِكَ ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عليهِ النَّاسُ » . رواه مسلم (١٠) .

وعن وَابِصَةَ بِنِ مَعْبَدٍ وَالْحَثَ قَال : «أَتَيْتُ رَسُولَ اللهَ عَلَى فَقَالَ : «جِئْتَ تَسْأَلُ عِنِ البِرِّ » ؟ قُلتُ : نَعَمْ ؟ قال : «اسْتَفْتِ قَلْبَكَ ؟ البِرُّ : مَا اطْمَأَنَّتْ إِليهِ النَّفْسُ ، والْمِثَأَنَّ إِلَيْهِ الثَّفْسُ نَفْسِكَ (١) وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ ، وَإِنْ أَفْتَاكَ واطْمَأَنَّ إِلَيْهِ القَلْبُ ، والإِثمُ : مَا حَاكَ في نَفْسِكَ (١) وَتَرَدَّدَ في الصَّدْرِ ، وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ » .

حديثٌ صَحِيحٌ (٣)، رُوِّينَاهُ في مُسْنَدَيْ الإِمَامَيْن : أحمدَ بنِ حَنْبَلٍ ، والدَّارِمِيِّ بإِسْنَادٍ جَيِّدٍ (١).

#### \* \* \*

<sup>(</sup>۱) (٤/ ۱۹۸۰ رقم ۲۵۵۳).

 <sup>(</sup>٢) في «الأربعين» (ٰ٦٤): «النَّفس».

 <sup>(</sup>٣) في «الأربعين»: «حديث حسن ... بإسناد حسن»، وهو كذلك في «المنهج المبين»
 (٣١)، و «جامع العلوم والحكم» (٢/ ٩٣) وغيرهما.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (٢٩/ ٢٩٥ رقم ٢٠٠١)، والدارمي (٣/ ١٦٤٩ رقم ٢٥٧٥)، وأبو يعلى (٣/ ١٦٤ رقم ٢٥٧٥)، وأبو يعلى (٣/ ١٦٠ رقم ٢٨٦٠)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (٥/ ٣٨٦ رقم ٢١٣٩)، والطبراني في «الكبير» (٢٢/ ١٤٨ رقم ٤٠٣)، وابن أبي الدنيا في «مداراة الناس» (٧٧ رقم ٥٥)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٦/ ٢٩٢).

وإسناده فيه ضعف ، لكنه حسن بالشواهد والمتابعات .

### الكلام عليهما من وجوه :

أولها: «النَّوَّاس» - بفتح النون وتشديد الواو - بن سمعان - بكسر السين وفتحِها - الكلابي (١) ، له صحبة ورواية ، ولأبيه وفادة ، تزوج -عليه الصلاة والسلام- أخته ، وهي المُتَعَوِّذَة (٢) ، ويقال: إنه أنصاري (٣) ؛ فلعله بالحلف (٤).

قال عن نفسه: «أَقَمْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بالمدِينةِ سَنَةً ، مَا يَمْنَعُنِي مِنَ الهِجْرةِ إِلَّا المَسْأَلَةُ» (°).

أي: التي كان يسأل رسول الله على عنها ؛ لأن المهاجرين نُهُوا عن ذلك بخِلاَفِ الغَريبِ القَادِمِ ، وهو دالٌ على أنَّ الهِجرَةَ مَا كانت واجبة على من أسلم من أهل مكة (٢).

<sup>(</sup>١) ترجمته - والإصابة على : «تهذيب الكمال» (٣٠/٣٠) ، و «الإصابة» (٣/ ٥٤٦).

<sup>(</sup>٢) وذلك أنَّ النبي ﷺ لَمَّا دَخَلَ بها قالت: «أعوذ بالله منكَ»! فقال: «لقدعُدتِ بِمُعاذ» فطَلَقَها. رواه البخاري (٧/ ٤١ رقم ٥٢٥٥). ولم أقف في أثناء بحثي في كلام أهل العلم على أنها كانت أُختاً للنواس، وإنما هي الجونية وقد اختلف في اسمها. انظر: «البداية والنهاية» (٨/ ٢١٦-٢١٥)، و «فتح الباري» (٩/ ٢٦٨-٢٧٣)، و «أزواج النبي ﷺ» لمحمد بن يوسف الصالحي الدمشقي (ت:٤٤٩هـ) ص (٢٤٣).

<sup>(</sup>٣) قاله مسلِمٌ في «صحيحه» (٤/ ٩٨٠) رقم ١٩٨٠/٥) ، وعدّه أبو على الجَيّاني من أوهام الإمام مسلم في «تقييد المُهمل وتمييز المُشْكِل» (٣/ ٩٢٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: «المُعْلِم» (٣/ ١٦٢)، و «إكماله» (٨/ ١٧)، و «المفهم» (٦/ ٥٢١ - ٥٢٢)، و «شرح النووي» (٦/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (٤/ ١٩٨٠ رقم ٥٣ ٢٥٥٧).

ووابصة - بصاد مهملة قبلها باء موحَّدة - بن معبد أبو سالم الأَسَدِي ، وَفَدَ سنةَ تسعِ [ في ] (١) عشرةٍ مع قومِهِ .

روى عن رسول الله ﷺ، وعن خُرَيم بن فاتك الأسدي وغيرهما .

وعنه: حنش بن المعتمر، وجمعٌ.

وكان قارئاً بَكَّاءً ، وقبره بالرَّقةِ (٢).

وأحمد بن حنبل: هو الإمام العلامة أحد الأئمة المتبوعة ، أبو عبد الله ، روى عن إبراهيم بن سعد ، وهشيم ، وأُمَمٌ ، وعنه (خ ، م ، د) والباقون بواسطة ، وابْنَاه (أمّ ، وأممٌ ؛ آخِرُهم: البغوي.

مات في ربيع الأول ، سنة إِحْدَىٰ وأربعين ومائتين عن سبع وسبعين سنة . ترجَمتُهُ في مُجلَّدٍ ، و «مُسْنَده» فيه أربعون ألف حديث ، وقيل: ثلاثون ، تكرر منها عشرة ! (1).

وقول وابصة ليس فيه أي دلالة على ما ذكر المؤلف، وإنما معناه - كما قال القاضي عياض والنووي - : أنَّ وابِصة أقام كالزائر للمدينة من غير نقلة إليها من وطنه لاستيطانها وما منعه من الهجرة - وهي الانتقال من الوطن واستيطان المدينة - إلاَّ الرغبة في سؤال رسول الله على عن أمور الدِّين، فإنه شُمِحَ بذلك للطارئين دون المهاجرين، وكان المهاجرون يفرحون بسؤال الغرباء الطارئين من الأعراب وغيرهم، وليس فيه أنه كان بمكة وأن مكة كانت دار كفر وقتها. وبالله التوفيق. انظر: «الإكمال» (٨/ ١٨)، و«شرح النووي» (١٦/ ٣٤٧ - ٣٤٧). وقد تقدَّم كلامٌ للمؤلف في أنَّ الهجرة باقِيةٌ وواجِبةٌ إذا لم يتمكن من إظهار دينه. انظر: صفحة (٨٩)، و«الإعلام» له (١٠ / ٢٠٠).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين من ترجمته في «تهذيب الكمال» (٣٩٢/٣٠).

 <sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في : «تاريخ الرقة» للقشيري (٣٣٤هـ) (٢٨-٣٢) ، و«تهذيب الكمال»
 (٣٩ / ٣٩) ، و «الإصابة» (٣/ ٥٨٩) .

<sup>(</sup>٣) أي: ابني الإمام أحمد وهما عبد الله وصالح -رحمهما الله-.

<sup>(</sup>٤) «مناقب الإمام أحمد» (٢٦١) لابن الجوزي . والمطبوع من «المسند» في أقل من ثلاثين ألفاً ، والمكرر كثير ، وفيه آثارٌ كثيرة تجاوزت (٢٥٠) أثراً بالمكرر كما أحصيتُها بنفسي .

جَمَعَهُ مِن سبعمائة وخمسين ألف حديث ، وقال : «جعَلتُهُ حُجَّةً بينِي وبَينَ الله» . قال : «فَكُلُّ حَدِيثٍ لا تَجِدُونَهُ فيه فَلَيْسَ [بحُجَّةٍ] (١) » (٢) .

قلتُ : وقد أَخَلَّ بأحاديث منها حديث أم زرع الثابت في «الصحيح»(")، وخرِّج ابن الجوزي -رَجِعْ لَللهُ- في «موضوعاته» مِن «مسنده» سبعة أحاديث،

تنبيه: قال الإمام ابن القيم في «الفروسية» (٢٧١): «هذه الحكاية قد ذكرها حنبل في «تاريخه»، وهي صحيحة بلا شكّ، لكن لا تَدُلُّ علىٰ أنَّ كُلَّ ما رواه في «المسند» فهو صحيحٌ عنده، فالفرق بين أن يكون كلَّ حديث لا يوجد له أصل في «المسند» فليس بحجَّة، وبين أن يقول: كل حديثٍ فيه فهو حجةٌ. وكلامه يدل علىٰ الأول لا علىٰ الثاني. وقد استشكل بعض الحفاظ هذا من أحمد، وقال: «في «الصحيحين» أحاديث ليست في المسند» ». وأُجيب عن هذا بأنَّ تلكَ الألفاظ بعينها وإنْ خَلاَ «المسند» عنها، فلَها أُصُول وظائر وشواهد، وأمَّا أن يكون متن صحيح لا مطعن فيه ليس له في «المسند» أصلٌ ولا نظير ؛ فلا يكاد يوجد ألبتَه». وينظر: «منهاج السنة» لشيخه ابن تيمية (٧/٥٣).

(٣) حديث أم زرع رواه البخاري (٧/ ٢٧ رقم ١٨٩٥٥)، ومسلم (٤/ ١٨٩٦ رقم ٢٤٤٨) من حديث أم المؤمنين عائشة على .

قال الجزري في «المصعد الأحمد» (١/ ٣٠-٣١): «...وأجيبَ عن ذلكَ بأنَّ الإمام أحمد شَرَعَ في جمع هذا «المُسْنَد» فكتبَهُ في أوراق مفردة ، وفرَّقه في أجزاء مُنفَرِدَةٍ ، علىٰ نَحْوِ ما تكون المسوَّدة . ثم جاء حلولُ المنيَّة قبل حصولِ الأُمْنِية ، فبادر بإسماعه لأولاده وأهل بيته ، ومات قبل تنقيحه وتهذيبه ، فبقي علىٰ حاله ، ثم إن ابنه عبد الله ألحق به ما يُشاكِله ، وضمَّ إليه من مسموعاته ما يشابهه ويماثله ، فسمع القطيعي من كتبه من تلك النسخة علىٰ ما يظفر به منها ، فوقع الاختلاط من المسانيد والتكرار من هذا الوجه قديماً ، فبقي كثير من الأحاديث في الأوراق والأجزاء لم يظفر بها ، فما لم يوجد فيه من الأحاديث الصحاح من هذا القبيل .

وأما حديث «أم زرع» ، فسمعتُ شيخنا الحافظ الحجة ابن كثير يقول : إنما لم يخرجه أحمد في «المسند» ؛ لأنه ليس من قول النبي رقم الله على الله عنه الله عنه الله أعلم » .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «لي شيء» ؟! والمثبت من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٢) رواه المديني في «خصائص المسند» (١/ ٢١)، و ابن الجوزي في «جامع المسانيد» (١/ ٥-٦)، و المناقب» (٢١ ٢٦٢) ، و ابن الجزري في «المصعد الأحمد» (١/ ٣١ ضمن المسند) .

وأهمل كثيراً!! (١) ، وأكثر منه في «عِلَله» ، نعم ؛ جازَفَ في «موضوعاته» احتياطاً لتهذِيب السُّنة ، وقد أنكرَ ذلك عليه الحُفَّاظ ، وبعضها صحيح وبعضها حسن (٢).

ثم اعلم أنَّ الإمامَ أحمد - رَيَحْللَّلهُ - لم يلتزم الصِّحَّة في «مسند» ، وإنَّمَا أخرجَ مَا لَمْ يُجْمِع الناس على تَرْكِهِ ، و «مسند» مع «مسند» إسحاق (٣) و «المسند» لابن أبي شيبة و «مصنفه» ، مُتَقَاربة في الكثرة والشُّهرة ، و «مسند البزار» ، وأبي يعلى متقاربان في التَّوسَّط ، و «مسند» الحميدي ، والدارمي متقاربان في التَّوسَّط ، و «مسند» الحميدي ، والدارمي متقاربان في الاختصار .

وأُمَّا الدَّارِميُّ ؛ فمسنده لطيف وغالِبُهُ الصِّحة ، وهو أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي التميمي السمرقندي الحافظ ، عالمها ، من دارم بن مالك بن

<sup>(</sup>۱) الأحاديث التي حكم عليها ابن الجوزي بالوضع في «المسند» أكثر من سبعة ، ذكر الحافظ العراقي منها ستة ، والحافظ ابن حجر خمسة عشر ، وقد أجاب ابن حجر عنها ، وذكر أنها لا تنزل إلى درجة الوضع ، انظر : «القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد» . وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ليس في «المسند» حديث موضوعٌ وهو الذي «قد يُرادُ به المختلَق المصنوع الذي يتعمَّد صاحبه الكذب» . «المصعد الأحمد» (١/ ٣٥) ، و«الفتاوئ» (١/ ٢٦) .

وقال الحافظ ابن حجر في "تعجيل المنفعة" (١/ ٢٤١) -بعد ذِكره لتعقبه لابن الجوزي في رسالته "القول المسدد" -: "... ثُمَّ تعقَّبتُ كلام ابن الجوزي فيها حديثاً حديثاً، وظَهَرَ مِن ذلكَ أَنَّ غالبها جِيَادٌ، وأَنَّهُ لا يَتَأَتَّىٰ القَطْعُ بالوَضع في شيءٍ مِنها، بل ولا الحكم بكون واحدٍ منها موضوعاً إلا الفرد النادر، مع الاحتمال القوي في دفع ذلك».

ومما يدل على صحة كلام ابن الجزري وابن حجر أن هناك بعض الأحاديث التي ضعّفها الإمام أحمد في كتابه «العلل» رواها في «المسند» [انظر: المسند (١/ ٧٠-٧٦ ط الرسالة)، و «الفروسية» لابن القيم (٢٤٦-٢٧١)] مما يدل على أنه أراد تنقيحه ولكن اخترَ مته المنية قبل ذلك . انظر «تعجيل المنفعة» (١/ ٢٤٠-٢٤١).

والكلام في هذه المسألة طويل الذيل -كما يقولون- ولكني أردتُ الإشارةَ والبيان.

 <sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: «طبقات علماء الحديث» (٢/ ٨١)، و«السير» (١١/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٣) هو الإمام إسحاق بن راهويه ، وجزءٌ من «مسنده» مطبوع بتحقيق د.عبد الغفور البلوشي.

حنظلة بن زيد مناة بن تميم .

روى عن : يزيد بن هارون ، والنَّضْر بن شُمَيْل ، وخلائق .

وعنه: م، د، ت، وأبو زرعة، وخلق.

قال أبو حاتم: «هو إمامُ أهل زَمَانِهِ» (١).

وُلِدَ سنة إحدىٰ وثمانين ومائة ، ومات سنة خمس وخمسين ومائتين ، صَنَّفَ «المسند» ، و «التفسير » ، و «الجامع » ولمَّا بلغ البخاريَّ نعيُه بكىٰ ، وأنشأ :

إِنْ تبقَ تُفْجَعْ بِالْأَحِبَّةِ كُلِّهِمْ وَفَنَاءُ نَفْسِكَ لاَ أَبَا لَكَ أَفجعُ

قال إسحاق بن أحمد: «ومَا سَمِعْنَاهُ يُنْشِدُ شِعراً إِلَّا مَا يَجِيءُ في الحديث»(٢).

قال الترمذي: «سمعتُ محمد بن إسماعيل يُحَدِّثُ بحديثِ «مَنْ شَيَّعَ جنازة» عن عبد الله بن عبد الرحمن» (٣).

وفي «كامل ابن عدي» عن النسائي ، عن الدارمي (٤).

الثاني: «البر» ضد الفجور، و «المبرة» مثله، تقول: بررت والدي -بالكسرأبره برّاً ؛ فأنا برُّ به وبارُّ ، وجمع البَرِّ : الأَبرارُ ، وجمع البار: البررة ، ومعنى
«سألته عن البر والإثم»: عما يبر فاعله ويلحق بالأبرار وهم المطيعون ، وعما
يأثم فاعله فيلحق بضدهم ، فأجابه الشارع بجواب جملي ؛ فأغناه عن التفصيل
فقال له: «البر: حسن الخلق» أي: أَنَّهُ أعظَمُ خِصال البرك «الحَجُّ عَرَفَةُ».

<sup>(</sup>۱) «تاريخ بغداد» (۱۰/ ۳۲)، و «تهذيب الكمال» (۱٥/ ۲۱٥)، و «السير» (۲۱/ ۲۲۷).

<sup>(</sup>٢) «تهذيب الكمال» (١٥/ ٢١٧)، و «السير» (٢١/ ٢٢٩)، ومقدمة «فتح الباري» (٥٠٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: «شرح علل الترمذي» لابن رجب (٢/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٤) «الكامل» لآبن عدي (٣/ ٣١٧).

وترجمة الدارمي في: "تهذيب الكمال» (١٥/ ٢١٠)، و (السير) (١٢/ ٢٢٤).

ويعني بحسن الخلق: الإنصافُ في المعاملة ، والرِّفق في المجادلة (١)، والعدل في الأحكام ، والبذل والإحسان (٢).

وإِنْ شِئتَ قُلتَ : هو بذْلُ النَّدَىٰ ، وكَفُّ الأَذَىٰ ، وأَنْ يُحِبُّ للناس ما يُحِبُّ لنفْسِهِ .

أو: طَلاَقَةُ الوَجِهِ ، وكَفُّ الأَذَىٰ ، وبذلُ المَعْرُوفِ (٣).

والبِرُّ تارةً يُقَابَلُ بالفجور والإثم ، فيكون عبارة عَمَّا اقتضاه الشَّرْع وُجُوباً ونَدُباً ، كَمَا أَنَّ الإِثْمَ عِبَارَةٌ عَمَّا نهلى عنه حُرْمَةً وكَرَاهة ، ويُقَابَلُ تارةً بالعقوق ، فيكونُ عِبارة عن الإحسان ، كما أن العقوق عبارة عن الإساءة (٤٠).

وكأنَّ المراد بقوله: «البِرُّ: حُسْنُ الخُلُق» مُعْظَمه -كما سلف-، كـ«الحَجُّ: عَرَفَةُ»، و «الدِّينُ: النَّصِيحة»، وهو مِن أَوْجَزِ لفظه وأبلغه: ﴿ اللَّهُ أَعَلَمُ حَيْثُ يَجَعَلُ رِسَالَتَهُ ﴿ اللَّعَامِ: ١٢٤]. وكَأَنَّ المراد هنا بالخُلُق: التَّخَلُق.

الثالث : «الإثم» : الذَّنب ، يقال : أثم إثماً ومَأْثُماً : إذا وَقَعَ فيه ، فهوَ آثِمٌ وَأَثِيمٌ ومَأْثُومٌ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «المحاولة»! والتصويب من «المفهم».

<sup>(</sup>۲) قارن بـ«المفهم» (٦/ ۲۲٥).

<sup>(</sup>٣) جاء عن ابن المبارك كما رواه المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (٢/ ٨٦٣ رقم ٨٧٥). ثم قال المروزي عقبه (٢/ ٨٦٣ - ٨٦٤): "وقال غير ابن المبارك من أهل العلم: حُسنُ الخُلق: كَظْمُ الغيظ لله تعالىٰ ، وإظهارُ الطلاَقة والبِشر إلاَّ للمُبْتَدِع والفاجر، إلاَّ أن يكون فاجراً إذا انبسطت إليه أقلَع واستَحْيا، والعفو عن الزالين إلاَّ تأديباً ، أو إقامَة حَدِّ ؛ وكف الأذى عن كلَّ مُسْلِم ومُعَاهَدِ إلاَّ تغييراً عن منكر ، أو أخذاً بمظلمة لمظلوم من غير تعدِّ». وانظر: "سبل الهدى والرشاد» للصالحي (٧/ ٢٦-٢٧).

<sup>(</sup>٤) قارن بـ «التعيين» (٢٠٤).

ومعنىٰ : «حَاكَ» : أثر وتردد ، ومنه قولهم : ضربته فما حاك فيه السيف ؛ أي : مَا أَثَرَ ، وحاك الشيء في قلبي : إذا رَسَخَ فيهِ وَثَبَتَ ، ولا يَحِيكُ هذا في قلبي ، أي : لا يَثْبُتُ فيه ولا يَسْتَقِرُ .

قال شَمِرٌ: «الكَلامُ الحائِكُ: هو الراسخ في القلب» (١).

ومعنى الحديث: الشيء الذي يؤثر نُفْرةً وحَزازة (٢) في القلب، وإِنَّمَا أَحالَهُ الشَّارِعُ على هذا الإِدْرَاكِ القَلْبِيِّ، لِمَا عَلِمَ مِن جَوْدَةِ فَهْمِهِ، وَحُسْنِ قَرِيحَتِهِ، وَتنوير قلبه، وأَنَّهُ يُدْرِكُ ذَلِكَ مِنْ نَفْسه. وهذا كما قال في الحديث الآخر: «الإِثمُ حَزَّازُ القُلُوب» وفي رواية: «حَوَّاز القُلُوب» (٣) يعني به: القلوب المنشرحة للإسلام، المُنوَّرة بالعلم الذي قال فيه مالك هيئنه: «العِلْمُ نُورٌ يَقْذِفُهُ اللهُ في قَلْبِ مَنْ يَشَاء» (١٤).

وضبط الجوهري «حزَّاز» –بتشديد الزاي فقط– ، قال : «وهوَ مَا حَزَّ في القلبِ ، وكلُّ شيءٍ حَكَّ في صَدْرِكَ فقد حَزَّ» (°).

ذكره عنه في «تاج العروس» (٢٧/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «وحرارة» ، والتصويب من «المفهم» (٦/ ٥٢٣) وما بعده يدل عليه ، وعامة هذه المسألة مأخوذة من «المفهم» إلى قول عائشة هيئ .

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي في «الشعب» (٧/٧ ٣ رقم ٥٠٥١) من حديث ابن مسعود -مرفوعاً - . ورواه الطبراني في «الكبير» (٩/ ١٤٩ رقم ٨٧٤٨ ، ٨٧٤٩) -موقوفاً - . قال الهيثمي في «المجمع» (١/ ١٧٦): «رواه الطبراني بأسانيد رجالها ثقات» . والحديث الصواب وقفه على ابن مسعود هيئنه . كما قاله الألباني في «صفة الفتوى» لابن حمدان (٥٦) .

<sup>(</sup>٤) رواه الجوهري في «مسند الموطأ» (٨٧-٨٨ رقم ١٤)، وابن عدي في الكامل (١/ ٢٥)، وأبو نعيم في «الحلية» (٦/ ٣١٩)، والرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (٥٥٨)، والخطيب في «الجامع» (٢/ ١٧٤ رقم ١٥٢٦).

<sup>(</sup>٥) «الصِّحاح» (٣/ ١٧٤)، وانظر «النهاية» لابن الأثير (١/ ٣٧٧-٣٧٨، ٤٥٩).

وهذا الجوابُ لا يَصْلُحُ لغَلِيظِ الطَّبعِ قليل العلم ، فإذا سأل عن ذلك مَن قَلَّ فهمُهُ فُصِّلت له الأوامر والنواهي الشَّرعية .

وقد قالت عائشة على : «أَمَرَنَا رَسُولُ الله على أَنْ نُنْزِلَ النَّاسَ مَنَازِلَهم " (١).

قال صاحب «الإفصاح» (٢): «هذا أصل – يعني: قوله: «الإثم: ما حاك في نفسك» – يُتَمَسَّك به لمعرفة الإثم من البر؛ فإنه قد يطمئن القلب للعمل الصالح طمأنينة تُبشِّره بأَمْرِ العَاقِبة ، والإثم يحك في الصدر عن طمأنينة ؛ لأنه لا يقر الشرع عليه ، وإنما يكون على وجه يَشذّ ، أو تأويل مُحْتَمَل إلَّا أن مِعيارَهُ يَظهر بأنَّه إنْ كَرِهَ صاحبه الاطلاع عليه ، والناس ها هنا مُعَرَّف ، فهو يَنْصَرِفُ إلىٰ وُجُوهِ الناس وأَمَاثِلهم لا إلىٰ رَعَاعِهم ؛ فذلك – حينئذ – هو الإثم فليتركه ، وهذا ما زال ظاهراً معروفًا حتىٰ قد قال زهير (٣):

أَلَــسِّتر دونَ الفاحِــشاتِ وَلَا يلقاك دونَ الخير من سِتْرِ»

الرابع: معنى «اطْمَأَنَت»: سَكنَتْ، ومنه: ﴿ فَإِذَا ٱطْمَأَنَتُمْ ﴾ [النساء:١٠] أي: سكنتم من انزعاج الحرب وحركته، ولا شَكَّ أَنَّ النفسَ لها شُعُورٌ مِن أَصْلِ الفِطرَةِ بما تُحْمَدُ عاقبته وبما لا يحمد، ولكن الشَّهْوَةَ غَلَبَتْها بحيث يوجب لها الإقدام على ما يضرها، كاللِّص تغلِبُه الشَّهوة على السَّرقة، وهو خائِفٌ مِن الحَدِّ، والزَّاني ونحوه كذلك؛ فإذا تَقَرَّرَ ذلك فقد تضمَّنت هذه الجُمْلة علامَتَيْن:

تأثره في النفس وتردده ، وما ذاك إلَّا لِشُعورها بسوء العاقبة .

<sup>(</sup>١) ذكره مُسلم في مقدّمة «صحيحه» (١/٦)، ورواه أبو داود (٥/١١٢ رقم ٤٨٤٢).

<sup>(</sup> ٢) المطبوع من «الإفصاح» توقّف عند الجزء الثامن - شرحُ مُسند «جابر بن عبدالله» جينه ، و ٢) وبينه وبينه وبينه وبينه وبينه والنواس - على ترتيب الحُمَيْدي صاحِب الأصل - عَشَرَاتُ المسانيد .

 <sup>(</sup>٣) «ديوان زهير بن أبي سلمي» (٥٦).

وكراهته اطلاع الناس على [ الشيء يدُلُّ على أنه إثمٌ ؛ لأنَّ النفسَ بِطَبْعِها تُحِبِّ اطِّلاع الناس على ] (١) خيرها وبِرِّها (٢) ، ومِن ثَمَّ هَلَكَ كثيرٌ مِن الناس بالرِّياء ، فإذا كَرِهتْ اطِّلاع بعض الناس على بعض أفعالها علِمنا أنَّهُ ليس خيراً وبِراً ، فهو إذن شَرُّ وإثم .

ثُمَّ إِنَّ هاتين العلامَتَين واحدة مُركَّبةٌ مِن أمرَيْن ويحتمل استقلالهما ، ويؤيد الأول العطفُ ؛ إذ مقتضاه المغايرة ، ويَتَحَصَّلُ مِن ذلك قِسْمَةٌ رُبَاعِيَّة ، وهي أنَّ الفعلَ إِمَّا أن يحيكَ في النفس ويكره اطلاع الناس عليه ، أَوْ لاَ وَلاَ (أ) ، أو يحيك فلا يكره ، أو يكره ولا يحيك ؛ فالأول إِثمٌّ : كالزنا والسرقة ، والثاني ليس بإثم كالعبادة والأكل والشرب ونحوه ، والثالث والرابع إِنْ أمكنَ وجودهما فهما مُترَدِّدان بين الإثم والبر من باب قوله : «وبينهما مُشتَبِهاتٌ» (أ) أو يكرههن كراهة تنزيه (٥).

الخامس : الكراهة المعتبرة هنا الكراهة الدينية الجازمة ، فخرج بالدينية : العادية ، وبالجازمة غيرها ؛ فالأول : كمن يكره أن يرئ على الأرض حبًّا أو جبلاً أو نحو ذلك ، والثاني : كمن يكره أن يركب بين المشاة تواضعاً ونحوه ، ثم لو رأى ذلك لم يبال ، لأن كراهة ذلك غير جازمة به .

تتميم آخر : الفِعلُ إِمَّا جارحةٌ أو قلبٌ ، وعلىٰ التقديرين : فَإِمَّا ألَّا يكره اطلاع الناس عليه كالعبادة والأكل والشرب والإخلاص والمعرفة والتوكل

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين من «التعيين» (٢٠٤).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «وشرها» والسياق يأباها ، وهي على الصواب في «التعيين» (٢٠٤) .

 <sup>(</sup>٣) يعنى: لا يحيك فيها، ولا يكره اطلاعهم عليه. انظر: «التعيين» (٢٠٥).

<sup>(</sup>٤) تقدّم تخريجه ، وهو الحديث السادس من «الأربعين» .

<sup>(</sup>٥) هذه المسألة والتي تليها انظرها في «التعيين» (٢٠٤-٢٠٨).

ونحوه ، فهو برُّ ، أو يكره ، فإنْ كان جارحياً كالمحرمات فَإِثمٌ ، وإِنْ كانَ قَلْبِيّاً فهو إما : مُسْتَقِلُّ ، أو غيره .

فالأول : بألَّا يتوقف الجزاء عليه على عمل ؛ كالكبر ونحوه فهو إثم .

والثاني: الهَمُّ بِمُحَرَّم؛ فإن لم يوجد تصميم فلا إثم للتجاوز عنه، ويثاب عليه؛ لأنه حاك (١) في النفس، وكره اطلاع الناس عليه، وقد قال -عليه الصلاة والسلام- في مثل هذا أنه «صَرِيحُ الإِيمَانِ» لَمَّا قيل له: «إِنَّا نَجِدُ في أَنْفُسِنَا مَا يَتَعَاظَمُ أَحَدُنَا أَنْ يَنْطِقَ بِهِ» (٢) أي: إعظام النطق له، وذلك صريحُ الإيمان.

وكذا إذا هَمَّ بمُحَرَّمٍ ثم نَفَرَتْ نفسه منه أثيبَ عليه إذ لم ينفر مِنه إلَّا مِن الإيمان وصار من باب: «اكتُبُوها لهُ حَسَنةً ؛ إِنَّمَا تَرَكَها مِنْ جَرَّايِ» (أُ أو قريباً مِنْهُ ، وإن صَمَّمَ فهو إِثمٌ ؛ لقوله: «الإثمُ : مَا حَاكَ في نَفْسِكَ» إلىٰ آخره ، وهذه مسأَلةٌ خِلاَفِيَةٌ .

وكأَنَّ الحديثَ يقتَضِي أنَّ الخَطَرَات والهمم الضعيفة بالحرام إثمٌ ، ولكن خُصَّ عمومه بالتجاوز عنه جمعًا بين الأدلة .

وحينئذ نَقُول - في كُلِّ عزم علىٰ مَعْصِيةٍ بَدَنِيَّةٍ - : هذا العزم يحيك في النفس ويكره أن يطلع عليه الناس ، وكلما كان كذلك فهو إثم ؛ فهذا العزم إثم ، ومما يشهد لهذَا : الحَديثُ الآخر : «إِنَّهُ كَانَ حَريصاً علىٰ قَتْلِ صَاحِبِهِ» (٤) فَعَلَّلَ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «لأن له حال» والتصويب من «التعيين» (٢٠٦).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١/ ١١٩ رقم ١٣٢) من حديث أبي هريرة هيئ وفيه: قال النبي ﷺ: «وجَدْتُمُوهُ»؟ قالوا: نعمْ. قالَ: «فَلِكَ صَريحُ الإيمَانِ».

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١/١١٧ رقم ١٢٩) من حديث أبي هريرة هيئه . و «جَرَّاي» بالمدِّ والقصر -لغتان-معناه : مِن أجلى .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١/ ١٥ رقم ٣١)، ومسلم (٢/ ٢٢ رقم ٢٨٨٨) من حديث أبي بكرة هيئه .

دخُولَه النار بحرصه على قتل صاحبه ، وهو عزمٌ مُجَرَّدٌ ، لا يُقال : إِنَّ هذا حِرصٌ اقتَرَنَ به العمل ، وهو لقاؤُهُ خَصْمه بالسَّيف ؛ فاندرجَ تحت قوله في الحديث : «مَا لَمْ تَعْمَلْ» (۱) ؛ لأنه عَلَّلَ دخولَ النار بِمُجَرَّدِ الحِرصِ . ومما يَشْهَدُ لذلك حديث : «الرِّجَالُ أربعةٌ : رَجُلٌ أُوتِيَ مَالاً فَنَفَّقَهُ في البِرِّ ، ورَجُلٌ قال : لَوْ كَانَ لي مِثلُ مَا لِفُلانٍ لَفَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ ؛ فَهما سَواءٌ في الأَجْرِ ، ورَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَأَنْفَقَهُ في الفُجُورِ ، وَرَجُلٌ قال: لَوْ كَانَ لي مِثلُ مَا لِفُلانٍ لَفَعَلْتُ مِثلً اللهُ مَالاً فَأَنْفَقَهُ في الفُجُورِ ، وَرَجُلٌ قال: لَوْ كَانَ لي مِثلُ مَا لِفُلانٍ لَفَعَلْتُ مِثلَ اللهُ مَا لَفُكرَ في الإَثْمِ» (١) . فهذا وِزْرٌ على العزم المُجَرَّدِ على المعصية ؛ إذْ لَمْ يُقَارِنه فعل معصية .

نعم ؛ قد يُقال : قارَنَهُ القول ، وهو «لَوْ كَانَ لي» إلى آخره ، فاندرج تحت قوله : «أو تَكَلَّم به» لكن معنى الحديث : ما لم يتكلم به كلاماً مُؤَثِّراً في المفسدة ، مثل أن يعزم على القذف فيقذف ؛ أمَّا كلامٌ لا أثرَ له فيها فوجوده كَعَدَمِهِ .

وقوله : «لَوْ كَانَ لِي» إلى آخره مِنْ ذَلِكَ ، وبقي (٣) ترتيب الوزر على مجرد العزم . وهذا مِن بابِ تَنْقِيحِ المَنَاط ، فحذف ما لا يصلح لتعلق الحكم به من الأوصاف ، وانتِقاء ما يصلح لذلك منها .

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱/۱۱ رقم ۱۲۷) من حديث أبي هريرة ويشخ ولفظه بتمامه: "إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لأُمَّتي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَها مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّمْ بِهِ"، وفي لفظ : «ما لم يَتَكَلَّمُوا أُو يَعْمَلُوا بِهِ». وإنما ذكرته ؛ لأن المؤلف سَيُورِدُهُ مجزاً للاحتجاج به ، فلا نحتاج إلىٰ تكرار التخريج أو الإحالة .

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (٤/ ١٥٣ (رقم ٢٣٢٥)، وابن ماجه (٢/ ١٤١٣ رقم ١٤٢٨)، وأحمد (٢/ ١٤١٣ رقم ١٤٢٨)، وأحمد (٢) ٥٥٢ رقم ١٥٠٢) من حديث أبي كَبْشَةَ الأَنْمَارِي هِيْكَ . وهو حديث صحيح، صححه الترمذي، والألباني في «صحيح الترمذي» (١٨٩٥)، و«صحيح الترغيب والترهيب» (١/ ١٠٩ رقم ١٦).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «نفي "؟ والظاهر أن الصواب ما أثبتناه كما في «التعيين» (٢٠٨).

الساحس: قوله -عليه الصلاة والسلام لوابِصة-: «جِئتَ تَسْأَلُ عن البِرِّ»؟ هوَ مِن بابِ الكَشْفِ، كذلك جاء في بعض الروايات: «أَنَّ وابِصةَ جاءَ يَتَخَطَّىٰ الناسَ، حتىٰ جَلَسَ بينَ يَدَيْ رَسُولِ الله ﷺ فقال: «يا وابصة! تُحَدِّثُنِي مَا جِئتَ فيهِ أَوْ أُحَدِّثُكَ» ؟ فقال: بل أنتَ حَدِّثْنِي يا رسولَ الله ؟ فهوَ أَحَبُّ إليّ. قال: «جئتَ تَسْأَلُ عن البِرِّ والإِثْمِ؟ قال: نعم» (۱).

#### \* تتمات :

قوله: «استَفْتِ قَلْبَكَ» هو راجِعٌ إلىٰ مَا سَلَفَ مِن شعورِ النَّفسِ والقَلبِ بِمَا يحمد عاقبتها فيه أو يذم.

قوله: «البر...» إلىٰ آخره ، هو كقوله أولاً: «البر: حُسْنُ الخُلُقِ» ؛ لأَنَّ حسن الخلق تطمئن له النَّفسُ والقلبُ.

وقوله: «الإثمُ : مَا حَاكَ في النَّفسِ ، وتَرَدَّدَ في الصَّدر» وهو شَبيهٌ بقوله: «الإثمُ : مَا كَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عليه النَّاسُ» لأَنَّ مَا تَرَدَّدَ في النفس فهوَ إِثمٌ أو محلّ شُبْهَةٍ ، ولابُدَّ مِن ذلك مما يكره اطلاع الناس عليه .

وقوله: «وإنْ أفتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ» أي: قد أَعْطَيْتُكَ علامةَ الإثم فاعتبِرُها في اجتنابه، ولا تُقلِّد مَن أفتاكَ في مُقَارَبَتِهِ، وإنما وَحَّدَ الفعل الأول لإسناده إلى ظاهِرٍ، وجمَعَ الثاني لإسناده إلى ضمير، والأصلُ فيه أَنَّ الفعلَ إِنَّمَا يكون له فاعل واحد، وإن كان ظاهراً امتنع إيصال ضميره بالفعل نحوه: «أفتاك (٢)

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في «التاريخ» (۱/ ۱۶٤)، وأحمد (۲۹ / ۲۳ و رقم ۱۷۹۹۹، ۱۸۰۱)، والطبراني في «الكبير» (۲۲ / ۱۶۸ رقم ۲۰۲)، و «مسند الشاميين» (۲۱۳ رقم ۲۰۰۰)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (۲/ ۲۹۲). وهو حديث ضعيف، فيه أبو عبدالله السُّلمي، قال ابن المديني: «مجهول». انظر: «جامع العلوم والحِكَم» (۲/ ۹۶).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أفتوك» والتصويب من «التعيين» (٢١٠) والسياق.

الناس» لِئَلَّا يتعَدَّد الفاعل وهو غيرُ جائِزٍ ، وإن لم يكن ظاهراً وجب إضماره ، نحو «أفتَوْك» لِئَلَّا يَتَجَرَّد الفعل عن الفاعل ، وهو غير جائز .

وأما قوله تعالى : ﴿ وَأَسَرُّوا ٱلنَّجُوى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ [الأنبياء: ٣] ، و﴿ عَمُوا وَصَمَّوا وَصَمَّوا صَحَيْرٌ مِنْهُمْ ﴾ [المائدة: ٧١] . فهو من باب البدل في الضمير ، لا مِن باب تعدد الفاعل ، ولا من باب : «أكلوني البراغيث» ؛ فإنها لغيَّة ، وقد تأولها قوم على أَنَّ الضميرَ عَلامَة تأنيث الفاعل ، كالتاء في «قامت هند» علامة تأنيث الفاعل .

فإن قلت : قوله هنا : «والإثمُ : مَا حَاكَ في نَفْسِكَ» يقتضي أن الأمور المشتبهة إثم ؛ لأنها تحك في النفس وتتردد في الصدر ، وهذا يعارض قوله في الحديث السالف : «فمَن اتَّقَىٰ الشُّبهات» إلىٰ آخره ، فإن مقتضاه أنها ليست إثماً ؛ وإنما شرع [اجتنابها] (١) وَرَعاً كَمَا مَرَّ .

والجواب: منع كون الشبهات ليست إثماً ؛ لأنَّ الاستبراء للدِّين والعِرْض والجِبُّ ، واتَّقَاءُ الشُّبهات طريقُ إليه ، والطريق إلى الواجب واجِبُّ ؛ فما كان اتقاؤها واجب فملابستها (٢) إثم .

تنزَّلنا وسلَّمنَا ذلك ، لكنه محمول على ما إذا ضَعُفت الشبهة فيبني على أصل الحل ، وتجنب محلها ورعاً .

وهذا الحديث محمولٌ على مَا إذا قَوِيَت ، ويكون مِن باب تَرْكِ الأصل الظاهر ، أَعْنِي : أصل الحِلِّ ، لا حل الشُّبهة وتمكنها (٣).

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) في الأصل: «اجتنائها» . والمثبت من «التعيين» (٢٠٩) والسياق يقتضيه .

<sup>(</sup>Y) في الأصل: «فيما سببها» والتصويب من «التعيين» (٢١٠).

<sup>(</sup>٣) «التَّتمات» استفادها المؤلف من «التعيين» (٢٠٩-٢١٠) مع زيادات يسيرة .

## الحديثُ الثَّامِنُ والعِشرُونَ

عن أبي نَجِيحِ العِرْبَاضِ ﴿ اللهِ عَالَ : وَعَظَنَا رَسُولُ الله ﴿ كَأَنَّهَا مَوْعِظَةُ وَجِلَتْ مِنْهَا القُلُوبُ وَذَرَفَتْ مِنهَا العُيُونُ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ! كَأَنَّهَا مَوْعِظَةُ مُودِعٍ ؟ فَأَوْصِنَا ! قال : «أُوصِيكُمْ بِتَقُوى اللهِ ، والسَّمْعِ والطَّاعَةِ ، وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدُ ؟ فَإَنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلافاً كثيراً ؛ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَتِي وَسُنَةِ الخُلَفَاءِ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيرَى اخْتِلافاً كثيراً ؛ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَتِي وَسُنَةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهدِينِينَ ، عَضُّوا عليها بِالنَّوَاجِذ ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ ؛ فَإِنَّ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلةً ».

رواه أبو دَاودَ ، والتِّرمِذِيُّ (١).

رواه أبسوداود (٥/ ١٢ رقسم ٤٦٠٧)، والترمسذي (٤٠٨/٤ رقسم ٢٦٧٦)، وأحمسد (1) (٢٨/ ٣٧٥ رقم ١٧١٤٥ وانظر ١٧١٤٢)، وابن أبي عاصم في «السنة» (١/ ٥٦ رقم ٣٢، ٥٧) ، وحرب في «مسائله عن أحمد» (٣٩٤) ، والمروزي في «السنة» (٨٧ رقم ٧٠ ، ٧١) ، وابن حبان في "صحيحه" (١/ ١٧٨ رقم ٥ ) ، والآجري في «الشريعة» (١/ ٢٠٠ رقم ٨٦-٩٨)، وفيُّ «الأربعين» (٣٣-٣٤)، وابن بطة في «الإِبانةَ» (١/ ٣٠٥-٣٠٧رقم ١٤٢ ط معطي ) ، وابـن أبـي زمنين فـي «أصـول الـسنة» (٤٣ رقـم ٥) ، والحـاكم فـي «مستدركه» (١/ ٩٧)، وفي «المدخل» (٩٧-٨١) وتمام في «فوائده» (١/ ١٢٠-١٢١ رقم ٦٤ ترتيب)، وأبو نعيم في «الحلية» (٥/ ٢٢٠)، (١١٤/١٠)، وفي «معرفة الصحابة» (٤/ ٢٢٣٥ رقم ٥٥٥٥) ، والداني في «الرسالة الوافية» (٢٥٩ رقم ١٩٨) ، و «الفتن» (٢/ ٣٧٣ رقم ١٢٣ ، ١٢٤) ، و «المكتفى» (١٩٩) ، والبيهقي في «الكبرى» (١١٤/١٠)، و «دلائل النبوة» (٦/ ١٤٥)، و «مناقب الشافعي» (١٠/١)، و «الاعتقاد» (٣٠١)، و «المدخل» (١/ ٥٣ رقم ٥٠، ٥١)، وابن عبد البر في «الجامع» (٢/ ١١٦٣) رقم ٢٣٠٥)، و «التمهيد» (٢١/ ٢٧٨)، والهروي في «ذم الكلام» (٤/ ٢٠ رقم ٥٩٦) كلهم من طريق ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن السلمي وحجر الكلاعي عن العرباض.

وقال: «حديثٌ حَسَنُّ».

\* \* \*

الكلامُ عليه مِنْ وُجُوهٍ :

أَحَدُها : في التعريف بِرَاوِيهِ :

وهو مِن الأَفْرَاد ، وهو : بِكَسْرِ العَيْن ، ووالِدُهُ: سَارِيَة سُلَمِي ، حِمْصِيُّ بَكَّاءٌ ، صُفِّيُ (1) مات في فتنة ابن الزبير ، ويقال : سنة خمس وسبعين، وفي الصحابة آخر صحابي كنيته مثل كنية العرباض هذا ، وهو عمرو بن عبسة ، وفي التابعين : أبو نجيح المَكِّيُ ؛ لا ثالث لهما في «الكتب الستة» (1).

فائدة: قال غُلامُ ثَعْلَب: «العِرْبَاضُ»: الطَّويلُ مِنَ النَّاسِ وَغَيْرِهِم (٣)، و «الجلد»: المخَاصِمُ مِن الناس، وهو مَدْحٌ.

و «السارية»: الأسطوانة.

والحديث صحَّحه الترمذي ، والحاكم ، والهروي في «ذم الكلام» (٤/ ٣٧) ، وصحَّحه أبو نعيم كما في «جامع العلوم والحكم» (٢/ ١٠٩) ، وابن عبد البركما في «الجامع»، وشيخ الإسلام كما في «الفتاوئ» (٤/ ٣٩٩) ، والذهبي في «السير» (١٧/ ٤٨٣) وفي تعليقه على «المستدرك» ، وابن القيم في «إعلام الموقعين» (٤/ ١٤٠) ، وابن حجر في «موافقة الخبر الخبر» (١/ ١٣٧) ، والألباني في «الإرواء» (٨/ ١٠٧) ، و«الصحيحة» (٢/ ١٤٧ رقم ٩٣٧) . وللحديث طرق أُخرى وشواهد يطول الكلام عليها .

تنبيه: في المطبوع من «سنن الترمذي» قال: « هذا حديث حسنٌ صحيح» ، وذكره النووي كذلك في «رياض الصالحين» (۸۷ ، ۳۱۵ رقم ۱۵۷ ، ۷۰۰) .

<sup>(</sup>١) يعني أنه من أهل الصُّفَّة ، وهم من فقراء الصحابة ﴿ فَهُ . انظر : «الاستيعاب» (٣/ ١٦٦)، و «الأربعون الطائية» (١٠٥) ، و «الفرقان» لابن تيمية (١٢٩ – ١٣٠) .

 <sup>(</sup>٢) انظر: «تهذیب الکمال» (٣٤/ ٣٤)، و «التهذیب» (٤/ ٥٩٧)، و «التقریب» (١٢١٤).

 <sup>(</sup>٣) ويُطلق على الضخم العظيم ، وعلى الغليظ الشديد . انظر: «تهذيب اللغة» (٣/ ٣٢٨) .

ثانيها: «الوعظ»: النصح، والتذكير بالعواقب، تقول: وعَظْته وعُظاً وعُظاً وعُظاً وعُظاً وعُظاً وعُظاً

ومعنىٰ : «وجِلَت» : خافت ، ومنه : ﴿ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً ﴾ [المؤمنون: ٦٠] ، وكأنه كان مقام تخويف ووعيد .

وفي قوله: «مَوْعِظَةً بَلِيغَةً» أي: بلغت الثناء، وأَثَرَت في قُلُوبنا وَجَلاً، وفي أعيننا تذارفاً.

و (ذَرَفَت » - بالذال المعجمة ، ثم راء - : سَالَت بالدموع (١).

وجاء في بعض طُرُقهِ: «إنَّ هذِهِ مَوْعِظَةُ مُودِّعٍ ؛ فَمَاذَا تَعْهِدُ إِلَيْنَا ؟! قال: «تَرَكْتُكُمْ عَلَىٰ البَیْضَاءِ لَیْلُها کَنَهارِها ، لاَ یَزِیعُ عَنْها إلَّا هَالِكٌ». وقال: «فَعَلَیْکُمْ بِمَا عَرَفْتُمْ مِنْ سُنَّتِي ...» (۲) إلیٰ آخره.

<sup>(</sup>۱) قال الإمام الآجري في "أربعينه" (٣٦-٣٧) في تعليقه على قوله بين : "ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب" قال : "فكيّزوا هذا الكلام ، لم يقُل : صَرَخنَا مِن مَوْعِظة ولا زعقنا [ذُعِرنا] ، ولا طرقنا [ضَرَبنا] على رؤوسنا ، ولا ضَرَبنا على صُدُورِنا ، ولا زَفَنا ولا رَقَصْنا كما فعلَ كثيرٌ مِن الجُهّال ، يَصرُخُون عند المواعظ ، ويزعقون ويتغَاشَوْن ، وهذا كلّه مِن الشيطان يَلْعَبُ بهم ، وهذا كله بدعةٌ وضلالة . ويقال لمن فعل هذا : اعلم أنَّ النبي السيطان يَلْعَبُ بهم ، وهذا كله بدعةٌ وضلالة . ويقال لمن فعل هذا : اعلم أنَّ النبي قلب أصدقُ الناس موعِظة ، وأنصحُ الناس لأمّتِه ، وأرقُّ الناس قلباً ، وأصحابهُ أرقُّ الناس قلباً ، وأصحابهُ أرقُّ الناس قلوباً ، وخير الناس ممن جاء بعدَهم ، ولا يَشُكُّ في هذا عاقِلٌ ، ما صَرخُوا عند موعظته ، ولا زعقوا ، ولا رقصوا . ولو كان هذا صحيحاً لكانوا أحقّ الناس بهذا أن يفعلوهُ بين يَدَيْ رَسُولِ الله على ، ولكنهُ بدعَةٌ وضَلالةٌ وبَاطِلٌ ومُنكَرٌ ، فاعلم ذلك " اه . وما بين المعقوفات مني . وانظر مثل قول الآجري في "الأربعون الطائية" (١٠١) .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه (١٦/١ رقم ٤٣)، وابن أبي عاصم في «السنة» (١٦ رقم ٤٨، ٤٩)، والطبراني في «الكبيسر» (١٨/ ٢٤٧ رقم ١٦، ١٤٢)، والآجسري في «الشريعة» (١٨/ ٤٠٠ رقم ٨٨)، والحاكم في «المستدرك» (١٦/١)، و«المدخل» (٨١)، وابن عبد البر في «الجامع» (١٦٣/٢) رقم ٢٣٠٣) وهو حديث صحيح كما تقدَّم.

«السُّنَّة»: الطَّريقةُ القَوِيمَةُ التي تَجْرِي علىٰ مَجْرَىٰ السّنن ، وهي السبيل الواضح ، ومنه: سن الماء (١) من السيل ، وهي في الشريعة كذلك لم يعدل بها عنها ، وهي مستعملة في عربية الجاهلية .

قال ذو الإصبع العدواني: «ومنهم من يحسن للناس بالسنة والفرض، والفرض ما تأصَّل التزامه للخلق. كأنه قطع عليهم التردد، مأخوذ من قرض؛ أي: قطع، وإليه يرجع التقدير؛ لأن فاقد زيد قطع عما كان مشتركاً معه، وجعل العلماء السُّنة فيما أرشدوا إلىٰ فعله طالِباً للثواب، وكلاهما سنة؛ فخصصوه بها اصطلاحاً أرادوا به التمييز بين المعاني» (٢).

قال ابن العربي : «لم أر لهذا الاصطلاح وجهاً إلَّا في حديث أُمَّ حَبيبةَ تَرْوِيه : «مَنْ صَلَّىٰ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ السُّنَّةِ ؛ بَنَىٰ اللهُ لَهُ بَيْتاً في الجَنَّةِ» (٣) (٤).

و «النّواجِذ» - بالذال المعجمة - : الأنياب ؛ وقيل: آخر الأضراس الذي يدل بيانها على الحكم ؛ أي : عضوا عليها بجميع الفم ، ولا يكون تناولها نهشاً ، وهو الأخذ بأطراف الأسنان ، وهو كناية عن شِدَّةِ التَّمَسُّكِ بها ؛ لأنَّ النواجِذَ مُتَحَدِّدة ، فإذا عَضَّت على شيء نَشِبَتْ فيه فلا يَتَخَلَّصُ ، ولذلك يقال : هذا الشيء انعقدت عليه الخناصر ، وتُلُوئ عليه الأنامل .

قال الشاعر:

حَنَانَيكَ يا ابن الأكرَمين فَكَمْ تَدَعْ [لَنَا أَمَلاً] (٥) تُلوَىٰ عليهِ الأَنَامِلُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «المار»!

 <sup>(</sup>۲) «عارضة الأحوذي» (۱۱/ ۱٤٥).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١/ ٥٠٢ رقم ٧٢٨). وانظر: «البدر المنير» للمؤلف (٤/ ٢٨٣-٢٨٦).

<sup>(</sup>٤) «عارضة الأحوذي» (١١/ ١٤٥ - ١٤٦).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «له البلاء»! والمثبت من «التعيين» (٢١٦).

و «العَضَّ» كله بالضاد إلَّا عظ الزَّمان (١).

ثالثها: أخبرَ الشَّارِعُ أصحابَهُ في هذا الحديث بما يكونُ مِن الاختلاف بَعْدَهُ وغَلَبَةِ المُنْكَر ، وقد كان عالماً به جُمْلَةً وتَفْصِيلاً ، ولم يُبَيِّنهُ لِكُلِّ أحدٍ ؛ وإنما كان يُحَذِّرُ منه على العُموم ، ثم يُلْقِي التفصيل إلى الآحاد كحذيفة وأبي هريرة ؛ فلقد كان لَهُمَا منه محلُّ كريمٌ ، ومَنْزِلَةٌ قريبةٌ ، وهي إحدَىٰ مُعجزاته .

رابعه : المرادب «المهديين» : الذين شملهم الهدئ ، وهم الأربعة -بالإجماع - : الصِّدِّيق ، والفاروق ، وعثمان ، وعلى -رضوان الله عليهم ، وعلى سائر الصحابة أجمعين - .

و «الرَّاشِدُ» : مَن أَتَىٰ بالرُّشدِ واتَّصَفَ به .

و «المهدي» : الذي هداه الله لأقوَم الطُّرق.

و «الهدى» : الهيئة والسيرة والطريقة ، وهم الذين أنفذَ الله فيهم وعده، وانتهى حده في قوله : ﴿ وَعَدَاللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَعَكِمُلُواْ الصَّالِحَنتِ ﴾ [النور: ٥٥] الآية .

وصَحَّ أنهُ قال : «اقْتَدُوا باللَّذَيْن مِنْ بَعْدِي : أبي بكرَ وعُمَرَ » (٢) فَخَصَّ من الأربعة اثنين .

<sup>(</sup>١) ينظر: "لسان العرب» مادة: عضض، وعظظ (٧/ ١٨٨، ٤٤٧).

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۳۸/ ۲۸۰ رقم ۲۳۲۶)، وفي «فضائل الصحابة» (۱/ ۲۳۰، ۲۰۱ رقم ۲۸۱، ۲۳۰)، وابس ماجه (۱/ ۳۷۰ رقم ۹۷)، والترمذي (۲/ ۶۳۲ رقم ۲۱۲۳)، وابس ماجه (۱/ ۳۷۰ رقم ۹۶۱)، وابن أبي عاصم في «السنة» (۲/ ۶۷۷ رقم ۱۱۸۲)، والحميدي (۱/ ۲۱۶ رقم ۱۱۸۲) والحاكم والبزار (۷/ ۲۱۸ رقم ۲۸۲۷)، وابن سعد في «الطبقات» (۲/ ۳۳۶)، والحاكم (۳/ ۷۷) عن حذيفة بن اليمان هيك .

والحديث صححه الألباني في «الصحيحة» (٣/ ٢٣٣ رقم ١٢٣٣).

وقال لتلك المرأة السائلة -وقد قالت: إن لم أَجِدُكَ ؟-: «تَجِدِين أَبَا بَكْرٍ» (١) فَخَصَّهُ مِن اثنين ؛ فهذا خُصوصُ خُصوصِ الخصوصِ .

وَأَمْرُهُ بِالثَّبَاتِ عَلَىٰ سُنَّتِهِم لأَمْرَيْنِ: التَّقليد لمن عَجَزَ عن النَّظَرِ، والتَّرجيح عند اختلافِ الصحابة، فَيُقدَّم الحديث الذي فيه الخلفاء الصديق والفاروق، وإلىٰ هذه النزعة كان يذهب مالك، وقد نبه عليها في «موطئه» (٢). واللام عند أهل السنة هي للعهد.

و «الخلفاء الراشدون»: هم الأربعة بعده السلط الله التَّدُوا باللَّذَيْن مِنْ بَعْدِي» كما قَرَّرْنَا ، وقالت المعتزلة الشيعة : اللام لاستغراق الوصف ؛ أي: كل من اتصف بالرشد والهداية من الخلفاء بعدي ؛ فعليكم بسنته ، وإنما قالوا ذلك لأنَّهم يَدَّعُونَ نَفْيَ ذلك عنهم ؛ لتقدمهم على عَلِيٍّ ، ووضعهم الخلافة في غير من وضع الله فيه النَّبُوَّة ، وهم بنو هاشم [ بزَعْمِهِم ] (٣) ، والنَّصُوصُ والإِجمَاعُ يَرُدُّهُ .

خامِسُهَا: «البدعة» لغة: ما كان خارجاً على غير مِثالٍ سَبَق.

وشرعاً: مَا أُحْدِث علىٰ خِلاَفِ أَمْرِ الشَّارع ودليله.

والمُحْدَث قسمان : مَا ليسَ له أصلٌ إلَّا الشُّهرة ، والعمل بمقتضى الإرادة فهو باطل قطعاً .

ومُحْدَثُ بِحَمْلِ النَّظِيرِ على النظير؛ فهذه سُنَّةُ الخلفاء والأئمة الفُضَلاء، وليس المُحْدَث والبدعة مذموماً للفظ «محدث» و «بدعة» إلَّا لِمَعْنَى ،

 <sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥/٥ رقم ٣٦٥٩) من حديث جبير بن مطعم هيئه.

<sup>(</sup>٢) قاله ابن العربي في «عارضة الأحوذي» (١٤٧/١٠).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «بن عمهم». وهو تحريف، والتصويب من «التعيين» (٢١٦) والسياق.

قال تعالىٰ: ﴿ مَا يَأْنِيهِم مِن ذِكْرِ مِن رَّبِهِم تَحُدُثٍ ﴾ [الأنبياء: ٢]. وقال عمر هيئ : «نِعْمَتِ البِدْعَةُ هَذِهِ» (١). وإِنَّمَا يُذَمُّ مِن البدعة: ما خَالَفَ السُّنَّةَ ؟ ومِن المحدث: مَا دَعَا إلىٰ ضلالة.

فَمُرادُ الحديثِ : كُلُّ بِدعَةٍ لا يُسَاعِدُها دَلِيلٌ شَرْعِي ؛ لأَنَّ الحَقَّ فيما جاء به ؛ فَمَا لاَ يَرْجِعُ إليه بوجهٍ يكونُ ضلالة ؛ إذْ ليسَ بعدَ الحَقِّ إلَّا الضَّلالُ .

قاعدة : كل حُكْم مَنَعَهُ الشَّارِعُ ، أو أَجَازَهُ فَحُكْمُهُ وَاضِحٌ ، وإنْ أَجازَهُ مرَّةً وَمَنْعَهُ أُخْرَىٰ فأحدهما ناسِخٌ للأول . وإن لم يَرِدْ مَنْعٌ ولا إجازة ، ولا يمكن رده إليه بوجه ؛ فهي المسألة المشهورة ، وقد يقال: يرجع فيه إلى المصلحة فما وافقها عمل به وما خالفها ترك .

سالحسها: قوله: "وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ" قال العلماء: العبدُ لا يكونُ والياً، ولكن الشارع - صلوات الله وسلامه عليه - ضَرَبَ بهِ المثل تَقْدِيراً، وإن لم يكن كقوله: "مَنْ بَنَىٰ للهِ مَسْجِداً، وَلَوْ كَمِفْحَصِ قَطَاةٍ ؛ بَنَىٰ اللهُ لَهُ بَيْتاً في الجَنَّةِ" (٢) ولا يكون مفحص القطاة مسجداً، ولكن أمثالٌ يُؤْتَىٰ بها مثل هذا الذي عندنا أنه -عليه الصلاة والسلام- أخبر بفساد الأمر ووضعه في غير أهله، الذي عندنا أنه -عليه العبد ؛ فإذا كانت فاسمعوا وأطيعوا تغليباً لأَهْوَنِ الضَّرَريْن، وهو الصبرُ علىٰ وِلاَيةِ مَن لا تَجُوزُ وِلاَيَتُهُ ؛ لِئَلاَّ يغيِّر ذلك فيخرج الضَّرَريْن، وهو الصبرُ علىٰ وِلاَيةِ مَن لا تَجُوزُ وِلاَيَتُهُ ؛ لِئَلاَّ يغيِّر ذلك فيخرج

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣/ ٤٥ رقم ٢٠١٠).

وصححه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (١/٢٢٧ رقم ٢٦٩).

منه إلى فتنةٍ عَمياء صمَّاء ، لا دواء لها ولا خَلاصَ منها ، وقد ذَكرَ في رواية : تعدِّي الوُلاةِ لِظُلْمِهِم ، فقال : «اسمَعُوا وَأَطِيعُوا ؛ مَا أَقَامُوا فيكُم كِتَابَ الله » (١).

### سابعاً: في فوائده فيه:

منها: استحبابُ مَوْعِظة الرجل أصحابه ؛ لينفعهم في دينهم ودنياهم .

وفيه: إبلاغُ الإمام في الموعظةِ لإسرَاعِ الإجابةِ ، وفي التنزيل: ﴿ وَقُلَ لَهُمْ فِي التنزيل: ﴿ وَقُلَ لَهُمْ فِي الموعظةِ الإسراعِ الإجابةِ ، وهي التنزيل: ﴿ وَقُلَ السلاةَ لَهُمْ فِي النَّاهُ السلاةَ النَّالَةُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّاللَّالِحُلَّالَا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

وفيه : جَوَازُ الحُكْم بالقرَائِن ؛ لأنهم إِنَّما فَهِمُوا تَوْدِيعَهُ إِيَّاهُم بقرينةِ إبلاغه في الموعظة أكثر من العادة .

وفيه: استحبابُ [ استدعاءِ ] (٣) الوصِيَّةِ والوعظِ مِن أهلِهِمَا ، واغتِنَامُ أوقاتِ أهل الخير والدِّين قَبْلَ الفَوْت .

وقوله: «أوصيكم بتقوى الله» جمع في ذلك كل ما يحتاج إليه ؛ لأنَّهُ سَبَقَ أَنَّ التَّقوَىٰ: امتِثَالُ المأموراتِ، واجتِنَابُ المحظُورات، وتكاليف الشرع ليست إلَّا بذلك.

وقوله: «والسمع والطاعة ...» إلىٰ آخره، هو عطف خَاصِّ علىٰ عَامٍّ ؛ إِذْ قد اشتَمَلَتِ الوَصِيَّةُ بالتقوىٰ علىٰ السمع والطاعة، والعرب تعطِفُ الخاصَّ

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۳/ ۱۶٦۸ رقم ۱۸۳۸) من حدیث أم الحصین شنا. وانظر: «مسند الإمام أحمد» (۲۷/ ۲۰۹ رقم ۱۶۲۶).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢/ ٩٢ ٥ رقم ٨٦٧) من حديث جابر بن عبد الله هيئ.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «استدعى». والمئبت من «التعيين» (٢١٤) وهو الصواب.

علىٰ العام نحو: ﴿ فَكِكَهُ أُونَغُلُّ وَرُمَّانٌ ﴾ [الرحمن: ٦٨].

وتعكس نحو: ﴿ أَرْكَعُواْ وَأَسْجُدُواْ وَاعْبُدُواْ رَبَّكُمْ وَاَفْعَكُواْ الْخَيْرَ ﴾ [الحج: ٧٧]، وقوله: ﴿ أَصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَأَتَّقُواْ اللَّهَ ﴾ [آل عمران: ٢٠٠].

وقوله: «فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ ...» إلى آخره ، الظَّاهِرُ أَنَّ هذا بِوَحْيِ أُوحِيَ الله ؛ فإنه - عليه الصلاة والسلام - كُشِفَ له عَمَّا يكون إلى أن يدخل أهلُ الجَنَّةِ الجنة ، وأهل النار النار ، كما صح في حديث أبي سعيد وغيره (١).

ويجوز أن يكون بنظر واستدلال ؛ فإن اختلاف المقاصد والشهوات باختلاف الآراء والمقالات ، ويجوز أن يكون بقياس أُمَّتِهِ على أُمَمِ الأنبياء السابقين بدليل حديث : «إِنَّها لَمْ تَكُنْ نُبُوَّةٌ إِلَّا كَانَ بَعْدَها اخْتِلاَفٌ» (٢) أو كما قال .

وقوله: «وَإِيَّاكُم ومُحْدَثَاتِ الأُمُور» أي: احذروا الأخذَ بها ؛ فإنها بدعة، وهو منصوب بفعل مضمر ؛ أي: إياكم ؛ باعدوا محدثات الأمور واتقوا .

والمراد: مَا أُحدِث غير راجع إلىٰ أصل - كما سلف - أو دليل شرعي، واتباع الخلفاء راجع إلىٰ أصل (٣) الشرع ؛ فحينئذ الحديثُ عامٌّ أُريدَ به الخَاصُّ، وكذا قوله: «عليكم بِسُنَّةِ الخُلفَاءِ الرَّاشِدِين» عامٌّ أُرِيدَ بهِ الخَاصُّ ؛ إذْ لَو فُرِضَ خَلِيفَةٌ راشِدٌ في عامَّةٍ أُمُورِهِ سَنَّ سُنَّةً لا يعضُدُها دليلٌ شرْعي لَمَا جازَ اتباعه، لا يقال: لا يتصور ؛ لأن رشده ينافي أن يَسن مثل هذه السُّنة ؛ لأنه قد يخطئ

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲۱/ ۲۲۷ رقم ۱۱۱۶۳) ، والترمذي (٤/ ٥٨ رقم ۲۱۹۱) ، وعبد بن حُميْد (۲) ۸۸ رقم ۲۲۷) ، وفيه ابن جدعان ضعيف . لكن الحديث له شاهد من حديث عمرو بن أخطب رواه مسلمٌ (٤/ ۲۲۱ رقم ۲۸۹۲) .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٤/ ٢٢٧٩ رقم ٢٩٦٧) من حديث عتبة بن غزوان ﴿ يُكُنُّهُ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أهل». والتصويب من «التعيين» (٢١٦).

المصيب ويزيغ المستقيم يوماً ما ، وقد صح : « لا حَلِيمَ إلَّا ذُو [ عَثْرَةٍ ] (١) ، ولا حَكِيمَ إلَّا ذُو تَجْرِبَةٍ » (٢) . وكلام العرب يجيء بالإضافة إلى العموم والخصوص قسمة رباعية :

عامٌّ يُريدُ به العامَّ ، كقوله: ﴿ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكٌ ﴾[البقرة:٢٨٢].

خاصٌ يريد به الخاص ، كقوله : ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَجْنَكُهَا ﴾ [الأحزاب: ٣٧].

عامٌّ يُسرادُ بِهِ الخَساسُّ ، كقول ه : ﴿ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النمل: ٢٣] ، وهِ تُدَمِّرُكُلُّ شَيْءٍ ﴾ [الأحقاف: ٢٥] ، وقول لبيدٍ :

# وكُلُّ نَعِيه لاَ مَحَالَةَ زائِلُ (٣)

وعكسه: ﴿ فَلَا تَقُل لَمُّمَا أُنِّ وَلَا نَنَهُرْهُمَا ﴾ [الإسراء: ٢٣] وجاء في بعض روايات هذا الحديث: ﴿ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ ، وكلَّ بِدعَةٍ ضَلاَلةٌ ، وكل ضلالةٍ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «غرة». والمثبت من «التعيين» (٢١٧) ومصادر تخريج الحديث.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١١ / ١١٠ رقم ٢٥٠٦) ، والبخاري في «الأدب المفرد» (١٩٣ رقم ٥٦٥) ، والترمذي (٣/ ٥٥٥ رقم ٢٠٣) ، وابن أبي الدنيا في «الحلم» (١٧ رقم ١) ، وابن حبان في «صحيحه» (١/ ٢١١ رقم ١٩٣) ، وفي «روضة العقلاء» (٢٠٨) ، والقضاعي (٢/ ٣٧ رقم ٨٣٤) ، والمعافى بن زكريا في «الجليس الصالح» (٢/ ١١٢) ، والبيهقي في «الشعب» (٦/ ٣٥ رقم ٢٣٢٤) ، عن أبي سعيد الخدري هيئينه .

قال مَوْهَب: قال لي أحمد بن حنبل: أيش كتبتَ بالشَّام؟ فذَكرتُ له هذا الحديث، قال: «لو لم تسمع إلا هذا لم تذهب رحلتُك». كما ذكره ابن حبان في «صحيحه».

<sup>(</sup>٣) عجز بيت للبيد بن ربيعة العامري هيئ ، وصدره: «ألا كُلَّ شيءٍ ما خلا الله باطلُ» ، وكونه عامًّا يراد به الخصوص ؛ لأن نعيم الجنة لا يزول . وقد قال النبي ﷺ : «أصدق كلمة ...قول لبيد» ثم ذَكرَهُ. رواه البخاري (٨/ ٣٥ رقم ٦١٤٧) ، ومسلم (٤/ ١٧٦٨ رقم ٢٢٥٦) من حديث أبي هريرة هيئ.

في النار». وهو قياسٌ مُتَّصِلٌ مُرَكَّبٌ مِن الشَّكل الأول ، بِفَتح «أَنَّ كل محدثة في النار» يعني: صاحبها مِن فَاعِلِ وَمُتَّبِعِ (١).

فَا تُحَة : قَسَّمَ الشيخ عز الدين - رَحَه لِشَهُ - في «قواعده» البدعة إلى الأحكام الخمسة «والطَّرِيقُ في ذلك أَنْ تُعْرَضَ (٢) على قواعِدِ الشَّريعَةِ ؛ فإن دَخَلَتْ في قواعِدِ الشَّريعَةِ ؛ فإن دَخَلَتْ في قواعِدِ الإيجَابِ فواجب ... » إلى آخر الأحكام الخمسة .

قال : «وللواجبة أمثِلَةٌ : منها الاشتِغَالُ بعِلم النَّحو الذي يُفْهَمُ بهِ كلامُ اللهِ ورسوله لأجل حِفْظِ الشَّرِيعَةِ ، ومَا لا يَتِمُّ الواجِبُ إلَّا بهِ فهوَ وَاجِبٌ .

ومنها: حِفظُ الغَريبِ مِن الكتاب والسنة ومن اللغة ، وتدوينُ أصول الفقه ، والجرح والتعديل ، وتمييز الصَّحيح من السقيم ، والقاعِدَةُ أنَّ حِفظَ الشَّريعَةِ فَرْضُ كِفايةٍ فيما زادَ علىٰ المتعين ، ولا يَتَأتَّىٰ ذلك إلَّا بما ذكرناه .. "("). ثم أوضحَ الباقي (1).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ممتنع»! والتصويب من «التعيين» (٢١٨) والسياق يقتضيه.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «تعرف» وكتب الناسخ فوقها: «تعرضه» والتصويب من «القواعد الكبرئ».

<sup>(</sup>٣) انظر: «القواعد الكبرئ» للعزبن عبد السلام (٢/ ٣٣٧-٣٣٩).

<sup>(3)</sup> هذا التقسيم مخترع لا يدل عليه دليل شرعيٌ ، بل هو في نفسه متدافع ، والأمثلة التي ذكرها العز تستقيم في المعنىٰ اللغوي للبدعة ؛ لأنه ذكر في البدع المندوبة إحداث المدارس وبناء القناطر .. ، ومن البدع المباحة التوسع في اللذيذ مِن المآكل والمشارب .. وبعضها يُخَالَفُ فيه ، والحاصل أن البدع المذمومة هي ما كان في الدِّين ، فكلُّ أمرٍ يُراد به التقرب إلىٰ الله ولم يفعله النبي ﷺ وكان المقتضي لفعله موجوداً في وقته فهو بدعة ، وكلّ بدعة ضلالة .

انظر في الكلام على تقسيم العز للبدعة والردعليه: «الاعتصام» للشاطبي (١/ ٣١٣- ٣٥٠). و«حقيقة البدعة وأحكامها» للغامدي (٢/ ١٣٨- ١٤٥).

فائدة - تنعَطِفُ على مَا مَضَىٰ - : «التَّقُوئى» أصلُها : [ وقىٰ ] (١) مِن الوقاية ، وقد تُفْتَحُ «الواو» فأبدلت تاء ؛ فالمُتَّقِي جَعَلَ بَيْنَهُ وبين المعاصي وقاية تَحُولُ بينه وبينها من قُوَّة عَزْمِهِ علىٰ تَرْكِها ، وتوطين قلبه علىٰ ذلك ؛ فكذا قيل : مُتَّقٍ (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وقوي».

<sup>(</sup>٢) فائدة: قال الإمام الآجري في هذا الحديث في «الأربعين» (٣٤) مُبيِّناً أهميته: «في هذا الحديث علومٌ كثيرةٌ يَحتَاجُ إلى عِلْمِها جميعُ المسلمين ولا يسَعهم جهلهُ».

# الحديثُ التَّاسِعُ والعِشرُوئَ

عَنْ مُعَاذِ بنِ جَبَل هِ قَال : قُلتُ : يَا رَسُولَ الله ! أَخْبِرْني بِعَمَل يُدْخِلُنِي اللهَ الله الله الله الله الله المُخْبِرْني بِعَمَل يُدْخِلُنِي اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ

ثم قال: «إِلَا أَدُلُّكَ عَلَىٰ أَبُوابِ الخَيْرِ؟ الصَّومُ جُنَّةٌ، والصَّدَقَةُ تُطْفَئُ الخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ المماءُ النَّارَ، وَصَلاَةُ الرَّجُلِ في جَوْفِ اللَّيلِ. ثُمَّ تَلاَ: ﴿ نَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ ﴾ حَتَّى بَلَغَ: ﴿ يَعْمَلُونَ ﴾ [السجدة: ١٦-١٧]».

ثُمَّ قالَ : «أَلَا أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الأَمْرِ وَعَمُودِهِ وَذِروَةِ سَنَامِهِ ؟ الجِهادُ» ثُمَّ قالَ : «أَلَا أُخْبِرُكَ بِملاكِ ذَلِكَ كُلِّهِ ؟» .

قُلتُ : بَلَىٰ يا رَسُولَ الله ! فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ ثم قال : «كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا» .

قلتُ : يَا نَبِيَّ الله ! إِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ ؟!

فقال : «ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ ، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ في النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ - أَوْ قَالَ : علىٰ مَنَاخِرِهِمْ - إلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ ؟» .

رواه الترمذي وقال : «حَسَنٌ صَحِيحٌ» (١).

#### \* \* \*

### الكلامُ عليهِ مِنْ وُجُوهٍ - بعدَ أن سَلَفَ التَّعريفُ بِرَاوِيهِ -:

أحدها: هذا الحديث سَقَطَ مِنهُ سَطُرٌ، لا يستقيمُ الكلامُ بدُونهِ ، وهو ثابتٌ في أصل التِّرمذي ، كَأَنَّ المُصَنِّفَ انتقلَ نظرهُ مِن لفظةٍ إلى أُخرَى ، وهذا لفظه فيه: «ثُمَّ قالَ: «أَلَا أُخبِرُكَ بِرَأْسِ الأَمْرِ وَعَمُودِهِ وَذروةِ سَنَامِهِ ؟ قلتُ: بَلَىٰ لفظه فيه: «ثُمَّ قالَ: «رَأْسُ الأَمْرِ: الإسلامُ ، وَعَمُودُهُ: الصَّلاةُ ، وَذرْوةُ سَنَامِهِ: يَا رَسُولَ الله ! قالَ: «رَأْسُ الأَمْرِ: الإسلامُ ، وَعَمُودُهُ: الصَّلاةُ ، وَذرْوةُ سَنَامِهِ: الجِهادُ ...» ثُمَّ ذكرَ البَاقِي، ولا يستقيم الكلام بدون هذه الزيادة فانتقل نظره من «سنامه» إلى «سنامه».

وقد وقع له كذلك في كتابه «الأذكار» (٢) وكأنَّهُ قَلَّدَ في ذلك الشيخ تقي الدين ابن الصَّلاح ؛ فإنه قال في كتابه «بُستانُ العَارفينَ» -ولم يُكْمِلهُ-: «مما

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (٤/ ٣٦٢ رقم ٢٦١٦) ، وعبد الرزاق في «مصنفه» (۱۱/ ١٩٤ رقم ٢٠٠٣) ، والنسائي في «١٠٠٣) ، والنسائي في «الكبرئ» (١٠٤ / ٢١٠ رقم ١٦٣٠) ، وابن ماجه (٢/ ٣٤٤ رقم ٢٩٧٣) ، وعبد بن «الكبرئ» (١/ ٢١٤ رقم ١٦٣٠) ، وابن ماجه (٢/ ١٣١٤ رقم ٣٩٧٣) ، وعبد بن حميد (١/ ١٦٠ رقم ١٦١٠) ، والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (١/ ٢٦١ رقم ٤٧٠) ، والمروزي في «الصلاة» (١/ ٢١٩ - ٢٢٠ رقم ١٩٦١) ، والطبراني في «الكبير» (٢/ ١٣٠ - ١٣١ رقم ٢٦٢) ، والبيهقي في «الآداب» (١٥٨ رقم ٢٠٤) ، والبغوي في «شرح السنة» (١/ ٢٤ رقم ٢١) ، و«تفسيره» (٦/ ٣٠٤) عن أبي وائل -شقيق بن سلمة عن معاذ عين عن معاذ حيث ، وفي سماع أبي وائل مِن معاذ كلامٌ .

لكن الحديث صحيح بطرقه وشواهده ، ولذلك صحّحه الترمذي ، وابن حبان في «صحيحه» (١/ ٤١٢) ، والحاكم في «المستدرك» (١/ ٤١٣ – ٤١٣) ببعض هذه الطرق ، والألباني في «الإرواء» (١/ ١٣٨ – ١٤١ رقم ٤١٣) و «الصحيحة» (٣/ ١١٤ رقم ١١٢) .

<sup>(</sup>٢) (٣٦٦) طبعة دار الكتاب العربي ، أمَّا أكثر الطبعات ومنها طبعة مؤسسة الرسالة (٦٥١) - والتي اعتمدتُها - فقد ذكرت الحديث بتمامه ! ويعضهم زعم أنه اعتمد على نسخ خطيَّة ! وكذلك متون «الأربعين» فكل ما رأيته منها ذكر الحديث بتمامه ولم يُشر إلى ما ذكره المؤلف فتأمل !!

ينبغي أن يُعْتَنىٰ به بيانُ الأحاديث التي قيل أنها أصول الإسلام، أو أصولُ الدِّين، أو عليها مَدَارُ الإسلام، أو مدارُ الفقهِ ، أو العلم ، وقد اختلفتِ العلماءُ في عددِها اختلافاً كبيراً ، وقد اجتهد في جمعها وتبيينها (۱): ابن الصلاح ، ولا مزيد على تحقيقه (۱) . فَذَكَرَها إلى أن جاء إلى هذا الحديث ، فذكرَهُ بالإسقاطِ المذكور سواء ؛ فاستفدهُ فإنهُ يُسَاوِي رحْلةً ، والعجبُ أنَّ أحداً مِن شرَّاحه كابن فرح القُرْطُبِي ، والفاكهي وغيرهما لم يُنبِّهوا عليه ، ولله الحمد عليه وعلى جميع نعمهِ ، ثم رأيتُ بعد ذلك «سنن ابن ماجه» (۱) فوجدتُهُ ذَكَرَهُ كما ذكرَهُ المُصَنف سواءً ، لكنه لم يعزهُ إليه حتى يُعْتَذَر عنه .

#### ثانيها: في ألفاظه:

«الخير» ضد الشر ، ويُطْلَقُ على المال في قوله : ﴿ وَإِنَّهُ لِحُبِّ ٱلْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴾ [العاديات: ٨] وفيه : التشويق إلى ما سَيُذْكَر قَبْلَ ذِكْرِهِ ليكونَ أوقَعَ في النَّفسِ .

وقوله: «أبواب» جَمْعُهُ جَمْعُ قِلَةٍ ، وإن كان في سياق التَّرغيب والحصر؛ لأنَّهُ لا كَثرَةَ له .

«جُنَّة» -بالضم - : مِجَنُّ وستر ووقاية لكَ مِن النَّارِ ، فَنَفَىٰ صُورةَ الشَّهوةِ عاجلاً والنار آجِلاً ، وقد قال تعالىٰ : «الصَّومُ لى وَأَنَا أَجْزِي بِهِ» (١٠).

و «الصَّومُ»: هو الصبر عن المَلاذِّ مِن المَطْعَم والمَشْرَبِ وغيرهما، وقد قال تعالىٰ: ﴿ إِنَّمَا يُوَفَى الصَّبِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِحِسَابٍ ۞ ﴾ [الزمر].

<sup>(</sup>١) بالأصل: «بينها» والتصويب من «بستان العارفين».

<sup>(</sup>٢) «بستان العارفين» للنووي (١٥).

<sup>(</sup>۳) (۲/۱۳۱۶ رقم ۳۹۷۳).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٢/ ٨٠٧ رقم ١١٥١/ ١٦٥) من حديث أبي هريرة وأبي سعيد هِنْكُ .

و «أبوابُ الخيرِ»: طرقه الموصلة إليه ، وفي «سنن ابن ماجه»: «أَلَا أَدْلُكَ علىٰ أَبوَابِ الجَنَّةِ»؟

وقوله: «أَوَ لاَ أَذَلُّكَ» عَرْضٌ، نحو: ﴿ هَلَ أَدُلُكُو عَلَى تِجَرَّرَ نُنْجِيكُم ﴾ [الصف: ١٠] أي: عَرَضْتُ ذلك عليك (١٠)؛ فهل تُحِبُّهُ ؟ أو نحو هذا.

و «جَوْفُ اللَّيلِ»: أوسَطُهُ أو آخِرُهُ، وفي الحديث: «أَيُّ اللَّيلِ أَسْمَعْ؟ قال: جَوْفُ اللَّيلِ الآخِرِ» (٢) والمعنى: أن صلاة الرجل من الليل من أبواب الخير، وإنما خَصَّ الرجل بالذِّكرِ؛ لأَنَّ السَّائِلَ رَجُلٌ؛

ولأنَّ الخيرَ غالِبٌ في الرِّجال ، وأكثرُ أهلِ النارِ النساءُ .

وقوله: «من جَوْفِ اللَّيل» أي: جوفه، ويحتمل أن مبتدأ الصلاة: جوفه؛ فيكون لابتداء الغاية، ويحتمل أنها للتبعيض؛ أي: صلاة في بعض جوف الليل.

وقوله: «ثُمَّ تَلاَ: ﴿ نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ ﴾ [السجدة: ١٦]» أي: أنَّ مَن قامَ في جَوْفِ الليل، وَتَرَكَ نَوْمَهُ وَلَذَّتَهُ، وآثَرَ مَا يَرْجُوهُ مِن رَبِّهِ على ذلك؛ فجزاؤه ما في الآية من قوله تعالى: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِى لَهُمْ مِن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً في مِن كُرَّةً السجدة: ١٧].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عليكم» ، والمثبت من «التعيين» (٢٢١) ، ويدل عليه ما بعده .

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (۲/ ۳۹ رقم ۱۲۷۷) ، والنسائي (۱/ ۲۷۹ رقم ۲۷۹) ، و «الكبرئ» (۲/ ۲۱۳ رقم ۲۱۳ رقم ۲۱۳ رقم ۲۸۵۱) ، (۹۸۵۲ رقم ۱۸۵۳ رقم ۲۸۵۱) ، وابن أبي الدنيا في «التهجد» (۲۰ ۳ رقم ۲۶۲) ، والطبراني في «الدعاء» (۲/ ۵۸۰ رقم ۱۲۹، ۱۲۹) ، وابن خزيمة (۲/ ۱۸۲ رقم ۱۱۶۷) ، والحاكم (۱/ ۴۰۹) ، والبيهقي (۲/ ۵۰۵) ، (۳/ ٤) ، وابن عبد البر في «التمهيد» (٤/ ۵۰- ۵۰) ، عن أبي أمامة الباهلي - صُدي بن عجلان - خفي ، عن عمرو بن عبسة هيئ . وهو حديث صحيح ، صححه ابن خزيمة ، والحاكم ، والألباني في «صحيح أبي داود» (۵/ ۲۰ رقم ۱۱۵۸) وله طرق أخرئ يطول ذكرها .

وقد جاء: «إنَّ الله تعالىٰ يُبَاهِي بِقُوَّامِ اللَّيل في الظَّلام ملائِكَتَهُ، يقول: انظُرُوا إلىٰ عِبادِي قد قَامُوا في ظَلاَمِ اللَّيلِ حيثُ لَا يَرَاهُمْ أَحَدُّ غَيْري؛ أُشْهِدُكُمْ أَنَّي أَبَحْتُهم دَارَ كَرَامَتِي (١).

و «التَّجَافي»: التَّركُ والتَّنَحِّي ، جافي جنبه عن مضجعه: نحَّاهُ ، وفي الحديث: «يُجَافي بِضبْعَيْدِ» (٢) أي: يُبْعِدهُمَا عن الأرض وعن جَوْفِهِ ؛ فمعنى: ﴿ نُتَجَافَىٰ ﴾: تَبعُد وتَزُول ، وقيل: تنتحي إلىٰ فوق ، واستحسنه ابن عَطِيَّة (٣).

و: ﴿ ٱلْمَضَاجِعِ ﴾ : مَوضِعُ الاضطجاع للنَّوم ، واختُلِفَ في وقت هذا التَّجافي : هل هو بين المغرب والعشاء ، أو انتظار العشاء الآخرة ؛ لأنَّها كانت تُؤَخَّر إلىٰ نَحْوِ ثُلُثِ اللَّيل ؟ علىٰ قولين .

وقال الضحاك: «تَجَافي الجَنْبِ هو أَنْ يُصَلِّي الرَّجُلُ العِشاءَ والصُّبح في جماعة» (1).

والجمهورُ علىٰ أنَّ المُرَادَ : صلاة اللَّيل .

و «رَأْسُ الأَمْرِ» أي: العبادة ، أو الأمر الذي سألتَ عنه ، وجعل رأس الأمر: الإسلام ، شبَّههُ بالفَحلِ مِن الإبل ؛ إذْ كانت خيار أموالهم ، ويُشَبِّهُونَ بها رؤساءهم كما قالوا: «هو الفحلُ لا تُقْرَعُ أَنفُهُ» (٥). فجعل الإسلام رأس هذا

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١/ ١٦١ رقم ٣٩٠ ، ٨٠٧) ، ومسلم (١/ ٣٥٦ رقم ٢٣٥) من حديث عبد الله بن مالكِ بن بُحَيْنَةَ ﴿ عَنِينَ عَنِينَ عَنِينَ عَنِينَ اللهِ عَنِينَ اللهِ عَنْهِ عَنْهُ عَنِينَ اللهِ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْه

<sup>«</sup>وضبعيه» تثنية ضبع وهو وسط العضد من داخل ، وقيل : هو لحمة تحت الإبط . انظر : «النهاية» (٣/ ٧٣) ، و (فتح الباري» (٢/ ٣٤٣) .

<sup>(</sup>٣) انظر: «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» تأليفه (٧/ ٥٧).

<sup>(</sup>٤) ذكره القرطبي (١٤/ ١٠٠)، وابن كثير (٦/ ٣٦٣) في تفسيريهما.

<sup>(</sup>٥) «يُضربُ للشّريف لا يُرَدُّ عن مُصاهرةٍ ومواصلةٍ». «مجمع الأمثال» للميداني (٣/ ٤٨٥).

الأمر ، ولا يعيشُ الحيوان بغير رَأسٍ ، والإسلامُ هنا هو : الإيمانُ .

«وَعَمُودِهِ»: ما اعتُمِدَ عليه كعَمُودِ الخَيْمَةِ ؛ فالعَمُودُ هو الذي يُقِيمُهُ ، ولاَ ثَبَاتَ لهُ في العِبادَةِ بغير عمُودِهِ .

و « فِرُوَة » - بكسر الذال وضمها له بصورة سنام البعير طرف سنامه ، والقياس جواز الفتح ك «جذوة» ، وقد قُرِئ في ﴿ جَذَوَم ﴾ [القصص: ٢٩] بالحركات الثلاث (١) ، - أعلىٰ كل شيء استعاره بصورة البعير وأجزائه ، وفروة سنام البعير : طَرفُ سنامه .

وذكره الجهاد؛ لأنَّهُ (٢) مَقْرُونٌ بالهداية بدليل قوله تعالى : ﴿ وَٱلَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهُ دِينَهُمُ سُبُلَنَا ﴾ [العنكبوت: ٦٩] . والهداية محصلة لمقصود هذا السائل ، ويلزم منها دخول الجنة والمباعدة من النار؛ فلا جرم كان كذلك .

و «مِلاكُ» -بكسر الميم- أي: رابِطُهُ وضَابِطُهُ ومقصودُه؛ لأنَّ الجهادَ وغيره مِن أعمالِ الطَّاعةِ غَنِيمةٌ، وكَفُّ اللِّسان عن المحارم سلامةٌ، والسلامةُ في نَظَر العُقَلاءِ مقدَّمةٌ على الغنيمةِ.

وثَبَتَ في «الصَّحيح»: «إنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِن رِضُوانِ الله لاَ يُلْقِي لها بِالاً ؛ يُكْتَبُ لَهُ رضوانه إلى يومِ يَلْقَاهُ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ الله لاَ يَعْلَمُ أَنَّها تَقَعُ حيثُ تَقَعُ ؛ فيُكتَبُ لهُ بها سخط الله إلى يوم القيامة ، أو قال : يَهوِي بها في النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفاً» (") أو كما قال .

<sup>(</sup>١) انظر: «جامع البيان في القراءات السبع» للحافظ أبي عمرو الداني (٤/ ٠٤٥٠).

<sup>(</sup>٢) ` في الأصل: «لأنهم» وما أثبتناه يقتضيه السياق، وهو في «التعيين» (٢٢٣) كذلك.

<sup>(</sup>٣) مضيٰ تخريجه ص (٢١٦).

قال الجوهري - رَجِمُ لَللهُ-: «مِلاكُ الأَمرِ ومَلاَكُهُ: ما يقومُ بهِ» (١).

قال الفاكهي : «يُريدُ بفتح الميم وكسرها» (٢) .

ويقال: القلبُ مِلَاكُ الجَسَد.

و «اللسان»: جَارِحَةُ الكَلام، وَيُطْلَقُ على اللَّغةِ والكلام، قال تعالى: ﴿ إِلَّا بِلِسَانِ فَوْمِهِ ٤ ﴾ [إبراهيم: ٤] أي: بِلُغَتِهِم، ويُطْلَقُ على لِسان الميزان أيضًا، و «اللِّسن» بكسر اللام: اللغة.

و «الجارحة» تُذَكَّرُ وتُؤَنَّثُ .

و «الثَّكلُ» -بالإسكان والتحريك-: فقدانُ المرأةِ ولدَها، وهو من باب: «عَقْرَىٰ حَلْقَىٰ» (٣) كما سيأتي .

و «يكُب» -بضم الكاف-: يُلقى ، و «كب» من النوادر ، يتعدَّىٰ ثُلاثِياً لا رباعيّاً ، تقول : كَبَبْتُ الشَّيءَ وأَكُبُّهُ ، فلا يتعدَّىٰ .

و «الحَصَائِدُ»: ما قيل في الناس باللِّسان وقُطِع به عليهم ، جَمْعُ حَصِيدةٍ ؟ أي : محصُودةٍ ، شبَّهَ ما تكسبه الألسن من الكلام الحرام بحصائد الزرع بجامع الكسب والجمع (٤).

<sup>(</sup>١) «الصحاح» (٤/ ١٦١١). وما بعد كلام الفاكهاني من كلام الجوهري أيضاً.

<sup>(</sup>٢) «المنهج المبين في شرح الأربعين» تأليفه (٤٥٣).

<sup>(</sup>٣) قطعة من حديث رواه البخاري (٢/ ١٤٢ رقم ١٥٦١)، ومسلم (٢/ ٨٧٨ رقم ٥٣) .

ومعنىٰ قوله: «عقرىٰ» أي: عقرها الله تعالىٰ. و «حلقىٰ»: حلقها الله يعني: عقر الله جسدها وأصابها بوجع في حَلْقِها. انظر: «تهذيب اللغة» (١/ ٢٠١٥-٢١٦)، و «فتح البارى» (٣/ ٢٠٩٠).

<sup>(</sup>٤) في الأصل طُوست بعض أحرف هاتين الكلمتين ، والتصويب من «التعيين» (٢٢٥) .

#### ثالثها: في فوائده:

فللّه در معاذ ما أفصحه ؛ لقد أوجز وأبلغ ، وحَمِدَ الشَّارِعُ مسألته ، وأعجبه من فصاحته وقال : «لقد سَألتَ عَنْ عَظِيم» ، واستعظامه مُنْصَرِفٌ إلى العَمَلِ المطلوبِ الإيثارُ به لا ليتجنَّبه ؛ بدليل قوله : «وإنَّهُ ليَسِيرٌ عَلَىٰ مَن يَسَّرَهُ اللهُ تعالىٰ عليهِ » بمعنى : علىٰ مَن وَفَقَهُ وهَدَاهُ وشَرَحَ صَدْرَهُ وَأَعَانَهُ علىٰ مَا وفَقَهُ إليهِ ، تعالىٰ عليهِ » بمعنى : علىٰ مَن وَفَقَهُ وهداهُ وشَرَحَ صَدْرَهُ وَأَعَانَهُ علىٰ مَا وفَقَهُ إليهِ ، ثَمَّ أَرْشَدَهُ لعبادَتِهِ مُخْلصًا له الدَّين بقوله : «تَعبُدُ اللهَ لاَ تُشْرِكُ بهِ شيئاً» والظَّاهِرُ أنَّ العبادة هنا : التَّوحيد ؛ بدليل قوله : «لا تُشْرِكُ بهِ شَيْئاً» ، ومنه : ﴿ يَنَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُ وَارَبَّكُمُ ﴾ [البقرة : ٢١]: وَحِّدُوهُ .

﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلِّذِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ١٠٠ ﴾ [الذَّاريات]: لِيُوَحِّدُونِي.

فعلى هذا يكونُ قد ذَكَرَ لهُ التَّوجِيدَ وأعمالَ الإسلام ، ويُحْتَمَلُ أنَّ العبادَةَ هنا تَتَنَاوَلُ الإيمانَ الباطن والإسلام الظاهر ، ويكون قوله: «وَتُقِيمَ الصَّلاَةَ...» إلىٰ آخره ، عَطفُ خَاصِّ علىٰ عَامٍّ ؛ لتضمن قوله : «تَعْبُدُ الله» لِمَا بعدَهُ ، ثم قال : «وَتُقِيمَ الصَّلاةَ» وإقامة الصلاة : الإتيانُ بها علىٰ أحوالها ؛ كما قال في الحديث الآخر : «تَسْويَةُ الصَّفِّ مِن كَمَالِها» (١).

ثُمَّ ذَكَرَ له شَرَائِعَ الإسلامِ مِن الزَّكاةِ والصَّومِ والحجِّ ، ثم ذَلَهُ على أبوابِ الخير؛ فقال: «الصَّومُ جُنَّةٌ» ويجوزُ أن يكونَ الصَّومُ هنا غير الفرض، والمراد: الإكثارُ مِنهُ.

ثم قال: «والصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الخَطِيئةَ» أي: تَمْحُوهَا: ﴿ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّتَاتَ ﴾ [هود: ١١٤]، وإِنَّمَا استَعَارَ لفظَ الإطفاء لمقابلة «كَمَا يُطْفِئُ الماءُ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱/ ١٤٥ رقم ٧٢٣) ومسلم (۱/ ٣٢٤ رقم ٤٣٣) من حديث أنس بن مالك والله المعالمة المالك المالك

النارَ»؛ فَإِنَّ الخطيئة يترَتَّبُ عليها العِقابُ الذي هو أثرُ الغضب، والغضب يستعمل في الإطفاء، يقال: طفئ غضب فلان وانطفاً غضبه؛ لأنَّهُ فَوَرَانُ دَمِ القلب عن غلية الحرارة كما سلف، ولعلَّه إِنَّما خَصَّ الصدقة لتعدِّي نفعها؛ ولأنَّ الخلق عِيالُ الله، والصدقة إحسانُ إليهم، والعادَةُ أنَّ الإحسانَ إلى عيالِ شخص تُطْفِئ غَضَبَهُ، وشبَّهها بإطفاءِ الماء النار؛ لأنَّ بينهما غاية التضاد، إذ النار حارة يابسة، والماء بارد رطب؛ فقد ضادها بكيفيته جميعاً، والضِّدُ يدفع الضد ويعدمُهُ، وقد سلف أنها «برهانُ» أي : على صدقِ الإيمانِ؛ لأنَّ غيرها لا ينتظر ثوابه بخلافه فيها؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام -: «ليسَ لَكَ مِن مَالِكَ لا ينتظر ثوابه بخلافه فيها؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام -: «ليسَ لَكَ مِن مَالِكَ إلَّا مَا أَكَلتَ فَأَفْنَيْتَ، أَوْ تَصَدَّقتَ فَأَبْقَيْتَ، أَو لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ» (أَوْ تَصَدَّقتَ فَأَبْقَيْتَ، أو لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ « الصلاة هي الباقية لَهُ ، ويُريد بها غيرَ مَا أسلَفَهُ مِن الزَّكاةِ .

وقد جاء في الخبر: «أنه -عليه الصلاة والسلام- ذَبَحَ شاةً، فَتَصَدَّقَ بِلَحْمِها غير الذِّراع، ثُمَّ دَخَلَ البيتَ فقال: «هلْ بَقِيَ مِنها شَيْءٌ» - يُريدُ أَنْ يُتَصَدَّقَ به - ؟ فقالوا: واللهِ مَا بَقِيَ إِلَّا الذِّرَاعُ ، فقال: «واللهِ كُلُّها بَقِيَتْ إِلَّا الذِّرَاعُ ، فقال: «واللهِ كُلُّها بَقِيَتْ إِلَّا الذِّراع» ! (٢).

ثم أرشَدَهُ إلى الصلاةِ في جوف الليل وتلا الآية ، والنصف الثاني من الليل أفضل من الأول ، والشلث الأوسط أفضل من الأول والآخر ، والسدس الرابع والخامس أفضل من الأوائل والأُخر .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٤/ ٢٢٧٣ رقم ٢٩٥٨) من حديث مُطَرِّفٍ ، عن أبيهِ ﴿ لِللَّهُ .

<sup>(</sup>٢) . رواه الترمذي (٤/ ٢٥٤ رقم ٢٤٧٠)، وأحمد (٢٥٠ ٢٨٦ رقم ٢٤٢٤)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٥/ ٥٥ رقم ٢٠٨٦)، والبيهقي في «الشعب» (٥/ ٥٥ رقم ٣٠٨٦)، والبيهقي في «الكبرئ» (٥/ ٢٥٠) عن عائشة هيئ .

والحديث صححه الترمذي ، والألباني في «الترغيب» (١/ ١٦٥ رقم ٨٥٩) .

وقيل: هل لابُدَّ مِن فعلهِ بعد هَجْعَةٍ ، أَوْ لاَ يُشتَرَطُ ؟ فيه خلافٌ للعلماء ، وظواهر الأحاديث تقتضي الإطلاق .

ثم أُحبَرَهُ برأسِ الأَمْرِ وعمودِه وذروةِ سَنَامهِ ، والجهادُ لا يقاوِمُهُ شيءٌ مِن الأعمال ، وإن كان نَقْلُ العِلمِ أَفْضَل ، وقد قالوا: «يا رسول الله! مَا يَعْدِلُ الجهاد ؟ فقال: «لاَ تُطيقُونَهُ». ثُمَّ ذَكَرُوا سؤالهم ، فقال: «لاَ تُطيقُونَهُ». ثُمَّ قال: «أَيَسْتَطِيعُ أَحَدَكُمْ أَنْ يَدخُلَ بيتاً فيصومُ ولا يُفْطِر ، ويُصَلِّي ولا يَفْتُرُ»؟ فقال: «إِنَّمَا مَثَلُ المجَاهِدِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ القَائِمِ الذي لاَ يَفْتُرُ مِن صَلاَةٍ وَلاَ صِيام» (١).

ثم نَقَلَهُ مِن الجهاد الأصغر إلى الأكبر، وهو جهادُ النَّفس وقمعها من الكلام فيما يُرْدِيها (٢) ويؤذيها ، ثم جعل أكثر دخول الناس النار من ألسنتهم، وقد قال -عليه الصلاة والسلام-: «مَنْ يَضْمَنْ لي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَرِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الجَنَّةَ» (٣)، وقد سلف في الحديث شرحُ الصَّمتِ وما فيه من الخير والسلامة (٤).

وأَمَّا أخذه -عليه الصلاة والسلام- بلسانه ؛ فَلِأَنَّهُ أَبلغُ في الزَّجرِ ، كما في قول الخليل -عليه الصلاة والسلام- : ﴿ وَلَكِن لِيَطْمَبِنَ قَلْبِي ﴾ [البقرة: ٢٦٠].

فَا تَحَة : قال ابن هبيرة في "إجماع الأربعة" : "اختَلَفُوا في أفضل الأعمال بعد الفرض ؛ فقال الشافعي - رَحَمُلَتْهُ - : الصلاة فرضاً ونَفْلاً .

وقال أحمد - رَحَمُ لِللَّهُ - : « لا أعلمُ بعدَ الفرائض أفضل من الجهاد» .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٣/ ١٤٩٨ رقم ١٨٧٨) عن أبي هريرة علينه .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «يردها» ولعل ما أثبتناه أنسب.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٨/ ١٠٠ رقم ٦٤٧٤) عن سهل بن سعد عين.

<sup>(</sup>٤) يعنى في الحديث الخامس عشر من هذه الأربعين.

ومذهبُ مالك وأبي حنيفة -رحمهما الله- أنَّهُ لا شيء -بعد فرائض الأعيان من أعمال البر- أفضل من العلم ثم الجهاد» (١).

رابعها: إنما قال: «سَأَلْتَ عن عَظِيمٍ» ؛ لأنَّ عِظَمَ المُسَبِّبات بِعِظَم الأسباب (٢) ، ودخول الجنة والتباعد عن النار أمرٌ عظيم ، سببه: امتثال المأمور واجتناب المحظور، وذلك عظيمٌ صَعبٌ ، وَلَوْلاَ ذَلِكَ لَمَا قال تعالى: ﴿ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِرِينَ ﴾ [الأعراف: ١٧]. ﴿ وَقَلِلُ مِنْ عِبَادِى الشَّكُورُ ﴾ [سبأ: ١٣] ، ﴿ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِرِينَ ﴾ [الأعراف: ١٧].

ثم قال: «وإِنَّهُ لَيَسِيرٌ على مَن يسَّرَهُ الله عليه» بِشَرْحِ الصَّدرِ للطَّاعةِ ، وتهيئةِ أَسبابِها ، والتوفيت لها: ﴿ فَمَن يُرِدِ اللهُ أَن يَهْدِ يَهُ يَشْرَحُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ﴾ أسبابِها ، والتوفيت لها: ﴿ فَمَن يُرِدِ اللهُ أَن يَهْدِ يَهُ يَشْرَ ، ولو كان نقل [الأنعام: ١٢٥] وبالجملةِ: فالتَّوفيقُ إذا ساعَدَ على شيء يُسِّرَ ، ولو كان نقل الجبالِ .

خامِسُها: قوله: «كُفَّ عَلَيكَ هَذَا» لفظة (على المعنى (عن) أو أنه ضمن «كف» بمعنى : احبس ، أي : احبس عليك لسانك ، لا يؤذيك بالكلام . وفي الحكمة (٣) : «لِسَانُكَ أَسَدُكَ ، إِنْ أَطْلَقْتَهُ فَرَسَكَ ، وَإِنْ أَمْسَكْتَهُ حَرَسَكَ» . وكان الصِّدِّيقُ مُشِكُ لِسانَهُ ويقول : «هذا الذي أَوْرَدَني المَوَارِد »(٤).

<sup>(</sup>١) لم أقف على هذا النص في كتابه المشار إليه ، وقد ذكره الفاكهاني في «المنهج المبين» (١)

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «لأن عظم اللسان تعلم الأسباب»! وهو من تحريفات الناسخ، والمؤلف أخذ الكلام من «التعيين» (٢٢٠) ومنه صوَّبنا الخطأ وبالله التوفيق.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الجملة» والتصويب من «التعيين» (٢٢٤)، وبعدها في الأصل: «أسيرك» بدل «أسدك» والتصويب من نفس المصدر.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن المبارك في «الزهد» (١٢٥ رقم ٣٦٩)، ومالك في «الموطأ» (٢/ ٥٨٥ رقم ٢٨٢)، ووكيع (٢/ ٢٨٥)، وابن وهب في «الجامع» (١/ ٢٣٠ رقم ٣٠٨)، (٢/ ٢٠٥ رقم ٤١٢)، ووكيع في «الرهد» (٢/ ٥٥٠ رقم ٢٨٧)، وابن أبي شيبة في «المُصَنَّف» (٨/ ٥٨٩ رقم

وقوله «كُفَّ» يحتمل عمومه ، وخصَّ منه الكلام بالخير ، كقوله : «فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَصْمُتْ» (١) ويُحْتَمَل أَنَّهُ مِن باب المُطْلَقِ ، وقد عمل به في كَفِّ اللسان عن الشر ؛ فلا تَبْقَىٰ له دِلالةٌ علىٰ غير ذلك .

وأَصْلُ الاحتمالَيْنِ أَنَّ الفِعلَ يَدُلُّ على المصدر ، لكن [هل] (٢) يُقَدَّر المصدر مُعَرَّفاً فيعُمْ ، نحو: «اكفف الكف» ، أو مُنكَّراً فلا يَعُم: «اكفف كفاً»، أو يَنْبَنِي على أَنَّ المصدرَ جِنسٌ ، فيعم أَوْ لا فَلا . وعليه اختلف -فيما أحسب- إذا قال: طلقتُكِ طلاقاً ، هل يقع ثلاثاً أو واحدةً ؟

وقول معاذ: «إِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ ؟» هو استفهام استئناف وتعجب ، لا يقال : كيف خفي ذلك عنه وقد قال الشارع في حَقِّهِ : «إِنَّهُ أَعلَمُكُمْ بالحَلاَلِ والحَرَامِ» (أ) والكلام المؤاخَذُ به حرامٌ ؛ لأن ظاهر الحلال والحرام في المعاملات الظَّاهرة بين الناس ، لا في مُعَامَلاتِ العبدِ مع ربِّهِ ، أو حَصَلَت له هذه الرُّتبة بَعْدُ.

۱۹۹۰)، و «الأدب» (۲۶ رقم ۲۲۲)، وهنّا د في «الزهد» (۲/ ۵۳۱ رقم ۱۰۹۳)، وأبو داود في «الزهد» (۵۳ رقم ۴۳)، وابن أبي الخمد في «الزهد» (۵۳ رقم ۴۳)، وابن أبي عاصم في الدنيا في «الصمت» (۱۸۲ رقم ۱۸۲)، و «الورع» (۲۷ رقم ۹۲)، وابن أبي عاصم في «الزهد» (۲۰ رقم ۱۸، ۱۹)، وأبو يعلى في «المسند» (۱/ ۱۷ رقم ۵)، وابن السني في «عمل اليوم» (٤ رقم ۷)، وأبو نعيم في «الحلية» (۱/ ۳۳) وغيرهم.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه وهو الحديث الخامس عشر من «الأربعين».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين من «التعيين» (٢٢٤) لأن الفائدة الخامسة كلها منه!

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٦/ ١٢٧ رقم ٢٧٩١)، والنسائي في «الكبرئ» (٧/ ٣٤٥ رقم ٨١٨٥، ٥) وابن ماجه (١/ ٥٥ رقم ١٥٤)، والطيالسي (٣/ ٢٥١ رقم ١٢٢٠)، وأحمد (٢/ ٢٥٢ رقم ٢٥٢)، (١٢/ ٤٠٦ رقم ١٣٩٩)، وابن حبان (١٦/ ٤٠٧ رقم ١٣٩٠)، وابن حبان (٢١ / ٢٠٧ رقم ١٣٩٠)، والحاكم (٣/ ٢٢٢)، والبيهقي في «الكبرئ» (١/ ٢١٠) من حديث أنس بن مالك هيئينه .

وهو حديث صحيح ، صحَّحه الترمذي ، وابن حبان ، والحاكم ، والألباني في «الترمذي» (٢٩٨١) .

وقوله : «ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ» حقيقتُهُ الدُّعاءُ بموتِهِ ، لكن غَلَبَ ذلك علىٰ الألسنةِ مِن غير قَصدِ حقيقتِهِ .

وقوله: "وهل يَكُبُّ استفهامُ إنكارِ ؛ أي: ما يكب الناسَ إلَّا حصائِدُ السِنتِهِمْ ؟! وهو يَقْتَضِي أَنَّ كُلَّ مَن يُكَبُّ في النار فَسَبَبُ ذلك لسانُهُ ، وهو عامٌّ أريدَ به الخاصُّ ؛ فإنَّ فيهم مَن يكب فيها بعَمَلِهِ ، وإِنَّما خَرَجَ هذا مَخْرَجُ المبالغةِ في تعظيم الكلام ك "الحَجُّ : عَرَفَةُ » أي: مُعْظَمُهُ ؛ كَذلكَ (١) مُعْظَمُ أسبابِ في تعظيم الكلام ، كالكفر والقَذْفِ والسَّبِ والنميمةِ وغيرِ ذلك ؛ لأنَّ الأعمالَ النار] (٢) الكلام ، كالكفر والقَذْفِ والسَّبِ والنميمةِ وغيرِ ذلك ؛ لأنَّ الأعمالَ يلقيها الكلام غالباً ، فلهُ حَظَّ في سببِ الجزاءِ ثواباً وعقاباً ، وفي المَثَل : "يقول اللسان للقفا كُلَّ يوم : كيفَ أصبحتَ ؟ فيقول : بخيرٍ ؛ إنْ سَلِمتُ مِنكَ » ! (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في الأصل: «معظمه كذا هذا ..» والمثبت من «التعيين» (٢٢٦) ولعله الصواب .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين من «التعيين» (٢٢٦) ، و «الفتح المبين» (٤٩٠).

<sup>(</sup>٣) الفائدة الخامسة مستفادة من «التعيين» (٢٢٤-٢٢٦) بتصرف يسير!

الحديث الثلاثون \_\_\_\_\_\_الحديث الثلاثون \_\_\_\_\_

## الحديث الثلاثون

عن أبي ثعلبة جرثوم بن ناشر هِ الله عن رسول الله عَلَى قال : «إِنَّ اللهَ قَدُ فَرَضَ فَر ائِضَ فَلا تَعْتَدُوهَا ، وَحَدَّ مُ دُوداً ؛ فَلَا تَعْتَدُوهَا ، وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ ؛ فَلَا تَعْتَدُوهَا ، وَصَرَّمَ أَشْيَاءَ ؛ فَلَا تَعْتَدُوهَا ، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً بِكُمْ مِن غَيْرٍ نِسْيَان ، فَلَا تَبْحَثُوا عَنْها».

حديثٌ حَسَنٌ ، رَوَاهُ الدَّارِقُطْني وغيره (١).

\* \* \*

#### الكلام عليه من وجوه:

أحدها : في التعريف براويه :

وقد اختُلِفَ في اسمه واسم أبيه اختلافاً كثيراً نحو أربعين قولاً ؛ منها ما ذَكَرَهُ المُصَنِّف ، وهو : بضَمِّ الجيم ثم راءٌ مهمَلَةٌ ثم تاءٌ مثلَّثة ، وقد أوضحتُها في الكنىٰ من كتابي «رجال الكتب الستة» فراجِعها منه ؛ فإنها تُسَاوي رحلةً ، له

<sup>(</sup>۱) رواه الدارقطني في «سننه» (٥/ ٣٢٥ رقم ٤٣٩٦)، والطبراني في «الكبير» (٢٢/ ٢٣١ رقم ٤٣٩١)، والطبراني في «الربانة» (١/ ٤٠٧ رقم ٥٩٩ )، وابن بطة في «الربانة» (١/ ٤٠٠ رقم ٤١٣)، وابن بطة في «الربانة» (١/ ١٥٠)، وقم ٤١٤)، وأبو نعيم في «الحلية» (١/ ١٥ )، والحاكم في «المستدرك» (١١٥ / ١)، وابن عبد البر في «الجامع» (٢/ ٥١ / ١ رقم ٢٠١٢)، والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (١/ ٢٠ رقم ٢٠١٠)، والبيهقي في «الكبرئ» (١٢ / ١١)، وأبو الفتوح الطائي في «الأربعين» (١٠ / ١١).

وقد أُعلَّ الحديث بالانقطاع -فإن مكحولاً لم يسمع من أبي ثعلبة على ما قيل-، والاختلاف في رفعه ووقفه . انظر: «جامع العلوم والحكم» (٢/ ١٥٠).

صحبةٌ وروايةٌ ، بايع تحتَ الشَّجرةِ ، وضُرِبَ له سهمهُ في حُنَيْن ، ماتَ سنةَ خمس وسبعين بالشَّام ، وهو من الأفراد (١) .

و «الخُشَني» - بضم الخاء المعجمة ، وفتح الشين المعجمة أيضاً ثم نون - نسبة إلى خُشَيْنَة - قبيلة معروفة (٢).

و «الدارقطني»: نسبة إلى دار القطن ، محلَّة ببغداد كما سلف في شرح الخُطبة ، وقد ذكرتُ ترجمته في «طبقات المحدِّثين».

ثانيها : حَكَمَ على إسناده أيضاً بالصِّحةِ : ابنُ الصَّلاَح في الأحاديث التي جَمَعَها ، فبلغتْ ستةً وعشرين -وهو كما قالاً لكن لَمَّا ذَكَرَهُ الذَّهبي في «مختصر الفاروق» من طريق مكحول عن ثعلبة أعقبَهُ بأنْ قال : «مكحول لم يُدْرِك أبا ثعلبة» (").

قلتُ : هذا مختلفٌ فيه ؛ قال يحيىٰ بن معين : "إنه سَمِعَ مِنهُ" . وأنكرَ أبو مِسْهَر سماعه منه ، وقال أبو زُرْعَة : "لم سماعه منه ، وقال أبو زُرْعَة : "لم يسمع منه" .

قلتُ : وهو معاصِرٌ له بالسِّنِّ والبلد ؛ فيحتمل أن يكون لَقِيَهُ ، وأن يكون أرسل عنه بعادته وهو تدليس أيضاً .

انظر ترجمته في: «الاستيعاب» (٤/ ٢٩)، و«السير» (٢/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) وخشينة : بطنٌ من قضاعة . انظر : «جمهرة أنساب العرب» لابن حزم (٤٥٥ ، ٤٧٩ ، ٤٧٩ .

<sup>(</sup>٣) انظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي (٢/ ٧٣٣). و «مختصر الفاروق» هو مختصر للذهبي لكتاب «الفاروق في الصفات» لشيخ الإسلام أبي إسماعيل الهروي (ت: ٤٨١هـ) وهو في حكم المفقود. انظر: «اللذهبي ومنهجه في كتاب تاريخ الإسلام» للدكتور بشار عواد معروف (٢٢٨).

قال الذهبي: «ثم روى من حديث عائشة -رَفَعَتْهُ-: «إِنَّ الله فَرَضَ فَرَائِضَ فَرَائِضَ فَلاَ تُضَيِّعُوها ...» الحديث ، ثم قال: «وفيه: صالح المري، وهو ضعيف» قال: «ويروى مثله، عن الحكم الإيلي، عن القاسم بن عمر، عن أبيه رفعه» .

وقال أبو نعيم: حدثنا عاصم بن حيوة ، عن أبيه ، عن أبي الدرداء -رفع الحديث - قال: «مَا أَحَلَّ اللهُ في كِتابهِ فَهوَ حَلَالٌ ، وَمَا حَرَّمَ فَهوَ حَرَامٌ ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ [فهو] عَافِيةٌ ؛ فاقْبَلُوا مِنْهُ عَافِيتَهُ ، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَكُنْ نَسِياً » (١) وهذا منقطعٌ .

وروئ سليمان التيمي [عن أبي عثمان النهدي ] (٢) عن سلمان أنَّهُ سُئِلَ عن السَّمن والجبن والفِرَاء ، فقال: «الحلالُ ما أَحَلَّ اللهُ في كتابهِ ، والحرامُ مَا حَرَّمَ اللهُ في كِتَابهِ ، وَمَا سَكَتَ عنهُ فَهوَ مِمَّا عَفَا الله » (٣).

رواه الثوري - رَجَمُ لِللهُ - والحُفَّاظ عن سلمان موقوفاً.

قلتُ: وهو حديثٌ جامِعٌ بلِيغٌ مُوجَزٌ ، تَضَمَّنَ قواعد الشريعة حُكْماً وأدباً ؛ لأنَّ الحُكمَ الشَّرعي في الأمر: إمَّا مسكوتٌ عنه أو مُتَكَلَّمٌ به ، وهوَ أمرٌ أو نَهْيٌ ؛ فالأمرُ ألَّا يُضَيَّع كالإيمان والإسلام وما وجب من خصائلهما ، والمُحَرَّم حقه أن لا يُقارَب ؛ كالكفر والزِّنا والسَّرقة والقذف والسِّحر وشهادة الزور وأكل الربا ومال اليتيم .

<sup>(</sup>۱) رواه الدارقطني (۳/ ٥٩ رقم ٢٠٦٦) ، والبسزار (۲۱/۱۰ رقم ٤٠٨٧) ، والحاكم (۲/ ٣٧٥) ، والبيهقي (۲/ ۱۷) . وما بين المعقوفتين سقط من الأصل .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من «الأصل» وهو مثبت من كتب التخريج.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٣/ ٣٤٠ رقم ٢٧٢٦) ، وابن ماجه (٢/ ١١١٧ رقم ٣٣٦٧) ، والطبراني في «الكبير» (٦/ ٢٥٠ رقم ٦١٢٤ ، ١١٥٩) ، وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (١/ ٢١٢) ، والحاكم (٤/ ١١٥) ، والبيهقي (١/ ١٢) .

في إسناده سيف بن هارون البُرْجُمي ، وهو ضعيف . انظر : «التقريب» (٤٢٨ رقم ٢٧٤٢) .

و «فرض» و «افترض» بمعنى ، والاسم : الفريضة ، والجمع : فرائض ؛ أي: أوجب وحَتَمَ وأَلزَمَ ، والفرض ضد النفل ، والفريضة أيضاً ما فرض في السَّائمة من الصَّدقة ، يقال : أفرضت الماشية ؛ أي : بَلَغَت نِصَاباً يجِبُ فيه الفريضة ، والفريضتان : الجَذَعَةُ من الغنم ، والحِقَّةُ من الإبل ، والفريضة في المواريث معروفة .

ومعنىٰ «فلا تُضَيِّعُوها» : لا تَتْركوها ولا تتهاونوا فيها ، وقُومُوا بها كما فُرضَ عليكم .

و «الحُدُودُ» : جمعُ حَدٍّ ، وهو الحَاجِزُ بين الشَّيئين ، وحَدُّ الشيء : مُنْتَهَاهُ ، تقول : حدَدْتُ الدَّارَ أَحُدُّها حدّاً ، والتحديد مثله .

ومعنى «فلا تعتدوها» : لا تجاوزوها ، وقِفُوا عندها ، وأقيموها ، ولا تُهْمِلُوهَا ، ولا تُهْمِلُوهَا ، ولا تُحْمِلُوها ، ولا تُحْمِلُو السَّماءُ ولا تُحَابُوا فيها ؛ فإنَّهُ وَرَدَ : «حَدُّ يُقَامُ في الأرضِ خَيْرٌ مِن أَنْ تُمْطِرَ السَّماءُ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً» (١).

والمراد بالحدود هنا: الزَّوَاجر دون الوقوف عند النواهي ، والأوامر بألَّ يتكرَّر مع ما قبلها بحدوده مقدرة يجب الوقوف عند تقدير الشَّرع لها ، وكذا المحرمات لها حدود محدودة ؛ فإن حملت على الزواجر فمعنى «لا تعتدوها» : لا تَزِيدُوا عليها علىٰ مَا أَمَرَ بهِ الشَّارِعُ ، وزيادةُ الفاروق الحَدَّ إلىٰ ثمانين مِن باب التنكيل والزجر .

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱۱ / ۳۵۱ رقم ۸۷۲۸ ، ۹۲۲۱) ، والنسائي (۸/ ۷۰-۷۷ رقم ۱۹۰۶) ، وفي «الكبرئ» (۷/ ۱۸ رقم ۷۳۵۰) ، وابن ماجه (۲/ ۸۶۸ رقم ۲۵۳۸) ، وابن حبان (۱۰/ ۲۶۶ رقم ۲۲۶۱) ، وابن الجارود في «المنتقى» (۳/ ۲۱۲) ، وأبو يعلى (۱/ ۲۶۱ وقي «المنتقى» (۳/ ۲۱۲) ، وابن الجارود في «المنتقى» (۳/ ۱۰۶ رقم ۲۰۱۱) عن أبي هريرة هيئ .

وإسناده ضعيف؛ فيه جرير بن يزيد، ضعيف. انظر: «التقريب» (١٩٦ رقم ٩٢٥).

وحديث عليِّ هِيْكُ : «لا يموتُ أَحَدٌ في حَدٍّ وفي نَفْسِي مِنهُ شَيءٌ إلَّا شارب الخمر ؛ فإنَّهُ لو ماتَ ودَيْتُهُ ، وذلك أنَّ رَسُولَ الله ﷺ لَمْ يَسُنَّهُ » (١) .

المراد أنه لم يَسُنَّهُ بِنَصِّ قوله وفعله ، وإن حُمِلت على الوقوف عند النواهي ، فمعنى «لا تعتدوها» : لا تجاوزوا ما حَدَّ لكم الشَّرعُ بمخالفة الأمور ، وارتكاب المحظور .

ثالثها: معنىٰ «فرض»: أَوْجَبَ وَأَلْزَمَ ؛ كما سلف ، وإضاعةُ الفرائض إِمَّا تركها كما سلف أيضاً ، أو تأخيرها عن وقتها ، وهو أخف ، وإلَّا عند المجاوزة كما قررناه.

و «الانتهاك»: الارتكاب والاقتحام.

و «سَكَتَ عن أَشياءَ رَحْمَةً لَكُمْ مِن غَيْرِ نِسْيَان ؛ فَلَا تَبْحَثُوا عنها » فإن الرَّبَّ تعالىٰ لم يَنْسها : ﴿ لَا يَضِلُ رَبِّي وَلَا يَسَى ﴾ [طه: ٥٦] .

وقال -عليه الصلاة والسلام -: «إِنَّ أَعْظَمَ المسلمينَ جُرْماً: مَنْ سَأَلَ عن شَكُوا عَنْ الشَّيَاءَ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ ؛ فَحُرِّمَ مِن أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ (٢) ، وقال تعالى : ﴿ لَا تَسْعَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ ﴾ [المائدة: ١٠١] .

وقد نَهَىٰ الشَّارِعُ عن كَثْرةِ السُّؤالِ إلَّا فيما لابُدَّ منهِ، وروى أبو هريرة -رفعه-: «اترُكُوني مَا تَرَكْتُكُمْ ، وإِذَا حَدَّثتُكُمْ فَخُذُوا عَنِّي ؟ فَإِنَّما أُهْلِكَ الَّذِينَ مِنْ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٨/ ١٥٨ رقم ٦٧٧٨)، ومسلم (٣/ ١٣٣٢ رقم ١٧٠٧). وقوله «وديته» : غرمت ديته . انظر في شرحه «التوضيح» للمؤلف (٣١/ ٣٢-٣٣) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٩/ ٩٥ رقم ٧٢٨٩) ، ومسلم (٤/ ١٨٣١ رقم ٢٣٥٨) عن سعدبن أبي وقًاص هِنْك .

# قَبْلِكُمْ بِكَثْرَةِ مَسَائِلِهِمْ ، واختِلاَفِهِمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِم " (١).

وإن الله سبحانه لَمَّا أرسلَ رَسُولَهُ ، وأنزلَ عليه كتابَهُ ، وأمرَهُ بتبليغهِ إلىٰ اللهُ أَمَرَكُمْ بأَشْيَاءَ ؛ فَامْتَثِلُوهَا ، وَنَهاكُمْ اللهُ أَمَرَكُمْ بأَشْيَاءَ ؛ فَامْتَثِلُوهَا ، وَنَهاكُمْ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ ؛ فَلاَ تَسْأَلُوا عَنْها» ، عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ ؛ فَلاَ تَسْأَلُوا عَنْها» ، وذلك كُلُهُ على معنى الرِّفقِ بالخَلْقِ ، وَنَفْيِ الحَرَجِ عنهم ، وإرادةِ التَسْهيلِ وذلك كُلُّهُ على معنى الرِّفقِ بالخَلْقِ ، وَنَفْيِ الحَرَجِ عنهم ، وإرادةِ التَسْهيلِ عليهم ، وكانَ يَتْرُكُ العَمَلَ خَوْفاً أَنْ يُفْرَضَ عليهم .

وقال: «لو قلتُ: نَعَمْ؛ لَوَجَبَتْ» في أشباهِ ذَلِكَ، إلَّا أَنْ تَنْزِلَ بالعبدِ نَازِلَةٌ، فحينئذ يتَعَيَّن عليه السؤال عنها فكانت الصحابةُ وَفَضَهُ قد فَهِمَتْ ذلك؛ فَكَفَّتْ وسَكَتَتْ، وكان يُعْجِبُهُم أَن يأتي الأعرابُ يسألونَ رسول الله على فيُجيبُهُم، فيَسْمَعُونَ وَيَعُون.

وروى «الترمذي» (٢) أنَّ في ذلك نزلت الآية السَّالِفَةُ ، وكان بنو إسرائيل يَسْأَلُونَ فَيُجَابُونَ عَمَّا يَسْأَلُونَ ، ويُعطَوْنَ مَا طَلَبُوا حتىٰ كان ذلك لهم فتنةً ، وأدَّى ذلك بهم إلى هلاكِهِم ؛ فاجتَنبَتِ الصَّحابةُ ما فعلتهُ بنو إسرائيل حتىٰ بَالَغَ بعضُ العلماءِ فقال : لا يجوزُ السُّؤال في النَّوازِل للعلماء حتىٰ تَقَعَ . وكان السَّلفُ يقُولُون في مِثْلِها : دَعُوهَا حتىٰ تَنْزِل ، وإنَّهُ لمكروهٌ ، وإن لم يكن حراماً ، إلَّا أنَّ يعلماءَ أصَّلُوا ، وَفَرَّعُوا ، وَمَهدُوا ، وَسَطَّرُوا لَمَّا خَافُوا ذَهابَ العُلماء ودروسَ العِلم .

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (٤/ ۱۸۳۰ رقم ۱۳۳۷).

ورواه بهذا اللفظ الترمذي (٤/ ٤١١ رقم ٢٦٧٩) وغيره .

<sup>(</sup>٢) انظر: «سنن الترمذي» (٥/ ١٤٤–١٤٥ رقم ٣٠٥٦، ٣٠٥٦).

خاتمة: قد يتمسَّكُ به الظَّاهِرِيُّ لمذهبهِ اتِّباعُ الظَّاهر ، وما لا حكم فيه ردوه إلىٰ حكم ما قبل ورود الشرع ، وفيها مذاهب معروفة ، ومذهب أصحابنا وأكثر المتكلِّمين علىٰ أنها علىٰ الحَظْر ، وهو ظاهر الحديث ؛ لأنَّه نهىٰ عن البحث عما سُكِتَ عنه ، والقول بالقياس وإلحاق المسكوت عنه بالمنطوق البحاق ؛ فما سكت عنه فيكون علىٰ خلاف قياس الشَّرع ، فيكون مردوداً ، عملاً إلحاق ؛ فما سكت عنه فيكون علىٰ خلاف قياس الشَّرع ، فيكون مردوداً ، عملاً بقوله -عليه الصلاة والسلام - : "مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عليهِ أَمْرُنَا فَهوَ رَدُّ" . وهذا الاستدلال ظني ، وأدلة القياس ظاهرة ؛ فلا يعارضها الظني (١) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: «التعيين» للطوفي (٢٣٠).

## الحديثُ الحادي والثلاثوي

عنْ أَبِي العبَّاسِ سَهْلِ بن سَعْدِ السَّاعِدِيِّ هِنْ قَال : جَاءَ رَجُلٌ إلىٰ النَّبِيِّ ﷺ فقال : يَا رسولَ اللهِ ! دُلَّنِي علىٰ عَمَل إِذَا عَمِلْتُهُ أَحَبَّنِي اللهُ وَأَحَبَّنِي النَّاسُ ؟ قال : «ازهَدْ في الدُّنيَا يُحِبَّكَ النَّاسُ».

حديثٌ حَسَنٌ ، رواهُ ابن ماجه وغيْرُهُ بِأَسَانِيدَ حَسَنَةٍ (١) .

米 米 米

الكلام عليه من وجوه :

أحدها : في التعريف براويه :

وهو أبو العباس -كما ذكره المصنف- ، أو أبو يحيى سهل بن سعد بن

(1) رواه ابن ماجه (۲/ ۱۳۷۳ رقم ۲۰۱3)، والطبراني في «الكبير» (۲/ ۱۹۳ رقم ۲۹۷)، وابن حبان في «روضة العقلاء» (۱۱)، وابن سمعون في «أماليه» (۲۲۷ رقم ۲۸۹)، وابن عدي في والقضاعي (۱/ ۳۷۳ رقم ۲۶۳)، والعقيلي في «الضعفاء» (۲/ ۳۵۷)، وابن عدي في «الكامل» (۳/ ۳۱)، والحاكم (٤/ ۳۱۳)، وأبو نعيم في «الحليسة» (۳/ ۲۵۳)، (۱۳ را ۲۳۸)، وأبو نعيم في «الحليسة» (۳/ ۲۵۳)، والبيهقي في «الشعب» (۱۳/ ۱۱۰) رقم ۲۰۰۵ - ۱۰۰۶۰، والحديث في إسناده خالد بن عمرو القرشي ضعيف. لكن الحديث صححه الحاكم، وحسنه ابن حجر كما في «الجواهر والدرر» (۲/ ٤٤٤)،

لكن الحديث صححه الحاكم، وحسنه ابن حجر كما في «الجواهر والدرر» (٢/ ٩٤٤)، وصححه الألباني، وقال في «الصحيحة» (٢/ ٢٦٤ رقم ٩٤٤): «وجملةُ القولِ أنَّ الحديثَ صحيحٌ بهذا الشَّاهد المُرْسَل، والطُّرق الموصولة المشار إليها».

فائدة : تعقّب الحافظ ابن حجر النووي في قوله «أسانيده حسنة» انظر : «الجواهر والـدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر» للسخاوي (٢/ ٩٤٣ -٩٤٥) . مالك بن خالد السَّاعِدي المدني -وقيل: سعد بن سعد بن مالك ، والأول أصح-، لهُ ولأبيهِ صُحْبَةٌ ، مات سنة ثمان وثمانين -أو إحدى وتسعين- عن مائة ونحوها ، وهو آخر مَن ماتَ مِن الصَّحابةِ بالمدينة -على أحد الأقوال- وكان اسمه: حزناً ؛ فسمَّاهُ الشَّارع: سَهْلاً (۱) .

وابن ماجه اسمه: أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني صاحب «السنن» ، و «التأريخ» ، وُلِدَ سنة تسع ومائتين ، ومات سنة ثلاث وسبعين (۲).

ثانيها: هذا الحديث أحد الأحاديث الأربعة التي عليها مدار الإسلام - كما سلف - وقد جُمِعَتْ في قوله شِعراً:

أَرْبَعٌ مِنْ كَلاَمِ خَيْرِ البَرِيَّهُ لَيْرِ البَرِيَّهُ لَيْسَ يَعْنِيكَ، واعْمَلَنَّ بِنِيَّهُ (٣)

عُمْدَةُ الدِّينِ عِندَنَا كَلِمَاتٌ اتَّقِ الشُّبُهاتِ ، وازْهَدْ ، وَدَعْ مَا

ثالثها: قوله: «يُحِبَّك الله» هو بفتح الباء المشددة ، والأصل: «يحبِبْك» بكسرِ الأُولىٰ وسكون الثانية ، مجزوم علىٰ جواب الأمر الذي هو «ازهد في الدنيا» فأُسْكِنت الباء الأولىٰ عند إرادةِ الإدغَامِ بنقل حركتها إلىٰ الساكن قبلها -وهو الحاء - فاجتَمَعَ ساكِنَان ، فحُرِّك الآخر لالتقاء الساكنين بالفتح تخفيفاً.

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: «السير» (٣/ ٤٢٢)، و «الإصابة» (٢/ ٨٧).

<sup>(7)</sup> انظر ترجمته في : «طبقات علماء الحديث» (7/7) ، و «السير» (7/7) .

<sup>(</sup>٣) انظر: «الصلة» لابن بشكوال (١/ ٢٤١)، و «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٥/ ٢٨٤)، و «المفهم» للقرطبي (٤/ ١٩٤)، و «الإعلام» للمؤلف (١/ ١٥٤)، و «الجامع» لابن رجب (١/ ٦٣)، و «بذل المجهود في ختم سنن أبي داود» للسخاوي (١٠٤)، و «منتهي الآمال» للسيوطي (٥٠).

وقائلها هو أبو الحسن طاهر بن مُفوِّز المُعافري (ت: ٤٨٤هـ) .

قال المازري: «الباري تعالىٰ لا يُوصَفُ بالصِّفةِ المَعْهُودَةِ فينا؛ لأَنَّهُ مُقَدَّسٌ عن أَنْ يميل أو يمال إليه ، وليس بذي جنس وطبع فيوصف بالشَّوْقِ الذي تَقْتَضِيهِ الطَّبيعةُ البشريَّةُ ، وإنما محبته تعالىٰ للخلق: إرادته لثوابهم ونعيمهم ، علىٰ رأي بعض أهل العلم ، وعلىٰ رأي بعضهم: أنَّ المحبَّةَ راجِعَةٌ إلىٰ نَفْسِ علىٰ رأي بعضهم لا الإرادة» (١).

أي : فَعَلَىٰ هذا يكونُ صفة فِعْل ، وعلىٰ الأول صفة ذات . وبه قال ابن فورك (٢٠) .

ومعنى محبة المخلوقين له: إرادَتُهُمْ أَنْ يُنَعِّمَهُمْ ويُحْسِنُ إليهم، أو لِمَا ابتدأهم به من نِعَمِهِ ودَفَعَ من نقمهِ ، وإليه الإشارة بقوله -عليه الصلاة والسلام-: «أَحِبُّوا الله ؛ لِمَا يَغْذُوكُمْ به مِنْ نِعَمِهِ» (٢) ، ﴿ وَإِن تَعَمُدُواْ نِعْمَتَ ٱللهِ لَا يَحْصُوهَا ﴾ وأَجبُوا الله ؛ لِمَا يَغْذُوكُمْ به مِنْ نِعَمِهِ» (٢) ، ﴿ وَإِن تَعَمُدُواْ نِعْمَتَ ٱللهِ لَا يَحْصُوهَا ﴾ والموات في البراهيم: ٣٤] ، ﴿ جُبِلَت القلوبُ على حُبِّ مَن أحسَنَ إليها» ، ولا إحسانَ في الحقيقة إلا لله ؛ لأنّه خالقها وخالقهم ، ومن محبته : محبته رسله وأنبيائه وأوليائه وملائكته ، وامتثال أوامره ، واجتناب نواهيه ، واتباع سُنّة رَسُولِهِ .

هذا مُحالٌ في القِيَاسِ بَدِيعُ إنَّ المُحِبَّ لمن يُحِبُّ مُطِيعُ (١) تَعْصِي الإلهَ وأَنْتَ تُظْهِرُ حُبَّهُ لَوْ كانَ حُبُّكَ صَادِقًا لأَطَعْتَهُ

<sup>(</sup>۱) «المعلم» تأليفه (۱/ ۳۰۸ رقم ۳۱۵).

ما ذكره المازري وابن فورك خطأ ظاهر ، فإن المحبة صفة من صفات الباري الله ، وهي من الصفات الفعلية الثابتة بالكتاب والسنة ، وهي لا تشبه صفات المخلوقين ، ومن ثمار ولوازم محبة الله لعبده إثابته ورضاه عنه .

واللوازم التي ذكرها المازري باطلة ، والقوم ليس لديهم مستند فيما ذهبوا إليه لا من الأدلة النقلية ، ولا من الأدلة العقلية ، بل لا تؤيدهم حتى الفطرة السليمة .

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٦/ ١٢٦ رقم ٣٧٨٩) ، وعبد الله في زوائده على «فضائل الصحابة» (٦/ ١٢٥٠ رقم ١٢٥٠) ، والطبراني في «الكبير» (٣/ ٤٦ رقم ٢٦٣٩) ، والحاكم (٣/ ١٤٩) ، وأبو نعيم في «الحلية» (٣/ ٢١١) عن ابن عباس هيئنيد .

<sup>(</sup>٤) روئ هذه الأبيات ابن الجنيد في «المحبة» (٤٠ رقم ٥٨)، والبيهقي في «الشعب» (٢/ ٤٤-٥٥).

#### وللقوم فيها عبارات:

التُّسْتَرِي: «هي معانَقةُ الطَّاعة ، ومبايَنَةُ المُخَالفة».

الروذباري : «المُوَافَقَة» .

يحييٰ بن معاذ: «ليس الصادِقُ مَن ادَّعَىٰ محبَّتَهُ ولم يَحْفَظْ حُدُودَهُ» (١).

وقد أوضحها القُشَيْري ، وصاحِبُ «المُفْهِم» (٢).

رابعها : حَثُّ الشَّارع على التَقلُّلِ مِن الدُّنيا وما فيها ، وقال : «كُنْ في الدُّنيا كَأَنَّكَ غَريبُ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ» (٣) ، «حُبُّ الدُّنيا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ» (١).

وفي «الودعانيات المَوْضُوعة» (٥) من حديث أبي هريرة ، عن أبي سعيد الخدري -رفعه- : سمعتُ النبي على يقول -يعظه- : «ارغبْ فيما عِندَ الله ؛ يحبك الله ، وازهد فيما في أَيْدِي الناس يُحِبَّكَ النَّاسُ ، إِنَّ الزَّاهِدَ في الدُّنيا يُحبِكُ النَّاسُ ، إِنَّ الزَّاهِدَ في الدُّنيا يُربِحُ قَلْبَهُ وَبَدَنَهُ في الدُّنيا والآخِرَةِ ، والرَّاغِبُ في الدُّنيا يُتْعِبُ قَلْبَهُ وَبَدَنَهُ في الدُّنيا والآخِرة ، لَيَجِيئَنَّ أقوامُ يَوْمَ القِيامَةِ لهم حَسنَاتٌ كَأَمْثَالِ الجبالِ ، فَيُؤْمَرُ الدُّنيا والآخِرة ، ليَجِيئَنَّ أقوامُ يَوْمَ القِيامَةِ لهم حَسنَاتٌ كَأَمْثَالِ الجبالِ ، فَيُؤْمَرُ بهم إلىٰ النَّارِ» . فقيلَ : يا نَبِيَّ اللهِ ! أَوَ يُصَلُّونَ ؟ قال : «كانوا يُصَلُّونَ وَيَصُومُونَ وَيَا فَرُبُوا عليه» . ويَأْخُذُونَ وهناً مِن اللَّنيلِ ؛ لكِنَّهمْ كانوا إذا لاَحَ لهم بِشيءٍ مِنَ الدُّنيا وَثَبُوا عليه» .

<sup>(</sup>١) ذكر هذه الأثار القشيري في «رسالته» وهي علىٰ الترتيب (٥٢١ ، ٥٢٢ ، ٥٢٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الرسالة القشيرية» (٥١٨-٥٣٠)، و«المفهم» للقرطبي (١/٢١٢-٢١٣). هذا وعموم المسألة «الثالثة» استفادها المؤلف من «المنهج المبين» (٤٧١-٤٧٣).

<sup>(</sup>٣) هو الحديث الأربعون من هذه «الأربعين».

<sup>(</sup>٤) رواه البيهقي في «الشعب» (١٠٢/١٣ رقم ١٠٠١) عن الحسن مرسلاً . وضعَّفه شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوئ» (٢/ ١٩٦) ، وحكم عليه بالوضع العلامة الألباني في «سلسلته الضعيفة» (٣/ ٣٧٠ رقم ١٢٢٦) .

<sup>(</sup>٥) «الأربعون الودعانية» (٤٨ رقم ٣٤).

وقد قال -عليه الصلاة والسلام - في حديث: «أيها الناس! اتقُوا الله حَقَّ تُقَاتِهِ ، واسعَوْا في مَرْضَاتِهِ ، وأَيْقِنُوا مِنَ الدُّنيا بالفَناءِ ، ومِنَ الآخِرَةِ بالبَقَاءِ ، واعملُوا لِمَا بعدَ الموت ، فَكَأَنَّكَ بالدُّنيا وَلَمْ تَكُنْ ، وبالآخِرَةِ وَلَمْ تَزَلْ ، إِنَّ مَن في الدُّنيا ضَيْفٌ ، وَمَا في يَدِهِ عَاريَّةٌ ، وإنَّ الضَّيْفَ مُرْتَحِلٌ ، والعَارِيةُ مَرْدُودَةٌ ، والدُّنيا عَرضٌ حَاضِرٌ ، يَأْكُلُ مِنْها البَرُّ والفَاجِرُ ، والدُّنيا مُبغَضَةٌ لأَوْلِياءِ الله ، مُحَبَّبةٌ لأَهْلِها فَمَنْ شَارَكَهم في مَحْبُوبهم أَبْغَضُوهُ » (١٠).

فأرشدَ الشَّارِعُ السَّائِلَ إلىٰ تَرْكِها بالزُّهدِ فيها ، ووعده علىٰ ذلك بِحُبِّ الله له وهو رضاه عنه - فإنَّ محبتهُ لهم رِضَاهُ عنهم ، وأرشده إلىٰ الزُّهد فيما في أَيْدِي الناس إن أرادَ مَحَبَّة الناس له ، والكل حب الدنيا ؛ فليس في أيدي الناس شيء يتباغضون ويتنافسون [عليه] (١) إلَّا الدنيا ، وقد قال عليه الصلاة والسلام: المَنْ كانتِ الآخِرَةُ هَمَّهُ : جَمَعَ اللهُ شَمْلَهُ ، وَجَعَلَ غِنَاهُ في قَلْبِهِ ، وَأَتَنهُ الدُّنيا وهي رَاغِمَةٌ ، وَمَنْ كَانَت الدُّنيا هَمَّهُ : شَتَّتَ اللهُ شَمْلهُ ، وَجَعَلَ فَقْرَهُ بِينَ عَيْنَيْهِ ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِن الدُّنيا إلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ " ، والسَّعيد من اختارَ باقِيةً يَدُومُ نَعِيمُها ، علىٰ باليَةٍ لا يَنْفَدُ عَذَابِها .

قال بعضهم : «ووجه كون الزهد في الدنيا سبباً لمحبة الله ؛ أنه تعالى يُحِبُّ مَن أطاعه ، ويبغِضُ مَن عصاهُ ، والطَّاعةُ مع المحبة للدنيا مِمَّا لا يجتمع ، وقد

<sup>(</sup>١) ذكر قطعة منه العجلوني في «كشف الخفاء» (٢/ ١٢٨ رقم ٢٠٠٤) ونقل قول السيوطي بعده حيث قال: «لم أقف عليه مرفوعاً».

<sup>(</sup>٢) زيادة مني يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٣) رواه هناد في «الزهد» (٢/ ٣٥٥ رقم ٦٦٩)، ووكيع في «الزهد» (٢/ ٦٣٨ قم ٣٥٩)، والترمذي (٤/ ٢٥٨ رقم ٣٩٩٠)، والطبراني في «الأوسط» (٦/ ١٢٣ رقم ٩٩٠)، (٨/ ٢٦٤ رقم ٢٨٨٨)، والحارث في مسنده «بغية الباحث» (٢/ ٩٨٢ رقم ١٠٩٢) عن أنس بن مالك هيئية. وقد صححه الألباني في «سلسلته» (٢/ ٢٠٠ رقم ٩٤٩).

سلف أن حبها خطيئة ، والله لا يحب الخطايا ولا أهلها ؛ ولأن الدنيا لعب ولهو وزينة ، والله لا يُحِبُّ ذلك ؛ ولأنَّ القلبَ بيت الرَّب ، والله وحده لا شريكَ له ، ولا يُحِبُّ أن يُشرك به في بيتهِ جب الدنيا ولا غيرها .

وبالجملة: فمُحِبُّ الدنيا مبغوضٌ عِندَ الله ؛ فالزَّاهد فيها الرَّاغِبُ عنها محبوبٌ له ، ومحبة الدنيا المكروهة هي إيثارها لقضاء شهوات النفس وأوطارها ؛ لأن ذلك شغل عن الله ، أما محبتها لفعل الخير وتقديم الأجر بها عند الله ونحو ذلك فهو عبادة ؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: «نِعْمَ المَالُ الصَّالِحُ مع الرَّجل الصَّالِح ؛ يَصِلُ بهِ رَحِماً ، وَيَصْنَعُ بهِ مَعْرُوفاً» (1) أو كما قال .

وفي الأثر: «إذا كان يوم القِيامَة جمع الله الذَّهَب والفِضَّة كالجَبَلَيْنِ العَظِيمَيْن، ثم يقولُ: هذا مَالنا عَادَ إلَيْنَا ؛ سَعِدَ بهِ قَوْم وشَقِي به آخرون» (٢٠).

ووجه كون الزهد فيما عند الناس سبباً لمحبّة الناس ؛ فلأنَّ الناس يتهافَتُونَ على الدُّنيا بطِبَاعهم ؛ إذ الدُّنيا مِيتَةٌ ، والناس كِلابها ؛ فمن زاحمهم عليها أَبْغَضُوهُ ، ومَنْ زَهدَ فيها وَوَفَرَها عليهم أَحَبُّوهُ ، وقد سلف طرف من ذلك .

وللشَّافعي هِيْكُ (٣):

ومَن يَذُقِ الدُّنيا فإني طَعِمْتُهَا وعِلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ وعَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲۹ / ۲۹۸ رقم ۲۷۷٦۳ ، ۱۷۷٦٤)، والبخاري في «الأدب المفرد» (۱۰۷ رقم ۲۹۹)، وابن حبان (۱۰۸ رقم ۲۱۳)، وابن قانع في «معجم الصحابة» (۲/۲۱۳)، رقم ۲۱۳)، والطبراني في «الأوسط» (۹/۲۲ رقم ۲۰۱۲)، والحاكم (۲/۲، ۲۳۲)، والقضاعي (۲/ ۲۰ ۲۵ رقم ۱۳۱۵)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٤/ ۱۹۸۹ رقم ۱۹۸۹)، والبيهقي في «الشعب» (۲/ ٤٤٦ رقم ۱۱۹۰) من حديث عمروبن العاص هيئنه . والحديث صححه الحاكم والألباني .

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٣) ينظر: «ديوان الشافعي» (٢١-٢٢).

عليها كِلابٌ هَـمُّهُ نَّ اجتِ ذَابُها وإن تَجْتَذِبْهَا نَازَعَتْكَ كِلَابُها(١)

فما هي إلَّا جِيفةٌ مُسْتَحِيلةٌ فالمَّا لأَهْلِهَا فإن تَجْتَنِبْها كُنْتَ سِلْماً لأَهْلِهَا

ولا تبعدُ محبة الجن أيضاً له ؛ إذ لفظ الناس يشمله .

خامسها: «الزهد» -لغة-: الإعراض عن الشيء لاستقلاله واحتقارهِ وارتفاع الهِمَّة عنه ، مأخوذٌ مِن قولهم: شيء زهيد ؛ أي: قليل. وفي الحديث: «إنك لزهيد» (٢).

والمختار في حده أنه استصغار الدنيا واحتقارها: ﴿ قُلَ مَنَعُ اَلدُنيَا قَلِيلُ ﴾ [النساء: ٧٧] ، ﴿ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَوْةِ الدُّنيَا ﴾ [يونس: ٢٤] الآية ، ويكفيه منها زاد الراكب ، والإقبال على المراقب ، فشخصه في الأشباح ، وروحه مع الآخرة في الأرواح .

وحكىٰ الحارث المحاسبي - رَجِعُ لِللهُ- فيما يزهد فيه ثلاثة أقوال: الحياة أو النقد أو متعلقات البدن؛ كالأكل واللبس، والظاهر أن دنيا كلِّ إنسانٍ علىٰ حَسَب حاله، وقد قال حارِثةُ للشارع: «أَصْبَحْتُ مؤمناً حقًا! فقال له: إِنَّ لِكُلِّ حَقِّ حقيقةً؛ فما حقيقة إيمانك؟ قال: عَزَفَتْ نفسي عن الدنيا؛ فاستوىٰ عندي حَجَرها ومَدَرها، وكأني أنظر إلىٰ أهل الجنةِ في

<sup>(</sup>١) من قوله: «قال بعضهم» إلى هنا من كلام الطوفي في «التعيين» (٢٣١-٢٣٢).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٧/ ١٣٣ رقم ٢٢٧٨)، والترمذي (٥/ ٣٢٩ رقم ٥٠٠)، والنسائي في «الكبرئ» (٧/ ٦٦٤ رقم ٨٤٨٤)، والبزار (٢/ ٢٥٨ رقم ٦٦٨)، وابن حبان (١٥/ ٣٩٠ رقم ١٩٤١)، وعبد بن حميد (١/ ١٤١ رقم ٩٠٠)، وأبو يعلى (١/ ٣٢٠ رقم ٤٠٠). ومن حديث علي عين . قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب؛ إنما نعرفه من هذا الوجه». والحديث في إسناده على بن علقمة الأنماري، منكر الحديث، وقد ضعفه الألباني في «ضعيف الترمذي» (٦٥٢).

الجنةِ يَتَنَعَّمُون ، وإلى أهل النارِ في النارِ ينقمون . قال : «يا حارثة ، عرفت فالزم» (١) هذا أو قريباً منه .

خليليَّ لا واللهِ مَا أَنَا مِنْكُما إذا علمٌ مِنْ آل ليليٰ بَدَا لِيَا

فمثل هذا تكون الدنيا له سجناً ، ومقامه فيها هَمّاً وغمّاً ؛ كما قال -عليه الصلاة والسلام - : «الدُّنْيَا سِجْنُ المؤمِنِ وجَنَّةُ الكافِرِ» (٢) .

\* \* \*

#### فصلٌ

والزهد في الحرام واجب ، وهو زهد العوام ، وفيما عدا الضروريات من أداء المباحات -وهو المراد من هذا الحديث ظاهراً- وهو زهد الخواص العارفين بالله ، والزهد في الشبهات الظاهر وجوبه ؛ لأنه قد يوقع في الحرام كما سلف، واجتناب الحرام واجب ، والزهد فيما سوئ الله من دنيا وجنة وغير ذلك ، وقصد صاحب هذا الوصول إلى الرب تعالى والتقرب منه .

als als als

<sup>(</sup>۱) رواه عبد الرزاق (۱۱/ ۱۲۹ رقم ۲۰۱۱)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (۱/ ۲۰۲ رقم ۱۲۶)، ورام عبد الرزاق (۱۱/ ۱۲۹ رقم ۱۱۵)، وعبد بن حميد (۱/ ۲۰۱ رقم ۱۱۵)، وعبد بن حميد (۱/ ۲۰۱ رقم ۱۱۵)، والطبراني في «الكبير» (۳/ ۲۱۲ رقم ۳۳۱۷)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (۲/ ۷۷۷ رقم ۲۰۲۹)، والبيهقي في «الشعب» (۱/ ۱۰۸ رقم ۱۰۱۰)، و«الزهد الكبير» (۳۷۰ رقم ۱۷۲)، والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (۱/ ۲۳۲ رقم ۱۲۲) عن الحارث بن مالك الأنصاري هيشه . وهو ضعيف جدًّا . انظر : «الإصابة» لابن حجر (۱/ ۲۸۷)، و«مجمع الزوائد» للهيثمي (۱/ ۷۷).

 <sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٤/ ٢٢٧٢ رقم ٢٩٥٦) عن أبي هريرة هيئنه .

#### فصلٌ

والمزهود من أجله الباعث على الزهد ، والذي يكون عنه الزهد خمسة أشياء:

الدنيا ؛ لأنها فانية شاغلة عن التفكر النافع .

و لأنها تنقص عند الله درجات مَن رَكَنَ إليها .

ولأن تركها قُربةٌ مِن الله ، وعلو مَرْتبةٍ عنده منه في درجات الجنة .

وطول الحبس والوقوف للحساب، والسؤال عن شكر النعمة.

ورضوان الله ، والأمن من سخطه -وهو أكبرها- ﴿ وَرِضَوَنَ مِّنَ ٱللَّهِ أَكَالُهُ مِنَ ٱللَّهِ أَكَالُهُ مُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾[التوبة: ٧٧]، وهو الغاية (١).

وقيل : من سمي باسم «الزاهد» فقد سمي بالقاسم ممدوح بهذا مع تعجله الراحة دنيا وأخرى ؛ فَهُمُ الملوك حقيقة :

إن الزهاد في روح وراحة قلوبُهم عن الدنيا مُرَاحَه إن الزهاد في روح وراحة الأرض شِيمَتُهُم سماحه

وهم العقلاء ؛ لإيثارهم الباقي على الفاني .

قال الشافعي - رَحِمْ لِللهُ - : «لو أَوْصَىٰ لأَعقلِ الناسِ صُرِفَ لهم» (٢) .

<sup>(</sup>۱) انظر: «الجامع من المقدمات» لابن رشد (۱۸٦ –۱۸۷) لأنه من كلامه كما في «المنهج المبين» للفاكهاني (۲۸).

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في «مناقب الشافعي» (١٨٣/٢)، وذكره الذهبي في «السير» (١٨٩٠)، وزكره الذهبي في «السير» (٩٨/١٠)، وابن جماعة في «تذكرة السامع والمتكلم» (٤٦)، والغزي العامري (ت: ٩٨٤هـ) في «الدر النضيد في أدب المفيد والمستفيد» (١٣٥).

وشتَّان مَن شغَلَتهُ الدُّنيا أو اشتَغَلَ بالله:

فالزَمَهُم بابَ مرضاته وعن سائر الناس أغناهم

تَـشَاغَلَ قـومٌ بدنياهـم وقـوم تخلوا لمولاهم م

### الحديث الثاني والثلاثوى

عن أبي سَعِيدٍ سَعْدِ بنِ مَالِك بنِ سِنَانٍ الخُدْريِّ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

حديثٌ حَسَنٌ ، رواهُ ابنُ مَاجَهْ (١) والدَّارَقُطْنِي (٢) وغيرُهما مُسْنَداً .

ورَوَاهُ مَالِكٌ في «المُوطَّا» (٣) مُرْسَلاً ، عن عَمْرِو بن يَحْيَىٰ ، عن أبيهِ ، عن رَسُولِ الله ﷺ فَأَسْقَطَ أَبَا سَعِيدٍ ، ولهُ طُرُقٌ يُقَوَّىٰ بَعضُها بِبَعْضِ (٤).

ale ale ale

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه (۲/ ۷۸٤ رقم ۲۳۳) ، وعبد الله في «زوائد المسند» (۳۷/ ٤٣٦ رقم ۲۷) ، (۱۰ / ۱۳۳) لكن مِن حديث عبادة بن الكبرئ «۱/ ۱۳۷) ، (۱/ ۱۳۳۰) لكن مِن حديث عبادة بن الصامت عيف وإسناده منقطع ، إسحاق بن يحيي –الراوي عن عبادة – لم يُدْرِك عبادة . انظر: «مصباح الزجاجة» (۲/ ۲۲۱) .

<sup>(</sup>٢) في "سننه" (3/ ٥١ رقم ٣٠٧٩)، (٥/ ٤٠ رقم ٤٥٤)، ورواه الحاكم (٢/ ٥٥ –٥٥)، والبيهقي في "الكبرئ" (٦/ ٦٩) عن أبي سعيد. والحديث له طرق عدة يصح بها. قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه". وقد صححه الإمام الألباني - رَجِّلْلللهُ - وأطال الكلام على طرقه في "الإرواء" (٣/ ٤٠٨ – ٤١٤ رقم ٢٩٨)، و"السلسلة الصحيحة" (١/ ٤٤٣ – ٤٤٤ رقم ٢٥٠)، هذا عدا النووي وابن الصلاح والمؤلف - ابن الملقن - وغيرهم.

<sup>(</sup>٣) (٢/ ٢٩٠ رقم ٢١٧١) به ، والشافعي في «المسند» (٢/ ١٣٤ رقم ٢٤٤ ، ٥٧٥)، والبيهقي (٦/ ١٩٧) ، (١٠٠ ١٣٣) وسنده صحيح لكنه مرسلً .

<sup>(</sup>٤) في «الأربعين» (٧٢): «يُقَوِّي بعضُها بعضاً»! وفي طدار المنهاج (٩٨) كما ذكر المؤلف. وفي هامش الأصل ما نصه: «الضرر: ابتداء الفعل، والضرار: الجزاء عليه، وقيل: الضرر: ما تضربه صاحبك، وتنتفع أنت به، والضرار: أن تضره من غير أن تنتفع به، وقيل: هما بمعنى، وتكرارهما للتأكيد».

الحديث الثاني والثلاثون

#### الكلام عليه من وجوه :

#### **أحدها** : في التعريف براويه :

وهو خُدري -بدال مُهْمَلةٍ قطعاً-: نسبة إلىٰ خدرة ، قبيلةٌ مِن الأنصار من أصحابِ الشَّجرةِ ، وهو أحدُ الفقهاءِ ، ماتَ سنةَ أربع وسبعين بالمدينة (١٠).

و «مالك»: هو الإمام أبو عبد الله الأصبحي، إمام أحد المذاهب المتبوعة ، أُفْرِ دَت تَرجَمَتُهُ بالتَّألِيف ، وكان مَولِدُهُ سَنةَ ثلاثٍ وتسعين ، ومات سنة تسع وسبعين ومائة في ربيع الأول (٢).

ثانيها: «المسند»: هو ما اتصل سنده إلى رسول الله ﷺ.

و «المرسَلُ»: ما سَقَطَ منه الصَّحابي عند المُحَدِّثين ، وأي راوٍ كان عند الأصوليين (٣).

وهذا الحديث وهَّاهُ ابن حزم ، وقد رَدَتُ عليه في «تخريجي لأحاديث الرافعي» وغيره (<sup>٤)</sup>.

لا جرم ، قال المُصَنِّفُ: «ولهُ طُرق يُقَوَّى بعضُها بِبَعْضٍ» ؛ أي: في بعض طرقه لِينٌ يُجْبَرُ بغيره ويَقْوَى ، وهو مُرَجِّحٌ وعاضِدٌ ، وقد يكون العاضد كتاباً مثل أنْ يكونَ الحديثُ ضعيفاً ، لكن يوافِقُهُ ظَاهِرُ آيةٍ ، أو عمومها فَيَقْوَىٰ بها ويتعاضَدَان ، وقد يكون سُنَّةً تُعَاضِدُهُ: إِمَّا عن راوي الحديث نفسه ، أو عن

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في : «أُسد الغابة» (٢/ ٣٦٥) ، و «السير» (٣/ ١٦٨) ، و «الإصابة» (٢/ ٣٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الانتقاء» لابن عبد البر (٣٦-٩١)، و «السير» (٨/٨٨-١٣٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المقنع في علوم الحديث» للمؤلف (١/ ١٠٩-١١١، ١٢٩-١٤٩).

<sup>(</sup>٤) هو «البدر المنير» وليس فيه تخريجه للحديث! وقد أحال المؤلف فيه إلى تخريجه «المهذب» انظر: «البدر المنير» (٩/ ٦١٣).

غيره ، وقد قيل في المثل:

## لا تُخَاصِمْ بِوَاحِدٍ أَهِلَ بَيْتٍ فَصَعِيفَانِ يَغْلِبَانِ قَوِيّا

وقال ابن الصلاح: «رواه الدارقطني في «جامعه» مِن وُجوهٍ مُتَّصِلاً ، وهو حديث حسن». وقال مَرَّةً: «أسنَدَهُ مِن وُجُوهٍ ، ومجموعها يقوي الحديث ويحسِّنه ، وقد نَقَلَهُ جماهيرُ أهلِ العلم واحتجُّوا به ، فعن أبي داود أنه قال: «الفقه يدور على خمسة أحاديث ...» (١) وَعدَّ هذا الحديث مِن الخمسةِ.

قال : «فعدُّ أبي داودَ له مِن الخمسةِ ، وقوله فيه يُشْعِرُ بكونهِ عنده غير ضعيف ، وجعله خُمْس الشَّريعة»(٢).

قال ابن عبد البر: "ولم يختلف عن " مالك في هذا الحديث وإرساله ، وقد رواه الدِّراوَرْدِي عن عمرو بن يحيى ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري ، عن رسول الله على فأسنده ، وله طُرُقٌ كثيرةٌ ، ومعناه صحيحٌ في الأصول أيضاً ، وقد ثَبَتَ عن النبي على أنه قال: "حَرَّمَ اللهُ مِنَ المُؤْمِنِ: دَمَهُ ومَالَهُ وَعِرْضَهُ ، وألا يُظنَّ بهِ إلا الخير " ( ) .

<sup>(</sup>۱) رواه الخطيب في «الجامع» (۲/ ۲۹۰ رقم ۱۸۸۷)، والسِّلفي في «شرط القراءة على الشيوخ» (۲۲)، وذكره ابن الصلاح في «صيانة مسلم» (۲۲۱–۲۲۲)، وابن رجب في «جامع العلوم والحِكَم» (۱/ ۲۳). وانظر ما تقدَّم ص (۱۹۵).

<sup>(</sup>Y) lide : «رؤوس المسائل» للنووي (٩٥) ، و «جامع العلوم والحكم» (٢/ ٢١١).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «غير» والتصويب من «التمهيد».

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجه (٢/ ١٢٩٧ رقم ٣٩٣٢) من حديث عبد الله بن عمرو هيسته . والحديث في إسناده ضعف ، لكن له شواهد ترقّيه إلىٰ درجة الحسن .

فائدة: هذا الحديث حسَّنه الشيخ الألباني - رَحَمَلَتُهُ- من رواية ابن عمر في «غاية المرام» (٤٣٥)، ثمَّ ضعَفه في «ضعيف الجامع» (٢٠٠٥)، و «ضعيف ابن ماجه» (٨٥٢)، وأحال إلى «الضعيفة» (٢٠٠٥)، ولما طُبِعت «الضعيفة» فإذا بالشيخ يتراجع عن ذلك كله وينقل الحديث إلى «الصحيحة» (٧/ ٢/ ١٢٤٨ رقم ٣٤٢) وقال في آخر تخريجه:

وقال -أيضاً -: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ» (1) [يعني مِن ] (1) بعضكم على بعض. وقد قال تعالى: «يا عِبادِي! إِنِّي حَرَّمتُ الظُّلمَ عِلىٰ نَفْسِي، وجَعَلْتُهُ بينَكُمْ مُحَرَّماً ؛ فَلاَ تَظَالَموا» -وقد سلف - (1) ، وقال تعالىٰ : ﴿ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴾ [طه: ١١١].

وأصلُ الظُّلم: وضعُ الشَّيءِ في غير موضِعِهِ ، وأخذه من غير وجهه ؛ ومَن أَضَرَّ بأخيه فقد ظَلَمَهُ ، وصَحَّ : «الظَّلمُ ظُلُمَات يَوْمَ القِيَامَةِ» (١٠).

وروى مَعْمَر ، عن جابر الجُعْفِي ، عن عِكْرمة ، عن ابن عباس مَرفُوعاً : «الضَرَرَ والأَضِرَرَ والمَرَّ والمَرَّ والمَرَّ والمَرَّ والمرَّ جلِ وضعُ خَشَبِهِ في جِدَارِ جَارِهِ» (٥٠).

جابر الجُعْفِي مُتَكَلَّمٌ فيه ، قال أبو عُمَر : «شعبة والثَّوري يُثنِيان عليه

<sup>«</sup>هذا ؛ وقد كنتُ ضَعَّفتُ حديثَ ابن ماجه .. قبل أن يُطبع «شُعَبُ الإيمان» فَلَمَّا وقفتُ على إسنادهِ فيه ، وتبيَّنتُ حُسنَهُ ؛ بادَرتُ إلى تخريجهِ هنا تبرئةً للذَّمَّة ، ونُصحاً للأمَّة داعياً: ﴿ رَبَّنَا لا تُوَاخِذْنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأَناً ﴾ وبناءً عليه يُنقل الحديث من «ضعيف الجامع» ، و «ضعيف ابن ماجه» إلى «صحيحيهما» . » اه.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١/ ٢٤رقم ٦٧)، ومسلم (٣/ ١٣٠٥ رقم ١٦٧٩) من حديث أبي بكرةَ ﴿ اللَّهُ عَالَيْكُ .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين من «التمهيد» (٢٠/ ١٥٧).

<sup>(</sup>٣) الحديث الرابع والعشرون من «الأربعين».

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٤/ ١٩٩٦ رقم ٢٥٧٨) من حديث جابر هيشش.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن ماجه في (٢/ ٧٨٤ رقم ٢٣٤١) ، وأحمد (٥/ ٥٥ رقم ٢٨٦٥) من طريق عبد الرزاق عن مَعْمَر به ، والطبراني في «الكبير» (٢١/ ٢٤٠ رقم ٢٤٠/١) ، وابن عبد البر في «التمهيد» (٢٠ / ١٥٨) وإسناده ضعيف ، فيه جابر وقد تُكِلم فيه . [انظر: «الزوائد» للبوصيري (٢/ ٢٢٢)].

لكنه توبع ، تابعه : داود بن الحصين -وهو ثقة إلًا أن روايته عن عكرمة منكرة - [«التقريب» (٣٠٥ رقم ١٧٨٩)] ، وسماك بن حرب وهو «صدوق لكن روايته عن عكرمة خاصة مضطربة ، وقد تغيَّر بأخرة فكان ربما يتلقن» . [«التقريب» (٤١٥ رقم ٢٦٣٩)] والحديث صحيح كما تقدَّم في تخريج حديث الباب .

ويصفانه بالحفظ والإتقان . وكان ابن عُينْنَة يذمُّه ويَحْكِي مِن سُوءِ مذهبه ما (') يُسقِطُ رِوَايَتَهُ ، واتَّبَعَهُ على ذلك أصحابه : علي بن المدِيني ، وابن مَعِين وغيرهما» (''). قال : «ولهذا قُلتُ : إِنَّ هذا الحديث لا يُسنَدُ مِن وجهٍ صحيح» ("").

وأما قوله : «لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ » فَخَبَرُ «لا» محذوف ؛ أي : في ديننا ، أو في شريعَتِنا ، أو في سُنتَّنا ، وظاهرُ الحديثِ تحريمُهُ مُطْلقاً قليلُهُ وكثِيرُهُ ، ضرورة كون النَّكرة في سياق النَّفي تَعُم ، ثم الظَّاهِرُ تَعَايرُ هذين اللَّفظين حَمْلاً له على التأسيس ؛ إذْ هو أَوْلَىٰ مِن التَّأْكِيد ، فالضَّررُ مِن واحدٍ كالقتل ، والضِّرارُ مِن اثنين كالقتال ، مِن حيث إنَّ «ضِرَار» مصدر: ضار ، وفاعَل إنما يكون من اثنين غالباً .

وقيل: إنهما لفظتان بمعنى واحد، تكلَّم بِهِمَا جميعاً على وجهِ التَّأْكِيدِ (٤)، وهو ظاهر لفظ الجوهري حيث قال: «الضرر» و «الضِّرار» خلاف النَّفع، وقَدْ ضَرَّهُ وضَارَّهُ بمعنى، والاسمُ: «الضّر». » (٥).

وقال ابن حبيب (٢): « «الضَّرَرُ» عند أهل العربية الاسم ، و «الضِّرار» الفعل» . قال: «ومعنى : «لا ضرر» : لا يَدخُلُ علىٰ أَحَدٍ ضرراً لم يُدخِلهُ علىٰ نفسه ، ومعنىٰ «ولا ضرار» : لا يضار أحدٌ بأحدٍ» (٧).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ما لا» والتصويب من «التمهيد» (٢٠/ ١٥٨).

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في «التقريب» (١٩٢ رقم ٨٨٦) في ترجمته: «ضعيف رافضي». وانظر كلام العلماء الذين ذكرهم ابن عبد البر في «تهذيب الكمال» (٤/ ٢٥٥٤-٤٧٢).

 <sup>(</sup>٣) «التمهيد» (٢٠/ ١٥٧ - ١٥٨) وقد تصرَّف المؤلف في النص فزاد بعض الكلمات .

<sup>(</sup>٤) انظر في تضعيف هذا القول: «التعليق علىٰ الموطأ» (٢/ ٢٠٦) للوَقَّشي الأندلسي (ت: ٤٨٩هـ).

<sup>(</sup>٥) «الصِّحاح» (٢/ ٢١٩) مادة «ضرر» وفيه: «والاسم: الضَّرَرُ».

<sup>(</sup>٦) هو الإمام عبد الملك بن حبيب الأندلسي (ت:٢٣٨ه). ترجمته في «السير» (١٠٢/١٠).

 <sup>(</sup>٧) قاله في كتابه «تفسير غريب الموطأ» (٢/ ٢٥-٢٦).

وقال الخُسننِيُّ (١): « «الضرر» الذي لكَ فيه منفعةٌ وعلى جارك فيه المَضَرَّة ، و «الضِّرار»: الذي ليس لك فيه منفعة ، وعلى جارك فيه المضرة » (٢).

وهذا وجه خسن المعنى في الحديث.

وجاء في بعض طُرقه المسنَدة مِن طريق عمرو بن يحيى -بعد «لا ضرر ولا ضرار» -: «من ضَارَّ ضَارَّ اللهُ بهِ ، ومَنْ شَاقَّ شَاقَ اللهُ عليهِ» (٣) .

وقال بعضهم: «الضَّرَرُ» و«الضِّرَارُ» مِثلُ القَتْلِ والقِتَال ، و«الضَّرر»: أن تَضُرَّ مَن لا يَضُرُّكَ ، و«الضَّرار» أن تضرّ بمن قد أضَرَّ بكَ مِن غير جِهةِ الاعتِدَاءِ بالمثل والانتصار بالحق ، وهو نحو قوله -عليه الصلاة والسلام-: «أَدِّ الأَمَانَةَ إلىٰ مَن ائتَمَنَكَ ، وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ» (3) أي: بعد أن انتصرت منه في خيانَتِهِ

<sup>(</sup>١) هو أبو الحسن محمد بن عبد السلام الخشني الأندلسي القرطبي ، الحافظ اللغوي ، (١) (ت: ٢٨٦ه) . «السير» (١٣/ ٤٥٩) .

<sup>(</sup>٢) نقله: ابن عبد البر في «التمهيد» (٢٠/ ١٥٨)، والباجي في «المنتقى» (٦/ ٤٠)، والباجي في والمنتقى» (٦/ ٢٦١). والتلمساني في «الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب» (٦/ ٢٦١-٢٦٢).

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الملك بن حبيب في «تفسير غريب الموطأ» (٢٦/٢)، والدارقطني (٤/٥٥ رقم ٣٠٧٩)، والحاكم (٢/٥٥-٥٨)، والبيهقي (٦٩/٦)، وابن عبد البر (٦٩/١) عن عمرو بن يحيي عن أبيه عن أبي سعيد الخدري والشفة .

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (٢/ ٤٥ رقم ١٢٦٢)، وأبو داود (٣/ ١٥ رقم ٣٥٣٥)، والدارمي (٣/ ١٦٩٢ رقم ٢٦٣٢)، والطبراني في (٣/ ١٦٩٢ رقم ١٦٩٢)، والطبراني في «الأوسط» (٤/ ٥٥ رقم ٣٥٩٥)، والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (١/ ١٨٦ رقم ١٨٦١)، والطحاوي في «مُشكل الآثار» (٥/ ٩١ رقم ١٨٣١)، وتمام في «فوائده» (٢/ ٢١٣ رقم ٧٠٧)، والحاكم (٢/ ٤٦)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (١/ ٢٣١ رقم ٢٤٧)، والبيهقي في «الكبرئ» (١/ ٢٧١) من طرق عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة ويشف .

قال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب» ، وقال الحاكم : «صحيح على شرط مسلم» ، وصحَّحه الألباني في «سلسلته الصحيحة» (١/ ٧٠٨ رقم ٢٢٣) .

لَكَ ، والنَّهِيُ إِنَّمَا وقعَ على الابتداء ، ومَا يكونُ في معنى الابتِدَاء ، كأنه يقول : ليس لك أن تخونَهُ وإنْ كانَ قد خانَكَ ؛ كَمَا (١) لَمْ يكُنْ لهُ أن يخونك ، وأمَّا مَن عاقبَ بمِثْلِ مَا عُوقِبَ به وأخذَ حَقَّهُ فليسَ بخائِنٍ ، وإِنَّمَا الخائِنُ مَن أخذَ ما ليس لهُ ، أو أكثر مِمَّا لهُ .

وقد اختَلَفَ الفُقَهَاءُ في الذي يَجْحَدُ حَقًّا عليه ويمنَعُهُ ثم يظفرُ المجحودُ بمالِ الجاحدِ قد ائتمنه عليه أو نحو ذلك ، فقال قائل منهم: ليس له أن يأخذ حقه من ذلك؛ لظاهِر الحديث الذي أَوْرَدْنَاهُ: « ... ولا تَخُنْ مَن خَانَكَ».

وقال آخرون: له أن يَنْتَصِفَ مِنهُ ويأخذ مِنهُ حقَّهُ عَمَلاً بقِصَّةِ هِند: «خُذِي مِنْ مَاله مَا يَكْفِيكِ» (٢). وللفقهاء في هذه المسألة وجوهٌ واعتلالاتٌ ؛ محلّها كتب الخلافيات ، وإنما ذَكَرنَا هذا هنا لِمَا في مَعنَىٰ «الضِّرَار» مِن مُدَاخَلةِ الانتصارِ بالإضرارِ مِمَّن أَضَرَّ بكَ.

والذي يَصِحُّ في النَّظَرِ ويَثَبُّتُ في الأصولِ أنَّهُ ليسَ لأَحَدِ أن يَضُرَّ بأخيهِ سواءٌ أضَرَّ بهِ قبلُ أمْ لاَ ، إلَّا أن يَنتُصِرَ -إن قدر - بما أبيح له من الاعتداء بالحقِّ الذي له بمِثلِ مَا اعْتُدِيَ عليه ، والانتِصَارُ ليسَ باعتِدَاء ، ولاَ ظُلْم ، ولاَ ضَرَرِ إذا كان على الوَجهِ الذي أباحَتُ السُّنَّة (٣) ، وكذا ليس لأحدٍ أنْ يُضِرَّ بأَحَدِ مِن غير الوَجهِ الذي هو الانتصار (١) مِن حَقِّه ، ومَن أدخَلَ على أخيهِ المُسلِم ضَرَراً مِنهُ ؟

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ما» والتصويب من «التمهيد» (٢٠/ ١٥٩).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣/ ٧٩ رقم ٢٢١١)، ومسلم (٣/ ١٣٣٨ رقم ١٧١٤) من حديث أم المؤمنين عائشة والشخال .

 <sup>(</sup>٣) لقوله تعالى : ﴿ وَإِنْ عَاقَبَتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَتُم بِهِ ۗ ﴾ [النحل: ١٢٦] ، وقوله : ﴿ فَمَنِ اعْنَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُواْ اللّه ﴾ [البقرة: ١٩٤] وغيرها .

<sup>(</sup>٤) في «التمهيد» (۲۰/ ١٦٠): «الانتصاف».

فإِنْ أَدخَلَ عليه ضَرَراً بِفِعل مَا كأَنْ فعَلَهُ فَأَضَرَّ فعْلُهُ لذلك بجاره أو بغير جاره ، نُظِرَ إلىٰ ذلك الفِعل ؛ فَإِنْ كَان أكثر ضرراً علىٰ الفاعل مِن الضَّرَرِ الدَّاخِل علىٰ الْفاعل مِن الضَّرَرِ الدَّاخِل علىٰ الجار بسَبَبِ ترْكِ ذلك في ماله إذا قطع عنه ما فعله، قطع أكثر الضَّرَرين وأعظمهما حُرْمَةً في الأصول .

مِثالُهُ: فتح الكوَّة للضوء، وتطلع منها على الحُرُم؛ مَنعَهُ المالِكِيَّةُ دَفعاً لأكثر الضَّرَرين، وعندَ الشافعية يجوز، وشَرَط بعضهم علوها بحيث لا يطَّلع على الجار، ومثله البناء وإحداث الرَّحَا المُضِرَّة بالجار عندهم (١)، وكذا منعَ العلماء مِن دُخَّان الفُرن والحمام، والدُّود المُتَوَلِّد مِن الزبل المنشور في الرِّحَاب وأمثاله؛ إذا ظهرَ ضَرَره، وبقِيَ أثره، وخُشِيَ تماديه دونَ مَا إذا كان مِثلَ ساعةٍ خفيفةٍ [ مثل: نَفْضِ التُّرابِ والحُصُر ] (٢) على الباب، ومَا زالَ جبريلُ يُوصِي بالجارحتى ظنَّ الشَّارعُ - صلوات الله وسلامه عليه - أَنَّهُ يُورِّئُهُ (٣).

وقد روي أنه -عليه الصلاة والسلام- «لَعَنَ مَن ضَارَّ مُسْلِماً أو مَاكَرَهُ» (٤) لكنَّ سنَدَهُ لا يقوم منه ضعف كما قال أبو عُمَر .

<sup>(</sup>١) قالوا: لأنَّ الرَّحَا تُفسِدُ الجُدْرَان وتهدِمها ، وتُظهِر الصَّوت المرتفع الذي يؤذي الجيران . انظر: «المنتقى» للباجي (١/ ٤١) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «لنفس أو غتة التراب والحص» ؟! وهي من تحريفات الناسخ، والمثبت من «التمهيد» (٢٠/ ١٦١) وبالله التوفيق.

<sup>(</sup>٣) انظر ما تقدم ص (٢١٥) فقد ذكر المؤلف متن الحديث.

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (٣/ ٩٥ كرقم ١٩٤١)، وأبو يعلى (١/ ٩٦ رقم ٩٦)، والمروزي في «مسند أبي بكر» (١٤٠ رقم ١٠٠)، والطبراني في «الأوسط» (٩/ ١٢٤ رقم ١٣١٧)، وابن عبد البر في «التمهيد» (١٦/ ٢٦١)، والبيهقي في «الشعب» (١١/ ٨٢ رقم ١٢٥) من طريق فرقد السَّبخي عن مُرَّة عن أبي بكر الصديق ﴿الشُّخُ . وهو حديث ضعيف كما ذكر المؤلف، وقد ضعَّفه الألباني في «الضَّعيفة» (٤/ ٣٥٥ رقم ١٩٠٣).

قال : «ولكنَّه يخاف عقوبة ما جاءَ فيه» (١) فإنه مُوَافِقٌ للقوَاعِدِ .

ثالثها: «الضرر» مصدر: ضره يضره ضراً وضراراً، و «الضرار» مصدر: ضاره يضاره ضراراً، وفي التنزيل: ﴿ وَلَا غُشِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْنَدُواً ﴾ [البقرة: ٢٣١].

و «الضَّرَر»: إلحاقُ مَفسَدة بالغير مُطْلَقاً.

و «الضّرَار»: إلحاقُ مَفسدةٍ به على وَجْهِ المُقَابَلَةِ كما أسلفناه ؛ أي : كل منهما يقصد ضرر صاحبه (٢).

وفي رواية: «ولا إِضْرَار» <sup>(٣)</sup> بالألف، وهو مَصدَر: أَضَرَّ به إِضرَاراً: إذا ألحَقَ به ضَرِراً، وهو في معنىٰ الضَّرَر.

وقال ابن الصَّلاح: « «ضرار» على وزن فِعَال ؛ أي أنه مكسور الضَّاد».

قال: «وهو على ألسِنة كثير مِن الفقهاء والمُحَدِّثين: «ولا إضرار» بهمزة مكسورة قبل الضاد، ولا صحة لذلك»(٤).

قلتُ: وقوله: «لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ» فيه حذْفٌ ، أصله: لا لحوق ولا إلحاق ضَرَرٍ بأَحَدٍ ، ولا فعل ضرار مع أحد. ثُمَّ المعنى: لا لحوق ضَرَرٍ شَرْعاً إلَّا بمُوجَبِ خَاصِّ ؛ لِيُخرِجَ الحدود والعقوبات ، والله تعالىٰ يقول: ﴿ يُرِيدُ ٱللهُ يِكُمُ

<sup>(</sup>۱) من قوله: «قال ابن حبيب» قبل ثلاث صفحات إلى هنا أخذه المؤلف من «التمهيد» (۱) مع تَصَرُّفِ واختصار يسيرين!

<sup>(</sup>٢) انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (١١/ ٥٥٦)، و «التعليق على الموطأ» للوقَّشي الأندلسي (٢/ ٢٠٥)، و «النهاية» (٢/ ٢٠٥)، و «النهاية» (٣/ ٨١) لابن الأثير، و «الاقتضاب» للتلمساني (١/ ٢٦١ - ٢٦٢).

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد في «المسند» (٥/٥٥ رقم ٢٨٦٥) ، من حديث ابن عباس عيس على وقد تقد م تحريجه .

<sup>(</sup>٤) ذكره عنه الهيتمي في «الفتح المبين» (١٦).

الشَّرَوَلايُرِيدُ بِكُمُ الْمُسْرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥] ، ﴿ يُرِيدُ اللهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُم ۗ ﴾ [النساء: ٢٨] ، ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اللِّينِ ﴿ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اللّهِينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [المائدة: ٦] ، ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اللّهِينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [المائدة: ٦] ، ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اللّهِينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [المعلم - : «اللّه ين علي أنضل الصلاة والسلام - : «اللّه ين يُسُرّ» ، و «بُعِثْتُ بالحنيفِيّةِ السَّمْحَةِ» (١) أي : السَّهلة ، ونحو ذلك من النصوص المُتَظَاهِرة المُصَرِّحة بوضع الدِّين على تحصيل المصلحة والنفع .

والضَّرَرُ مَنْهِيُّ عنه مُزالٌ ، ثم هاتان اللَّفظَتَانِ تَقْتَضِيَانِ رِعَاية المصالح إثباتاً والمفاسد نَفْياً ، إذ الضَّرَرُ هو المفسدة ؛ فإذا انتَفَت لَزِمَ إثبَاتُ النَّفع الذي هو المصلحة ؛ لأنهما نَقِيضَان لا واسطة بينَهُمَا .

ثم الأَدِلَّةُ السَّمعِيَّةُ المتَّفَق عليها أربع: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس.

والمختَلَف فيها أربعة عَشَر: الاستِصحَاب، الاستِحْسَان، الاستدلال، المصالح المُرْسَلة، سَدُّ الذَّرَائِع، إجماعُ المدينة، الكوفة، العتْرة (٢)، الخلفاء الأربعة، إجماع الشيخين، قول الصحابي، البراءة الأصلية، الاستقراء، الأخذ بالأخف. والخوض فيها محلُّه كتبُ «الأصول» وأقواها: النص والإجماع، ثم

<sup>(</sup>١) تقدّم تخريج هذين الحديثين في (٤٨-٥٢).

<sup>(</sup>٢) في الأصل و «التعيين» (٢٣٧): «العشرة»! والذي يظهر أن ما أثبتناه هو الصواب ولم أقف حسب إطلاعي في كتب أصول الفقه - على إجماع «العشرة» هذا، وإنما المعروف والموجود هو «إجماع العترة» وهم آل البيت، فلا بد أنه من تصحيفات النُّسَّاخ. انظر: «شرح الكوكب المنير» لابن النجار (٢/ ٢٤١)، و «شرح مختصر الروضة» للطوفي (٣/ ١٠٧)، و «البحر المحيط» للزركشي الشافعي (٤/ ٩٥٤)، و «الإبهاج في شرح المنهاج» للسبكي وابنه (٥/ ٢٢ ، ٢)، و «التحبير شرح التحرير» للمرداوي الحنبلي (٤/ ١٥٩٥).

هُمَا إِمَّا أَنْ يُوافِقًا رِعَايةَ المصالح فَبِهَا ونِعمَتْ ، أم لا فيُخَصَّصُ بها ؛ لاعتناء الشارع بها (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) ما تقدَّم مستفاد من «التعيين» للطوفي (٢٣٦-٢٣٨) وقد حذف المؤلف كلام الطوفي في مسألة مخالفة المصلحة للنص الشرعي وتقديم المصلحة على النص كما هو مذهب الطوفي! ثم قول المؤلف: إن النص والإجماع يخصصان بالمصلحة ؛ غير سديد ؛ إذ لا يوجد مصلحة تعارض الشرع ؛ لأن الشرع أتى بتحصيل المصالح وتكثيرها ، وما من خير ومصلحة إلَّا ذَلَّ الأُمَّةَ عليها ، عَلِمَها مَن علِمَها وجهلَها مَن جهلها ، ولا يُتصوَّر أن يأتى النص أو الإجماع بما يخالف مراعاة المصلحة . والله تعالى أعلم .

# الحديثُ الثالِثُ والثَّلَاثُونَ

عن ابنِ عَبَّاسٍ - وَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ ، لادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ ، لَكنِ البَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِي ، واليَمِينُ عَلَىٰ مَنْ أَنْكَرَ ».

حديثٌ حَسَنٌ ، رواهُ البَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ هَكَذَا (١) ، وَبَعضُهُ في «الصَّحِيحَيْنِ».

وقال في «شَرح مُسْلِمٍ»: «رواه البيهقي بإسنَادٍ جَيِّدٍ حَسَنِ أو صَحِيحٍ» (٢).

\* \* \*

الكلامُ عليه مِن وُجُودٍ :

والتعريفُ برَاوِيهِ سَلَفَ .

و «البيهقي» هو الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين صاحب التصانيف، وُلِدَ سنة أربع وثمانين وثلاثمائة ، وماتَ سنةَ ثمانٍ وخمسين وأربَعِمائةٍ (٣).

أحدها: لفظ «الصحيح» أنَّ النبي على قال: «لَوْ يُعْطَىٰ النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ،

<sup>(</sup>۱) «السنن الكبرئ» (۱۰/ ۲۵۲)، و «الصغرئ» (٤/ ١٨٨ رقم ٤٣٢٩، ٤٣٢٩). قال ابن حجر في «فتح الباري» (٥/ ٣٣٤): «إسناده حسن». وصححه الألباني في «الإرواء» (٨/ ٢٦٤ - ٢٦٧ رقم ٢٦٤١). وانظر: «البدر المنير» للمصنَّف (٩/ ١٨٠ - ٦٨١).

<sup>(</sup>۲) «شرح صحيح مسلم» للنووي (۱۲/ ۲٤٤).

<sup>(</sup>٣) ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» (١٨/ ١٦٣) ، و «طبقات الشافعية» للسبكي (١/٨).

لادَّعَىٰ نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهم، ولكنَّ اليَمِينَ عَلَىٰ المُدَّعَىٰ عليه» (١).

وفي رواية: «أنَّ النبيَّ ﷺ قَضَىٰ باليَمِينِ عَلَىٰ المدَّعَىٰ عليه». وكذا رواه مع «الصحيحين»: أصحاب «السنن» (٢) وغيرهم من رواية ابن عباس مرفوعاً إلىٰ رسول الله ﷺ.

وغلط الأصيلي حيث قال : «لا يصح مرفوعاً ؛ إنما هو قول ابن عباس ، كذا رواه أيوب ونافع الجمحي ، عن ابن أبي مليكة ، عن ابن عباس » (٣) .

وقد رواه البخاري (١) من طريق ابن جريج مرفوعاً .

وأبو داود والترمذي من طريق نافع بن عمر الجمحي ، عن ابن أبي مليكة ، عن ابن عباس مرفوعاً (°) .

قال الترمذي: «حديث صحيح».

فقد صَحَّ رفعُهُ بشهادةِ هذه الأَئِمَّةِ: البخاري ومسلم والترمذي ؛ فلا يَضُرهُ مَن وَقَفَهُ ، ولا يُعَدُّ ذلك اضطراباً ولا تعارضاً ؛ فإن الرَّاوي قد يَعرض له ما يُوجِبُ السُّكوتَ عن الرَّفع من نسيانٍ أو اكتفاءِ بعِلم السَّامع أو غير ذلك ، والرافع عدل ثبت ؛ فلا يلتفت إلى الوقف إلَّا في الترجيح عند التعارض كما هو مبين في الأصول.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦/ ٣٥ رقم ٤٥٥٢) ، ومسلم (٣/ ١٣٣٦ رقم ١٧١١) .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٤/ ٢٤ رقم ٣٦٠٨)، والترمذي (٣/ ١٩ رقم ١٣٤٢)، والنسائي في «السنن الكبرئ» (٥/ ٤٣٥ رقم ٥٤٢٥)، وابن ماجه (٢/ ٧٧٨ رقم ٧٤٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: «التوضيح لشرح الجامع الصحيح» (١٦/٦٦)، و «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» (١٠/٥١)، و «البدر المنير» (٩/ ٦٨١) كلها للمصنف.

<sup>(</sup>٤) (٦/٥٥ رقم ٢٥٥٤).

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود (٤/ ٢٨ رقم ٣٦١٩) ، والترمذي (٣/ ١٩ رقم ١٣٤٢).

وجاء في رواية: «أن امرأتين كانتا تحرُزَان في بيت -أو في حجرة - فَجُرِحَتْ إِحْدَاهُمَا ، وقد أنفذ بالإشفي في كفِّها ؛ فادَّعَتْ على الأُخرَى ، فَرُفِعَ فَجُرِحَتْ إِحْدَاهُمَا ، وقد أنفذ بالإشفي في كفِّها ؛ فادَّعَتْ على الأُخرَى ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إلى ابن عباس ، فَذَكَرَ الحديثَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بدَعْوَاهُمْ لَذَهَبَتْ ذَلِكَ إلى ابن عباس ، فَذَكَرَ الحديثَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بدَعْوَاهُمْ لَذَهَبَتْ وَمَا وُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ ، ذَكِّرُوها بالله فاقرَ وُوا عليها : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشَرُّونَ بِعَهْدِ ٱللهِ وَمَا وُلَيْمَنِيمٌ مَعَلِيلًا ﴾ [آل عمران : ٧٧] فذكر وها فاعترَفَتْ . فقال ابن عباس : قال النبي ﷺ : «اليَمِينُ عَلَى المُدَّعَى عليه» (١) .

ثانيها: هذا الحديثُ قاعدةٌ كبيرةٌ مِن قواعد الشَّريعةِ ، وأَصلٌ من أُصولِ الأحكام ، وأعظم مرجع عند التَّنَازع والخِصَام ، وقد قيل: إنه فصل الخِطَاب الذي أُوتيه داود ، كما سلف في الخطبة أنه لا يقبل قول الإنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه ؛ بل لابد من استناد إلى ما يقوي دعواه من البينة أو تصديق المدعىٰ عليه ولو كان المدعىٰ فاضلاً شريفاً أو حقًّا خفيفاً ، وإلَّا فالدَّعَاوىٰ مُتَكافِئة ، والأصل: براءَةُ الذِّمَم من الحقوق ؛ فلابُدَّ مِمَّا يدل علىٰ تعلق الحق بالذِّمة وتترَجَّح به الدَّعْوَىٰ ؛ فإن طَلَبَ يَمِين المُدَّعیٰ عليه فله ذلك .

وقد بين الشَّارعُ الحكمة في كونه لا يعطي بمجرد دعواه ؛ لأنه لو أعطى بمجردها لادعيت الدِّماءُ والأموالُ واستُبيحت ، ولا يمكن المدعىٰ عليه أن يصون ماله ودمه ، وأما المدعي فيمكن صيانتهما بالبَيِّنة أيضاً ، وجانب المُدَّعِي ضعيف ؛ لدعواه خلاف الأصل ، وجانب المُنْكِر قوي ؛ لموافقة الأصل في البراءة ، والبينة حجة قوية لبعدها عن التُّهمة ، واليمين حُجَّة ضعيفة لقربها منها ، فجعل القوي في جانب الضّعيف ، والضعيف في جانب القوي ، وهو جانب المنكر تعديلاً ، وهو توجيه مُحَسَنٌ .

 <sup>(</sup>١) هي رواية البخاري ومسلم ، وقد تقدَّم تخريجها .

ثالثها: هذا الحديث يُسْتَدَلُّ به بمسائل:

الأولىٰ : أنَّ اليمينَ مُتَوَجِّهةٌ علىٰ كلِّ مَن ادُّعِي عليه حتَّ ، سواءٌ كان بينه وبين المُدَّعي اختلاط أم لا .

وقالت طائفة من العلماء: لابد من خلطة لئلًا يبتذل السُّفهاء أهل الفضل بتحليفهم مراراً في اليوم الواحد، وهو مذهب الفقهاء السبعة، وبه قضى عليٌ، وهو قول مالك وجل أصحابه، وأكثر الفقهاء على خلافه، ووافقهم ابن نافع، وابن لبابة -من أصحاب مالك يَخلَّلهُ-.

واختُلِفَ في تفسير الخلطة ؛ هل هي معرفته بمعاملته ومداينته بشاهد أو بشاهد أو بشاهد أو يكفي الشبهة ، أو أن تليق به الدَّعوىٰ بمثلها علىٰ مِثْلهِ ، أو يليق به أن يعامل بمثلها ؟ أقوال ؛ ودليل الجمهور الحديث ، ولا أصل لاشتراط الخلطة من كتاب ولا سنة ولا إجماع (١).

الثانية: إبطال التَدْمية -في قول مالك-، ووجه تسوية الشارع بين الدماء والأموال في أن المدعي لا يسمع قوله فيها ؛ فإذا لم يسمع في مرضه: لي عند فلان دينار أو درهم ، كان أَحْرَىٰ وأَوْلَىٰ ألَّا يسمع قوله: دمي عند فلان ؛ لحرمة الدماء.

وقد يقال: إن مالكاً لم يسند ذلك لقول المدَّعِي ذلك ؟ بل للقسامة على القتل والتدمية لَوْثُ يُقَوِّي جانب المُدَّعِي حين يبدأ بالأيمان كسائر أنواع اللَّوْث (٢).

<sup>(</sup>١) المسألة بتوسع في «الإعلام» للمؤلف (١٠/ ٥٥-٥٥)، و «المنهج المبين» للفاكهاني (١٠) ١٠-٤٨٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: «التوضيح» (١٦/ ١٢٩ - ١٣٠)، و «الإعلام» (١٠/ ٥٥-٥٦) كلاهما للمؤلف. و «اللَّوْث»: هو قرينة تُقوِّي جانب المُدَّعي، وتُغلِّب علىٰ الظنِّ صِدْقَهُ. انظر: «تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي (٣٣٩)، و «الموسوعة الفقهية» (٣٥/ ٣٤٢).

ثالثها: «المُدَّعىٰ عليه»: هو المطلوب منه ، و «المُدَّعِي»: هو الطَّالب ، ووجه كون اليمين علىٰ المدَّعىٰ عليه أن الأصل براءة ذمته عما طلب منه ، وهو متمسك به ، والاحتمال مندفع باليمين ، وقام الإجماع علىٰ استحلاف المدَّعَىٰ عليه في الأموال ، واختلفوا في غير ذلك ؛ فمذهب الشافعي وأحمد وأبي ثور: وجوبها علىٰ كل مدعىٰ عليه في حد أو طلاق أو نكاح أو عتق ، أخذاً بعموم ظاهر الحديث ؛ فإن نكل حَلَف المُدَّعِي وثبت دعواه .

وقال أبو حنيفة وأصحابه -رحمهم الله- : يحلف على النكاح والطلاق والعتق ؛ وإن نكل لزمه ذلك كله .

وقال الثوري والشَّعبي وأبو حنيفة -رحمهم الله-: لا يستحلف في الحدود والسرقة . وقال نحوه مالك - رَجَمُلَللهُ- (١) .

رابعها: «لو» حرف امتناع لامتِناع؛ أي: امتناع الشيء لامتناع غيره، أو حرف لم سيقع لوقوع غيره، كما قاله سيبويه (٢)، والمعنى على هذه: أن دعوى رجال مال قوم كان سيقع؛ لوقوع إعطاء الناس بدعاويهم، والمراد عليها، وعلى الأولى أن بدعوى الرجال أموال قوم أعطاهم إياها فوضع الدعوى موضع الأخذ؛ لأنها سببه، ولا شك أن أخذ مال المدعى عليه ممتنع؛ لامتناع إعطاء المدعى بمجرد دعواه، وكذلك أخذ مال المدعى عليه كان سيقع لوقوع إعطاء المدعى بدعواه، ولا يقع بدون ذلك.

و «الرجال» هم الذكور قطعاً.

<sup>(</sup>۱) انظر المسألتين الثانية والثالثة بتوسع في «التوضيح لشرح الجامع الصحيح» للمؤلف (۱) - (۱) - (۱۸ - ۲۲۳).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الكتاب» لسيبويه (٤/ ٢٧١-٢٧٢).

ورواية : «ناس» تعم الرجل والمرأة ، وأما «القوم» فهل تختص بالرجال أو تعم النساء ؟ قولان :

حجة الأول: قوله تعالى : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسَخَرَ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٓ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِنْهُمْ ﴾ [الحجرات: ١١] وقول زهير:

### وَمَا أَدْرِي أَقُومٌ آلُ حِصْن أَمْ نِسَاءُ (١)

وأجيب عنه بأن ذلك من قرب التقسيم فقط (٢).

وحجة الثاني : قوله تعالىٰ : ﴿ مِثْلَدَأْبِ قَوْمِ نُوجٍ ﴾ [غافر: ٣١] ونحوه ، وتقول العرب: ليس هذا بأرض قومي ولا من نسائهم .

وأُجيب عنه بأنَّ النساءَ إنَّما دخلت لقرينةِ التَّكليف ونحوهِ .

وغايرَ بين قوله: «لادَّعيْ رجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ» ولم يقل: «أموال رجال» ولا: «قوم أموال قوم» دفعاً لتِكْرَار أحدهما بغير فائدة ، وإنه على القول بأن النساء يدخُلن في لفظ القوم ؛ لأن الدَّعوىٰ في الرجال أغلب بخلاف المدعىٰ عليه.

وقدَّمَ الأموال في رواية المُصَنِّف على الدماء ، ورواية «الصحيح» عكسه لغلبة الخصومات فيها ؛ لأن أخذها أيسر ، وامتداد اليد إليها أسهل ، وإن كان الاهتمام بالدماء أعظم ؛ لأنه أول ما يقضى بين الناس فيها ، فهي من ذا الوجه أعظم خطراً من المال ، على أن العطف بالواو لا يفيد ترتيباً .

وموضوع «لكن» الاستدلال ، وهي وإن كانت إنما تكون بين نفي وإثبات ،

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، والصواب من البيت: «وَمَا أَدْرِي وسوف إِخَالُ أَدْرِي \* أَقَوْمٌ آلُ حِصْنِ أَمْ نِسَاءُ». انظر: «ديوان زهير» (١٧)، و «المعين» (٢٨٣)، و «الفتح المبين» (٢٩٥).

<sup>(</sup>٢) معناه: إنه إنما دل على أن القوم هم الرجال خاصة بقرينة التقسيم، إذ قابل بين القوم و٢) والنساء، كما يقابل بين الرجال والنساء. انظر: «المعين» (٢٨٣).

نحو: «ما قام زيد ، لكن عمرو» وهي هنا بعد إثبات ، ولا نفي قبلها ؛ لأنها كذلك في المعنى ، إذ معنى «لو يعطى» : لا يعطى بدعواهم المجردة ، لكن بالبينة ، وهي على المدعي .

وقوله: «لكن البَيِّنة عَلَىٰ المُدَّعي، واليَمِينُ علىٰ مَنْ أَنْكرَ» أتىٰ بالمدعي معرفاً؛ لأن فيه ضرباً من التعريف المعنوي لظهوره وإقدامه علىٰ الدعوى، فأتىٰ فيه بلام التعريف المناسبة له و «المنكر» فيه ضرب من الإيهام والتنكير لاستخفائه و تنكيره؛ فأتىٰ فيه بـ «مَنْ» إذ فيها إبهام و تنكير شبيه بحاله.

وقوله: «واليَمِينُ عَلَىٰ مَنْ أَنْكُرِ» عامٌّ خص منه صور:

القسامة ؛ فإنها في جانب المدعي .

واليمين مع الشاهد الواحد في جانب المدعي .

ويمين المدعي إذا ردها عليه المنكر عندنا وعند أحمد في رواية .

وأيمان الأمناء حين يتهمون في دعاويهم ، كالوكيل والمرتهن ونحوهما .

#### الحديث الرابع والثلاثوي

عن أبي سعيد الخدري عين قال: سمعت رسول الله على يقول: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكُراً فَلْيُغَيِّرهُ بِيكِهِ ؛ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ؛ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمانِ».

رواه مسلم <sup>(۱)</sup>.

\* \* \*

#### الكلام عليه من وجوه -والتعريف براويه سلف-:

أحدها: هذا الحديث قاله أبو سعيد هيئ لمّا قَدَّم مروان خُطبة العيدِ قبلَ الصلاة، وقال له رجلٌ: الصلاة قَبْلَها! فقال: فقد تُرِكَ مَا هُنَالِكَ! العيدِ قبلَ الصلاة، وقال له رجلٌ: الصلاة قَبْلَها! فقال: فقد تُركَ مَا هُنَالِكَ! فقال أبو سعيد هيئ : «أمّا هذا فقد قضى ما عليه؛ سمعت رسول الله على أن أولَّ مَن فعلَ هذا مروان لا عثمان فَذَكَر الحديث، وهو أدلُّ دليل على أن أولَّ مَن فعلَ هذا مروان لا عثمان أو عمر، ولم يصح ذلك؛ ووَجهه أنّه سمّاه مُنكراً بمحضر مِن الصّحابة ، ولو كان قد سُبِقَ به عملٌ، أو كان أحدٌ مِن الصّحابة قد فعله، أو مَضَت به سُنة ولو كان قد سُبِق به عملٌ، أو كان أحدٌ مِن الصّحابة قد فعله، أو مَضَت به سُنة الله يُسمّهِ أبو سعيد منكراً ] (٢).

<sup>(</sup>۱) (۱/۹۲ رقم ۹۹).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين من «الفتح المبين بشرح الأربعين» للهيتمي (٥٤٨) ، لأنه نقل كلام ابن الملقن -غير معزو- مع تغيير بسيط ، وبه تتم البارة .

وتأخر أبي سعيد عن إنكاره حتىٰ سُبِقَ إليه: قد لا يكون هو حاضراً أول ما شرع في أسباب الخطبة ، ثم حضر ، أو كان حاضراً ، أو خشي فتنة ، أو هم به فسبق ثم عضده . لكن في «الصحيحين» (١) عن أبي سعيد : «أنه هو الذي جَذَبَ يَدَ مَرْوَان حِينَ رَآهُ يَصْعَدُ المِنْبَر ، فرَدَّ عليه مروان بمثل ما رَدَّ علىٰ الرَّجُل» فيجوزُ أن تكونَ قضيةً أُخرىٰ .

ثانيها: هذا الحديث يرجع إلى قوله تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران: ١١٠] ، ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ آوْلِياآهُ بَعْضِ يَأْمُرُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ آوْلِياآهُ بَعْضِ يَأْمُرُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ آوْلِياآهُ بَعْضِ يَأْمُرُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُ هُمُ آوَلِيا آهُ بَعْضَ يَالُمُنكُو ﴾ [التوبة: ٧١] ، وقوله: ﴿ كَانُوا لَا يَكنَاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكُو ﴾ [المائدة: ٧٩] وأشباه ذلك ، ومن السنة إلى قوله -عليه الصلاة والسلام -: ﴿ إِذَا ظَهرَ المُنكُو فِي أُمِّتِي فَلَمْ يُنكُولُوهُ ؛ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهم اللهُ بِعِقَابٍ مِنْ عِندِهِ ﴾ (١) في أحاديثَ أُخَر مشهورة .

ثم إنَّ هذا الحديث يصلح أن يكون نصف علم الشريعة ؛ لأنه إما معروف يجب العمل به ، أو منكر يجب النهي عنه ، وقام الإجماع على الأمر بالتغيير باليد، وقد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : الكتاب والسنة مع الإجماع ، وهو أيضاً من النصيحة التي هي الدين ، ولم يخالف في ذلك إلَّا بعض الرافضة -ولا يعتد به- وهم مسبوقون بالإجماع ، ووجوبه بالشرع لا بالعقل خلافاً للمعتزلة .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢/ ١٧ رقم ٩٥٦) ، ومسلم (٢/ ٦٠٥ رقم ٨٨٩) .

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۱/۷۷ رقم ۱)، وأبو داود (٤/ ٣٣٠ رقم ٤٣٣٨)، والترمذي (٤/ ٤١ رقم ٢٦٨ رقم ٢٣٠٨)، والترمذي (٤/ ٤١ رقم ٢١٦٨)، وابن ماجه (٢/ ١٣٢٧)، وابن ماجه (٢/ ١٣٠٧ رقم ٥٠٠٤)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٢١ / ٢٦٠ رقم ٣٨٧٣٨)، والحميدي (٢/ ٣٨٠ رقم ٣)، والبزار (١/ ٣٨٠ رقم ٥٦ ، ٦٩)، وأبو يعلى (١/ ٣٠١ رقم ١٦٠)، وابن حبان (١/ ٣٥٥ رقم ٤٠٣)، والبيهقي في «الكبرى» (١/ ١١/ ١) عن أبي بكر الصديق وينه.

وأما قوله تعالىٰ: ﴿ عَلَيْكُمُ أَنفُسَكُمْ ۗ ﴿ [المائدة: ١٠٥] الآية ، فليس مخالفاً لِمَا ذَكَرْنَا ؛ ولأن المذهب الصحيح عند المحققين في معناها : أنكم إذا فعلتم ما كُلِّفتُم به فلا يضرُّكم تقصيرُ غيرِكم ، مثل قوله تعالىٰ : ﴿ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزَرَ مَا كُلِّفتُم به فلا يضرُّكم تقصيرُ غيرِكم ، مثل قوله تعالىٰ : ﴿ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزَرَ النهي أُخْرَىٰ ﴾ [الأنعام: ١٦٤] . وإذا كان كذلك فمما كلف به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ فإذا فعله ولم يمتثل المخاطب ولا عتب بعد ذلك علىٰ الفاعل ؛ لكونه أدىٰ ما عليه ، فإنما عليه الأمر والنهي لا القبول .

ثم إنهما فرض كفاية تُسْقِطُ الحَرَجَ عن الباقين إذا قام به البعض ، وإنْ تَرَكَهُ الكُلُّ أَثِمُوا مع التَّمكِين بلا عُذر ولا خَوْفٍ ، ثم إنه قد يتعيَّن كما إذا كان في موضِع لا يعلَمُ به غيره ، أو كمن يرى زوجته أو ولده أو غلامه على منكر أو تقصير في المعروف ، ولا يسقط ذلك عن المكلف لكونه لا يفيد في ظنه ، فذكِّر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ، وقال تعالىٰ : ﴿ مَّاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ﴾ [المائدة : ٩٩].

ولا يشترط فيه الكمال ؛ بل يأمر وينهى ، وإن كان يرتكب ذلك فيأمر نفسه وينهاها كغيره ، ولا يختص ذلك بأرباب الولايات ؛ بل ذلك ثابت للآحاد ، وهو إجماع ، ولابد من عمله بما يأمر به وينهى عنه .

والدَّقائِقُ مخصوصةٌ بالعلماء ، وإنما يُنكر ما أُجمِعَ عليه دون ما اختُلِف ؟ فقد قيل : كل مجتهد مصيب (١) ، والأصح : أنه لا يغير ما كان على مذهب غيره ،

<sup>(</sup>۱) بعض العلماء يُطلق هذه العبارة ويُريد أن كل مجتهد -مما يجوز فيه الاجتهاد-مصيب للأجر وهذا صحيح ؛ لأنَّ المصيب للحق فهذا غير صحيح ؛ لأنَّ المصيب واحد . قال ابن القاسم: «سمعتُ مالكاً والليث يقولان في اختلاف أصحاب رسول الله ﷺ: ليس كما قال ناس فيه توسعةٌ ، ليس كذلك ؛ إنما هو خطأ وصواب» .
رواه ابن عبد البر في «الجامع» (٢/ ٢ - ٩ رقم ١٦٩٥) .

وانظر: «جامع بيان العلم وفضله» (۲/۲ م ، ) ، و «الرسالة الوافية» لأبي عمرو الداني (۲۰۳) ، و «الاقتضاء» (۲۰۳) ، و «الاقتضاء» (۱۳۶) ثلاثتها لابن تيمية ، و «مختصر الصواعق» لابن القيم (۲/۷۷) .

وكذا ليس للمفتي ولا للقاضي أن يعترض على من خالفه إذا لم يخالف نصاً ولا إجماعاً ولا قياساً جليّاً (١).

وهذا الباب قد ضُيِّع أكثره في أزمان متطاولة ، ولم يبق إلا الرُّسوم ، وهو بابٌ عظيم به قِوامُ الأمر ومِلاكه ، وإذا كثر الخبثُ عمَّ العِقابُ : الصَّالح والطَّالح ، وإذا كثر الخبثُ عمَّ العِقابُ : الصَّالح والطَّالح ، فإذا لم يأخذوا على أيدي الظالم أَوْشَكَ أن يعمهم الله بعقاب : ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنَ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِنَنَةُ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ ألِيمُ ﴿ إِن ﴾ [النور] . فينبغي للطالب والسَّاعي في رضا الشَّريعةِ أن يعتني بذلك فإن نفعهُ عامٌ ، ولا يهابُ أحداً ؛ فإن الرب - عَلَيْ - وعده بالنصرة حيث قال : ﴿ وَلَيَنصُرَكَ اللهُ مَن يَصُرُفُ وَ اللهِ مَرَانِ الرب - عَلَيْ - وعده بالنصرة حيث قال : ﴿ وَلَينصُرَكَ اللهُ مَن يَصُرُفُ وَ اللهِ عَمْ اللهِ فَقَدْ هُدِى إِلَى مِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ وَاللهُ مَن يَصُرُفُ وَ اللهُ مَن اللهِ عَمْ اللهُ يَعْمَلُوا فِينَا لَنَهُ لِيَنَا لَنَهُ لِينَا أَن مِرَالمُ مُسْتَقِيمٍ ﴿ وَمَن يَعْنَعِم وَاللّهِ فَقَدْ هُدِى إِلَى مِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ وَاللّهِ وَقَالَ : ﴿ وَكُن يَعْنَعِم وَالّهَ وَقَدْ هُدِى إِلَى مِرَالمُ مُسْتَقِيمٍ ﴿ وَاللّهِ وَقَالَ : ﴿ وَكُن يَعْنَعُم مُ اللّهُ لَهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْ لا يُقْتَنُونَ اللهِ وَقَالَ : ﴿ وَكُن يَعْمُولُ أَن يَقُولُوا وَاللّهُ اللهُ عَلَى قدر النَّصِب ، ولا يُحابي صديقَهُ ولا يُداهنه ؛ بل حقه نصحه .

ولا بأس باستعمال الرِّفق فيه ؛ فالله رفيقٌ يُحِبُّ الرِّفقَ في الأمر كُلِّهِ ، ويُغْلِظُ على المُسْرِف ، وما أحسن قول الإمام الشافعي : «مَن وَعَظ أَخاهُ سرَّا ؛ فقد

<sup>(</sup>۱) المسائل التي لا إنكار فيها هي المسائل الاجتهادية وهي التي لا نص فيها ولا إجماع ولا قياس جلي كما قال ابن الملقن ، أمّّا المسائل الخلافية - والتي فيها نص ولكن قد يخفئ على بعض العلماء أو قياس جلي - فإن الإنكار فيها متعين مهما كان القائل ، وكم في كتب الفقه من إنكار بعض الصحابة على بعض ، وإنكار الفقهاء بعضهم على بعض ، وهذا مما لا يكاد يُحصِيه كتاب ، ولا يلزم من الإنكار الحط من مكانة العلماء ، مع التنبيه على مراعاة آداب الإنكار والتلطف والإجلال لأهل العلم والسُّنة والفضل والدِّين .

نصحَهُ ، ومَن وعظَهُ علانيةً ؛ فقد فَضَحَهُ وشانَهُ » (١) ، «بَدَأَ الإسلَامُ غَريباً وَسَيَعُودُ غَريباً كَمَا بَدَأَ » (٢).

أنبأني الحافظ فتح الدين اليعمري ، عن شيخ الإسلام الإمام تقي الدين القشيري لنفسه -رحمه الله تعالى -:

قدعُرِّفَ المُنْكَرُ واستُنْكِر الوصارَ أهلُ العلم في وَهُدَةٍ وصارَ أهلُ العلم في وَهُدَةٍ ساروا فما للجُود فيما مضى فقلت للأبرار أهل التُقلى لا تُنْكروا أحوالكُم قد أتت

معسروفُ في أيَّامِنا السعبه وصار أَهْلَ الجَهلِ في رتبه من السذين جاروا به نِسبَه والسدِّين لمَّا اشتدَتِ الكُربه نسوبتُكم في زمسن الغُربه

ومن العجب أن ما قام به الذين اتصفوا بصفات تنكرها عليهم أقل المريدين.

بالمِلْح يصلح ما يُخْشَىٰ تغيُّرهُ

وما أحسن قوله :

هذا الزَّمَانُ الذي كُنَّا [نُحَاذِرُهُ] (٣) إِنْ دَامَ هذا وَلَهُ تَحْدُثُ لَهُ غِيَرٌ

في قولِ كَعْبٍ وفي قَوْلِ ابن مَسْعُودِ لَمْ يُثْنُ مَنْ عَبْكَ مَيْتٌ وَلَمْ يُفْرَح بِمَوْلُودِ

فكيفَ بالمِلح إِنْ حَلَّت بِهِ الغِيَرُ

فرعٌ من هذا الباب: بيانُ العيب في المَبيع ولو كان أجنبياً .

<sup>(</sup>١) المسألة الثانية إلىٰ هنا من «شرح النووي لمسلم» (٢/ ٣٨١–٣٨٤) باختصار وتصرف.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١/ ١٣٠ رقم ١٤٥) من حديث أبي هريرة ﴿ اللَّهُ مِ

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: «نحذره» والمعروف ما أثبتناه.

ثم الشارع -صلوات الله وسلامه عليه- نَقَلَهُ بعد اليدِ إلىٰ اللسان فيعظ ويُخَوِّف.

ثم القلب ، ومعناه : يكرهه بقلبه ويعزم أنه لو قدر على التغيير لغير ، وهذا جهده .

ومعنى «أضعف الإيمان»: أقل ثمراته ؛ إذ فيه الكراهة فقط ، وقد جاء في رواية : «وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإيمانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ» (١) أي : لم يبق وراء هذه المرتبة مرتبة أخرى ؛ لأنه إذا لم يكرهه بقلبه فقد رضي بالمعصية ، وليس ذلك شأن أهل الإيمان ؛ بل هو كفرٌ إن اعتقدَ جوازَهُ ، وإن رَضِيَ به لغلبة الهوى والشهوة مع اعتقاد تحريمه فهو فاسق .

و «الإيمان» هنا: الإسلام؛ فالمراد أنه من آثاره ومقتضاه لا من حقيقة معناه، إذ سبق في حديث جبريل -عليه الصلاة والسلام- «أن الإيمان هو التصديق» إلى آخره.

قال القاضي عياض - رَحَمُ لِللهِ - : «هذا الحديث أصلٌ في صِفةِ [ التَّغيير ] (٢) ، فحق المُغيِّر أن يُغيِّره بكلِّ وجهٍ أَمْكَنَهُ زواله به قولاً كان أو فعلاً ، فيكسِرُ آلات الباطل ، ويُريق المُسْكِر بنفسه أو نائبه ، وينزع المغصُوب ويردها إلىٰ أربابها أو يأمره ؛ فإن احتيج إلىٰ إظهار سلاح أو حرب رُفِعَ إلىٰ السُّلطان ، وبعضهم رأىٰ الإنكار بكل حال ، وإن قتل ونيل منه كل أذىٰ » (٣).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١/ ٦٩ رقم ٥٠) من حديث ابن مسعود هيئ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «التغير» والمثبت من «الإكمال».

<sup>(</sup>٣) «إكمال المعلم» (١/ ٢٩٠) باختصار وتصرف .

قال إمام الحرمين - رَجَمُلَلْلهُ-: «وإذا جارَ والي الوقت وظهر ظلمه ولم ينزجر بالقول ؛ فلأهل الحل والعقد التواطؤ على خلعه» (١). وهذا غريب منه ؛ وهو محمول على ما إذا لم يخف منه إثارة مفسدة أعظم منه.

وليس للآمر بالمعروفِ البحثُ والتَّفتيشُ والتَّجسس واقتحامُ الدُّور بالظنونِ ؟ بل إن عَثَرَ علىٰ مُنْكَر غيَّرَهُ .

واستثنىٰ الماوردي - رَجَمْلَللهُ- من ذلك ما إذا أخبَره مَن يَثِقُ بقوله أنَّ رَجُلاً خَلَا برجل ليقتله أو امرأةٍ ليزني بها ؛ فإنه يجوزُ له في مثل هذه الحالة أن يَحَكَّ برجل ليقتله أو المرأةِ ليزني بها عَذراً من فَوَات ما لا يَسْتَذْركُهُ (٢) .

## \* تَبِمًّات :

إحداها: «المنكر»: مَا لا يَسُوغُ شَرْعاً ، ودَلِيلُهُ (٣) يَأْباهُ وَيُنْكِرُهُ.

و «المعروف» خلافه.

ثانيها : هذا الخطاب للأمة أجمع ، الحاضِرُ له والغائِبُ ؛ فالحاضر يُعلِم الغائِب ؛ وهذه الرؤية يُحْتَمَل أن تكونَ بصَرِيَّة ، والأشبه أنَّها عِلْمِيَّةٌ.

ومعنىٰ «فليُغَيِّرهُ» : يُزيلُهُ ويُبَدِّلهُ بغَيْرِهِ .

ثالثها: ظاهِرُ الحديث وجوب الإنكار مطلقاً ، ومحلّه إذا لم يخف تزايده بإنكاره ولا خاف مفسدة ؛ فإن خافها فلا يجب ، ولا يشترط إذن الإمام فيه إلّا أن يخاف من تركه مفسدة ، ومن لا تكليف عليه لا وجوب عليه ، وكذا العاجز .

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح النووي لمسلم» (٢/ ٣٨٥)، و«الغياثي» للجويني (١٠٥-١٠٦).

 <sup>(</sup>٢) «الأحكام السلطانية» للماوردي (٥٠٥-٤٠٦).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «وزائله»! والصواب ما أثبتناه ، وهو من «التعيين» (٢٨٧) ، والسياق .

رابعها: قدَّم اليد ؛ لأنها أبلغ ، ثم اللسان بأن يصيح أو يأمر من يزيل ، ثم القلب ؛ بالأعمال بالنيات ، ويجب على العبد كراهة ما كرهه الله من المعاصي ، وشبيه هذا الترتيب قوله على لعمران بن حصين : «صَلِّ قَائِماً ؛ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقٍ، لا يُكلِّفُ اللهُ فَقَاعِدًا ، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقٍ، لا يُكلِّفُ اللهُ نَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقٍ، لا يُكلِّفُ اللهُ نَسْسَاً إِلَّا وُسْعَها» (۱).

ودفع الصائل بخلاف هذا ؛ فإنه انتقال من الأدنى إلى الأعلى بخلاف ما نحن فيه ، والمعتبر في ذلك تحصيل المصلحة وأمن المفسدة .

خاتمة: المؤمن العدل: هو الآمر بالمعروف ، الناهي عن المنكر ، ومن لا فيهما فالمنافق ؛ لأن الله - على وصفه بذلك ، ثم إن كان مع ذلك ترك ذلك مع عدم الحاجة إليه ؛ فهو معذور ، وإن كان معها فإن كان لِعُذْر سَقَط لذلك عنه أو قام غيره مقامه ؛ فلا حَرَجَ عليه فيه ، وإلّا فهو آثمٌ فاسِقٌ ، أو آمر بالمعروف غير ناه عن المنكر ؛ ففي تركه النهي عن المنكر التفصيل المذكور ، وإن كان عكسه فكذلك .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲/ ۶۸ رقم ۱۱۱۷).

# الحَدِيثُ الخَامِسُ والثلاَثُوهُ

عن أبي هريرة ولا تَنَاجَشُوا، ولا تَبَاغَضُوا، وَلا تَبَعْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بِيعِ بَعْضٍ ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ ولا تَبَاغَضُوا، وَلا تَبَاغَضُوا، وَلا تَبَاغَضُوا، وَلا يَبعْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بِيعِ بَعْضٍ ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَاناً ، المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ ، لَا يَظْلِمُهُ ، ولا يَخْذُلُهُ ، ولا يَكْذِبُهُ ، ولا يَحْقِرُهُ ، التَّقْوَىٰ هَا هُنَا » -وَيُشِيرُ إلىٰ صَدْرِهِ ، ثَلاثَ مَرَّاتٍ - «بحسبِ امرئٍ مِنَ الشَّرِ أَنْ التَّقُوىٰ هَا هُنَا » -وَيُشِيرُ إلىٰ صَدْرِهِ ، ثَلاثَ مَرَّاتٍ - «بحسبِ امرئٍ مِنَ الشَّرِ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ المُسلِمَ ، كُلُّ المُسْلِمِ علىٰ المُسْلِمِ حَرَامٌ : دَمُهُ ، وَمَالُهُ ، وَعِرْضُهُ » .

رواهُ مُسْلِمٌ (١).

#### \* \* \*

## هذا حديثٌ عظيمُ الفوائدِ كثيرُ العوائدِ :

أحده : «الحسد»: تمني زوال النعمة ، وهو حرام قبيح بالإجماع ، وقد قال المحسد على المحسنات المحسنة والسلام : «إِيَّاكُم والحَسَدَ ؛ فإنَّ الحَسَدَ يَأْكُلُ الحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ الخَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ الخَسَنَاتِ الخَشَبَ - » (٢) .

وهو لُغةً: تَمَنِّي زوال نعمة المحسود وعودها إليك ، يقال : حسده يحسده

<sup>(</sup>۱) (رقم ۲۵٦٤).

 <sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (٥/ ١٣٣ رقم ١٩٠٣)، والخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (٣٣٩ رقم ٧٦٧)، وابن بشران في «الأمالي» (١/ ٣١٠ رقم ٣١٧)، والبيهقي في «الشعب»
 (٩/ ١٠ رقم ٦١٨٤)، و «الآداب» (٦٠ رقم ١٣٩) عن أبي هريرة هيئ .
 قال البخاري في «تاريخه» (١/ ٢٧٢ - ٢٧٣): «لا يصح»، وفيه من لم يُسَم .

حسوداً ، وبعضهم يقول: يحسِد -بكسر السين- والمصدر: حسدًا -بالتحريك- وحسادة ، وحسدتك على الشَّيء ، وحسدوك عليه ؛ فأمَّا «الغِبطَةُ» فهي: تمَنِّي حالَ المغبوطِ مِن غير أن يُريدَ زَوَالَها عنه ، تقول منه: غَبَطَهُ بما نالَ غَبطاً وغِبطَةً .

وقد يوضع الحسد موضعها لتقاربهِ ما ، كما قال -عليه الصلاة والسلام-: «لاحسد إِلَّا في اثنتَيْن ...» (١) . أي : لا غِبطَة أعظمَ ولا أحقَّ مِن الغبطةِ بهاتين الخَصلَتَيْن .

فمعنى «لا تَحَاسَدُوا» - والأصل: «لا تتحاسدوا» فحذفت إحدى التاءين تخفيفاً -: لا يحسد بعضكم بعضاً ، ووجه قبح الحسد أنه اعتراض على الخالق ومعاندة له.

ولبعضهم:

أَلَا قُلْ لِمَنْ بَاتَ لِي حاسِداً أَتَدْدِي على مَن أسأتَ الأدب

يعني : علىٰ الله - عَلَيْ - حيثُ كَرِهتَ فَضْلَهُ ، وعانَدتَ فِعلَهُ .

وقال أبو الطَّيِّب -رحمه الله تعالىٰ-:

وأَظلَمُ أَهْلِ الأرضِ مَن كَانَ حَاسِدًا لِمَنْ بَاتَ في نَعْمَائِهِ يَتَقَلَّبُ

ووجه ظلمه: أنه يجب عليه أن يحب لمحسوده ما يحب لنفسه ، وهو لا يحب لنفسه ووجه ظلمه: أنه يجب عليه أن يحب لمحسوده عليه ؛ ولأن في الحسد تعب النفس وحزنها بغير فائدة وبطريق محرمة ؛ فهو تصرف رديءٌ: ﴿ أَمَّ يَحُسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَاءَاتَ لَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ يَ ﴾ [النساء: ٥٤] وفي الحكمة: إن الحسود لا يسود .

دَعِ الحسودَ وما يلقاهُ من كَمَدِهْ كَفَاكَ مِنهُ لَهِيبُ النَّارِ في كَبدِهُ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦/ ١٩١ رقم ٥٠٢٥)، ومسلم (١/ ٥٥٨ رقم ٥١٥) من حديث ابن عمر هِنْهُ.

إِنْ لُمْتَ ذَا حَسَدٍ نَفَّسْتَ كُرْبَتَهُ وإِنْ سَكَتَّ فَقَدْ عَذَّبتَهُ بِيدِهْ

الثانية: «النَّجَش» في اللغة: الختل؛ أي: الخداع، ومنه قيل للصائد: ناجش؛ لأنه يختل الصيد ويَحتالُ له؛ فمعنى «لا تناجشوا»: لا ينجش بعضكم على بعض، وهو: أنْ يَزيدَ في الشَّمَنِ لا لِرَغْبَةٍ؛ بل لِيُغْرِ غَيْرَهُ، وهو حرام لأنه غش وخديعة؛ فمن غشنا فليس مِنَّا، ولأنه تَرَكَ النَّصحَ الواجِب، وتَرْكُ الواجِبِ حرامٌ، وقد يكون بمواطأة وبدونها.

وقد اختُلِفَ في صِحَّةِ البيع المنجوش فيه ؛ فقيل : يبطل بناءً علىٰ أن النَّهي يقتضِي الفساد ، وهو أحد الأقوال في الأصول ، وثالثها في العبادات دون المعاملات ، رابعها : إن رجع إلى معنىٰ في المَنْهيِّ عنه فتعم وإلَّا فلا ، والتحقيق : إن رجع لذات المنهي عنه أو لوصف لازم له اقتضىٰ الفساد ، أو لأمر خارج أو لوصف غير لازم فلا ، ومذهب الشافعي -رَحَمُلَلْلهُ- أن البيعَ صَحِيحٌ ؛ لأنَّ النَّهيَ فيه ليس راجعاً إلىٰ العقد ولا ما يلزمه من ركن أو شرط ، والأصح عند أصحابه لا خيار له لتقصيره (۱).

الثالثة : معنىٰ «لا تَبَاغَضُوا» : لا تتعاطوا أسباب البغضاء ؛ لأنَّ الحُبَّ والبغض معانٍ قلبِيَّةٌ لا قُدْرَةَ للإنسان علىٰ اكتسابها ، ولا يملك التصرف فيها ، كما قال -عليه الصلاة والسلام- : «اللَّهمَّ هذا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ ؛ فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلا أَملِكُ » فَلا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلا أَملِكُ » (١) يعني : القلب ؛ أي: في حُبِّهِ وبُغْضِهِ ، والبغض للشيء : هو تَمْلِكُ وَلا أَملِكُ » (١)

<sup>(</sup>١) انظر: «الأشباه والنظائر» للمؤلف (١/ ٥٢٣).

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۲/٤٢ رقم ۲۰۱۱) ، وأبو داود (۲/ ۱۱۵ رقم ۲۱۳۷) ، والترمذي (۲/ ۲۱۵ رقم ۲۱۳۰) ، والترمذي (۲/ ۲۳۵ رقم ۲۰۸۰) ، وابن ماجه (۲/ ۲۳۵ رقم ۱۹۷۱) ، وابن أبي شيبة في «المصنَّف» (۹/ ۲۶۲ رقم ۱۹۷۱) ، وابن أبي شيبة في «المصنَّف» (۹/ ۲۶۲ رقم ۱۹۷۱) ، والحاكم والدَّارمي (۳/ ۱۶۱۲ رقم ۲۲۵۳) ، وابن حبان (۱۰/ ۵ رقم ۲۲۵) ، والحاكم (۲/ ۲۸۷) عن عائشة هيني . وقد صحَّحهُ المؤلف في «البدر المنير» (۷/ ۲۸۱) .

النفْرةُ منه لمعنى مستقبح فيه ، والظَّاهِرُ أنه مُرادِفٌ للكراهة أو يُقارِبُها ، وقد يكون من طَرَفَيْن ، ومن واحد ، ولله ولغيره ، ولا شكَّ في حُرمةِ البُغض والتَّباغُض ؛ للنَّهْي عنهُ ، إلَّا في الله ، فإنه واجبٌ ومِن كَمالِ الإيمان ، قال الله تعالى : ﴿ لَا تَنَخِذُوا عَدُوْى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ ﴾ [الممتحنة : ١] ، وقال -عليه أفضل الصلاة والسلام - : «مَنْ أَحَبَّ للهِ ، وَمَنعَ للهِ ، وَمَنعَ للهِ ، وَأَعْطَى للهِ ؛ فَقَدِ استَكْمَلَ الإيمان » (١).

الرابعة: معنىٰ «لا تَدَابَرُوا»: لا يُدْبِرُ بعضُكُم عن بعض ؛ أي: تُعْرِضُ عنه بما يَجِبُ له مِن حقوق الإسلام من الإعانة والنَّصرة ونحوهِمَا ، و «التَّدَابر»: المُعَادَاةُ، وقيل: المُقَاطَعَةُ ؛ لأنَّ كُلَّ واحِدٍ يُولي صَاحِبهُ دُبُرَهُ ، ولا مُلازَمَةَ بَيْنَهُ وبين التَّباغُضِ؛ لأنَّ الشَّخص قد يبغِضُ صاحِبَهُ عادَةً ، وقد يُعْرِضُ عنهُ -وهو يُحِبُّهُ - خَشْيَةَ تُهْمَةٍ أو تأديباً له ونحو ذلك ، وفي نحو هذا قيل:

# لا تكتم الحبَّ إلَّا خشيةَ التُّهم

و «تدابروا» أصله : «تتدابروا» بتاءين ، حُذِفَتْ إحداهما تخفيفاً ، وهل هي تاء المضارعة أو تاء الكلمة ؟ فيه خلاف ، وكذلك الخلاف فيما قبلها ، وهي «تحاسدوا» و «تناجشوا» و «تباغضوا» .

الخامسة : عِلَّةُ النَّهي عن بيع البعض على بيع البعض : تغيير القلوب والنفرة ، وربما أدى تعاطي مفسدة صاحبه ، وذلك حرام ، وفي صحة البيع

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٥/ ٤٢ رقم ٢٦٨١)، وابن بطة في «الإبانة» (٢/ ٦٥٧ رقم ١٦٥٠ ، ١٦٥ ما ١٦٥٠ طرمعطي)، واللالكائي في «السنة» (٥/ ٩٧٢ رقم ١٦١٨)، والبغوي في «شرح السنة» (١٦١٨) ورقم ٢٤٦٩) من حديث أبي أمامة هيئك .

والحديث صححه الألباني في «الصحيحة» (١/ ٢٥٧ رقم ٣٨٠)، و «صحيح الترغيب» (٣/ ١٦٥ رقم ٣٨٠) .

والمسألة الثالثة انظرها في : «التعيين» للطوفي (٢٩٨) .

خلاف سبق وسلف ، مأخذه كما سلف من : إن كان النَّهيُ لمعنى خارج عن المنهي ؛ هل يقتضي الفساد أم لا ؟ أما الذِّمي فبيع المسلم عليه محتمل جوازه لنقص حرمته ، والذمي لا يؤالف ، ويحتمل حرمته للإيذاء ، وهو أيضاً في ذِمَّتِنا وعكسه ؛ فلا يجوز له ولا يبعد أن يُؤدَّب عليه لافتياتهِ واستخفافهِ .

ومثال ذلك: أن يأمر البائع بالفسخ ليبيعه مثله ، وفي معناه: الشراء على الشراء ، وضرره على المشتري ، والأول على البائع ، والسوم على السوم ، والخطبة على الخطبة كلَّ ذلك مَنْهِيٍّ عنه ، وكذا كل ما في معناه مما ينفر القلوب ويورث التباغض ، إلَّا أنْ يَرْضَىٰ مَن لهُ الحَقُّ فيجوزُ ؛ لأنهُ حقه فله تركه ولزوال علة التنافر.

السادسة: قوله: «وكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَاناً» هو شبيهٌ بالتَّعليل لِمَا سَلَفَ، كأنَّهُ قال: إذا تركتم ذلك كنتم إخوانًا وإذا لَمْ تَكُونُوا كذلك كنتم أعداءً ؛ فَتَعَامَلُوا وتعاشَرُوا معاملةَ الإخوةِ ، ومعاشرتهم في المودَّةِ والرَّفقِ والشَّفَقَةِ والملاطفة والتعاون على الخير مع صفاءِ القلوب، والنصيحة على كل حال.

و «الإخوان» و «الإخوة» من غير نَسَبٍ كالأُخُوَّة من النسب ، ومعنى «وكونوا عباد الله إخواناً»: اكتسبوا ما تصيرون به إخواناً ، كما سبق ذكره وغيره من فِعْل المُؤَلِّفَات وتَرْكِ المُنَفِّرَات .

وقوله: «عباد الله» أي: يا عباد الله ، حقكم أن تطيعوه بأن تكونوا إخواناً ، ووجه طاعة الله في كونِهم إخواناً : التعاضد على إقامَة دِينهِ وإظهارِ شِعَارهِ ؛ إذ بدون ائتلاف القلوب لا يتم ذلك ، أَلَا ترى قوله تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصِرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأنفال: ٢٢-٦٣].

السابعة: قوله: «المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِم» قد سلف مَعْنَاهُ، والأُخُوّةُ تارةً تكون نَسَبِيَّةً بأن تَجْمَعَ الشخص ولادة من صُلْب أو رَحِم أو منهما، وتارة تكون دينيَّةً ؛ بأن يجمعهما دين واحد ورأي واحد، وفي التنزيل: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخُوةً ﴾ دينيَّةً ؛ بأن يجمعهما دين واحد ورأي واحد، وفي التنزيل: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخُوةً ﴾ [الحجرات: ١٠] والأُخُوَّة الدِّينية أعظم من النسبية ؛ بدليل أن الأَخويْن من النسب إذا افترقا في الدِّين لم يَتَوَارَثا ، والأَجْنَبِيَّان إذا توافقاً في الدِّين تَوَارَثا ؛ إما بإسلام أحدهما علىٰ يد الآخر ، كما كان أولاً ثُمَّ نُسِخ ، أو بعموم الدِّين عند فقد القرابة ، أو لغير ذلك .

الثامنة: معنى «لا يظلمه»: لا يدخل عليه ضرراً بغير إذنٍ شَرْعِي ؛ لأن ذلك حرامٌ يُنَافي الأُخُوَّة ؛ بل الظُّلم حَرَام للكافر (١) [ فالمسلم أولى ] (٢).

<sup>(</sup>۱) من هذا الموضع إلىٰ آخر متن الحديث الآتي سقط من الأصل ، أُقدَّره بورقة ذات وجه واحد ، وتحتوي علىٰ شرح: ١- «لا يخذله» . ٢- «ولا يكذبه» . ٣- «ولا يحقره» . ٤- «التقوى ها هنا» . ٥- «بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم» . ٦- «كل المسلم علىٰ المسلم حرام» في سِتُ نقاط ومسائل .

وتستطيع أن تنظر ما يقاربه في : «التعيين» للطوفي (٣٠٣-٥٠٥) ، و«المنهج المبين» (٥١٢-٥١٢) . والشرح كذلك فيهما في ورقة واحدة تقريباً ، وبالله التوفيق .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين من «التعيين» (٣٠٣).

# الحديثُ السَّادِسُ والثلاثُونُ

عن أبي هريرة ﴿ الله عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ القِيَامَةِ ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَىٰ مِنْ كُرَبِ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ القِيَامَةِ ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَىٰ مُعْسِرٍ ، يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ في الدُّنيَا والآخِرَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً ؛ سَتَرَهُ اللهُ في الدُّنيا والآخِرَةِ ، وَمَنْ سَلَكَ طَريقاً والآخِرَةِ ، واللهُ في عَوْنِ العَبْدِ مَا كَانَ العَبْدُ في عَوْنِ أَخِيهِ ، وَمَنْ سَلَكَ طَريقاً والآخِرَةِ ، واللهُ في عَوْنِ العَبْدِ مَا كَانَ العَبْدُ في عَوْنِ أَخِيهِ ، وَمَنْ سَلَكَ طَريقاً يَلْتَمِسُ فيهِ عِلْما سَهلَ اللهُ لَهُ بهِ طَريقاً إلىٰ الجَنَّةِ ، وَمَا اجتَمَعَ قَوْمٌ في بَيْتٍ مِنْ بَيُوتِ اللهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَذَارَسُونَهُ بَيْنَهِم ؛ إِلّا نَزَلَتْ عليهم السَّكِينَةُ ، وَغَشِيتُهمُ اللهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَذَارَسُونَهُ بَيْنَهم ؛ إِلّا نَزَلَتْ عليهم السَّكِينَةُ ، وَغَشِيتُهمُ اللهِ فِيمَنْ عِنْدَهُ ، وَخَفَّتُهمُ المَلائِكَةُ ، وَذَكَرَهمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ ، وَمَنْ بَطَّا بَهِ عَمْلُهُ لَمْ ] (١) يُسْرعْ بهِ نَسَبُهُ » .

رواه مسلم بهذا اللفظ (٢).

\* \* \*

هذا حديثٌ عَظِيمٌ ، جامِعٌ لأنواعٍ مِن العُلوم والقواعدِ والآداب ، ورَاويهِ سَلَفَ التَّعريفُ به .

## ولنختصر الكلام عليه في مواضع :

<sup>(</sup>١) إلى هنا ينتهي السقط المشار إليه في آخر الحديث السابق ، ومتن الحديث أثبتناه من «الأربعين» ، و «صحيح مسلم».

 <sup>(</sup>۲) رواه مسلم (٤/ ٢٠٧٤ رقم ٢٦٩٩).

أولها : معنىٰ «نفَّس» : فرج وأزال ، وهو من تنفس الخناق ، كأنه رخَّىٰ الخِنَاقَ حتىٰ تأخذ لها نَفَساً .

و «الكُرْبة»: ما أَهَمَّ النَّفس وغَمَّ القلب ، كأنها مُشْتَقَةٌ مِن كرب الشيء للمقاربة ؛ لأن الكرب يقارب أن يُزهِقَ النَّفسَ ، ففيه فضيلةُ تنفيس الكُرَبِ عن المؤمنين ، وفضل قضاء حوائجهم ونفعهم بما تيسر من علم أو مال أو معاونة أو مُشَاورة بمصلحة أو نصيحة أو غير ذلك ، وفضل السِّتْر على المسلم وهو من باب إعانته وتفريج الكرب عليه وستر زلَّاته ، ويدخل في كشف الكربة وتفريجها: من أزالها بمال ، أو جاه ، أو مساعدة أو إشارة أو رأي أو دلالة -كما ذكرناه - وأن ذلك يجازئ عليه بجنسه في تيسير كرب الآخرة .

والعادة أنَّ الجزاء مِن جِنس العمل ثواباً وعقاباً ؛ كالتَّنْفيس بالتَّنْفيس ، والعيش بالتَّنْفيس ، والعون بالعون ، كما ذكر في هذا الحديث ، ونظائره كثيرة في أحكام الدنيا والآخرة ، وكان مقتضى ذلك قطع ذكر الزاني وفرج الزانية ؛ لتكون العقوبة في محل الجناية كما في السرقة ، لكن لما كانا آلة التناسل الحافظة ، فَرُوعِي بقاؤهما .

وإنما كان التنفيس مطلوباً شرعاً مثاباً عليه ؛ لأن الخلق عيال الله فتنفيس كربهم إحسان إليهم ، والعادة أن السيِّدَ والمَلِكَ يُحِبُّ الإحسان إلىٰ عياله وحاشيته والمُحْسِن إليهم ، وفي الأثر : «الخَلْقُ عِيَالُ الله ؛ فأحبهم إلىٰ الله أَرْفَقُهم بعياله» (١).

ثانيها: فيه فضيلة التَّيْسِير علىٰ المُعْسِر والجزاء عليه في الآخرة ، كما مَرَّ في تنفيس الكُرْبة .

<sup>(</sup>۱) مضیٰ تخریجه ص (۳۱۵).

ثالثها: فيه فضل ستر عورة المسلم ، والمكافأة عليها بجنسها لِمَا مَرَّ ، ولأنَّ الله تعالىٰ حييٌّ كريمٌ سِتِّيرٌ ، وستر العورة من الحياء والكرم ؛ ففيه التَّخلُقُ بخُلق الله عَلاَ والله يُحِبُّ التَّخلُق بأخلاقهِ .

والسِّترُ المندوبُ إليه هنا المرادُ به السِّرْ علىٰ ذوي الهيئات ونحوهم ممن ليس معروفاً بالفسادِ والأَذَى ؛ فإن خالفه لم يأثم إجماعاً وخالف الأولى ، وربما ارتكب المكروه في بعض الصُّور ؛ فأمَّا المعروف بذلك فيستحب ألَّا يستر عليه ؛ بل يرفع قصته إلىٰ ولي الأمر إن لَمْ يَخَفْ مِن ذلك مفسدة ؛ لأنَّ الستر علىٰ مثل هذا مطمعةٌ في الإيذاء أو الفساد وانتهاكِ المُحَرَّمات ، أو جَسَارَةِ غَيْرِهِ علىٰ مثل فعله هذا ، ثم هذا في مَعْصِيةٍ وَقَعَت ، أمَّا مُسْتَدَامٌ عليها يجبُ الإنكار علىٰ عليه ولا يحل التأخير ؛ فإن عجز لَزمَهُ رفعها إلىٰ ولي الأمر إذا لم يترتب علىٰ عليه ولا يحل التأخير ؛ فإن عجز لَزمَهُ رفعها إلىٰ ولي الأمر إذا لم يترتب علىٰ ذلك مفسدة ، وأما جَرْحُ الرُّواة ، والشُّهود ، والأمناء علىٰ الصَّدقات والأوقاف والأيتام ونحوهم فَيَجِبُ جَرْحُهم عند الحاجة ، ولا يحِلُّ الستر عليهم إذا رأىٰ منهم ما يقدح في أهليتهم ، وليس هذا مِن الغِيبَةِ المُحَرَّمةِ ؛ بل مِن النَّصِيحةِ الواجِبَةِ ، وهو إجماعٌ .

فإن قلتَ : لِمَ غايَرَ فقال في الأوَّل : «عن مؤمن» وقال في الستر : «مَنْ سَتَرَ مُسْلماً» ؟

وأُجِيبَ بأنه يحتمل أن يكون من باب تغاير الألفاظ دفعاً للتَّكرار ، أو بأن الكُرْبَةَ لمَّا كانت معنى باطناً -على ما سلف في تفسيرها- ناسَبَ الإيمان الذي هو باطن وهو التصديق ، كما سلف في حديث جبريل ، والسِّتر لَمَّا كان يتعَلَّقُ بالأمور الظَّاهِرَةِ غالباً ناسبَ وصف الإيمان الذي هو عمل الظاهر (1).

<sup>(</sup>١) الإيمانُ قدرٌ زائِدٌ علىٰ التَّصديق، فهو تصديقٌ وإقرارٌ . انظر ما تقدم ص (١٠٥).

فإن قلتَ : لِمَ قال : «نَفَّسَ الله عنهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يوم القِيامَةِ» ، ولم يذكر كرب الدنيا ، وقال : «سَتَرَهُ اللهُ في الدُّنيا والآخرةِ» ؟

وأُجِيبَ بأنه يحتمل أن هذا اتفاق ؛ لأنَّ الترغيب حاصل ، فَكِلَا الأمرين اعني : التَّنْفِيس والسِّتر - في الدَّارَيْن أو في أحدهما ، ويحتمل أن الدنيا لمَّا كانت محل العورات والمعاصي ، احتيجَ إلىٰ السِّتر فيها ، وأمَّا الكُرَبُ فهي وإن كانت الدنيا محلاً لها ، لكن لا نسبة لكربتها إلىٰ كرب الآخرة حتىٰ تُذْكر معها .

رابعها: فيه فضيلة عونِ الأخ على أموره والمكافآت عليها بجنسها من الإعانة الإلهية، وقوله: «ما كان العَبْدُ في عَوْنِ أَخِيهِ» أي: مدة كونه في عونه، ولا فَرْقَ بين كونهِ في عونه بقَلِهِ أو بيدِهِ أو بهِمَا ؛ لأنَّ الكُلَّ عونٌ، ثم ظاهِرُ الحديث: اختصاصُ الثَّوابِ المذكور بالمُسلم والمؤمن والأخ، والأشبه أن يثاب عليه في المؤمن والكافر؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام -: «إنَّ الله كَتَبَ الإحسَانَ على كُلِّ شَيْءٍ»، وقوله: «في كُلِّ كَبْدٍ حَرَّى أَجْرُ» (١).

ويحمل الحديث المذكور على أن المؤمن أولى بالتنفيس من الكافر ؟ لشرف الإيمان ، والأجر عليه أعظم ، ثم يليه الذِّمّي ، ثم المستأمن ، ثم الحربي على حسب قوة تعلقهم بالإسلام وضعفه .

خامسها: فيه فضلُ السَّعي به ، والمراد: العلم الشَّرْعي ، وإنما ينفعُه إذا قصد به وجه الله ، والعلمُ الشَّرعيُّ كتفسيرٍ ، وحديثٍ ، وفقهٍ ، وأُصُولٍ ونحو ذلك ، لا الخارج عنه كالفلسفي والطبيعي والرياضي .

نعم، إن قصدَ بعلمِها معرفتَها والردَّ عليهم ودفع شُبههم ؛ فإنهُ مِن إعدادِ القوَّةِ ، وإنما خَصَصْنَاهُ بالشَّرعي ؛ لقوله : «سَهلَ اللهُ لَهُ طَريقاً إلى الجَنَّةِ» .

<sup>(</sup>١) تقدُّم تخريج هذين الحديثين ، وهما على الترتيب (٢٢٩ ، ٢٢٩) .

وفيه أنَّ سلوك طريق العلم يجازئ عليه بتسهيل طريق الثَّواب إلىٰ الجنة ؛ فالمراد أن طلَبَهُ وتحصيلَه يُرْشِدُ إلىٰ سبيل الهداية والطَّاعة المُوصِلَة إلىٰ الجنة ، وذلك بتسهيل الله له ، وإلَّا فبدونِ لُطفِهِ وتوفِيقهِ لا ينتفع بشيء ؛ علم ولا غيره ، أو أنه يُجَازئ علىٰ طلبه وتحصيله بتسهيل دخول الجنة بقطع العقبات الشَّاقة دونها يوم القيامة ، بأن سهَّل عليه الوقوف في المَحْشَرِ والجَوَازِ علىٰ الصِّراط ونحو ذلك .

ساچسها: «الطريق» فعيل من الطَّرْقِ ؛ لأنَّ الأرجل ونحوها تَطْرُقُهُ وتَطْلُبُهُ وتَسْعَىٰ فيه.

و «السَّكِينَةُ»: فَعِيلةٌ من السُّكون، وهي الطمأنينة والوقار، واختار القاضي عياض - رَجَعُلَللهُ - أنها هنا الرَّحمة (١)، وفيه ضعف؛ لعطف الرحمة عليه، وهي تَقْتَضِي المُغَايرة؛ وذلك أنَّ أهلَ الذِّكْر لمَّا تغشاهم الرَّحمةُ، وتَنْزُلُ عليهم السَّكِينةُ لا ينزعجون بمحتقر دنيا يشغلهم به.

ومعنىٰ «غَشِيَتْهم»: خالطتهم وعمتهم، و «غشىٰ» في لغة العرب لا يستعمل إلَّا في شيء شمل المغشي من جميع أجزائه وجوانبه، والمعنىٰ في هذا أن غشيان الرحمة بهم بحيث استوعبت كل ذنب تقدَّمه -إن شاء الله-.

و «حفتهم» : أحاطت بهم وضايقتهم : ﴿ وَتَرَى ٱلْمَلَكَ مَا مَا فَيْنَ مِنْ حَوْلِ الْمَلَكِ مَنْ حَوْلِ النَّهِم وبينهم الْعَرَشِ ﴾ [الزمر: ٧٥] فكأنَّ الملائكة قربت منهم قرباً ، لم تترك بينهم وبينهم درجة تسع شيطاناً .

و «بَطَّأَ» : أخَّر .

<sup>(</sup>۱) انظر: «إكمال المعلم» (٨/ ١٩٥).

و «القوم» قد سلف الخِلافُ فيه قريباً ؛ فإن قلنا : هم الذكور والإناث فلا إشكال ، وإن قلنا : الرِّجال خاصَّة أُلحِقَ النِّساءُ بهم في ذلك قياساً ، و «قومٌ» هنا نكرة ، وهي شائعة في جنسها ؛ فكأنَّهُ يقول : أي قوم قعدوا يذكرون الله ؛ كان لهم ذلك ، مذنبين كانوا أو مطيعين .

سابعها: فيه دلالة على فضيلة الاجتماع على تلاوة القرآن في المسجد، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور، وقال مالك - رَجَعُلَلْلهُ-: «يُكرَه». وتأوَّلهُ بعض أصحابه (١).

ويلحق بالمسجد في هذه الفضيلة الاجتماع في مدرسة ورباط ونحوهما، ويدل عليه الحديث الآخر ؛ فإنه مطلق يتناول جميع المواضع، ويكون التقييد في الأول خرج على الغالب ؛ لا سيما في ذلك الزمان ، ولا يكون له مفهوم يعمل به ، وخُصَّت به لشرفها ، لكن الأرض كلها مسجد غير أن العبادة في الموضع المعد لها أفضل .

وفيه أن الاجتماع في بيوت الله لمذاكرة الكتاب ومدارسته يجازئ عليه بأسباب: أحدهما: نُزُول السَّكِينة عليهم -وهي الطمأنينة كما سلف-، وبذكر الله تطمئن القلوب، والمراد بها: تطمين الإيمان حتى يُفْضِي إلى الرضوان في جوار الرحمن.

ثانيها: غشيان الرَّحمة لهم؛ لأنَّ ذِكرَ الله إحسان، والرحمة إحسان، و﴿ هَلَ جَزَاءُ ٱلْإِحْسَانِ إِلَّا ٱلْإِحْسَانُ ۞ ﴾ [الرحمن].

<sup>(</sup>١) الذي أَنكَرَهُ الإمام مالك - رَحَالِلله - هو الذِّكر الجماعي: يقرأ القوم جميعاً سورة واحدة حتى يختموها، أو يذكرون الله بصوت جماعي. انظر: «إنارَةُ الفِكْر بما هو حقٌ في كيفية الذِّكْر» للبقاعي (٣٦) وما بعدها.

ثالثها : حفُّ الملائكة بهم ؛ للاستماع تعظيماً للمذكور ، وإكراماً للذَّاكر .

رابعها: ذَكَرَهم الله فيمن عنده من الملائكة ؛ لقوله: ﴿ فَٱذَكُرُونِ ٓ أَذَكُرُكُمْ ﴾ [البقرة: ١٥٢] ، ﴿ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْرَنْي في البقرة: ١٥٢] ، ﴿ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْرَنْي في فَي المنكبوت: ٤٥] . وقوله: «مَنْ ذَكَرَنْي في فَي اللَّهِ ذَكَرْتُهُ في ملإ خَيْرٍ مِنه ... » (١).

خامسها: فيه أن الإسراع إلى العبادة إنما هي بالأعمال لا بالأحساب ؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ القَنكُمُ ﴾ [الحجرات: ١٣] وفي الحديث: «ائتوني بأعْمَالِكُم، لا تَأْتُوني بأنْسَابِكُمْ ﴾ (١) ، وقوله: «كُلُّكُمْ مِنْ آدَمَ ، وآدمُ مِنْ تُرَابٍ ﴾ (٣) ؛ ولأن الله خلق الخلق لطاعته ، وهي المؤثرة لا غيرها: ﴿ فَإِذَا نُوخَ فِ الصُّورِ فَلا أَسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَيِدِ وَلا يَسَاءَلُون ﴾ [المؤمنون: ١٠] والناس على أقسام أربعة: عالم ونسيبٌ ، لا فيهما ، عالم لا نسيب عكسه (٤) ، والمُؤثّر في ذلك كُلِّهِ العلم المقرونُ بالعَمَل لا النَّسب ؛ فمعنى قوله: «ومَن بطاً والمُؤثّر في ذلك كُلِّهِ العلم المقرونُ بالعَمَل لا النَّسب ؛ فمعنى قوله: «ومَن بطاً أصحابِ الأعمال ؛ فينبغي ألَّا يَتَكِل علىٰ شَرَفِ نَسَبِهِ وفضيلة الآباء ويقصر في العمل.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۹/ ۱۲۱ رقم ۷٤٠٥)، ومسلم (٤/ ٢٠٦١ رقم ٢٦٧٠) من حديث أبي هريرة هيئنه.

وقارن هذا الكلام بـ «التعيين» (٣١٢–٣١٣).

 <sup>(</sup>٢) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (١٤/ ٣٤٩ رقم ٣٧٣٦)، وأبو داود (٥/ ٢٢٤ رقم ٥١١٦)، والترمذي (٣/ ٢٢٤ رقم ٥١١٦)، والترمذي (٦/ ٢٢٤ رقم ٣٩٥٦)، والطحاوي في «المشكل» (٩/ ٨٠ رقم ٣٤٥٨)، والليهقي في «الكبرئ» (١٠ / ٢٣٢)، و «الشعب» (٧/ ١٢٥ رقم ٣٤٧٦ – ٤٧٦٥)، و «الآداب» (١٨٠ رقم ٤٧٦١) من حديث أبي هريرة هيئينه .

والحديث حسَّنه الترمذي ، وصححه الألباني .

<sup>(</sup>٤) يعني: هم عالِمٌ ونَسِيبٌ ، لا عِلمَ ولا نَسَب ، عالمٌ بلا نسب ، نَسِيبٌ بلا عِلم .

خاتمة - تنعطف على ما مضى - : التّنفِيسُ عادةً ؛ إنّما ينصرف إلى الجزء اليسير من حَلِّ وعَقْدٍ ، فكان ثوابه وقت الحاجة إليه وهو يوم القيامة ، والتّنفيسُ عن الموسر أبلغ ؛ فلهذا عم ثوابه دنيا وأُخْرَىٰ ، والسّتر أعم من رؤيته على شيء ، أو يرى احتياجه إلى شيء كالنكاح مثلاً فيعينه ، أو إلى الكسب فيقيم له وجه بضاعة يتجر فيها (١) .

والإجمال في قوله: «واللهُ في عَوْنِ العَبْدِ ...» إلىٰ آخره، لاتسع بيانه الطُّروس؛ فإنه مُطْلَقٌ في أيِّ حالِ كان.

وجاء في رواية : «ما جَلَسَ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللهَ» (٢) والمراد به هنا ما ينصرف إلىٰ الحمد والثناء عليه .

وقوله: «وذَكَرَهُم الله فِيمَنْ عِنْدَهُ» مقتضاه أن يكون ذكره لهم في الأنبياء وكرام الملائكة بأن يذكرهم على ، ويجوز أن يكون: أثبتهم فيمن عنده ، كما يقول الإنسان لأخيه: اذكرني في كتابك .

و«الله»: الله .

<sup>(</sup>١) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (٨/ ٥١-٥٢).

<sup>(</sup>٢) رواه بهذا اللفظ ابن حبان (٣/ ١٣٦ رقم ٨٥٥) من حديث أبي سعيد وأبي هريرة عليه و ٢٠٠٠ ورواه مسلم (٤/ ٢٠٧٤ رقم ٢٧٠٠) بنحوه .

# الحديثُ السَّابعُ والثلاثوئَ

عن ابن عباس ويضف عن رسول الله على الله عن ربه تبارك وتعالى عن ابن عباس وين عن ربه تبارك وتعالى قال : «إِنَّ اللهُ تعالى كَتَبَ الحَسنَاتِ وَالسَّيِّنَاتِ ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ ، فَمَنْ هَمَّ بِحَسنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُها كَتَبَها اللهُ عِنْدَهُ حَسْنَةً كَامِلَةً ، وَإِنْ هَمَّ بِها فَعَمِلَها كَتَبَها اللهُ عِندَهُ عَشْرَ حَسنَاتٍ إلى سَبْعِمائةِ ضِعْف إلى أضعافٍ كَثِيرَةٍ ، وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُها كَتَبَها اللهُ عِندَهُ حَسنَةً كَامِلَةً ، وَإِنْ هَمَّ بِها فَعَمِلَها كَتَبَها اللهُ سَيِّنَةً واحِدَةً » .

رواهُ البُخَارِيُّ ومُسلمٌ في "صحيحيهما" (١).

#### \* \* \*

هذا الحديثُ شريفٌ عَظِيمٌ ، بيَّنَ فيه الشَّارِع مِقْدَارَ تَفضُّل الله بأَنْ جَعَلَ هَمَّ العبدِ بالحسنةِ وإن لم يعملها حسنة ، وجعل هَمَّه بالسيئةِ إن لم يعملها حسنة ، وإن عملها سيئة واحدة ، وإن عمل الحسنة كتبها عشراً .

وأوله يقتضي أنه من الأحاديث الإلهية نحو: «أنا عِندَ ظَنَّ عَبْدِي بي» (٢) وليس المراد ذلك ؛ إنما المراد فيما يحكيه عن فضل ربه ، أو حكم ربه ، أو نحو ذلك ، وهذا فضلٌ عظيمٌ مِن رَبِّ كريم يُضَاعِفُ الحسنات دون السيئات ، وكتب لهم الهَمَّ بالحسنة ؛ لأنَّ إرادة الخير فعل دون السَّيئة ، فإن الترك خير

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٨/ ١٠٣ رقم ٦٤٩١)، ومسلم (١/ ١١٨ رقم ١٣١).

 <sup>(</sup>٢) تقدُّم قريباً ، وكذا الحديث الآتي في أول الصفحة التالية ، انظر ص (٢١٦) ، (٣٢٨) .

"إِنَّمَا تَرَكَهَا مِنْ جَرَّائِي أَي: من أجلي ، وهذا كقوله -عليه الصلاة والسلام -: "فَإِن لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُمْسِكْ عَن الشَّرِّ فَإِنَّهُ صَدَقَةٌ (1) ، أمَّا مَنْ تَرَكَهَا عَجْزاً فلا تُكْتَبُ له حسنة ، وهذا من عظيم لُطْفِهِ ، وما ألطف قوله : «عنده» وهو إشارة إلى الاعتناء بها ، ثم أكَّدَها بـ «كاملة» لذلك ، ولم يقل مثله في السَّيئة ، وأكد تركها بـ «كاملة» وأكد فعلها بـ «واحدة» تقليلاً ، ولم يؤكدها بـ «كاملة» وهو دالٌ على أنَّ الحفظة تَكْتُبُ ما هَمَّ به العبدُ مِن حسنةٍ أو سيِّئةٍ ، وتعلم اعتقاده لذلك لا كما زعم بعضهم أنها إنما تَكْتُب ما ظَهَر من أعمال العبد وسُمِع .

وقد روى ابن وهب ، عن معاوية بن صالح ، عن كثير بن الحارث ، عن القاسم مولى معاوية ، عن عائشة قالت : « لأن أذكر الله في قلبي أحب إليّ مِن أن أذكره بلساني سبعين مرّة ، وذلك لأنّ مَلَكاً لا يكتبها ، وسرًّا لا يَسمعها » (٢) والصّوابُ في ذلك : ما صَحّ مِن الحديث عنه -عليه الصلاة والسلام - إنّ الهَـمّ بالحَسنَة يُكْتَب ، وهي فعل العبد بقلبه دون سائر الجوارح كالذّكر .

والمعنىٰ الذي يصل به الملكان الموكلان بالعبد إلىٰ علم ما يهم به بقلبه هو المعنىٰ الذي يصل به إلىٰ ذكر ربه بقلبه ، ويجوز أن يكون جعل الله لها إلىٰ علم ذلك سبيلاً ، كما جعل لكثير من أنبيائه السبيل إلىٰ كثير من علم الغيب ، وقد أخبر الله تعالىٰ عن عيسىٰ -عليه الصلاة والسلام- أنه قال : ﴿ وَأُنْيِتُكُم بِمَا تَأْكُونَ وَمَا تَذَخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم ﴾ [آل عمران: ٩٤] ، وقد أخبر نبينا -صلوات الله وسلامه عليه- أيضاً بكثير من علم الغيب ؛ فغير مستنكر ذلك في حق الملكين ، وقد قيل : إن ذلك بريح يظهر لهما مِن القلب !

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٨/ ١١ رقم ٢٠٢٢) من حديث أبي موسىٰ الأشعري هيلئه.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو يعلىٰ (٨/ ١٨٢ رقم ٤٧٣٨) ، والبيهقي في «الشعب» (٢/ ٨٤ رقم ٥٥١ ٥٥٠).

وللسَّلف اختلافٌ في أيِّ الذِّكْرَيْن أفضل: ذِكرُ القلب أو ذِكْرُ العَلَانِية ؟ وقال صاحب «الإفصاح»: «معنى «كتب»: مبالغ تضعيفها، فعرفت الكَتبَةُ مِن ذلك التَّقدير ؛ فلا يحتاجون إلى أن يستفسروا في كُلِّ وقتٍ كيف يَكْتُبون ذلك، ومن رحمته بهذه الأُمَّة لمَّا قصَّر أعمارها ضاعف أعمالها ؛ فمن هَمَّ بحسنة كُتِبَ ذلك الهَمُّ بحسنة ؛ فإن عَمِلَها فقد ظهرت إلى ديوان العمل فضاعفها عشراً.

ثم قوله: «إلى سبعمائة ضعف» إِنَّمَا يعني: على مِقْدَار ما يكون فيها من خُلُوصِ النِّيةِ ، وإيقاعها في مواضعها التي يريد صاحبها حسناً ، قال تعالى: ﴿ وَٱللّهُ ﴿ مَن جَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمَثَالِها ﴾ [الأنعام: ١٦٠] ، وقال تعالى: ﴿ وَٱللّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَآءٌ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ ﴿ أَمْ البقرة ] أي: بعد السبعمائة ضعف ؛ بدليل قوله تعالى: ﴿ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ﴾ [البقرة: ٢٤٥].

والمعنى في ذِكر السبعمائة أن العربَ تَنْتَهِي في التَّكثير مِن عددِ الآحاد إلى سبعةٍ ، وكذلك إذا أتو ا بالثمانية عَطَفُوا عليها بالواو ، ويعنون أنه قد انتهى عدد القِلَّةِ وخَرَجَ إلى عددِ الكثرة في قوله تعالى : ﴿ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلمُنكِ ﴾ القِلَّةِ وخَرَجَ إلى عددِ الكثرة في قوله تعالى : ﴿ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلمُنكِ . ﴿ وَالتوبة: ١١٢] ، وقال تعالى : ﴿ وَقَامِنُهُمْ كَلَبُهُمْ ﴾ [الكهف: ٢٢] ، وقال تعالى : ﴿ وَقَامِنُهُمْ كَلَبُهُمْ فَي عشرة كانت سبعين ، ﴿ وَقُلِحَتُ أَبُوبُهَا ﴾ [الزمر: ٣٧] ، فإذا ضربت السبعة في عشرة كانت سبعين ، ثم السبعون في عشرة : سبعمائة .

ثم قال بعد ذلك: ﴿ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ﴾ [البقرة: ٢٤٥]، و﴿ كَثِيرَةً ﴾ هنا نكرة، وهي أشمل من المعرفة، فمقتضاه أن يحسب توجيه الكثيرة على أكثر ما يمكن ؛ فإذا تصدق العبد بحبة بُرِّ، فإنه يحسب أن الحسنة لو بذرها في أزكى أرض، وتعاهدها إلى أن استَحْصَدَهَا، ثم سنة، ثم أخرى إلى يوم القيامة،

فيجتمع من الحَبَّةِ أمثال الجبال ، وإن كانت مثقال ذرة من جنس الأثمان ؛ فإنه ينظر إلىٰ أربح شيء يُشْتَرىٰ في ذلك الوقت ، ويقدر أنه لو بيع في أَنْفَقِ سوقٍ في أعظم بلَدٍ يكون ذلك الشيء أشد الأشياء نفاقاً ، ثم يُضاعف إلىٰ يوم الجزاء ، فتأتى الذَّرَة بما يكون مقدارها علىٰ قدر عظم الدنيا كلها .

وعلىٰ هذا جميع أعمال البِرِّ في معاملة الله إذا خرجت سهامها عن نية وأغرقت في نزع (١) قوس الإخلاص كانت تلك السهام ممتدة لا تنتهي عن يوم القيامة .

ومن ذلك أن فضلَ الله تعالى يتضاعف بالتّحويل ، كما إذا تصدّق على فقير بدرهم فآثر غيره به من هو أشد فقراً ؛ فيؤجر آخر ، ثم آخر ، ثم هكذا فيما تطاول ؛ فإنه يحسب للمتصدِّق عن كُلِّ دِرهم عشرة ؛ فإذا تحوَّل إلى الثاني انتقل ذلك إلى الثاني ، فصار له عشرة وللأول عشرته التي انتقلت عشرة إلَّا أنها عشرة معشَّرة ؛ لأن له أجر من عمل به ، فكل واحد بعشرة ، فصارت مائة ؛ فإذا تصدق بها الثالث عصارت للثاني مائة وللأول ألف ؛ فإذا تصدق بها الثالث مارت له مائة وللأول ألف ، فتضاعف إلى ما لا يعلم مقداره إلَّا الله ؛ وذلك لأن المتصدِّق الأول بالدرهم أجره وأجر من عمل به سواء ، فكلما تحول من شخص إلى شخص ضوعف ذلك للمتصدق الأول من حيث إنَّ له مثل أجره وأجر من عمل به المنتقل إليه .

ومن ذلك أيضاً أنه إذا حاسب الربُّ عبدَه يوم القيامة ، فكانت حسناته متفاوتات ؛ فيهن الرفيعة المقدار التي وعد الشارع ألف ألف حسنة أو ألفي ألف حسنة ، فإنه تعالى بفضله وجوده يحسب سائر الحسنات بسعر تلك الحسنة العليا ؛ لأن كرمه وجوده أعظم من أن يناقش من رضي عنه في ذلك ، وقد قال :

<sup>(</sup>١) في الأصل: «تنزع» والتصويب من «الإفصاح».

﴿ وَلَنَجْ زِيَنَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [النحل: ٩٧] كما أنه ﴿إذا قالَ العَبْدُ في سُوقٍ مِن أَسْوَاقِ المسلمينَ: لا إله إلّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ، رَافِعاً بها صَوْتَهُ ؛ كَتَبَ اللهُ لَهُ بذلِكَ أَلْفَ أَلْفَ أَلْفَ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ، وَبَنَىٰ لَهُ بيتاً في الجَنَّةِ » (٢) علىٰ ما جاء في الحديث.

وهذا الذي ذكرناه إنما هو بمِقْدَارِ المَعْرِفَةِ ، لا على مقدار فَضْلِ الله - الله على على مقدار فَضْلِ الله على فإنه فوق أن يحده أحد أو يحصره خلق (٣) .

## \* تتمات:

معنىٰ «كتب» : قدَّر ، كما مضىٰ ، أو أَمَرَ الحفظةَ بكِتَابتها ، أو كَتَبَهَا في عِلْمِهِ علىٰ وَفْقِ الواقع فيها ، وهو راجعٌ إلىٰ قدَّر .

وقوله: «ثم بيّن ذلك» أي: فصّل الشّارعُ ما أجملَ أولاً بقوله: «إن [الله] (٤) كتب الحسنات والسيئات». والحاصل أن لفظ الحديث طابق معناه من التّضعيف والتكميل والاعتناء، وإفراد السيئة: ﴿ فَلَا يُجْزَى ٓ إِلّا مِثْلَهَا ﴾ [الأنعام: ١٦٠] وهذا أعظم ما يكون في الإحسان، وأخف ما يكون في المسامحة.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ألفي ألف»، وفي «الإفصاح»: «ألفي ألفي» والتصويب من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١/ ٤١٠ رقم ٣٢٧)، والترمذي (٥/ ٤٢٧ رقم ٣٤٢٨)، وابسن ماجمه (٢) رواه أحمد (١/ ٢٥٠ رقم ٣٢٠)، والطيالسي (١/ ١٤ رقم ١٢)، وعبد بن حميد (١/ ٧٧ رقم ٢٨)، والطبراني في «الدعاء» (٢/ ١٦٥ رقم ٩٨٧–٧٩)، والطبراني في «المدعاء» (١/ ١٦٥ رقم ٩٨٧–٧٩)، والدارمي (٣/ ١٧٦٢ رقم ٤٧٣٤)، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (٥١ رقم ١٨٢)، والحاكم (١/ ٥٣٨) عن عمر بن الخطاب هيك .

والحديث صححه الألباني في اصحيح الترمذي، (٢٧٢٦).

<sup>(</sup>٣) إلى هنا انتهى كلام ابن هبيرة في «الإفصاح» (٣/ ٧٨-٨١) مع اختصار وتصرف.

<sup>(</sup>٤) سقط لفظ الجلالة من الأصل.

وقد جاء في «الصحيح»: «ولا يَهلِكُ على اللهِ إلَّا هَالِكٌ» (١) أي: لا يُعاقَب مع هذه المُسامحة إلَّا مُفَرِّطٌ غاية التَّفريط، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١/ ١١٨ رقم ٢٠٨/١٣١) من حديث ابن عباس هين.

# الحديثُ الثامِنُ والثلاثونَ

عن أبي هريرة ولين قال: قال رسول الله على: إن الله تعالى قال: «مَنْ عَادَىٰ لي وَلِيّاً ؛ فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْبِ ، وَمَا تَقَرَّبَ إِليَّ عَبْدِي بِشَيءٍ أَحَبَّ إليَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عليهِ ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إليَّ بالنَّوَافِلِ حَتَّىٰ أُحِبَّهُ ؛ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الذي يَسْمَعُ بهِ ، وَيَصَرَهُ الذي يُبْصِرُ بهِ ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِها ، وَرِجْلَهُ التي يَمْشِي بِها ، وَلَئِنْ سَأَلَنِي لأَعْطِينَهُ ، وَلَئِنْ استَعَاذَني لأُعِيذَنّهُ . ورواه البخاري (۱) .

#### \* \* \*

هذا الحديثُ من الأحاديث الإلهيَّة ؛ لأنهُ مِن كلام الله ، غير أنه ليس له حكم القرآن ؛ لعدم تواترهِ ، وهو أصلُ في السُّلوك إلى الجليل ﷺ والوصول إلى معرفته ومحبته وطريقه ؛ إذ المفترَضات : إما باطن -وهو الإيمان- ، أو ظاهر -وهو الإسلام- ، أو مركب بينهما -وهو الإحسان- ، كما مَرَّ في حديث جبريل .

والإحسان هو المُتَضَمِّنُ لمقامات السَّالكين مِن الزُّهد والتَّوكل والإخلاص والمراقبةِ والتوبةِ ونحوها وهي كثيرة ، وهو يرجع إلىٰ قوله تعالىٰ : ﴿ أَلاَ إِنَ وَالمَراقبةِ لاَ خَوَفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ۞ ﴾ [يونس] ، وقوله تعالىٰ : أَولِيآ أَءَ ٱللهِ لاَ خَوَفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ۞

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٨/ ١٠٥ رقم ٢٥٠٢) من حديث أبي هريرة هينفه . وانظر في شرحه: «التوضيح» للمؤلف (٢٩/ ٨٤٥-٥٩١). وقد توسع الشوكاني في شرحه في كتاب سماه «قطر الولي على حديث الولي» وهو مطبوع .

﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ ﴾ [الأنفال: ١٧] إذ هو شَبِيهٌ بقوله: «ويَدَهُ التي يَبْطِشُ بِها»، وفي روايةٍ: «فَبِي يَسْمَعُ، وبي يُبْصِرُ، وبي يَمْشِي» (١).

ومعنىٰ : «آذنتُهُ» : أَعْلَمْتُهُ أَنه محارِبٌ لي ، ومنه : ﴿ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ ﴾ [البقرة: ٢٧٩] .

و «ولي الله» : من تولَّاهُ بالطَّاعةِ والتَّقْوَىٰ واتبعَ شَرْعَهُ ؛ فتولَّاهُ بالحِفْظِ والنُّصرةِ مِن الوَلْي ، وهو القرب .

و «العدو» ضده . و «الأنثى» عدُوَّة ، نادر  $(^{(1)})$  .

وقد اطردت العادة بأن عدو العدو صديق ، وصديق الصديق صديق ، وعدو العدو عدو، وصديق العدو عدو ، فكذلك عدو ولي الله عدو الله ؛ فلا جرم يحاربه الله ، ومحاربة العبد ربه تحصل بأكل الربا ، وبمعاداته أولياءَه ، وبقَطْع الطريق خصوصاً لا بعموم معاصيه ، والصُّور التي ذكرناها وردت في الكتاب والسنة .

و «التقرب إلى الله تعالى» إما بفرضهِ أو نَفْلِهِ ، والأول أحبها إلى الله وأشدها تقريباً ؛ لجزم الأمر بها ، وهي مُتَضَمِّنةٌ الثَّوابَ على الفعل ، والعقاب على التَّرك بخلاف النوافل ؛ فهي أكمل فكانت اليد أحب .

ورُوِيَ: «أَنَّ ثَوَابَ الفَرْضِ يَزيدُ عليهِ سَبْعِينَ دَرَجَةً».

فالفرض كالرأس ، والنفل كالفرع ، وسبب ذلك أن الفرض فيه العمل بالإيمان بوجوبه ، وهو من باب الإيمان بالغيب وهو عظيم ، ففيه الاهتمام بأمر

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>Y) قوله: «والأنثى عدوة نادر»: «يعني من النوادر ؛ لأن فعولاً إذا كان معنى فاعل لا تلحقه التاء نحو صبور وشكور بل يستوي فيه الذكر والأنثى». قاله الفاكهاني في «المنهج المبين» (٥٣٣).

الفرائض ؛ فلا تقدم نافلة على فريضة ، وإذا لم يُصَلِّ الفرض لا يُسَمِّي نافلة ؛ فالتَّقرب بالنوافل إثر الفرائض ، كما أشار إليه بقوله : «ولا يَزَالُ عبدي يتَقَرَّبُ فالتَّقرب بالنوافل حتَّى أُحِبَّهُ » فليحافظ علىٰ ذلك ؛ فإن الله يحبه .

وقوله: «ولا يزال عبدي ...» إلى آخره ، هو معلوم من الشاهد ؛ فإن الإنسان إذا داوم خدمة السلطان ومهاداته أحبَّه وقَرَّبَهُ.

واختلف الناس في وجه قوله: «كنتُ سَمْعَهُ ...» إلىٰ آخره ، والمعتمد منه أنه مجاز أو كناية عن نصرته وتأييده وإعانته ؛ فهو مما حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه ؛ أي : كنت حافظ سمعه ؛ فلا يسمع إلَّا ما يحل ... إلىٰ آخره ، أو كنت سمعه ؛ أي : مسموعه ؛ لأن المصدر قد جاء بمعنىٰ المفعول ، قالوا : أنت رجائي . بمعنىٰ : مرجوي ، والمعنىٰ أنه لا يسمع إلَّا ذكري ، ولا يلتذ إلَّا بتلاوة كتابي ، ولا يأنس إلَّا بمناجاتي .

وقد جاء: «أن موسى الطَّيِّين كان إذا انصرفَ مِن مناجاته ؛ يسمع كلام الخلق كأصوات الحمير».

وكيف تَرىٰ ليْلىٰ بعين تَرىٰ بها سِواها وما طَهَّرَتها بالمدامع وتَلْتذُّ منها بالحديث وقد جرى حديثُ سِواها في خُرُوت (١) المسامع

ومعنىٰ «يَدَهُ التي يَبْطِشُ بها» : لا يمدها إلَّا لِمَا مَا فيه رضاي ومحبتي ، ولا يمشى برجله إلَّا كذلك .

يا ليلئ والله ما جئتُكم زائراً إلَّا رأيتُ الأرضَ تُطُوىٰ ليي

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الخروق»! والمثبت هو الصواب، والخروت جمع خرت، والخَرْتُ: ثَقْبُ الإبرة والفأس والأذُن. انظر: «الصِّحاح» للجوهري (١/ ٢٤٨).

# ولا انْثَنَـــىٰ عَزْمـــي عـــن بـــابِكم إلَّا تَعَثَّـــــــرتُ بأذيالــــــــي

والاتحادية زعموا أن هذا الكلام على حقيقته ، وأن الله هو عين عبده ، أو حال فيه ، تعالى الله عن ذلك (١) .

ومعنى «لأعطينه»: ما سأل ، وكذا «لأُعِيذَنَّه» أي : مِمَّا يخاف ؛ لأن التقدير أنه تقرَّب إلى الله فأَحَبَّهُ الله ، وهذه حالةُ الحبيب مع المحبوب ؛ يعطيه ما سأل ، ولا يرد دعاءه ، ويُعِيذُه مما استعاذ ؛ بل وإن لم يسأل ويستعيذ ، لكن الرب علا يحب لعبده سؤاله بخلاف بني آدم .

الربُ يَغْضَبُ إِن تركتَ سؤالَه وبُنِّي آدم حين يُسألُ يَغْضَبُ

والذي يظهر أنه علامة، وأنه لمن يكون الله أحبه أن يكون بالصفة المذكورة ؛ فلا يسمع ما لم يأذن له الشَّرع في سماعه ، ولا يبصر ولا يمد يداً ولا يسعى برِجْل إلَّا كذلك ؛ فهذا هو الأصل ، إلَّا أنه قد يغلب على العبد الذِّكْر حتى يُعْرَفُ بذلك ؛ فإذا خُوطِبَ بغيره لم يَكَدْ يَسْمَع لمن يخاطبه حتى يتقرَّب إليه بذكر الله ، غير أهل ذكر الله توصلاً إلى أن تسمع لهم ، وذلك في المبصرات والمتناولات والسعي إليها ، وتلك طبقة عالية ، نسأل الله -تبارك وتعالى - أن يجعلنا من أهلها .

<sup>(</sup>١) الاتحاد: هو أن يصير المتعدد واحداً.

والاتحادية هم القائلون باختلاط وامتزاج الخالق بالمخلوق ، فيكُونَا بعد الاتحاد ذاتاً واحدةً.

وهذا القول كفر مخرج عن الملة . والحديث يرد عليهم باطلهم ، ففي قوله : «سألني لأعطينه» إثبات سائل محتاج ومسؤول مُعْطِ فأثبت الغير هنا فبطل استدلالهم .

وقد أعانني الله على كشف حقيقتهم وتبيين ما في قولهم من الكفر في كتابي «ابن عربي عقيدته وموقف علماء المسلمين منه» (٣١ وما بعدها).

وقوله : «حتىٰ أُحِبُّه» هو بضم الهمزة وفتح الباء .

و «يَبْطِشُ» بفتح أوله وكسر الطاء .

و «استعاذني» ضبط بالنون وبالباء الموحّدة ، وكلاهما صحيح (١).

وقوله: «مِمَّا افتَرَضتُ عليه» أي: من أدائه ، كما صرَّح به في روايةٍ .

وفيه: أن الرب عَلَا قدَّم الإعذار إلىٰ كُلِّ مَن عادىٰ وليًّا له ؛ فإنه بنفس المعاداة للولي إيذانٌ مِن الله بأنه محارِبهُ ؛ فإن أخذه علىٰ غِرَّةٍ (٢) ، فإن ذلك بعد الإعذار بتقدم الإنذار .

ومعنىٰ «عادىٰ لي وليًا»: اتخذه عدواً، ولا أرىٰ المعنىٰ إلّا: أنه عاداه من أجل ولايته لله ، فهذا وإن تضمن مع توجيه (٣) القول: «من عادىٰ لي وليًا» من أجل ولايته ؛ فإنه يشير من الحذر من إيذاء قلوب أولياء الله لا علىٰ الإطلاق؛ لأنه إذا كانت الأحوال تقتضي نزاعاً بين وليين لله في محاكمة أو خصومة راجعة إلىٰ استخراج حق أو كشف غامض ، فإن هذا لا يتناول هذا القول ؛ لأنه قد جرىٰ بين الصدِّيق والفاروق خصومة، وبين العبَّاس وعلي ، وكثير من الصحابة ما جرىٰ وكلهم كانوا أولياء الله ، فكأنَّ هذا يَتَنَاول مَن عادىٰ وليًا لله مِن أجل كونه وَليًّا لله ، مع كونه يشير إلىٰ التَّحذير من إيذاء وليٍّ الله (٤).

وفيه : أنَّ العبدَ إذا صارَ مِن أهل حُبِّ الله لم يَمْتَنِع أن يسأل ربه حوائجه ، ولا أن يستعيذه مما يخافه ، كما أوضحناه .

<sup>(</sup>١) يعني: «استعاذبي» والمذكور أعلاه.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «غيرَه» ، والتصويب من «الإفصاح» (٧/ ٣٠٣) ، و «المنهج المبين» (٥٣٥) .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل: «بوجه» والتصويب من «المنهج المبين» للفاكهاني (٥٣٥).

<sup>(</sup>٤) من قوله: «وفيه» إلى هنا من كلام ابن هبيرة في «الإفصاح» (٧/ ٣٠٣) مع تصرُّف يسير.

# الحديثُ التَّاسِعُ والتَّلَاثُونَ

عن ابن عباس عَيْنَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قال : «إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لي عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ ، والنِّسْيَانَ ، وَمَا استُكْرِهُوا عَلَيْهِ».

حَدِيثٌ حَسَنٌ ، رواهُ ابنُ ماجَهْ والبَيْهَقِيُّ وغيرهُما (١).

\* \* \*

## الكلام عليه من وجوه :

أحاديث أحديث روي بألفاظ أوضحتها في «تخريجي الأحاديث الرافعي» (٢).

وفي رواية : «عُفِيَ لأُمَّتِي عَن الخَطأِ ...» (٣) إلىٰ آخره ، وهي أحسن انتظاماً ، ووجه انتظام الأولىٰ أن «تجاوز» متضمن معنىٰ «ترك» تقديره : إن الله ترك عن

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه (۱/ ۲۰۹ رقم ۲۰۶۵)، وابن حبان (۲۰۲/۲۰۱ رقم ۲۰۲۷)، والحاكم (۲/ ۱۹۸)، والدارقطني (٥/ ۳۰۰ رقم ۲۰۵۱)، والطبراني في «الكبير» (۱۱/ ۱۰۸ رقم ۲۰۷۱)، والطبراني في «الكبير» (۱۱/ ۱۰۸ رقم ۲۰۷۱)، والبيهقي (۷/ ۳۵۲). والحديث له شواهد في الصحيحين [ البخاري (۷/ ۶۲ رقم ۲۲۹)، ومسلم (۱/ ۱۱۲ رقم ۲۲۱)] وغيرهما، وقد توسع ابن الملقن في تخريجه وذكر طرقه في «البدر المنير». وصححه الألباني في «الإرواء» (۱/ ۲۲۳).

<sup>(</sup>٢) انظر: «البدر المنير» (٤/ ١٧٧ -١٨٣)، و «تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج» (٣٦-٣٧).

<sup>(</sup>٣) رواها سعيد بن منصور كما في «التحقيق» لابن الجوزي (٩/ ١٥٠) ، وذكرها ابن حزم في «المحليٰ» مُعلَّقة (٨/ ٣٣٤).

أمتي الخطأ ، وتقديره : إن الله تجاوز لي من أمتي الخطأ ، وأحسنها مركبة من عجز هذا الحديث ، وصدر قوله : «إنَّ الله تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي عَمَّا وَسُوسَتْ بهِ صُدُورُها» (١) الحديث .

ثم هذا الحديث عامُّ النَّفع ، عظيم الوقع ، يرجع إلى قوله تعالىٰ : ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمُ مُّ الْحَرَابِ: ٥] ، وهو عَلَيْكُمُ مُّ الْحَرَابِ: ٥] ، وهو يَصِحُّ أَنْ يُسَمَّىٰ نصف الشريعة ؛ لأن فعل الإنسان إِمَّا أن يصدر عن قصد واختيار ، وهو العمد مع الذكر ، أو لا ، وهو الخطأ والنسيان والإكراه ، وهذا القسم معفوُّ عنه ، والأول مأخوذ به ، والعفو عن هذه الأفعال هو مقتضىٰ الحكمة والنظر ، مع أن الله على لو أخذ بها لكان عادلاً .

ووجه ذلك أن فائدة التّكليف وغايته تَمْييز الطَّائع مِن العاصي: ﴿لِيَهَلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ ﴾ [الأنفال: ٤٢]. لكن الطاعة والمعصية يستدعيان قصداً ونيَّة ، ويستند إليهما الثواب والعقاب ، والمخطئ والناسي لا قصد لهما ، وكذا المكره ؛ لأنه آلة ، ولهذا ذهب غالب الأصوليين إلىٰ أن هؤلاء الثلاثة غير مكلفين .

ووجه عموم هذا الحديث أن الفعل خطأً ونسياناً وإكراهاً ، يقع في الطهارة والصلاة والصوم والحج والطلاق وغيرها من أبواب العلم في صورٍ كثيرة ومسائل عديدة ، وفيها خلاف عندنا .

والأشبه: عدم الوقوع، وهو مَبْنِيٌّ علىٰ أن التَّجاوز عن حكم الخطأ والنسيان أو عن إثمه أو عنهما جميعاً، والكل محتمل.

<sup>(</sup>١) هذا حديث أبي هريرة والشخ المتقدم.

فائدة : «الخطأ» نقيضُ الصواب وهو يُمَدُّ ، وقرئ بهما قوله تعالىٰ : ﴿ وَمَن قَنْلَ مُؤْمِنًا خَطَاً ﴾ [النساء: ٩٢] تقول منه : أخطأت و تخطَّأت ، ولا يقول : أخطيت ، قال الجوهري : «وبعضهم يقوله» (١) .

و «الخطء »: الذَّنب في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ قَنْلَهُمْ كَانَ خِطْنَا كَبِيرًا ۞ ﴾ [الإسراء] أي : إثماً ، تقول منه : خطئ يخطئ خِطْأً وخِطْأة ، قال أبو عبيدة (١) : «خطئ » و «أخطأ » لغتان بمعنى .

وقال الأموي : « «المخطئ» : من أراد الصواب فصار إلى غيره ، و«الخاطئ» من فعل ما لا ينبغي "(").

وفي الحديث: «لا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ» (١٠).

و «النّسيان» خلاف الذّكر والحفظ، ويطلق على التّرثك، ومنه: ﴿ نَسُوا اللّهَ فَنَسِيَهُم ﴾ [البقرة: ٢٣٧]، فَنَسِيَهُم ﴾ [البقرة: ٢٣٧]، وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَنسَوُا الْفَضَلَ بَيْنكُم ۗ ﴾ [البقرة: ٢٣٧]، والتأخير نحو قوله تعالى: ﴿ مَا نَنسَخ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا ﴾ [البقرة: ٢٠٦] أي: نؤخرها.

وقد اختلف في «الخطأ» و «النسيان» المذكورين في قوله تعالى : ﴿ إِن فَي سَيْنَا آوَ أَخْطَأُنا ﴾ [البقرة: ٢٨٦] فقيل : «النسيان» بمعنى «الترك» أي : إن تركنا شيئاً من طاعتك ؛ فلا تؤاخذنا ، وقيل : الذهول والخطأ غير المقصود ؛ عملاً

<sup>(</sup>١) انظر: «الصحاح» (١/٤٧).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أبو عبيد» والتصويب من «الصحاح» ، و «تهذيب اللغة» للأزهري (٢) دي الأوهري (٧) ٤٩٧) ، وهو معمر بن المثني ، وكلامه في «مجاز القرآن» تأليفه (١/ ٣١٨) .

<sup>(</sup>٣) نقله الجوهري في «الصحاح» (١/٤٧).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٣/ ١٢٢٧ رقم ١٦٠٥) من حديث معمر بن عبد الله علين

بهذا الحديث ، وقال ابن زيد - رَجِعَلَللهُ- : «المعنىٰ : ﴿ إِن نَسِينَا ﴾ المأمور ﴿ أَوْ أَخْطَأَنَا ﴾ في النَّهي (١).

وقال عطاء - رَجِهُ اللهُ- : «جهلنا أو تعمدنا» (٢٠).

ويقال : أَكْرَهْتُهُ علىٰ كذا : إذا حَمَلْتُهُ عليه كُرْهاً ، وكَرَّهْتُ الشَّيءَ أكرهه كراهة وكراهية فهي شيء كريه ومكروه ، و «الكُره» بالضم : المشقة ، ويقال : قمت علىٰ كُره ؛ أي : علىٰ مشقَّة ، وأقامني فلان علىٰ [كره] (٢) -بالفتح - إذا أُكْرِهَ عليه ، وكان الكسائي يقول : «الكَرْهُ والكُرْهُ لغتان» . قاله الجوهري (٤).

<sup>(</sup>١) رواه الطبري في «تفسيره» (٦/ ١٣٢ رقم ٢٥٠٩).

 <sup>(</sup>۲) رواه البغوي في «تفسيره» (۱/۳۵۷).

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: «كربه»، والتصويب من «الصحاح».

<sup>(</sup>٤) «الصحاح» (١/٢٤٧).

الحديث الأربعون \_\_\_\_\_\_الا

# الحديثُ الأربَعُونَ

عن ابنِ عُمَرَ ﴿ عَضِفُ قال : ﴿ أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَنْكِبَيَّ فَقَالَ : ﴿ كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلِ ﴾ .

وكانَ ابنُ عُمَرَ يَقُولُ: «إِذَا أَمْسَيتَ فَلَا تَنتُظِر الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنتُظِر الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنتُظِر المَسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرْضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ».

رواهُ البُخَارِيُّ (١).

#### \* \* \*

هذا الحديثُ شريفٌ جامِعٌ لمعاني الخير ، ومعناه : لا تَرْكَنْ إلى الدنيا ، ولا تتَخِذْها وطناً ، ولا تُحدِّث نفسك بطولِ البقاءِ فيها ، ولا بالاعتناء بها ، ولا تتعلق فيها بما لا يتعلق به الغريب في غير وطنهِ ، ولا تشتغل فيها بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله (٢) .

وحاصِلُهُ : الحضُّ علىٰ قِلَّةِ المحافَظةِ عليها ، وقِلَّةِ الاقتناءِ ، والزُّهدِ في الدُّنيا .

وبيانه: أن الغريبَ قليلُ الانبساطِ إلىٰ الناس ؛ بل هو مُسْتَوْحِشٌ منهم ، إذْ

<sup>(</sup>۱) (۸/۸۸ رقم ۲٤۱۲).

وانظر شرح المؤلف له في «التوضيح لشرح الجامع الصحيح» (٢٩/٣٩ع-٤٠٤).

<sup>(</sup>٢) من كلام النووي في آخر «أربعينه» (١٠٢).

لا يكادُ يمُرُّ بمن يعرفه فيأنس به ويستكثر بخلطته ، فهو ذليل في نفسه خائف ، وكذلك عابر السبيل -أي : المار على الطريق - لا يَنْفُذُ (١) في سفره إلَّا بقوته عليه وخفته من الأثقال ، غير متشبّب بما يمنعه من قطع سفره ، معه زاد وراحلة يبلغانه إلى بغيته من قصده ، وهذا دالُّ عل إيثار الزُّهد في الدُّنيا ، وأخذ البُلغة منها والكفاف ؛ فكما لا يحتاج المسافر إلى أكثر مما يبلغه إلى غاية سفره ، كذلك لا يحتاج المؤمن في الدنيا إلى أكثر مما يبلغه إلى المحل .

وقول ابن عمر عليضا : «إذا أمسيت ..» إلى آخره ، حضٌ منه على أن يجعل الموت نُصب عينيه ؛ فيستعد بالعمل الصالح ، وحضٌ منه على تقصير الأمل ، وترك الميل إلى غرور الدنيا ، والمبادرة إلى العمل .

وقوله: «وَخُذْ مِن صِحَّتكَ لِمَرَضِكَ» حضُّ علىٰ اغتنام صِحَّتِهِ ؛ فيجتهد فيها لنفسه خوفاً من حُلولِ مرضِ به يَمنعهُ عن العمل.

وكذلك قوله: «وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ» تنبيه على اغتنام أيام حياته ، لا تَمُرُّ عنه باطلاً في سهو وغفلة ؛ لأنَّ مَن مات قد انقطع عمله وفاته أَمَله (١) ، فلا ينفعه ندمه فيقدم وطنه بغير زاد ، وقد ذم الله الأمل وطوله : ﴿ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞ ﴾ [الحجر].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «لا يتعدى»، وفي «التوضيح»: «لا يبعد»! والتصويب من «شرح ابن بطال». وانظر: «تهذيب اللغة» (١٤/ ٤٣٦).

<sup>(</sup> Y ) من قوله: «وحاصله» إلى هنا من «شرح ابن بطال للبخاري» (١٤٨/١٠).

## فصل

وفي الحديث ما يدلُّ علىٰ الحضِّ علىٰ التَّشبه بالغريب ؛ لأن الغريب إذا دخل بلدة لم يناقش أهلها في مجالسهم ، ولم يجزع أن يروه علىٰ خلاف عادته في الملبوس ، ولا يكون مدثراً معهم ، وكذلك عابر السبيل لا يتخذ داراً ، ولا يلج في الخصومات مع الناس ، ولا يشاححهم ، ناظراً إلىٰ لُبثهِ معهم أياماً يسيرة ، فكل أحوال الغريب وعابر السبيل في الدنيا مستحبة أن تكون للمؤمن ؛ لأن الدنيا ليست وطناً ؛ لأنها تحبسه عن داره ، وهي الحائلة بينه وبين قراره .

### فصل

فالحديثُ أصلٌ في الفراغ عن هذه الدَّار ، والزهد فيها ، والرغبة عنها ، والاحتقار لها ، والقناعة فيها بالبُلْغة خوف فوات المقصود .

وما أحسن قول المصنف - رَخِلُللهُ - في آخر الكتاب: «معناه: لا تركن اليها، ولا تتخذها وطناً، ولا تُحَدِّث نفسك بطول البقاء فيها، ولا بالاعتناء بها، ولا تتعلق منها بما لا يتعلق به الغريب في غير وطنه، ولا تشتغل فيها بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد (۱) الذهاب إلى أهله» (۲)؛ فالعبد خُلِق للعبادة، قال به الغريب الذي يريد (۱) الذهاب إلى أهله» (۳)؛ فالعبد خُلِق للعبادة، قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِئنَ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿ ﴾ [الذاريات] فإن وُفِّق لها كان من أهل الجينان، وإن خُذِلَ - والعياذ بالله - كان من أهل الشيطان، قال تعالى: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبّلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴿ ﴾ [الملك: ٢] ففي وقال تعالى: ﴿ أَلَذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَالْحَيْوَةُ لِبُلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ [الملك: ٢] ففي الحقيقة العبد مُرسَل، أرسله سيده إلى بلد غريب؛ فشأنه البدار إلى ما أرسله والحذار؛ ليعود إلى الوطن الحقيقي.

<sup>(</sup>١) زاد في الأصل: «غير وطنه». ولعلها مقحمة.

 <sup>(</sup>٢) متن «الأربعين» (١٠٢). وقد تقدم كلامه في أول الحديث!

## فصل

وقول ابن عمر هو مُقْتَضَبٌ مِن معنىٰ الحديث ؛ لأنَّ الغريب لا يدري متىٰ يتوجَّهُ إلىٰ وطنهِ مساءً أو صباحاً ، فيجتَهِدَ في الطَّاعةِ ولزوم الجماعة .

فائدة : «المَنْكِب» -بفتح الميم وكسر الكاف- : مجتمع العضد والكتف، و «مَنْكِبيً» بالتثنية .

## فصل

في الحديث مَسُّ المعلِّم بعض أعضاء المتَعَلِّم عند التعلُّم ، أو الموعوظ عند الوعظ ، ومثله قول ابن مسعود هيئ : «علَّمني رسول الله ﷺ التشهد ؛ كَفِّي بينَ كَفَيْهِ» (١) ؛ وذلك للتأنيس والتنبيه والتذكير .

وفيه دليل على محبته لابن عمر وابن مسعود إذ (٢) العادة أن لا يفعل ذلك إلَّا لمن يميل إليه قلبه .

وفيه الابتداءُ بالنَّصيحةِ والإرشادِ لِمَنْ لم يطلب ذلك.

وفيه حرصه (٢) -عليه الصلاة والسلام- على إيصالِ الخير لأُمَّتهِ ؛ فإن هذا الكلام لا يخص ابن عمر وحده (٤).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٨/ ٥٩ رقم ٦٢٦٥) ، ومسلم (١/ ٣٠٢ رقم ٢٠١/ ٥٩).

 <sup>(</sup>٢) في الأصل: «إذا».

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «حرصته».

<sup>(</sup>٤) هذا الفصل مستفاد من كلام الفاكهاني في «المنهج المبين» (٩٥٥-٥٥٠) وتصويب الأخطاء منه .

# الحديثُ الحادي والأَرْبَعُونَ

عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص ويضف قال : قال رسول الله ﷺ : «لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يكونَ هَوَاهُ تَبَعاً لِمَا جِئتُ به» .

حديثٌ صحيحٌ ، رُوِّيناه في كتاب «الحُجَّة» بإسناد صحيح (١).

\* \* \*

### الكلام عليه من وجوه :

أحدها: التعريف براويه: وهو أبو محمد كما جزم به المُصَنِّف - رَجَعُ لَاللَّهُ-.

وقيل: أبو عبد الرحمن. أسلم قبل أبيهِ ، وكان مِن عُلماء الصحابة والعُبَّاد، وهو أحد العبادِلة، حَفِظَ عن رسول الله ﷺ أَلْف مثل.

روى عنه: سِبطُهُ شعيب بن محمد ، وعروة ، وطاووس ، وأُممٌ .

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي عاصم في «السنة» (۲/۱ وقم ۱۵) ، والحسن بن سفيان في «الأربعين» (۱۰ رقم ۹) ، وابن بطة في «الإبانة» (۱/ ۳۸۷ رقم ۲۷۹) ، والبيهقي في «المدخل» (۱/ ۱۹۲ رقم ۲۰۹) ، والبيهقي في «المدخل» (۱/ ۱۹۲ رقم ۲۰۳) ، والخطيب في «تاريخه» (۱/ ۲۰۱ رقم ۳۱۳) ، والخطيب في «تاريخه» (۱/ ۲۰۱) ، والسلفي في «الأربعين البلدانية» (۱۶ رقم ۵۶) ، وابن الجوزي في «ذم الهوئ» (۱۸) ، والبغوي في «شرح السنة» (۱/ ۲۱۲) . وإسنادهُ ضعيف ، فيه نعيم بن حماد متكلّمٌ فيه . انظر : «جامع العلوم» لابن رجب (۲/ ۳۹۳–۳۹) ، و «ظلال الجنة» للشيخ الألباني (۱۵) .

مات بالطائف -وقيل: بمصر - سنة خمس وستين (١).

ثانيها: «كتاب الحُجَّة» هذا كتاب جيد نافع ، سماه مؤلفه: «الحجة في البياع المَحَجَّة في عقيدة أهل السنة» ومؤلفه هو العلامة: أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل الحافظ (٢) ، ذَكَرَهُ في أوائلِهِ ، في «فصل: ذكر الأهواء المذمومة».

وإسنادُهُ كما قال المُصَنِّف: «إسنادٌ صحيحٌ»؛ فإنه أخرجه عن: محمود بن إسماعيل الصيرفي، أبنا محمد بن عبد الله بن شاذان، أبنا عبد الله بن محمد بن محمد التمار، أبنا أبو بكر بن أبي عاصم، ثنا محمد بن مسلم بن وارة (٦)، ثنا نعيم بن حماد، ثنا عبد الوهاب الثقفي، ثنا بعض مشيختنا -هشام أو غيره عن محمد بن سيرين، عن عقبة بن أوس، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حتىٰ يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعاً لِمَا جِئتُ بهِ» (١).

وأخبرنا شيخنا العوفي -مشافهة - عن ابن رواج ، عن السلفي الحافظ ، أبنا

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: «تهذيب الكمال» (۱٥/ ٥٥٧)، و «السير» (٣/ ٧٩).

<sup>(</sup>Y) كذا قال المؤلف! وعموم شُرَّاح الأربعين يرون أن المراد هو كتاب «الحجة على تارك المحجة» لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي (ت: ٤٩٠ه). والحديث في مختصر «الحجة» (١/ ٣١). وهو الأقرب؛ لأن النووي سمع الكتاب من شيوخه دون الآخر. انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» تأليفه (٢/ ١٢٦).

وأما «الحجة في بيان المحجَّة» فذاك كتاب آخر وهو لأبي القاسم (ت: ٥٣٥ه) ، وفيه الحديث (١/ ٢٥١) في : «فصل في ذكر الأهواء المذمومة» كما ذكر المؤلف . وقد سبقه إلىٰ ذلك الطوفي في «التعيين» (٣٣١) ، وكلا الكتابين يذكر أصول الدين علىٰ قواعد أهل الحديث والسُّنة .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «سلمة بن داره». والتصويب من مصادر التخريج وكتب التراجم.

<sup>(</sup>٤) انظر: «الحجة» لأبي القاسم الأصبهاني (١/ ٢٥٠-٢٥١)، و«السنة» لابن أبي عاصم (١/ ٥٥ رقم ١٥) بهذا الإسناد.

أبو القاسم ميمون بن عمر بن محمد الفقيه الثاني بباب الأبواب ، أبنا أبو حفص عمر بن الحسن الأزجي ، أبنا أبو حامد أحمد بن أبي طاهر الإسفراييني ، أبنا إبراهيم بن محمد بن عبدك الشعراني ، أبنا الحسن بن سفيان النسوي، أبنا أبو بكر بن محمد بن الحسين الأعين ، أبنا نعيم به . وقال هشيم بن حسان : جَازِماً به .

وعبد الوهاب هذا من رجال «الصَّحِيحين» وإن اختلط ؛ بل خَبَره فلم يجد فيه شيئاً بعد أن وقع فيه .

قال أبو داود: «تغيّر هو وجرير بن حازم ؛ فحجب الناس عنهما» (١).

ثَالَثُهَا: هذا الحديث موافق لقوله تعالىٰ: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فَيَ الْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ يُحَكِّمُوكَ فِي الْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ نَسَّلِيمًا ﴿ فَهُ النساء].

قيل: إن سبب نزولها: قصة شِرَاج الحَرَّة ، وقد شرحناها مستوفاة في «شرح صحيح البخاري» ، و «شرح العمدة» فليراجع (٢) ؛ فإنه -عليه الصلاة والسلام- أشار على الأنصاري بما فيه مصلحة ، فلمَّا أغضَبَهُ استوفى للزبير بن العوام حقه (٣).

وفيه إرشاد الحاكم إلى الإصلاح بين الخُصُوم ، وإن اصطلحوا وإلَّا استَوْفي لِنِي الحَقِّ حَقَّهُ .

والصبْرُ علىٰ الأذى من باب جهاد النَّفس وقَمْعِها ، وهذه أخلاق الأنبياء

<sup>(</sup>۱) انظر: «تهذیب الکمال» (۱۸/ ۵۰۳)، و «السیر» (۹/ ۲۳۹).

<sup>(</sup>٢) انظر: «التوضيح شرح الجامع الصحيح» (١٥/ ٣٤٠-٣٥١).

<sup>(</sup>٣) انظسر: الحديث في البخاري (٣/ ١١١ رقم ٢٣٦٠، ٢٣٦٠–٢٣٦٢)، ومسلم (٣) ١٨١٩ رقم ٢٣٥٧) من حديث عروة بن الزبير هيئك.

والصديقين : ﴿ إِنَّمَا يُوَقَى الصَّنبِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِحِسَابِ ۞ ﴾ [الزمر] ، و «الصَّبرُ مِن الإيمانِ بمَنْزِلَةِ الرَّأْس مِن الجَسَدِ» كما قال علي بن أبي طالب عيش (١) ، ولا شك فيه .

رُوِّينا عن علي بن أبي طالب عِيْنَ موفوعاً: «الصبرُ ثلاثة: فصبرٌ على المُصِيبة المُصِيبة ، وصَبْرٌ على الطَّعة ، وصبرٌ عن المَعْصِية ؛ فَمَنْ صَبَرَ على المُصِيبة حتىٰ يَرُدَّها بحُسْن عزائها ؛ كتَبَ الله له ثلاثمائة درجة ، ما بين الدَّرجة إلى الدَّرجة ما بين السَّماء إلى الأرض ، ومَن صبرَ على الطَّاعة ؛ كتَبَ الله له ستمائة درجة ، ما بين الدَّرجة إلى الدَّرجة ما بين تتخوم الأرض السَّابعة إلى مُنْتَهى العرش ، ومَنْ صَبَرَ عن المعصِية ؛ كتب الله له سبعمائة درجة ، ما بين الدَّرجة إلى الدرجة ما بين تتخوم المرض السابعة إلى منتهى العرش » (٢٠).

وتسمية الرب علل به الصبور» و «خير الصابرين» هو بمعنى: يعلم تأخير العقوبة على من يستحق.

رابعها: معنىٰ قوله: «حتىٰ يكونَ هواه تبعاً لِمَا جئتُ به» أي: من هذه الشريعة المطهرة الكاملة؛ فلا يؤمن حتىٰ يميل طبعه وقلبه إلىٰ ذلك، كما يكون ذلك في محبوباته الدنيوية التي جُبِلَت النُّفوس علىٰ الميل إليها، لا بمجاهدة وتصَبُّر، واحتمال مشَقَّةٍ، أو بعض كراهة مَّا؛ بل بهواها كما يهوىٰ المحبوبات المشتهيات، فإن من أحبَّ شيئاً تَبِعَهُ هَوَاهُ ومالَ عن غيره إليهِ ووالاه، ولذلك

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي شيبة في «مُصَنَّفه» (٦/ ١٧٢ رقم ٣٠٤٣٩)، و «الإيمان» (٤٧ رقم ١٣٠)، و و و ديع في «الزهد» (٢/ ٤٥٠ رقم ١٩٩)، وابن أبي الدنيا في «الصبر» (٢٤ رقم ٨)، و الجوهري في «مسند الموطأ» (٩٠)، والبيهقي في «الشعب» (١/ ١٤٧ رقم ٤٠).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي الدنيا في «الصبر» (٣٠ رقم ٢٤)، وابن الجوزي في «الموضوعات» (٣/ ٤٤٩ رقم ١٦٧٨) عن علي علي الله النه الجوزي: «هذا حديث موضوع».

لم يقل: «حتىٰ يأتمر بما أمر به» ، أو «حتىٰ يجيء بما جئت به» ، أو نحو ذلك ؛ فإن المأمور بالشيء الملتزم به قد يفعله اضطراراً لا اختياراً ، ولهذا لم يقتصر في الآية السالفة علىٰ : ﴿ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُم ﴿ [النساء: ٦٥] بل قال : ﴿ ثُمَّ لَا يَجِدُوا ﴾ ثم أكد بالمصدر في قوله : ﴿ شَرِّلِيمًا ﴾ فلا يتوقف أصلاً (١).

وهذا وجيزٌ مُخْتَصَرٌ جامِعٌ لأَفرادِ الشَّريعةِ ؛ وذلك أنَّه -عليه أفضل الصلاة والسلام- إِنَّما جاء بشرائع الدِّين الكاملة ، من الإيمان والإسلام والإحسان والنُّصح العام والخاص والاستقامة ؛ فإذا كان هواه تبعاً لِمَا جاء به الشَّارعُ مِن الدِّين -أُصوله وفُرُوعهِ- فهو المؤمن حقًا ، والكافِرُ مُعْرِضٌ عن ذلك إلىٰ هواه ، فهو الخاسِرُ حقًا ؛ فمن غلب عقله هواه فاز ، ومن غلب هواه عقله ؛ فالبهائم خير منه .

## وعظٌ:

إِنَّ الهَوَانَ هُوَ الهَوَىٰ قُصِرَ اسْمُهُ فَإِذَا هَوِيْتَ فقد لَقِيتَ هوانا

ويقال: إن هشام بن عبد الملك لم يقل في عمره إلَّا هذا البيت:

إِذَا أَنْتَ لَمْ تَعْصِ الهَوَىٰ قادَكَ الهوَىٰ إلى بعضِ مَا فيهِ عَليكَ مَقَالُ

فإذا خالف ميله فهو الرجل الشجاع ؛ فإن العطب في الملام للنفس ، والمنافرة هو المنجئ من المهالك (٢)، وفقنا الله إلىٰ ذلك .

<sup>(</sup>١) قارن بـ «المنهج المبين» للفاكهاني (٥٨ - ٥٥٩).

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل ، والعبارة في «التعيين» (٣٣٢) : «وحقيقة الهوئ شهوات النفس ، وهي ميلها إلى ما يُلائِمُها ، وإعراضُها عمَّا ينافِرُها ، مع أنه ربما كان عطبُها في الملائِم وسلامتُها في المنافِر» .

فائدة : «الهوى» مقصور : هوى النفس ؛ يعني : ما تحبه وتميل إليه ، ويُجْمَعُ علىٰ «أَهْوَاء».

و «الهواء» ما بين السماء والأرض وكل متجوِّف ممدود ، والجمع : «الأهوية» وقوله تعالىٰ : ﴿ وَأَقْئِدَتُهُم هَوَآءٌ ﴿ الله الباهيم] قيل : جوف لا عقول فيها ، وقيل : متجوِّفة لا تَعِي شيئاً ، نسأل الله العافية .

\* \* \*

# الحديثُ الثاني والأربعونَ

عنْ أَنَسٍ عِيْفُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يقولُ: «قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: يَا ابنَ آدَمَ، إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي ؟ غَفَرْتُ لَكَ عَلَىٰ مَا كَانَ مِنْكَ وَلا أُبَالِي.

يا ابنَ آدَمَ ، لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ، ثُمَّ اسْتَغْفَرْ تَني ؛ غَفَرْتُ لَكَ .

يا ابنَ آدَمَ ، لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الأرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنِي لا تُشْرِكُ بِي شَيْئاً ؟ لأتَيْتُكَ بِقُرَابِهِا مَغْفِرَةً» .

رواه الترمذي وقال : «حسن صحيح» (١).

\* \* \*

الكلام عليه من وجوه :

أحدها: في التعريف براويه ، وقد سَلَفَ.

وأخرجه أبو عوانة في «مسنده الصحيح» من حديث أبي ذر هيئف (٢).

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٥/ ٩٠٩ رقم ٣٥٤٠) والحديث له شاهد من حديث أبي ذر كما سيأتي . والذي في الترمذي : «حسن غريب»! وفي بعض النسخ : «حسن».

<sup>(</sup>۲) حديث أبسي ذر هيك : رواه أحمد (۳٥ / ٣٥٥ رقم ٢١٤٧٦ ، ٢١٥٠٥ ، ٢١٥٠٥)، وأبو عوانة كما في «إتحاف المهرة» (١٩٥ / رقم ١٩٥٠)، وابن أبي الدنيا في «حسن الظن بالله» (٤٢ رقم ٣٣)، والدارمي (٣/ ١٨٣٥ رقم ٢٨٣٠)، والطبراني في «الأوسط» (٣/ ٢٥٢ رقم ٢٠٠٣)، (٧/ ٣٦٨ رقم ٤٧٤٧)، و «الدعاء» (٢/ ٢٥٧ رقم ١٢٧)، والحاكم (٤/ ٢٤١). والحديث صححه الألباني في «الصحيحة» (١/ ١٩٩ رقم ١٢٧).

ثانيها: في ألفاظه وفيه مواضع:

أحدها: «آدم» قيل: أعجمي لا اشتقاق له.

وقيل: هو عربي مُشْتَقٌ مِن أَدِيم الأرض؛ لأنه خُلِقَ منه، أو من الأدمة -وهي حمرة تميل إلى السواد- وهو لا يَنْصَرِفُ؛ للعلَمِيَّة ووزن الفعل؛ إذ وزنه «أفعل» مثل أحمر، والأصل «أأدم» بهمزتين أُبدلت الثانية -وهي فاء الفعل- ألفاً، ولا يجوز أن يكون وزنه فاعلاً؛ إذ لو كان كذلك لانصرف مثل «عالم» و «خاتم»، والتعريف وحده غير مانع، وليس بأعجمي لاكما قال الأول.

وجَمْعُهُ: أَوَادم ، مثل : أحمر وأحامر ، وقيل : وزنه «فاعل» وجمعه : آدمون وأوادم ، ويلزم قائل هذه المقالة صرفه كما سلف .

وقال الطبري: « «آدم» فعل رباعي سمي به» (١).

وفي الحديث: «خُلِقَ آدم مِن أَدِيم الأرض كُلِّها؛ فَخَرَجَت ذُرِّيته علىٰ نَحْوِ ذَلِكَ، فيهم الأبيضُ والأسودُ والأحْمَرُ، والسَّهلُ والحَزَنُ، والطَّيِّبُ والخَبِيثُ» (٢٠).

ثانيها: «ما دعوتني» أي: مدة دوام دعائك ؛ فهي مصدرية ظرفية ، نحو قوله تعالىٰ: ﴿ مَّا يَتَذَكَّرُ وَيِهِ مَن تَذَكَّرُ ﴾ [فاطر: ٣٧].

<sup>(</sup>١) انظر: «جامع البيان» للطبري (١/ ٤٨٢).

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۲۳/ ۳۵۲ رقم ۱۹۵۸) ، وأبو داود (۵/ ۶۱ رقم ۲۹۳ ) ، والترمذي (۵/ ۷۱) ، وابن سعد في «الطبقات» (۱/ ۲۲) ، والطبري في «تفسيره» (۱/ ۸۱۱ رقم ۱۲۵ طشاکر) ، وابن خزيمة في «التوحيد» (۱/ ۲۵۱ رقم ۲۵، ۸۱ ) ، وابن حبان (۱/ ۲۹۱ رقم ۱۵۲۰) ، وأبو الشيخ في «العظمة» (۵/ ۲۵۱ رقم ۱۰۰۱) ، وأبو الشيخ في «العظمة» (۵/ ۲۵۱ رقم ۱۰۰۱) ، وابن حديث أبي موسى هيانيه . وهو حديث صحيح ، صححه الترمذي ، وابن حبان والحاكم ، والذهبي ، وأحمد شاكر ، والألباني في «سلسلته الصحيحة» (٤/ ۱۷۲ رقم ۱۳۳ ) .

وغَلِطَ بعضُ الشُّرَّاحِ مِن الفُقهاء ؛ فقال : هي شرطية .

ثالثها: «الرجاء» -ضد اليأس-: وهو تأميل الخير واعتقاد قرب وقوعه، وهو ممدود، والمقصور «الرجا» بمعنى: الناحية، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَٱلْمَلَكُ عَلَىٰ آَرَجَآبِها ﴾ [الحاقة: ١٧] وكذا: رجا البئر.

رابعها: «غَفَرْتُ لَكَ» أي: سترتُ ، كما سلف في شرح الخُطبَةِ ، والفعل: غَفَرَ يَغْفِرُ ، وفيه لغة: غَفِرَ يَغفَر ، والمصدر: الغفر والغفران والمغفرة -اللهم اغفر لنا-.

فائدة : «العفو» مثله ، تقول : عفوتُ عن الرَّجُل ، إذا تَرَكْتَ ذَنبَهُ ولم تُعَاقِبهُ .

وأشار ابن عطية - رَجَعُ لِللهُ - إلى فَرْقِ لَطِيفٍ بِينَهُما ؛ فقال في قوله تعالى : ﴿ وَأَعْفُ عَنَّا ﴾ ، فيمَا وَاقَعْنَاهُ وَأَعْفُ عَنَّا ﴾ ، فيمَا وَاقَعْنَاهُ وانكَشَف ، ﴿ وَأَعْفُ عَنَّا ﴾ ، فيمَا وَاقَعْنَاهُ وانكَشَف ، ﴿ وَأَعْفِرْ لَنَا ﴾ ، أي : استُر ما عَلِمتَ مِنًّا ، ﴿ وَأَرْحَمْنَا ۚ ﴾ تَفَضَّل مبتدئاً برحمةٍ مِنكَ » (١).

فَا تُحِق : للتوبةِ أركانٌ ثلاثةٌ : الإقلاعُ عن المعصيةِ ، والنَّدمُ على ما وَقَع منه ، والعزمُ على ألَّ يعود ؛ فإن تعلَّقت بآدميٍّ فبأداءِ الحقِّ إليهِ ، أو التَّحللَ مِنهُ ؛ فإن كان فيها كفَّارةٌ تَوقَّفت على فِعْلِها.

خامسها: قوله: (عَلَىٰ مَا كَانَ مِنْكَ) أي: علىٰ تَكرار معصيتك.

وقوله: «ولا أُبَالي» أي: بذنوبك، وكأنه من «البال»؛ لأنه تعالى لا حُجَّةَ عليه فيما يَتَفَضَّلُ به، ولا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ، ولا مانِعَ لعَطَائِهِ، وهو أَهلُ التَّقُوىٰ وَأَهلُ التَّقُوىٰ وَأَهلُ التَّقُوىٰ وَأَهلُ التَّقُونَ وَأَهلُ المَغْفِرة.

<sup>(</sup>١) «المحرر الوجيز» تأليفه (٢/ ١٤٥) ط قطر.

سادسها: «عَنَان» -بفتح العين المهملة- هو السَّحاب، الواحدة: عنانة وأعنان.

و «أعنان السماء»: صفائحها وما اعترضَ مِن أَقطارِهَا ؛ كأنه جمع «عنن». وقيل: هو ما عَنَّ لك منها ؛ أي : ظهر إذا رَفَعْتَ رَأْسَكَ .

والمعنى : لو قُدِّرت ذنوبك أشخاصاً ؛ فملأت ما بين السماء والأرض ، وهذا مثال في المتناهي ؛ فكيف في غير المتناهي ؟! فإن كرم الباري تعالى وفضله وإحسانه وجوده لا نهاية له .

سابعُها: «قُرَاب» -بضم القاف أشهر من كسرها- ، ومعناه: ما يقارب ملأها وقيلَ: مِلْؤُها ، وهو أشبه ؛ لأن الكلام في سياق المبالغة.

ثامِنُها: الدعاء يتناول النفع والصلاح والرجاء .

تاسعها: معنى «لَقِيتَنِي لا تُشْرِكُ بِي شَيْئاً» أي: مُتَّ مُعْتَقِدًا توحيدي ، مُصَدِّقاً برُسلي ؛ فلا راحة للمؤمن دون لقاء ربه ، فالإيمان شرط في غفران الذنوب التي هي دون الشِّرْك ؛ فإنه الأصلُ المَبْنيُّ عليه قبول الطاعات وغفران المنعاصي ، أما مع الشِّرك فلا أصلَ يَبْتَنِي عليه ذلك : ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَمَلْنَهُ هَبَكَةً مَنْفُورًا ﴿ اللهِ قان] فالذَّنبُ إِنْ كان شِرْكاً فغفره بالاستغفار منه وهو الإيمان ، وإن كان غيره فبسؤال المغفرة .

## الوجه الثالث : في فوائده:

فيه: الحثُّ على الدُّعاء، ومن خالف في ذلك فلا يُعْبَأُ بهِ، وقد قال تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِي ﴿ اَدْعُونِ آَسَتَجِبُ لَكُو ﴾ [غافر: ٦٠]، وقال: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِي فَرِيبُ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّلِعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ [البقرة: ١٨٦] أي: قريب بالإجابة والقدرة إذا لم يكن فيه اعتداء.

وفي «الصحيح»: «أَذْنَبَ عَبْدٌ ذَنْباً قال: اللَّهنَّ اغفِرْ لي ذَنْبِي، فقال - تبارك وتعالىٰ -: أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْباً، عَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبّاً يَغْفِرُ الذُّنُوبَ وَيَأْخُذُ بالذَّنب». قال في الثالثة -أو الرابعة -: «اعمَلْ مَا شِئتَ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ» (١). أي: ما دُمْتَ تُذنب وتتوب وتستغفر.

ولا شكّ أنّ الدُّعاء مُخُّ العِبادةِ ، والرَّجاء يتضمَّن حسن الظن بالله ، وهو يقول: «أَنا عِندَ ظَنَّ عَبْدِي بِي» ، وعند ذلك تتوجه الرحمة على العبد ، وإذا توجهت فلا مُمْسِكَ لها ، ولا يتعاظمها شيء ؛ لأنّها وَسِعَت كُلَّ شيء ، فلو توجهت فلا مُمْسِكَ لها ، ولا يتعاظمها شيء ؛ لأنّها وَسِعَت كُلَّ شيء ، فلو بَلَغَت ذنوبُ العبد الأرض والفضاء حتى ارتفعت إلى السماء ثم استغفرها غُفرت له ؛ لأنه طَلَبَ الإقالة مِن كريم ، فإن الاستغفار استقالة ، والكريم محل أقالة العَثرات وغفر الزلات ، وقد طلب الاستغفار ، ووعد بالإجابة ، قال تعالى : ﴿ وَأَنِ السَمَّغُفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ عَفَارًا ﴾ [نوح: ١٠] ، وقال -تبارك وتعالى - : ﴿ وَأَنِ السَمَّغُفِرُوا رَبَّكُمْ أَنَّهُ كَانَ عَفَارًا ﴾ [نوح: ١٠] ، وقي الحديث : «لولا أنَّكُم تُذُنبونَ أَسَتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ غَيْركُمْ ، فَيُذُنبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ ؛ فَيَغْفِرُ لَهمْ ﴾ (٢) . وفي التنزيل : ﴿ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُنُوبَ جَمِيعًا ﴾ [الزمر: ٥٣] ، ﴿ إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ اللهَ اللهُ لا يَغْفِرُ اللهَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَامً ﴾ [النساء: ٨٤] .

والإجماعُ قائِمٌ علىٰ ذلك ؛ أعني : علىٰ أنَّ مَن ماتَ كَافِراً يُخَلَّد ، وأن من مات عاصياً لا يُخَلَّد ؛ بل هو تحت المشيئة ، وهذا إحسانٌ عامٌ ، وحلمٌ وافِرٌ ، وفَضْلُ كَثِيرٌ وبُشْرَىٰ ، ونظيرُهُ الحديث الصحيح : "واللهِ ، للهُ أَفْرَحُ بتوبةٍ أَحَدِكُمْ مِنْ أَحَدِكُم بضَالَّتِهِ لَوْ وَجَدَهَا» (٣) .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٩/ ١٤٥ رقم ٧٠٠٧)، ومسلم (٤/ ٢١١٢ رقم ٢٧٥٨) من حديث أبي هريرة ولاينه.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٤/ ٢١٠٥ رقم ٢٧٤٨) من حديث أبي أيوب هيلنه .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٨/ ٦٨ رقم ٦٣٠٨)، ومسلم (٢/ ٣٠ ٢١ رقم ٢٧٤٤) من حديث ابن مسعود كيلئه.

وفَرَحُ البارِي : رضاه من عبده (١).

وحقيقة لفظِ الاستغفارِ : اللَّهمَّ اغفِرْ لي ، ويقوم مقامه : أستغفر الله ؛ لأنه خَبَرٌ في معنىٰ الطَّلَب .

اللهم اغفر لنا ذنوبنا ، وإسرافنا في أَمْرنا ، وتُبْ علينا ؛ إنك أنت التوَّابُ الرَّحيم .

آخر الكلام على «الأربعين» على وجهِ الاختصار ، الجامِعةِ لقواعدِ الإسلام ومباني الأحكام ، وكان مُصَنِّفهُ وَعَدَ بشرح ؛ فعاقهُ القَدَرُ ، وقِصَرُ العُمر ، فلا حذر منهُ ولا مَفَر ، وله أجرُ أَمَلِهِ ؛ فنِيَّةُ المؤمن خيرٌ مِن عملِهِ .

والحمدُ لله ربِّ العالمينَ .

#### \* \* \*

قال شيخنا مؤلفه -فسح الله في مُدَّتهِ ، ونفع الله الإسلام بعلومه وبركته -: وقد كنتُ فرغتُ مِن تسويدها يوم الجمعة سابع عشر رمضان المعظَّم ، من سنة تسع وخمسين وسبعمائة ، واتَّفق تبييضه يوم الثلاثاء ثاني عشر جمادى الآخرة من سنة ثمان وثمانين وسبعمائة ، وأجزتُ رِوَايَتَهُ لِمَنْ أدركَ حَيَاتي من المسلمين قاله (٢) مؤلفه غفر الله له ، وختم له بالحسنى بمنه وكرّمه ؛ إنه على كل شيء قدير .

<sup>(</sup>۱) تفسير «الفرح» بالرضاغير صحيح ، والصواب إجراء الصفات على ظاهرها ، والفرح معروف ، ولا يحتاج إلى تفسير ، هو بيّنٌ في نفسه ، وفرح الله صفة من صفاته الفعلية ، وهو ليس كفرح عباده ، لا في ذاته ، ولا في أسبابه ، ولا في غاياته ، فسببه كمال رحمته وإحسانه التي يُحِبُّ من عباده أن يتعرّضوا لها ، وغايته إتمام نعمته على التاثبين المنيبين ، ثم من لوازم فرحه رضاه عن عبده .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «قال».

وكاتبه: العبدُ الفقير المعترف بالتقصير: عبد الرحمن بن محمد بن عبد الجبار ابن أبي بكر بن حسين الشعبي ، غفر الله تعالىٰ له ولوالديه ، ولمن دعا لهم بالمغفرة ، ولمن كتب له ، ولوالديه ، ولجميع المسلمين والمسلمات ، والمؤمنين والمؤمنات ، آمين ، والحمد لله أوَّلاً وآخراً ، وظاهراً وباطناً ، كما يُحِبُّ ربنا ويرضىٰ .

#### \* \* \*

وكان الفراغ من فراغه: بعد صلاة الظهر يوم الإثنين ثاني عشر شهر شهر شوال الواقع في سنة (٩١٣) من الهجرة النبوية ، على شارعها أفضل الصلاة والسلام ، والحمد لله رب العالمين (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) كتب في هامش «الأصل»: «بلغ مقابلة على حسب الطاقة والإمكان، على نسخة فيها سُقْم، فلله الحمد على ذلك أولاً وآخراً، وظاهِراً وباطناً، كما يُحِبُّ رَبُّنا وَيَرْضَىٰ». قال محققه دَغَش بن شبيب بن فنيس العجمي -غفر الله له ولوالديه -: وكان الفراغ منه في الثامن من ذي القعدة لعام (٤٣٠ هـ) بعد انقطاع طويل، على حسب الجهد والطاقة، نسأل الله أحسن القبول، والحمد لله على كل حال، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

<sup>﴿</sup> إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾

كان بكر بن خنيس إذا حدَّث يقول: «اكتبوا في أواخر كتبكم: ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ اِنْ بَكُ مِنَ اللهُ القبول وحصول المأمول. اللهُ القبول وحصول المأمول. ثم نظرتُ فيه مرة أخرى وصوَّبت ما نَدَّعَنِّي من خطأ، وعارضت المطبوع على النسخة الخطيَّة، وأتممتُ الفهارس العلمِيَّة في مجالس كثيرة كان آخرها في أواخر شهر جمادى الآخرة عام (١٤٣٧ه) والحمد لله رب العالمين على مِننه وأفضاله.



فهرس الآيات \_\_\_\_\_\_فهرس الآيات





# فهرس الآيات

| الصمحة  | رقمها | الآيــة                                                                     |
|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
|         |       | سورة الفاتحة                                                                |
| 177     | ٤     | ﴿ مَالِكِ يَوْمِ ٱلدِّيرِ ﴾                                                 |
| 704     | ٥     | ﴿ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ ﴾                                                  |
|         |       | البقرة                                                                      |
| 771     | ١٢    | ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ ﴾                                     |
| 7.4.7   | ۱۷    | ﴿ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ ﴾                                              |
| 119     | 1.4   | ﴿ صُمُّ إِبْكُمُ عُمْدُ ﴾                                                   |
| 401     | 71    | ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ ﴾                               |
| ٤٥      | 74    | ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّبِ مِّمَّا نُزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا ﴾           |
| 707     | ٤٠    | ﴿ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِى ٓ أُونِ بِعَهْدِكُمْ ﴾                              |
| 144-141 | 24    | ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ ﴾                          |
| 977,377 | ٤٥    | ﴿ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّدِ وَٱلصَّلَوٰةً ﴾                                 |
| 9.1     | 00    | ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَكُوسَىٰ ﴾                                               |
| 101     | ٥٧    | ﴿كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَكُمْمٌ ﴾                                |
| ٩٨      | 17    | ﴿ وَإِذْ قُلْتُ مْ يَا مُوسَىٰ ﴾                                            |
| 777     | 1.7   | ﴿وَإِنَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ الشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانٌّ ﴾      |
| 277     | 1.7   | ﴿ مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا ﴾                                  |
| 171     | 117   | ﴿ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِبٌ فَلَهُۥ أَجْرُهُۥ ﴾ |
| 73      | ١٣٨   | ﴿ صِبْغَةَ اللَّهِ ﴾                                                        |
| 700     | 188   | ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمُّ ﴾                              |
| 707,713 | 107   | ﴿ فَانْذُكُونِهَ آذَكُرُكُمْ ﴾                                              |
| 707     | 104   | ﴿ إِذَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّاحِرِينَ ﴾                                        |
| 707     | 100   | ﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِثَنَّى ءٍ مِنَ ٱلْخَوْفِ ﴾                          |
| 507,03  | 107   | ﴿ أَوْلَتِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُ مِن زَيِهِمْ وَرَحْمَةً ﴾                 |
| 41      | 170   | ﴿ وَالَّذِينَ ءَامُّنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ﴾                           |
| 3813781 | 177   | ﴿ كُنُّهُوا مِن مَلْيَبَتِ مَا رَزَقْنَكُمْ ﴾                               |

| 784.47        | ۱۷۷   | ﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ﴾ |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 150           | 177   | ﴿ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَى حُيِّهِ عَنُوى ٱلْمُشْرَقِكَ ﴾                        |
| ۲۳.           | ۱۷۸   | ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ ﴾                                                |
| ٥٤            | ۱۷۸   | ﴿ ذَالِكَ تَخْفِيثُ مِّن رَّبِكُمْ وَرَحْمَةً ﴾                                 |
| Y•V           | 179   | ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيْوَةٌ ﴾                                            |
| 74.           | ١٨٠   | ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ ﴾                         |
| 74. 144       | ۱۸۳   | ﴿كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ ﴾                                                  |
| 701           | ۱۸٤   | ﴿فَمَنَ كَاكَ مِنكُمْ مَرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرٍ ﴾                              |
| 188           | ١٨٥   | ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمَّةً ﴾                                |
| 70, 707, 777  | ١٨٥   | ﴿ وُرِيدُ ٱللَّهُ بِحُثُمُ ٱلْيُسْرَوَلَا يُرِيدُ بِحُمُ ٱلْمُسْرَ ﴾            |
| 733           | 171   | ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِّي قَرِيبٌ ﴾                            |
| 17.           | ١٨٧   | ﴿ يِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَكَا تَقْرَبُوهَا ﴾                                   |
| 197,707       | 198   | ﴿ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُنَّقِينَ ﴾                                            |
| 77 117        | 190   | ﴿ وَأَحْسِنُواۚ أَإِنَّ ٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾                        |
| 144           | 197   | ﴿ وَأَيْتُواْ أَلْحَجَّ وَٱلْمُهْرَةَ لِلَّهِ ﴾                                 |
| ٣٨٢           | 7371  | ﴿ وَلَا تُشْيِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْنَدُواْ ﴾                                 |
| 18            | 377   | ﴿يَرَّبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾                    |
| £ 4 V         | 740   | ﴿ وَلَا تَنسَوُ اللَّهُ صَلَّى بَيْنَكُمُ ﴾                                     |
| 713           | 7 2 0 | ﴿أَضْعَافًاكَثِيرَةً ﴾                                                          |
| ٤٢            | 707   | ﴿ فَقَـَ لِدَاسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوٓ ٱلْوَثْقَىٰ ﴾                              |
| ۲۸۳           | 707   | ﴿يُخْرِجُهُ مِنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ ﴾                                   |
| 404           | 77.   | ﴿ وَلَكِن لِيَطْمَبِنَ قَلِْينٌ ﴾                                               |
| ٤١٦           | 177   | ﴿ وَٱللَّهُ يُصَاعِفُ لِمَن يَشَآءُ وَاللَّهُ وَاسِعُ عَلِيدُ                   |
| 101           | 777   | ﴿أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَكِ مَا كَسَبْتُمْ ﴾                                      |
| 173           | 444   | ﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرَّبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ ﴾   |
| 781           | 7.7.7 | ﴿ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُ ﴾                                            |
| 47            | 440   | ﴿ عَامَنَ ٱلرَّسُولُ ﴾                                                          |
| 141608        | 7.4.7 | ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾                              |
| 30, 407, 797, | 7.7.7 | ﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَآ إِن نُسِينَآ أَوْ أَخْطَاأُناً ﴾                    |
| V73, A73, 133 |       |                                                                                 |

|              |     | آل عمران                                                                                      |
|--------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13,5-1,771   | ١٩  | ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِنْدَاللَّهِ ٱلْإِسْلَامُّ ﴾                                                |
| ٣•٨          | 40  | ﴿ رَبِّ إِنِّي نَذَرَّتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا ﴾                                    |
| 178          | ٤١  | ﴿ وَاذَكُر تَبَكَ ﴾                                                                           |
| 810          | ٤٩  | ﴿ وَأَنْبِيْتُكُم بِمَا تَأْكُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمُّ ﴾                       |
| ۳۸۷          | ٧٧  | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُشِّرُّونَ بِعَهْدِٱللَّهِ وَٱيْسَنَنِهِمْ ۖ تَمَقُّلِيلًا ﴾               |
| ١٢٢          | ٨٥  | ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَكِمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلُ مِنْـهُ ﴾                         |
| 141.144      | 97  | ﴿ وَلِنَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِبُّ ٱلْمَنْيِتِ مَنِ ٱسْتَعَلَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾            |
| 490          | 1.1 | ﴿ وَمَن يَعْنَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسَّنْقِيمٍ ﴾                       |
| 1.4.1        | 1.4 | ﴿ أَتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَالِمِهِ ﴾                                                       |
| 73312107     | ۳۰۱ | ﴿ وَأَعْنَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواً ﴾                              |
| 494          | 11. | ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾                                               |
| Y & •        | 17. | ﴿ وَإِن نَصْ بِرُواْ وَتَنَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ﴾                        |
| 78.          | ١٣٣ | ﴿أُعِدُّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴾                                                                   |
| 99           | 107 | ﴿وَقَالُواْ لِإِخْوَانِهِمْ إِذَاضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾                                    |
| 739          | 171 | ﴿ وَإِن نَصَّدِ رُواً وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَنْ مِالْمُمُودِ ﴾                   |
| 48.          | ۲   | ﴿ أَصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَا يِطُواْ وَأَنَّقُواْ اللَّهَ ﴾                               |
|              |     | النساء                                                                                        |
| 110          | ٣   | ﴿ فَأَنكِ حُواْمَا طَابَ لَكُمْ مِنَ ٱلنِّسَآء ﴾                                              |
| 117          | ٣   | ﴿ زَالِكَ أَذَنَى اللَّهِ تَعُولُوا ﴾                                                         |
| 790          | ١٧  | ﴿ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَكُ عَلَى ٱللَّهِ ﴾ إ                                                      |
| 30,787       | 44  | ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ۚ ﴾                                                   |
| 790,707      | ٣٢  | ﴿وَشَعَلُواْ أَللَّهَ مِن فَضْ لِهِ ٢٠٠٠ ﴾                                                    |
| Y 1 A        | 47  | ﴿ وَٱلْجَادِذِى ٱلْقُدْدِي وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ ﴾                                             |
| 140          | 43  | ﴿صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾                                                                          |
| 187,733      | ٤٨  | ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ - وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ |
| ٤٠١          | ٥٤  | ﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَآ ءَاتَىنهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِمِ ۗ ﴾                   |
| ٣٣٩          | ٣٢  | ﴿وَقُل لَّهُمْ مَ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴾                                          |
| £47 , £40    | ٦٥  | ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ عَنَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾              |
| <b>१ ٣ ٧</b> | ٥٢  | ﴿ثُمَّ لَا يَجِدُواْ﴾                                                                         |

فهرس الآيات \_\_\_\_\_\_

| 811           | 17.   | ﴿ فَلَا يُحْرَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا ﴾                                                                                                                        |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 387           | ١٦٤   | ﴿ وَلَا نَزِرُ وَانِدَةً وِنْدَأُخْرَئُ ﴾                                                                                                                  |
|               |       |                                                                                                                                                            |
|               |       | الأعراف .                                                                                                                                                  |
| YVV           | ٨     | ﴿ فَمَن ثَقَلَتَ مَوَ ذِيثُ ثُمُ فَأَوْلَتَهِكَ هُمُ أَلْمُفْلِحُونَ ﴾                                                                                     |
| YVV           | ٩     | ﴿ فَأُوْلَئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِـُ وَٱلْنَفُسَهُم ﴾                                                                                                           |
| 408           | ١٧    | ﴿وَلَا غِدُاً كَثَرَهُمْ شَكِرِينَ ﴾                                                                                                                       |
| 790           | ٤٣    | ﴿ وَمَاكُنَّا لِنَهْ تَدِى لَوْلَآ أَنْ هَدَنَنَا ٱللَّهُ ﴾                                                                                                |
| 177           | ٥٨    | ﴿ وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَخْرُجُ بَانَهُمُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۚ وَٱلَّذِي خَبُّثَ ﴾                                                                         |
| ١             | ٨٦    | ﴿وَاَذْكُرُواْ إِذْكُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ ۗ                                                                                                        |
| ٥٤            | 101   | ﴿ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَلُ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ﴾                                                                                  |
| 445           | ۱۷۸   | ﴿ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْ تَدِيٌّ ﴾                                                                                                              |
| 119           | 149   | ﴿ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنَّ لَا يُشْعِرُونَ بِهَا ﴾                                                                          |
| 171           | ١٨٣   | ﴿ وَأُمْلِي لَهُمَّ ﴾                                                                                                                                      |
| 114           | ١٨٧   | ﴿ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَنْنَةً ﴾                                                                                                                        |
| 114           | ١٨٧   | ﴿ قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي ﴾                                                                                                                   |
|               |       | الأنفال                                                                                                                                                    |
| ۹٦،٨٤         | ۲     | ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾                                                                            |
| 173           | ۱۷    | ﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ ﴾<br>﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ ﴾                                                                                       |
| ٩٨            | *7    | ﴿ وَإِذْ كُرُواْ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ ﴾<br>﴿ وَإِذْ كُرُواْ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ ﴾                                                                         |
| 189           | 27    | ﴿ وَلَوْ تَوَاعَدَنُّهُ لَآخَتَلَفَتُمْ فِي ٱلْمِيعَدِلْ ﴾<br>﴿ وَلَوْ تَوَاعَدَنُّهُ لَآخَتَلَفَتُمْ فِي ٱلْمِيعَدِلْ ﴾                                   |
| 573           | 27    | ﴿ لِيَهْ لِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْنَةٍ وَيَحْنَى مَنْ حَيَ عَنْ بَيْنَةٍ ﴾<br>﴿ لَيَهْ لِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْنَةٍ وَيَحْنَى مَنْ حَيَ عَنْ بَيْنَةٍ ۗ |
| ٤ • ٤         | ٦٣،٦٢ | ﴿هُوَ الَّذِيَّ أَيْدَكَ بِنَصْرِهِ. وَبِالْمُؤْمِنِينَ ۞ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُونِهِمْ ﴾                                                                   |
| ٥٤            | 77    | ﴿ وَ اللَّهِ مَا يَعْدُ اللَّهِ عَنَاكُمُ اللَّهِ عَنَاكُمُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ ﴾<br>﴿ اللَّهُ خَفْفُ اللَّهُ عَناكُمُ ﴾                                    |
|               |       | (1000)                                                                                                                                                     |
|               |       | التوبة                                                                                                                                                     |
| 78.           | ٧،٤   | ﴿إِنَّ أَلَّهَ يُعِبُّ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾                                                                                                                     |
| 171           | ٥     | ﴿ فَإِن تَابُواْ وَأَفَامُواْ الصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ الزَّكَوْةَ فَخَلُواْ سَبِيلَهُمَّ ﴾                                                                  |
| 177           | 11    | ﴿ فَإِخْوَ ثُكُّمْ فِي ٱلدِّينُّ ﴾                                                                                                                         |
| 99            | ٤٠    | ﴿إِذْ أَخْرَجُهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾                                                                                                                      |
| . <b>٤</b> ٢٧ | ٦٧    | ﴿ نَسُوا ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ﴾                                                                                                                            |
|               |       | 1                                                                                                                                                          |

| المعينُ | 101                                                                                                                                                  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧١      | ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُكُمْ أَوْلِيَاءٌ بَعْضٍ ﴾                                                                                  |
| ٧٢      | ﴿ وَيُضُونَ أُمِّرِكُ ٱللَّهِ أَكْبُرُ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُظِيمُ ﴾<br>﴿ وَيضَوَنُ أُمِّرِكُ ٱللَّهِ أَكْبُرُ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُظِيمُ |
| 91      | ﴿ إِذَا نَصِبُ وُ إِيلًا وَرَسُولِهُ }                                                                                                               |
| 1.4     | ﴿ وَتُرْكِيْهِم عَا ﴾                                                                                                                                |
| 117     | ﴿ وَٱلْكَا هُونَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ ﴾                                                                                                                   |
| 177     | ﴿ ثُمَّ ٱنصَدَوْواً صَرَفِكَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُم ﴾                                                                                                    |
|         | يونس                                                                                                                                                 |
| ٥       | ﴿ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيلَةٌ وَٱلْقَمَرَ نُورًا ﴾                                                                                         |
| 3.7     | ﴿إِنَّمَا مَثُلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَّيَا ﴾                                                                                                           |
| 40      | ﴿ وَٱسَّهُ يَدْعُوٓاْ إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَئِدِ وَيَهْدِى مَن يَشَآهُ ﴾                                                                               |
| 77      | ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْخُسْنَى وَزِيبَادَةٌ ﴾                                                                                                    |
| 71      | ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ ﴾                                                                                                                         |
| 77      | ﴿ أَلَّا إِنَّ أَوْلِيَـآةً ٱللَّهِ لَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمَّ يَحْـزُنُونَ﴾                                                                   |
| 78,78   | ﴿ اَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ۞ لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ فِي ٱلْحَيَوْةِ ﴾                                                                 |
|         | هـود                                                                                                                                                 |
| ٣       | ﴿ وَأَنِ اَسْتَغَفِرُواْ رَبَّكُوْ ثُمَّ ثُوبُواْ إِلَيْهِ ﴾                                                                                         |
| ٦       | ﴿ وَمَا مِن دَاْبَتُو فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا ﴾                                                                                 |
| ٨       | ﴿ أَلَا يَوْمَ يَأْلِيهِمْ ﴾                                                                                                                         |
| 97      | ﴿ وَمَآ أَمْنُ فِرْعَوْتَ بِرَشِيلِهِ ﴾                                                                                                              |
| 117     | ﴿ فَأَسْتَقِمْ كُمَّا أُمِرْتَ ﴾                                                                                                                     |
| 118     | ﴿ إِنَّ ٱلْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّعَاتِ ﴾                                                                                                      |
| 118     | ﴿ فَالِكَ ذِكْرَىٰ لِللَّذِيكِ إِنَّ ﴾                                                                                                               |
|         | يوسف .                                                                                                                                               |
| 77      | ﴿إِنَّهُ، رَبِّ ٱخْسَنَ مَثْوَايٌّ ﴾                                                                                                                 |
| ٥٠      | ﴿ اَرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ ﴾                                                                                                                          |
| ۸Y      | ﴿ وَشَنَالِ ٱلْقَرْبِيَةَ ﴾                                                                                                                          |
| 94      | ﴿إِنَّاكُنَّا خَطِينَ ﴾                                                                                                                              |
|         | الرعد                                                                                                                                                |
| 11      | ﴿ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ـ يَحَفَّظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ﴾                                                                        |
|         | إبراهيم                                                                                                                                              |
| ٤       | ﴿إِلَّا بِسِلِسَانِ قَوْمِهِ - ﴾                                                                                                                     |
|         | VI<br>VY<br>QI<br>IV<br>IV<br>VY<br>VY<br>VY<br>VY<br>VY<br>VY<br>VY<br>VY<br>VY<br>VY                                                               |

فهرس الآيات \_\_\_\_\_\_

| 6 | ۸ | ۸ |
|---|---|---|
| ~ | · | · |

| 24         | ٧       | ﴿ لَهِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۗ ﴾                                                                              |
|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777. 81    | ٧<br>٣٤ | ﴿ وَإِن تَعَدُّواْ يَعْمَتَ ٱللَّهِ لَا يَحْقَبُوهَا ۗ ﴾<br>﴿ وَإِن تَعَدُّواْ يَعْمَتَ ٱللَّهِ لَا يَحْقَبُوهَا ۗ ﴾ |
|            | -       | 5                                                                                                                    |
| 177        | 27      | ﴿ وَأَفْيَدَنُّهُمْ هُوَا مِنْ ﴾                                                                                     |
|            |         | الحجر                                                                                                                |
| ٤٣٠        | 97,5    | ﴿فَسُونَ يَعْلَمُونَ ﴾                                                                                               |
| 9.۸        | ٩       | ﴿ إِنَّا نَعْنُ نُزَّلْنَا ﴾                                                                                         |
|            |         | النحل                                                                                                                |
| <b>۲7.</b> | ٥٥      | ﴿لِيَكُفُرُواْ بِمَا ءَانَيْنَهُمْ ﴿                                                                                 |
| ۲۳.        | ۹.      | ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِوَٱلْإِحْسَنِينِ ﴾                                                               |
| 4.1        | 97      | ﴿ مَاعِندَكُمْ يَنفَذُّ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ بَاقِّ ﴾                                                                  |
| 811        | 97      | ﴿ وَلَنَجْزِينَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾                                                   |
| 401        | 177     | ﴿ وَلَيِن صَبَّرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّكِيرِينَ ﴾                                                                 |
| 78.        | ١٢٨     | ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مَمَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوا ﴾                                                                            |
|            |         | الإسراء                                                                                                              |
| ٤٥         | 1       | ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِيَّ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ - لَيْلًا ﴾                                                                 |
| 4.1        | ١٤      | ﴿ ٱقْزَأْ كِنَبُكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴾                                                    |
| 481        | 74      | ﴿ فَلَا تَقُل لَمُكَمَّ أَنْيَ وَلَا نَنْهُرَهُمَا ﴾                                                                 |
| £ 7 V      | ٣١      | ﴿إِنَّ قَنْلَهُمْ كَانَخِطْكَا كَبِيرًا ﴾                                                                            |
|            |         | الكهف                                                                                                                |
| 173        | ٧       | ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾                    |
| 181        | ١٧      | ﴿ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْنَدِّ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن يَحِدَ لُهُ وَلِنَا ثُمَّ شِدًا ﴾                      |
| ٤١٦        | **      | ﴿ وَتَامِنُهُمْ كَالْبُهُمُّ ﴾                                                                                       |
| ۱۰۸        | ٧٤      | ﴿ أَقَتِلْتَ نفساً زاكية ﴾                                                                                           |
| 1.9        | 47      | ﴿ وَمَا ٱسْتَطَاعُواْ لَهُ نَقْبًا ﴾                                                                                 |
|            |         | مريم                                                                                                                 |
| 178        | ٧       | ﴿ بِغُكَدٍ ٱسْدُهُ مَتَّحِينَ ﴾                                                                                      |
| 371        | 14      | ﴿يَيَعْنِي خُذِ ٱلْكِتُكِ بِفُوَّةً ﴾                                                                                |
| ١          | ١٦      | ﴿ وَأَذَكُ لِنِهِ ٱلْكِنْبُ مَرْيَمُ إِذِ ٱنتَبَكَ نَ ﴾                                                              |
| 171        | 17      | ﴿ فَتَمَثَّلُ لَهَا بِشُرَّا سُويًا ﴾                                                                                |
| 171        | ٤٦      | ﴿ وَاَهْجُرُنِي مَلِيًّا ﴾                                                                                           |
| 78.        | ٧٢      | ﴿ ثُمَّ نُنَجِّى لَلَّذِينَ اتَّقَوا ﴾                                                                               |
|            |         |                                                                                                                      |

|           |              | طـه                                                                                        |
|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 115       | 10           | ﴿ إِنَّ ٱلسَّيَاعَةَ ءَانِيتَةً أَكَادُ أُخْفِيهَا ﴾                                       |
| 777       | ۲۱           | ﴿خُذُهَاوَلَا غَنَتْ ﴾                                                                     |
| 417       | ٥٠           | ﴿ اَلَّذِي ٓ أَعْطَىٰ كُلِّ شَيْءٍ خَلْقَهُ مُمْ هَدَىٰ ﴾                                  |
| 411       | ٥٢           | ﴿ لَا يَضِ لُّ رَبِّ وَلَا يَسَى ﴾ ا                                                       |
| ٣٧٧       | 111          | ﴿ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴾                                                       |
|           |              | الأنبياء                                                                                   |
| ۳۳۸       | ۲            | ﴿ مَا يَأْنِيهِم مِن ذِكْرِ مِن زَيِّهِم تُحْدَثٍ ﴾                                        |
| ١٣٣       | ٣            | ﴿ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجْوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ﴾ أ                                          |
| 10.       | 77           | ﴿ لَا يُسْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَكُونِ ﴾                                        |
| YVX . YVV | ٤v           | ﴿ وَنَضَهُ ٱلْمَوْزِينَ ﴾                                                                  |
| 788       | ۹.           | ﴿إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَةِ ﴾                                         |
| 797       | 117          | ﴿ فَلَرَبِّ ٱخْكُرُ بِٱلْحَقُّ ﴾                                                           |
|           |              | الحج                                                                                       |
| 180       | ٥            | ﴿ مِن مُّضْغَةِ ثُخَلَقَةِ ﴾                                                               |
| 7.7       | <b>Y</b> ٦   | ﴿وَإِذْ بَوَأَنَا لِإِبْرُهِيْ مَكَاتَ ٱلْبَيْتِ ﴾                                         |
| 490       | ٤٠           | ﴿ وَلَيۡنَصُرُكُ ۚ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُونُ ۗ ﴾                                              |
| 177       | ٤٦           | ﴿ فَتَكُونَ لَمُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بَهَا ﴾                                             |
| ٣٧        | <b>ኒ</b> ዕ   | ﴿ وَيُمْسِكُ ٱلسَّكَاآءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِدِيَّ ﴾                 |
| ٣٤٠       | VV           | ﴿ اَرْكَعُواْ وَاسْجُدُواْ وَاعْبُدُواْ رَبُّكُمْ وَالْعَكُواْ الْحَدْيْرِ ﴾               |
| ۷۵۲، ۲۸۳  | ٧٨           | ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾                                       |
|           |              | المؤمنون المؤمنون                                                                          |
| 180       | ١٤           | ﴿ فَخَلَقْنَ الْمُضْفَةَ عِظْنَمًا فَكَسُونًا ٱلْفِظْنَمَ لَحُمًّا ﴾                       |
| 180       | ١٤           | ﴿ ثُورًا أَنشَأَنَّهُ خَلْقًا مَاخَرً ﴾                                                    |
| ۱۸٤       | ٥١           | ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَٱعْمَلُواْ صَلِيحًا ﴾                |
| 44.5      | · <b>૫</b> • | ﴿ وَقُلُومُهُمْ وَجِلَةً ﴾                                                                 |
| 113       | 1.1          | ﴿ فَإِذَا نَوْمَ فِي الصُّورِ فَالْآ أَنْسَابَ يَيْنَهُمْ يَوْمَهِذِ وَلَايْنَسَآءَلُونَ ﴾ |
| 797       | 114          | ﴿ وَقُل رَّبِّ الْغِيرَ وَالْتِحَدِ ﴾                                                      |
|           |              | رون ويو عرب<br>النور                                                                       |
| ١٨٥       | 77           | ﴿ وَٱلطَّيْدِ بُونَ لِلطَّيْبَاتِ ﴾                                                        |
| ۲۸۳       | 40           | ﴿ ٱللَّهُ تُورُ ٱلسَّمَا وَتِ وَٱلْآرَضِ ﴾                                                 |
|           |              |                                                                                            |

| 7.74    | ٤٠    | ﴿ وَمَنَ لَمْ يَجْعَلِ ٱللَّهُ لَهُ مُورًا فَمَا لَهُ مِن ثُورٍ ﴾                                  |
|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777     | ٥٥    | ﴿ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرٌ وَعَيِلُواْ ٱلْصَّالِحَنتِ ﴾                          |
| 490     | ٦٣    | ﴿ فَلْيَحْدَدِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ۚ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً ﴾                   |
|         |       | الفرقان                                                                                            |
| 704     | ٣     | ﴿ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ﴾                                           |
| 733     | 74    | ﴿ وَقَارِمْنَاۤ إِلَىٰ مَاعَمِلُواْ مِنْ عَمْلِ فَجَعَلْنَكُ هَبَكَاءُ مَنتُورًا ﴾                 |
|         |       | الشعراء                                                                                            |
| ٣٩      | 47    | ﴿ وَٱبْعَثْ فِي ٱلْمُدَايِنِ حَنْشِرِينَ ﴾                                                         |
| 111     | 717   | ﴿ الَّذِي يَرِيكَ حِينَ نَقُومُ ۚ إِنَّ اللَّهِ وَيَقَلَّبُكَ فِي السَّاحِدِينَ ﴾                  |
|         |       | النمل النمل                                                                                        |
| 137     | 74    | ﴿وَأُونِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ ﴾                                                                    |
| 40      | ٥٩    | ﴿ قُلِ ٱلْحَدَدُ يَلِيِّهِ وَسَلَمْ ﴾                                                              |
| 7.7     | ٧٢    | ﴿ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رُدِفَ لَكُم ﴾                                                                |
|         |       | القصص القصص                                                                                        |
| 117     | 74    | ﴿ حَقَّ يُصَدِدَ ٱلرَّعَاءُ ﴾                                                                      |
| 454     | 79    | ﴿ حَذْرَمَ ﴾                                                                                       |
| 790     | ٧٨    | ﴿ إِنَّمَا أُولِينُهُ وَكُنَّ عِلْمِ عِندِيٌّ ﴾                                                    |
|         |       | العنكبوت                                                                                           |
| 490     | ۲     | ﴿ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوٓا أَن يَقُولُوۤا ءَامَنَكَا وَهُمَ لَا يُفْتَنُّونَ ﴾            |
| ٤١٢     | ٤٥    | ﴿ وَلَذِكُمُ اللَّهِ أَكِيرُ ﴾                                                                     |
| 790,789 | 79    | ﴿ وَٱلَّذِينَ جَنْهَدُواْ فِينَا لَنَهُ دِينَهُمْ شُبُلَنَّا ﴾                                     |
|         |       | الروم                                                                                              |
| 73      | ۳.    | ﴿ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ﴾                                                                               |
| 99      | ٤٨    | ﴿ فَإِذَآ أَصَابَ بِهِ، مَن يَشَآءُ مِن عِبَادِهِ ۚ إِذَا هُرْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾                   |
| 115     | 00    | ﴿ مَا لِبَشُواْ عَيْرَ سَاعَةً ﴾                                                                   |
|         |       | ر ما بِحَوْ عَرِقَ مَا حَمْرٍ ﴾                                                                    |
| ١٢٨     | 77    | ﴿ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَا أُمَّ إِلَى ٱللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنًا ﴾                                    |
| 118.117 | 37    | ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ ﴾                                                        |
| 188     | 48    | ﴿ وَمَا تَدْرِى نَفْشُ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ ﴾<br>﴿ وَمَا تَدْرِى نَفْشُ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ ﴾ |
|         |       | و ويا تدريف مصري في حرين حوي )<br>السجدة                                                           |
| 454,455 | 17-17 | ﴿ لَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِٱلْمَضَاحِعِ ﴾                                                       |
|         |       | الرسيدي بسويهم في مساوح)                                                                           |

| معينُ علىٰ تفهُّم الأربعين |       | £0A)                                                                                             |
|----------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7373347                    | 7 8   | ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَبِمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبُرُوآ ﴾                          |
|                            |       | الأحزاب                                                                                          |
| 273                        | ٥     | ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُمُ بِهِ ، وَلَكِن ﴾                               |
| 481                        | 44    | ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَكُلُوا زَوَّحْنَاكُهَا ﴾                                      |
| 780,717                    | ۲۱،۷۰ | ﴿ أَنَّقُواْ اللَّهَ وَقُولُواْ فَوْلَا سَلِيلًا ۞ يُصْلِحَ لَكُمْ أَعْمَلَكُونَ ﴾               |
| 78.                        | ٧١    | ﴿وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ ﴾                                                                |
|                            |       | سبأ .                                                                                            |
| 408                        | ۱۳    | ﴿ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِىَ الشَّكُورُ ﴾                                                         |
|                            |       | فاطر                                                                                             |
| 791                        | 10    | ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُ عَرَآهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُوۤ ٱلْغَنَّ ٱلْحَيِيدُ ﴾ |
| <b>£ £</b> •               | ٣٧    | ﴿ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ ﴾                                                         |
| ٣٧                         | ٤١    | ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا ﴾                                  |
|                            |       | یس                                                                                               |
| ٩٨                         | ١٢    | ﴿ إِنَّا نَعْنُ نُحْيِ ٱلْمَوْلَكِ ﴾                                                             |
|                            |       | ص                                                                                                |
| 7.47                       | ٤٤    | ﴿إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِراً يَعْمَ ٱلْعَبَدُّ إِنَّهُ ۗ أَوَابٌ ﴾                                |
|                            |       | ً .<br>الزمر                                                                                     |
| £41,4£1,4¥£,401            | ١.    | ﴿إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّابِرُونَ ٱجْرَهُم بِغَيْرِحِسَابٍ ﴾                                      |
| <b>7</b>                   | ٤٠    | ﴿ وَمَنَ لَزَّ يَجْعَلِ ٱللَّهُ لَهُ مُورًا فَمَا لَهُ مِن تُّورً ﴾                              |
| 187, 791                   | ٥٣    | ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعاً ﴾                                                    |
| ۲                          | ٥٦    | ﴿ أَنْ نَقُولَ نَفْسٌ بُحَمْرَتَىٰ عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ ﴾                     |
| ۲۸۳                        | 79    | ﴿ وَأَشْرَفَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا ﴾                                                      |
| ٤١٦                        | ٧٣    | ﴿ وَفُيْحَتُ أَبُوبُهَا ﴾                                                                        |
| ٤١٠                        | ٧٥    | ﴿وَتَرَى ٱلْمَلَيِّكَةَ مَآفِينَ مِنْحَوْلِ ٱلْعَرْشِ﴾                                           |
|                            |       | غافر                                                                                             |
| ٣٩٠                        | ۲1    | ﴿ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمٍ ثُوجٍ ﴾                                                                   |
| 287                        | ٦.    | ﴿ أَدْعُونِ آَسْتَجِبُ لَكُوْ ﴾                                                                  |
| 171                        | ٨٥    | ﴿ فَلَرْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَّا ﴾                                |
|                            |       | ، ، فصلت                                                                                         |
| Y 7 E                      | 7     | ﴿ فَأَسْتَقِيمُوٓا إِلَيْهِ وَأَسْتَغَفِرُوهُ ﴾                                                  |
| Y 7                        | ٣.    | ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَدْمُواْ ﴾                                |

فهرس الآيات \_\_\_\_\_\_

| Y7.       | ٤٠    | ﴿ آَعَمُ لُواْ مَا شِنْتُمْ ۗ ﴾                                                                                  |
|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٨        | ٤١    | ﴿ وَإِنَّهُۥ لَكِئنَبُ عُزِيزٌ ﴾                                                                                 |
| 177       | ٥٤    | ﴿ أَلَّا إِنَّهُمْ فِ مِرْيَةٍ مِن لِقَآءِ رَبِّهِ ذُ أَلَّا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ تُحِيطُ ﴾                    |
|           |       | الشورى                                                                                                           |
| 777       | ٥     | ﴿وَٱلْمَلَتِيكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهُمْ وَيُسْتَغْفِرُونَ ﴾                                            |
| 440       | 45    | ﴿ أَوْ يُوبِقَّهُنَّ بِمَاكَسَبُواْ ﴾                                                                            |
| 27        | ٥٣    | ﴿ صِرَطِ ٱللَّهِ ٱلَّذِى لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ ﴾                                          |
|           |       | الزخرف                                                                                                           |
| 1         | ٣٩    | ﴿ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيُومَ إِذَظَلَمْتُمُ أَنَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴾                             |
|           |       | الدخان                                                                                                           |
| 97        | ٥٤    | ﴿ وَزَقَجْنَكُهُ مِ بِحُودٍ عِينِ ﴾                                                                              |
|           |       | الأحقاف                                                                                                          |
| 137       | 70    | ﴿ تُدَمِّرُكُلَّ شَيْءٍ ﴾                                                                                        |
|           |       | محمد                                                                                                             |
| 711,311   | ١٨    | ﴿ فَقَدْ جَاءَ أَشَرَاطُهَا ﴾                                                                                    |
| 144       | 19    | ﴿ فَأَعْلَمْ أَنَّهُ لِإِنَّا لِكَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾                                                              |
|           |       | الفتح                                                                                                            |
| 144       | 44    | ﴿ تُحْمَدُ رَسُولُ ٱللَّهُ وَٱلَّذِينَ مَعَدُهُ أَشِيدًا ۗ ﴾                                                     |
|           |       | الحجرات                                                                                                          |
| 217,003   | ١.    | ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً فَأَصِّلِحُوا بَيِّنَ ٱخْوَيْكُونَ ﴾                                          |
| 44.       | 11    | ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرَّ قَوْمٌ يُنِ قَوْمٍ ﴾                                            |
| .37 . 713 | 14    | ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَاللَّهِ أَنْفَكُمْ ﴾                                                                   |
| 1.7       | 18    | ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَا قُلُ لَمْ تُوْمِنُوا وَلَكِين قُولُوۤا أَسْلَمَنَا ﴾                             |
|           |       | ق                                                                                                                |
| 717       | ١٨    | ﴿ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَفِيبٌ عَيِيدٌ ﴾                                                      |
| 44.       | 44    | ﴿ وَمَا أَنَّا بِظَلَيدٍ لِلْجَبِيدِ ﴾                                                                           |
| 178       | ٣٧    | ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكُ لَذِيُّكُم لِمَنَكَانَ لَهُ وَلَلَّ ﴾                                                        |
|           |       | الذاريات                                                                                                         |
| 73,501    | ۳٦-۳٥ | ﴿ فَأَخْرَخَنَا مَنَ كَانَ فِهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ * فَالْ وَحَذَنَا فِيهَا غَيْرَبَيْتِ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ |
| 107,173   | ٥٦    | ﴿ وَمَا خَلَقَتُ ٱلْجَنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾                                                      |
| 440       | ٥٨    | ﴿ إِنَّ اللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُوالْقُوَّةِ ٱلْمَرْيِنُ ﴾                                                     |
|           |       |                                                                                                                  |

|         |          | الرحمن                                                                                                                                                                  |
|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 211,111 | ٦.       | ﴿ هَـلَ جَـزَآءُ ٱلْإِحْسَـٰنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَـٰنُ ﴾                                                                                                                   |
| 48.     | ٦٨       | ﴿ نَكِمَةً وَخُلِّ رَمَّانٌ ﴾                                                                                                                                           |
|         |          | الحديد                                                                                                                                                                  |
| 700     | **       | ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ ﴾                                                                                                       |
| 48.     | **       | ﴿ اَنَّقُواْ اللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرِسُولِهِ ـ يُؤْتِكُمْ كِفَلَيْنِ مِن زَّحْمَتِهِ ـ ﴾                                                                               |
|         |          | المجادلة                                                                                                                                                                |
| 74.     | **       | ﴿ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَانَ ﴾                                                                                                                                  |
| 771     | **       | ﴿ أَلَّا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ ٱلْفُلِحُونَ ﴾                                                                                                                       |
|         |          | الحشر                                                                                                                                                                   |
| 141     | ٧        | ﴿ وَمَا ٓ ءَائِنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَاتَهَنَكُمْ عَنْهُ فَٱنْتَهُواْ ﴾                                                                                        |
|         |          | الممتحنة                                                                                                                                                                |
| 4.3     | ١        | ﴿ لَا تَنَّمِدُوا عَدُوِّي وَعَدُوُّكُمْ أَوْلِيَّآءَ ﴾                                                                                                                 |
|         |          | الصف                                                                                                                                                                    |
| 73      | ٨        | وَلِيْطَيْمُوا نُورَ اللَّهِ ﴾                                                                                                                                          |
| 757     | ١.       | ﴿ هَلَ أَدُلُكُو عَلَىٰ عِرَوْنُ مِيكُم ﴾                                                                                                                               |
|         |          | التغابن                                                                                                                                                                 |
| 171,114 | 17       | ﴿ فَأَنَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾                                                                                                                               |
|         |          | الطلاق                                                                                                                                                                  |
| 78.     | ۲، ۳     | ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَغْرَجًا ﴿ ثَا وَيَرَزُفَهُ مِنْ حَبْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾                                                                         |
| ٣٨      | 17       | ﴿ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ﴾                                                                                                                                        |
|         |          | التحريم                                                                                                                                                                 |
| 13      | ٦        | ﴿ لَا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَا آَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾                                                                                                  |
| ۲۸۰     | ٨        | ﴿ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ﴾                                                                                                                               |
|         |          | الملك                                                                                                                                                                   |
| 173     | <b>Y</b> | ﴿ اللَّذِي حَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيُوةَ لِيَهْ لُوكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَكُلٌّ ﴾<br>﴿ مَنْ وَمِنْ مِنْ مَنِ مِنْ مُنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِن |
| 737     | 10       | ﴿ فَأَمْشُواْ فِي مَنَا كِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِ ۗ ﴾                                                                                                             |
|         |          | القلم ﴿ مَا إِنَّ أَمَا مُثَّادً مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ                                                                   |
| 757     | ٤        | ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾                                                                                                                                   |
|         |          | الحاقة<br>﴿وَالْمَلَكُ عَلَىٰٓ أَرْجَآبِهَا ﴾                                                                                                                           |
| 133     | 1        | ﴿ والعلك على ارجابِها ﴾                                                                                                                                                 |

|            |       | نوح        |                                                                          |
|------------|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 433        | 1.    |            | ﴿ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُۥكَاكَ غَفَّارًا﴾                       |
|            |       | الجن       | •                                                                        |
| ٥٤         | 19    |            | ﴿ وَأَنَّهُ . لَمَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ ﴾                              |
|            |       | المزمل     |                                                                          |
| ۱۸٦        | 14    |            | ﴿ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ﴾                           |
| YOV        | 17-10 |            | ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُورُ رَسُولًا شَنِهِ مَّا عَلَيْكُو ﴾         |
|            |       | المدثر     | الرائد الصمائق فر المرقد المرقدة المرقدة                                 |
| 790        | ۳۱    | <i>J</i> = | ﴿ كَذَٰ لِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِى مَن يَشَآهُ ﴾         |
|            |       | الإنسان    | مودران یصِل الله من یساء ویهبری من یساء ۴                                |
| 181        | ٣     | ۱۱ورستان   | 4 1 18 3000 60                                                           |
| 7.4.1      | ^     |            | ﴿إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ ﴾                                          |
| 178        | Y 0   |            | ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِيدٍ ﴾                              |
| 790        |       |            | ﴿ وَأَذْكُرُ الْمُمْ رَبِّكَ بُكُرُهُ وَأُصِيلًا ﴾                       |
| 170        | ۳.    |            | ﴿ وَمَا نَشَآاً وَنَا إِلَّا أَن يَشَآءُ أَللَّهُ ﴾                      |
|            |       | المطففين   | يطاق هد ريروسو د                                                         |
| 7.7.       | 1 8   |            | ﴿ كَلَّا بَلَّ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾       |
|            |       | الأعلىٰ    |                                                                          |
| 178        | 1     |            | ﴿ سَيِّحِ ٱسْدَ رَبِكَ ٱلْأَعْلَى ﴾                                      |
|            |       | الشمس      |                                                                          |
| ١٠٨        | ٩     |            | ﴿ قَدْ أَفْلُحَ مَن زَّكَّهُا ﴾                                          |
|            |       | الليل      |                                                                          |
| 99         | Y 6 1 |            | ﴿ وَأَلَّيْل إِذَا يَغْشَىٰ ١ ۗ وَأَلتَهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ﴾           |
| 78.        | 17    |            | ﴿ وَسَدِّجَنَّمُ ۗ الْأَنْقَى ﴾                                          |
|            |       | الضحي      | (1 ), 1                                                                  |
| 117        | ٨     |            | ﴿ وَوَجَدَكَ عَآبِلًا فَأَغْنَى ﴾                                        |
|            |       | العلق      | (8 ->                                                                    |
| <b>797</b> | ١٦    |            | ﴿ نَاصِيَةِ كَذِيَةٍ خَاطِئَةٍ ﴾                                         |
|            |       | البينة     | ﴿ وَصِيدُ نَدِيهِ عَاظِمَهُ ﴾                                            |
| ۸۲         | ٥     | ***        | ﴿ وَمَا آُمُ وَا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ |
|            | -     | الزلزلة    | ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبَدُوا الله عَلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾      |
| 99         | ٤     | الربر~     | All Control of the Control                                               |
| • •        | •     |            | ﴿ يَوْمَهِ إِنَّ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴾                                |

المعينُ علىٰ تفهُم الأربعين المعينُ علىٰ تفهُم الأربعين (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦٤) (١٤٦) (١٤٦) (١٤٦) (١٤٦) (١٤٦) (١٤٦) (١٤٦) (١٤٦) (١٤٦) (١٤٦) (١٤٦) (١٤٦) (١٤٦) (١٤٦) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١٤7) (١

\* \* \*

فهرس الأحاديث

## فهرس الأحاديث

| الصفحة               | الراوي          | الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                 | (†)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                      | -               | ائتوني بأعمالكم ولا تأتوني بأنسابكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.7                  | ابن عباس        | أتدرون ما الإيمان؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 771                  | أبو هريرة       | اتركوني ما تركتكم ، وإذا حدثتكم فخذوه عني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 777                  | أبو ذر ومعاذ    | اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 711                  | وابصة بن معبد   | أتيت رسول الله ﷺ فقال : جئت تسأل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| *17. X17             | النواس ووابصة   | الإثم ما حاك في النفس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 440                  | ابن مسعود       | الإثم حزاز القلوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 777                  | أبو هريرة       | اجتمعوا فإني أتلو عليكم ثلث القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 140                  | ابن عمر         | اجعل صيام رمضان آخرهن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٣٦٦                  | ابن عباس        | أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 177                  | عائشة           | احتجبي منه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>7</b> \$ <b>7</b> | ابن عباس        | احفظ الله تجده أمامك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>7</b> £ A         | ابن عباس        | الله يحفظ الله يحفظ الله يعاد الله يعاد الله يعاد الله يعاد الله يعاد الله يعاد الله عاد الله |
| 844                  | ابن عمر         | أخذ رسول الله على بمنكبي فقال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 464                  | أبو هريرة       | أد الأمانة إلىٰ من اثتمنك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٠ ٦٠                 | علي بن أبي طالب | أدُّوا رُبع عُشر أموالكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1 • 1                | عمر             | إذ جاء رجل ليس عليه سحناء سفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| A3Y                  | ابن عباس        | إذا سألت فاسأل الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٣٩٣                  | أبو بكر الصديق  | إذا ظهر المنكر في أمتي فلم ينكروه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 811                  | عمر بن الخطاب   | إذا قال العبد في سوق من أسواق المسلمين: لا إله إلا الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 404                  | عقبة بن عمرو    | إذا لم تستحي ؛ فاصنع ما شئت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 184                  | سهل بن سعد      | إذا وقعت النطفة في الرحم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 733                  | أبو هريرة       | أذنب عبدٌ ذنباً قال : اللهم اغفر لي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 733                  | أبو هريرة       | أذنب عبدي ذنبًا عَلِم أن له ربا يغفر الذنوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 184                  | أبو سعيد        | أرئ عرشاً علىٰ الماء -ابن صياد-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| . •                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | أربع من أمر الجاهلية                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| علي بن أبي طالب                       | ارجعن مأزورات غير مأجورات                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| أبو سعيد الخدري                       | ارغب فيما عند الله ؟ يحبك الله                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| سهل الساعدي                           | ازهد في الدنيا ؛ يحبك الله ، وازهد فيما في أيدي                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الحارث الأشعري                        | إسباغ الوضوء شطر الإيمان                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ابن مسعود                             | استحيوا من الله حق الحياء                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| وابصة بن معبد                         | استفت قلبك                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ثوبان                                 | استقيموا ولن تحصوا                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| عمر بن الخطاب                         | الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| أنس                                   | الإسلام علانية ، والإيمان في القلب                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| أم الحصين                             | اسمعوا وأطيعوا ما أقاموا فيكم                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| النعمان بن بشير                       | أشهد علىٰ هذاغيري                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| حارثة                                 | أصبحتُ مؤمنًا حقًا                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ابن عمر                               | اطلبوا الحوائج إلى حسان الوجوه                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| على بن أبي طالب                       | اعملوا فكل ميسر لما خلق له                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| -<br>حذيفة                            | اقتدوا باللَّذين من بعدي : أبي بكر وعمر                                                                                                                                                                                                                                                                |
| أبي بن كعب                            | أقرأني النبي ﷺ : إن الدين عند الله                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| وابصة بن معبد                         | أقمت مع رسول الله ﷺ بالمدينة سنة                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| عائشة                                 | اكتني بابن أختك عبدالله                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| أبو هريرة                             | أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| معاذ بن جبل                           | ألا أخبرك برأس الأمر وعموده                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| معاذ بن جبل                           | ألا أدلك علىٰ أبواب الخير ؟ الصوم جنة                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| أنس                                   | ألا أنبئكم بأمرين خفيف مؤنتهما                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| النعمان بن بشير                       | ألا وإن في الجسد مضغة                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ابن عباس                              | ألحقوا الفرائض بأهلها                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| صهيب الرومي                           | اللهم رب السماوات السبع وما أظللن                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| "<br>ابن مسعود                        | اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| عائشة                                 | اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك                                                                                                                                                                                                                                                        |
| أنس بن مالك                           | أليس يصلي ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| أبو سعيد الخدري                       | أما هذا فقد قضيٰ ما عليه                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                       | سهل الساعدي الحارث الأشعري ابن مسعود وابصة بن معبد ثوبان عمر بن الخطاب أم الحصين النعمان بن بشير حارثة علي بن أبي طالب ابن عمر حذيفة علي بن كعب حذيفة عائشة وابصة بن معبد أبو هريرة معاذ بن جبل معاذ بن جبل معاذ بن جبل النعمان بن بشير ابن عباس النعمان بن بشير ابن مسعود صهيب الرومي ابن مسعود عائشة |

فهرس الأحاديث

| 178         | c l                | أُمرت أن أقاتل الناس حتىٰ يشهدوا                                 |
|-------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| 477         | ابن عمر<br>عائشة   | المرت أن الحال الله على يسهدوا أمرنا رسول الله على أن ننزل الناس |
| Y17         |                    |                                                                  |
| 191         | عقبة بن عامر<br>أ  | أمسك عليك لسانك                                                  |
|             | أبو بكرة           | إن ابني هذا سيد                                                  |
| 18.         | ابن مسعود          | إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة                                    |
| 1 8 .       | ابن مسعود<br>ء     | إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه                                    |
| 411         | سعد بن أبي وقاص    | إن أعظم المسلمين جرمًا : من سأل عن شيء لم                        |
| 177         | ابن عمر            | إن الإسلام بني على خمس                                           |
| 100         | النعمان بن بشير    | إن الحلال بَيِّنٌ والحرام بيِّن                                  |
| 04          | أب <i>ي</i> بن كعب | إن الدين عند الله الحنيفية                                       |
| 30,77       | أبو هريرة          | إن الدين يُسرٌ ، ولن يشاد الدينَ أحدٌ                            |
| 454         | أبو هريرة          | إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله                            |
| 76,717,03   | أبو هريرة          | إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله                              |
| 771         | أبو الدرداء        | إن العالم ليستغفر له من في السماوات                              |
| 7 2 7       | عائشة              | إن العبد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم                             |
| 479         | أبو هريرة          | إن الله تجاوز لأمتي ما حدَّثت به أنفسها ما لم تعمل               |
| 240         | ابن عباس           | إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان                          |
| ٤٢٦         | أبو هريرة          | إن الله تجاوز عن أمتي عما وسوست به                               |
| ١٨٧         | سلمان الفارسي      | إن الله حيي كريم يستحي من عبده                                   |
| ١٨٤         | أبو هريرة          | إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا                                    |
| 409         | عائشة              | إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها                                    |
| rov         | أبو ثعلبة الخشني   | إن الله قد فرض فرائض؛ فلا تضيعوها                                |
| 1 8 0       | أنس                | إن الله قد وكَّل بالرحم ملكًا                                    |
| 757         | ابن مسعود          | إن الله قسم بينكم أخلاقكم                                        |
| 8 . 9 . 779 | شداد بن أوس        | إن الله كتب الإحسان علىٰ كل شيء                                  |
| ٤١٤         | ابن عباس           | إن الله تعالىٰ كتب الحسنات والسيئات ثم بيَّن                     |
| 171         | أبو موسىٰ          | إن الله ليملى للظالم                                             |
| 237         | _                  | إن الله يباهي بقوام الليل في الظلام                              |
| ١٤٧         | ابن مسعود          | إن الملك يقول: يا رب                                             |
| ۳۸٦         | بن<br>ابن عباس     | ء<br>أن النبي ﷺ قضيٰ باليمين علىٰ المدعىٰ عليه                   |
| ۲۸۰         | أبو هريرة          | بي<br>إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًّا محجلين                     |

| TAV         | ابن عباس           | أن امرأتين كانتا تخرزان في بيت فجرحت إحداهما |
|-------------|--------------------|----------------------------------------------|
| Y79         | أبو أيوب           | أن تمسك بما أُمر به دخل الجنة                |
| 7 £ 7       | عبدالله بن عمرو    | إن خياركم أحاسنكم أخلاقًا                    |
| ٥٢          | محجن الأسلمي       | إن خير دينكم أيسره                           |
| ***         | أبو بكرة           | إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام             |
| ٥ •         | أبو هريرة          | إن ذا الوجهين لا يكون عند الله وجيهًا        |
| 718         | -                  | أن رجلاً رأىٰ فرخًا وقد وقع                  |
| 318         | أبو هريرة          | أن رجلاً رأي كلبًا يأكل الثرئ                |
| 1 2 9       | أبو هريرة          | إن رحمتي سبقت غضبي                           |
| ***         | حارثة              | إن لكل حق حقيقته ، فما حقيقة إيمانك ؟        |
| ***         | جبير بن مطعم       | إن لم أجدك ؟                                 |
| 709         | عقبة بن عمرو       | إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى      |
| 317         | أبو هريرة          | أن مومسة رأت كلبًا يلهث                      |
| 4.5         | أبو ذر             | أن ناسًا من أصحاب رسول الله ﷺ قالوا:         |
| 719         | عقبة               | إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بحق الضيف           |
| 184         | ابن عمر وابن مسعود | أن النطفة إذا استقرت في الرحم أخذها الملك    |
| 377         | العرباض بن سارية   | إن هذه موعظة مودع فماذا تعهد                 |
| ٣٣.         | وابصة              | أن وابصة جاء يتخطئ الناس                     |
| 73          | أبو سعيد الخدري    | أنا سيد ولد آدم ولا فخر                      |
| 713,313,733 | أبو هريرة          | أنا عند ظن عبدي بي                           |
| 455         | معاذ               | إنا لمؤاخذون بما نتكلم به ؟                  |
| ٣٢٨         | أبو هريرة          | إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا            |
| ٣١١         | أنس بن مالك        | انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا                  |
| Y • 1       | أبو المنتفق        | انظر أحبُّ ما تَحبُّ أن يأتيه الناس إليك     |
| 177         | أم سلمة            | إنكم تختصمون إليَّ                           |
| 181         | سهل بن سعد         | إنما الأعمال بالخواتيم                       |
| ٧٣          | عمر بن الخطاب      | إنما الأعمال بالنيات                         |
| ۲۸          | أسامة بن زيد       | إنما الربا في النسيئة                        |
| 210,771     | أبو هريرة          | إنما تركها من جراثي                          |
| 177         | عدي                | إنما سميتَ علىٰ كلبك                         |
| 400         | أنس                | إنه أعلمكم بالحلال والحرام                   |
|             |                    |                                              |

| 770          | أبو سعيد الخدري  | أنه جمرة تتوقد في قلب ابن آدم               |
|--------------|------------------|---------------------------------------------|
| ۲.۳          | ربيعة            | أنه ﷺ قتل يوم خيبر مسلمًا بكافر             |
| 447          | أبو بكرة         | إنه كان حريصًا علىٰ قتل صاحبه               |
| 45.          | عتبة بن غزوان    | إنها لم تكن نبوة إلا كان بعدها اختلاف       |
| ٥٠           | أبو أمامة        | إني إنما بعثت بالحنيفية السمحة              |
| YAZ          | أبو ذر           | إني حرمت الظلم علىٰ نفسي                    |
| 177          | ابن عمر          | إني سمعت رسول الله ﷺ يقول : إن الإسلام بني  |
| ٥١           | أبو أمامة        | إني لم أبعث باليهو دية                      |
| ***          | العرباض بن سارية | أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمَّر |
| 4.5          | أبو ذر           | أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدَّقون          |
| 450          | عمرو بن عبسة     | أي الليل أسمع ؟ قال : جوف الليل الآخر       |
| <b>ξ</b>     | أبو هريرة        | إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات         |
| 404          | أبو هريرة        | أيستطيع أحدكم أن يدخل بيتًا فيصوم           |
| 711,717      | أبو هريرة        | الإيمان بضع وسبعون شعبة                     |
| <b>*</b> 71A | 84/6             | أيها الناس ، اتقوا الله حتى تقاته           |
|              | (                | (ب)                                         |
| 171          | جرير البجلي      | بايعت رسول الله ﷺ علىٰ إقام الصلاة          |
| ٤٠٠          | "<br>أبو هريرة   | بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه              |
| 441          | أبو هريرة        | بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبا كما بدأ     |
| 711          | النواس بن سمعان  | البر : حسن الخلق                            |
| 711          | وابصة بن معبد    | البر : ما اطمأنت إليه النفس                 |
| *** `        | -                | بعثت بالحنيفية السمحة                       |
| ٥٠           | أبو هريرة        | بعثت بجوامع الكلم                           |
| ٥٨           | أنس              | بعثه الله فقيهاً عالماً                     |
| 414          | وابصة            | بل أنت حدثني يا رسول الله                   |
| 749          | معاذ بن جبل      | بل للناس عامة                               |
| ٥٣           | محمد بن واسع     | بل مما يتوضأ الناس منه أحب إلى              |
| 177, 177     | ابن عمر          | بني الإسلام علىٰ خمس                        |
| 1            | أبو هريرة        | بينا أنا نائم إذ جيء بمفاتيح خزائن الأرض    |
| 017,197      | ابن عباس         | البينة على المدعي                           |
| 98           | عمر بن الخطاب    | بينما نحن عند رسول الله ﷺ ذات يوم           |
|              |                  |                                             |

| ( | ث | 6 | ت | ) |
|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |

| ٣٣٧         | جبير بن مطعم      | تجدين أبا بكر                            |
|-------------|-------------------|------------------------------------------|
| ***         | الحارث الأشعري    | التسبيح نصف الميزان                      |
| ٣01         | أنس بن مالك       | تسوية الصف من كمالها                     |
| 455         | معاذبن جبل        | تعبد الله لا تشرك به شيئًا               |
| ٤           | أبو هريرة         | التقوي ها هنا                            |
| 458         | معاذ بن جبل       | ثكلتك أمك ، وهل يكب الناس في النار علىٰ  |
| YVV         | عائشة             | ثلاث مواطن لا يذكر أحد فيها أحدًا        |
|             | ج)                | .)                                       |
| mm.         | وابصة بن معبد     | -<br>جثت تسأل عن البر والإثم             |
| ١٢٣         | طلحة              | جاء أعرابي من أهل نجد ثائر               |
| 377         | سهل الساعدي       | جاء رجل إلىٰ النبي ﷺ فقال : يا رسول الله |
| 77.         | أبو شريح الخزاعي  | جائزته يوم وليلة                         |
| 454         | عمرو بن عبسة      | جوف الليل الآخر                          |
|             | ح )               | .)                                       |
| 1 • 1       | أبو هريرة وأبو ذر | حتىٰ وضع يدهُ علىٰ ركبتي النبي ﷺ         |
| 778,777,171 | عبد الرحمن الديلي | الحج عرفة                                |
| ٣٦٠         | أبو هريرة         | حديقام في الأرض خير من أن تمطر السماء    |
| 18.         | ابن مسعود         | حدثنا رسول الله ﷺ وهو الصادق المصدوق     |
| 377         | مالك بن صعصعة     | حديث الإسراء                             |
| 771         | عائشة             | حدیث أم زرع                              |
| 179         | تميم الداري       | حديث الجساسة                             |
| 7.7         | بريدة             | حديث ماعز والغامدية                      |
| ۳۷٦         | عبدالله بن عمرو   | حرم الله من المؤمن : دمه وماله وعرضه     |
| 114         | جابر بن عبد الله  | حفاة عراة بهما                           |
| 100         | النعمان بن بشير   | الحلال بين والحرام بين                   |
| 409         | سلمان             | الحلال ما أحل الله في كتابه              |
| YV 1        | الحارث الأشعري    | الحمد تملأ الميزان                       |
| ٥٣          | محمد بن واسع      | الحنيفية السمحة                          |
| ٥١          | ابن عباس          | الحنيفية السمحة                          |
| 771         |                   |                                          |

فهرس الأحاديث

| 771                                           | أبو هريرة           | الحياء شعبة من الإيمان                          |  |
|-----------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|--|
| 177                                           | عمران بن الحصين     | الحياء لا يأتي إلا بخير                         |  |
|                                               | (                   | (خ)                                             |  |
| ٣٨٠                                           | عائشة               | خذي من ماله ما يكفيك                            |  |
| ١٨٠                                           | أبو هريرة           | خطبنا رسول الله ﷺ فقال : يا أيها الناس قد فُرض  |  |
| ٤٤٠                                           | أبو موسىٰ           | خلق آدم من أديم الأرض كلها                      |  |
| 8.4.410                                       | أنس                 | الخلق عيال الله ، وأحب الخلق إليه               |  |
| 717,179                                       | عبادة بن الصامت     | خمس صلوات كتبهن الله علىٰ العباد                |  |
|                                               | (                   | (د،ذ                                            |  |
| 410,114                                       | أبو هريرة           | دخلت امرأة النار في هِرَّة                      |  |
| 19.                                           | الحسن بن علي        | دع ما يريبك إلىٰ ما لا يريبك                    |  |
| 148                                           | أنس                 | الدعاء مخ العبادة                               |  |
| <b>TV1</b>                                    | أبو هريرة           | الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر                   |  |
| 177 377                                       | تميم الداري         | الدين النصيحة                                   |  |
| 14.                                           | أبو هريرة           | ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم         |  |
| <b>۳۲۸</b>                                    | أبو هريرة           | ذلك صريح الإيمان                                |  |
|                                               | ، ش )               | ر ، س ،<br>(ر ، س ،                             |  |
| 337                                           | معاذبن جبل          | رأس الأمر: الإسلام                              |  |
| 444                                           | أبو كبشة            | الرجال أربعة : رجل أوتي مالا فنفَّقه في البر    |  |
| 140                                           | أبو أمامة           | الرجس النجس                                     |  |
| 191                                           | أبو سعيد الخدري     | سيد شباب أهل الجنة                              |  |
| 114                                           | جابر بن عبد الله    | الشفعة فيما لم يقسم                             |  |
| 1.1                                           | ابن عباس            | شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله |  |
| 377                                           | أبو جحيفة           | شيبتني هود وأخواتها                             |  |
|                                               | (                   | ۔<br>(ص                                         |  |
| 444                                           | جابر                | صبحكم ومساكم                                    |  |
| 499                                           | عمران بن الحصين     | صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعداً                  |  |
| 451                                           | أبو هريرة وأبو سعيد | الصوم لي وأنا أجزي به                           |  |
|                                               | (ض،ط،ظ)             |                                                 |  |
| ۸۲۲                                           | أبو هريرة           | ضرب موسى الحجر لما فر بثوبه                     |  |
| <b>** *</b> * * * * * * * * * * * * * * * * * | ابن عمر             | الضيافة علىٰ أهل الوبر                          |  |
|                                               |                     |                                                 |  |

| 771         | الحارث الأشعري      | الطهور شطر الإيمان ، والحمد لله تملأ الميزان      |
|-------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| ***         | جابر                | الظلم ظلمات يوم القيامة                           |
|             |                     | (ع)                                               |
| ۸۸۲، ۹۹۲    | أبو ذر              | عطائي كلام ، ورضائي كلام                          |
| 270         | ابن عباس            | عفي لأمتي عن الخطأ                                |
| <b>70</b> . | عائشة               | عقرئ حلقي                                         |
| 777         | العباس              | علمني دعاءً أدعو به يا رسول الله                  |
| 2773        | ابن مسعود           | علمني رسول الله ﷺ التشهد                          |
| 109         | صفية بن حي <i>ي</i> | علىٰ رسلكما إنها صفية !                           |
| ٣٣٢         | العرباض بن سارية    | عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين                 |
| <b>Y</b> V\ | أنس بن مالك         | عند الحوض ، أو الصراط                             |
| Y / /       | بريدة               | العهد الذي بيننا بينهم: الصلاة                    |
| 107         | زيد الجهني          | الغنم والوليدة ردعليك                             |
|             |                     | (ف)                                               |
| 777         | شداد بن أوس         | فأحسنوا الذبح                                     |
| 137         | العرباض             | فإن كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة                |
| ٤١٥         | أبو موسئ الأشعري    | فإن لم يفعل فليمسك عن الشر                        |
| 173         | -                   | فبي يسمع وبي يبصر وبي يمشي                        |
| 4 7 5       | مالك بن صعصعة       | فجعلها أربعين ، فجعلها ثلاثين -الصلاة-            |
| 127         | أبو الدرداء         | فرغ الله إلىٰ كل عبد من خمس                       |
| 790         | أبو ذر              | فسلوني الهدئ أهدكم                                |
| 00, 89      | أبو هريرة           | فضلت علىٰ الأنبياء بست                            |
| 744         | أبو هريرة           | فقد ذبح بغير سكين                                 |
| ۳٦٨         | -                   | فكأنك بالدنيا ولم تكن                             |
| 791         | ابن عمر             | فكذلك فضلي ؛ أوتيه من أشاء                        |
| 414         | أبو هريرة           | فنحَّاه فشكر الله له فغفر له                      |
| 377         | أنس                 | فوضع شطرها -قال ذلك ثلاثا-                        |
| ٣٠٦         | عمرو بن حزم         | في النفس المؤمنة : مائة من الإبل                  |
| 177, 9.3    | أبو هريرة           | في كل كبد حرى أجر                                 |
|             |                     | (5)                                               |
| 273         | أنس                 | قال الله تعالىٰ: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني |

فهرس الأحاديث \_\_\_\_\_\_فهرس الأحاديث

|   | ٢٨٢   | أبو ذر            | قال الله ﷺ : يا عبادي ، إني حرمت الظلم    |
|---|-------|-------------------|-------------------------------------------|
|   |       |                   | قال تعالىٰ لموسىٰ : يا موسىٰ              |
|   | 3.77  | جابر              | القرآن شافع مشفع ، وماحل مصدق             |
|   | 777   | سفیان بن عبد الله | قل آمنت بالله ثم استقم                    |
|   | 777   | سفیان بن عبد الله | قلت :يا رسول الله ، ما أخوف ما تخاف علي ؟ |
|   | 190   | أبو ذر            | قلت : يا رسول الله ، ما كانت صحف إبراهيم  |
|   | 01    | ابن عباس          | قيل: يا رسول الله ، أي الأديان أحب        |
|   | 777   | أنس               | قيل: يا رسول الله ، أين نجدك في القيامة ؟ |
|   | ٥٨    | ابن مسعو د        | قيل له ادخل من أي أبواب الجنة شئت         |
|   |       |                   | (4)                                       |
|   | 279   |                   | كان ابن عمر يقول : إذا أمسيت فلا تنتظر    |
|   | 449   | جابر              | كان ﷺ إذا خطب احمرت عيناه وانتفخت أوداجه  |
|   | 711   | أنس               | كان عليه الصلاة والسلام إذا غزا قومًا     |
|   | 1 • 1 | أبو هريرة         | كان الليك يجلس بين ظهراني أصحابه          |
|   | ١٨٧   | أنس               | كان على الله على الاستسقاء                |
|   | 777   | أبو سعيد الخدري   | كانوا يصلون ويصومون                       |
| - | 09    | ابن عمر           | كُتِبَ في زمرة العلماء وحُشِر في زمرة     |
|   | 455   | معاذ بن جبل       | كف عليك هذا                               |
|   | ٤٠٠   | أبو هريرة         | كل المسلم على المسلم حرام                 |
|   | 771   | أبو مالك الأشعري  | كل الناس يغدو فبائع نفسه                  |
|   | 40    | أبو هريرة         | كل أمر ذي بال لا يبدأ                     |
|   | ٤٤    | أبو هريرة         | كل خطبة ليس فيها تشهد ؛ فهي كاليد الجذماء |
|   | ٣١٠   | أبو هريرة         | كل سلامي من الناس عليه صدقة               |
|   | 717   | أم حبيبة          | كل كلام ابن آدم عليه لا له ، إلا ذكر الله |
|   | 181   | علي بن أبي طالب   | كلٌّ ميَسَّر لما خلق له                   |
|   | 213   | أبو هريرة         | كلكم من آدم ، وآدم من تراب                |
|   | 973   | ابن <i>ع</i> مر   | كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل       |
|   | 177   | عقبة بن الحارث    | كيف وقد قيل ؟!                            |
|   |       |                   | (1)                                       |
|   | 779   | طلحة بن عبيد الله | لا إلا أن تطوع                            |
|   | 717   | أم سلمة           | لا ما صلوا الحمس                          |
|   |       |                   |                                           |

| <b>***</b>   | وهب بن منبه      | لا ولكني ضعيف                                |
|--------------|------------------|----------------------------------------------|
| ***          | عبدالله بن عمرو  | لا إله إلا الله ليس لها دون الله حجاب        |
| ٤٠٠          | أبو هريرة        | لاتحاسدوا ولاتناجشوا ولاتباغضوا              |
| 404          | أبو هريرة        | لا تطيقونه                                   |
| 777,777      | أبو هريرة        | لا تغضب -لمن قال له أوصني-                   |
| ٤٧           | أبو هريرة        | لا تفضلوا بين الأنبياء                       |
| 119          | حذيفة            | لا تقوم الساعة حتىٰ يكون أسعد الناس بالدنيا  |
| 111          | _                | لا تقوم الساعة حتىٰ يكون الولد غيظًا         |
| ٤٠١          | ابن عمر          | لا حسد إلا في اثنتين                         |
| 137          | أبو سعيد الخدري  | لا حليم إلا ذو عثرة ، ولا حكيم إلا ذو تجربة  |
| ۳۸۲          | ابن عباس         | لاضرر ولا إضرار                              |
| 475          | أبو سعيد الخدري  | لاضرر ولاضرار                                |
| <b>***</b> . | ابن عباس         | لا ضرر ولا ضرار وللرجل وضع خشبه في جدار      |
| 9.           | ابن عباس         | لا هجرة بعد الفتح                            |
| 7116199      | أنس              | لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه                   |
| 273,373      | عبدالله بن عمرو  | لايؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا             |
| 197,101      | عائذ بن عمرو     | لا يبلغ أحد أن يكون من المتقين حتى يدع       |
| ٤٧٧          | معمر بن عبد الله | لا يحتكر إلا خاطئ                            |
| 7.7          | ابن مسعود        | لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث           |
| ۲.۳          | علي بن أبي طالب  | لايقتل مسلم بكافر                            |
| 771          | علي              | لا يموت أحد في حدوفي نفسي منه شيء إلا        |
| ٥٢           | عائشة            | لتعلم يهود أن في ديننا فسحة                  |
| 777          | ابن عمر          | لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضاً             |
| ۳۸۱          | أبو بكر الصديق   | لعن من ضار مسلما أو ماكره                    |
| 337          | معاذبن جبل       | لقد سألتني عن عظيم ، وإنه ليسير علىٰ من يسره |
| 733          | ابن مسعود        | لله أفرح بتوبة أحدكم من أحدكم بضالته         |
| 70.          | -                | لماخلق الله سبحانه وتعالىٰ القلم ثم النون    |
| ۳.٧          | أبو هريرة        | لن يتقرب إلي المتقربون بأفضل مما افترضت      |
| Y0V          | ابن عباس         | لن يغلب عسر يسرين                            |
| ١٨٠          | أبو هريرة        | لو قلت : نعم ؛ لوجبت                         |
| APY          | أبو هريرة        | لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون |

فهرس الأحاديث \_\_\_\_\_\_

| 440       | ابن عباس            | لو يعطيٰ الناس بدعواهم ؛ لادعيٰ رجال        |
|-----------|---------------------|---------------------------------------------|
| 800       | اب <i>ن ع</i> باس   | لو يعطيٰ الناس بدعواهم ، لادعيٰ ناس         |
| TAV       | ابن عباس            | لو يعطيٰ الناس بدعواهم لذهبت                |
| 177,109   | أنس                 | لولا أن أخشىٰ أن تكون من تمر الصدقة         |
| 254       | أبو أيوب            | لولا أنكم تذنبون لذهب الله بكم              |
| 177,109   | أنس                 | لولا أني أخشي أن تكون من الصدقة لأكلتها     |
| ٦٧        | أبو شريح            | ليبلغ الشاهد منكم الغائب                    |
| Y•7       | جندب البجلي         | ليحذر أحدكم أن يحول بينه وبين الجنة         |
| Y1.       | جابر                | ليس بين العبد وبين الكفر -أو الشرك- إلا ترك |
| 401       | مطرف                | ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت           |
| <b>44</b> | ابن مسعود           | ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل            |
| 719       | المقدام بن معد يكرب | ليلة الضيف حق واجب                          |
|           |                     | (4)                                         |
| ٣١.       | أنس                 | المؤمن كثير بأخيه                           |
| ٣1.       | أبو موسئ الأشعري    | المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا        |
| 411       | أبو هريرة           | المؤمن مرآة المؤمن                          |
| ٤٠٦       | أبو هريرة           | ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله            |
| 409       | أبو الدرداء         | ما أحل الله في كتابه فهو حلال               |
| 740       | عبدالله بن عمرو     | ما أظلت الخضراء ، ولا أقلت الغبراء          |
| YAE       | أبو سعيد الخدري     | ما أعطى عبد خيرًا أوسع عطاءً من الصبر       |
| 177       | ابن عمر             | ما جاءني في صورة لم أعرفها إلا في هذه المرة |
| 213       | أبو هريرة           | ما جلس قوم يذكرون الله                      |
| ٥١٢، ١٨٣  | ابن عمر             | ما زال جبريل پوصيني بالجار                  |
| 779       | ابن مسعود           | ما من رجل يتطهر فيحسن الطهور                |
| ۸۱، ٤٨    | أبو هريرة           | ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أُوتي         |
| 7.9       | محجن الديلي         | ما منعك أن تصلى ، ألست برجل مسلم ؟          |
| ٣         | اُب <i>ي</i> بن كعب | ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص   |
| 1 4       | أبو هريرة           | ما نهيتكم عنه فاجتنبوه                      |
| 777       | أبو هريرة           | ماذا تنتظرُون إنها تعدل ثلث القرآن          |
| ٣١١       | النعمان بن بشير     | مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد  |
| ۹.        | فضالة بن عبيد       | المجاهد من جاهد نفسه ، والمهاجر من هجر      |

|               |                        | محاجة آدم وموسى                                |
|---------------|------------------------|------------------------------------------------|
| 181           | أبو هريرة              | ,                                              |
| ٤٩            | ابن مسعو <b>د</b><br>ء | المرء مع من أحب                                |
| ٤٠٠           | أبو هريرة              | المسلم أخو المسلم لا يظلمه                     |
| 7 . 2 . 2 . 7 | علي بن أبي طالب        | المسلمون تتكافأ دماؤهم ، ويسعىٰ بذمتهم         |
| 118           | أبو هريرة              | مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله            |
| 4.3           | أبو أمامة              | من أحب لله وأبغض لله ومنع لله وأعطىٰ لله       |
| 101           | عائشة                  | من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد         |
| 7.7           | أبو هريرة              | من أعان علىٰ قتل مسلم بشطر كلمة                |
| <b>Y</b> 7•   | المغيرة بن شعبة        | من باع الخمر فليشقص بالخنازير                  |
| 7 . 0         | ابن عباس               | من بدل دینه فاقتلوه                            |
| ٤٠٦           | أبو هريرة              | من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه                 |
| ٦٧            | أنس بن مالك            | من بلغه عني ثواب فعمِله                        |
| ۳۳۸           | أبو ذر                 | من بنيٰ لله مسجدًا ، ولو كمفحص قطاة            |
| 711           | أبو هريرة              | من ترك الصلاة حشر مع قارون وفرعون              |
| 711           | بريدة                  | من ترك صلاة العصر ؛ فقد حبط عمله               |
| 198           | أبو هريرة              | من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه            |
| ٥٨            | جماعة من الصحابة       | من حفظ علىٰ أمتي أربعين حديثاً                 |
| 77            | ابن عباس               | من حفظ علىٰ أمتي حديثًا واحدًا                 |
| 713           | أبو هريرة              | من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي                 |
| 444           | أبو سعيد الخدري        | من رأئ منكم منكرًا فليغيره بيده                |
| ٤٠٦           | أبو هريرة              | من ستر مسلمًا ؛ ستره الله                      |
| ٦٦            | سعدبن أبي وقاص         | من سعادة ابن آدم : الرضا بالقضاء واستخارة الله |
| ٤٠٦           | أبو هريرة              | من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل الله له      |
| 371           | أبو أيوب               | من صام رمضان وأتبعه ستًا                       |
| ۲۸.           | جابر                   | من صليٰ بالليل حسن وجهه بالنهار                |
| ۳۳0           | أم حبيبة               | من صلىٰ ثنتي عشرة ركعة من السُّنة              |
| 711           | أنس                    | من صلیٰ صلاتنا واستقبل قبلتنا                  |
| ١٨٦           | ابن عمر                | من صليٰ في ثوب قيمته عشرة دراهم                |
| 444           | أبو سعيد الخدري        | من ضار ضار الله به ، ومن شاق شاق الله عليه     |
| <b>۴</b> λ    | عائشة                  | من ظلم قيد شبر                                 |
| ٤٢٠           | أبو هريرة              | من عاديٰ لي وليًّا ؛ فقد آذنته بالحرب          |
|               |                        |                                                |

فهرس الأحاديث \_\_\_\_\_\_

| 190    | أبو ذر            | من عد كلامه من عمله قل كلامه               |
|--------|-------------------|--------------------------------------------|
| 7.1    | أبو هريرة         | من عمل عملاً أشرك فيه غيري تركته وشركه     |
| 101    | عائشة             | من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ       |
| Y • £  | سمرة بن جندب      | من قتل عبده قتلناه                         |
| 317    | أبو هريرة         | من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا |
| ۸۶۳    | أنس               | من كانت الآخرة همه جمع الله شمله           |
| 777    | معاذ              | من كظم غيظًا وهو قادر علىٰ أن ينفذه        |
| ۲•۸    | ابن مسعود         | من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة       |
| ٤ • ٦  | أبو هريرة         | من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا          |
| 313    | ابن عباس          | من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله          |
| ٤٠٦    | أبو هريرة         | من يسر على معسر ؛ يسر الله عليه            |
| 404    | سهل بن سعد        | من يضمن لي ما بين لحييه ورجليه             |
|        |                   | (¿)                                        |
| ٤٩     | أنس بن مالك       | الناس كأسنان المشط                         |
| ٨٦     | ابن مسعود         | نضر الله امرأ سمع منا حديثًا               |
| 79     | -                 | نضر الله رجلاً سمع منا كلمة                |
| ٨٢     | أنس               | نضر الله من سمع قولي                       |
| 777    | جابر بن عبد الله  | نعم -لمن سأله أرأيت إذا صليت المكتوبات -   |
| 30,797 | أبو هريرة         | نعم ، وقد فعلتُ                            |
| ٣٦٩    | عمرو بن العاص     | نعم المال الصالح مع الرجل الصالح           |
| ۲۳۸    | عمر               | نعمت البدعة هذه                            |
| 777    | أنس               | نهيٰ -عليه الصلاة والسلام- عن صبر البهائم  |
| 717    | أبو هريرة         | نهيت عن قتل المصلين                        |
|        |                   | ( 4. )                                     |
| 777    | سفيان بن عبد الله | هذا – وقد أخذ بلسان نفسهﷺ –                |
| 11.    | عمر               | هذا جبريل أتاكم ليعلمكم دينكم              |
| 401    | عائشة             | هل بقي منها شيء -الشاة-                    |
| 791    | ابن عمر           | هل ظلَّمتكم من أُجوركم شيئًا               |
| 191    | ابن عمر           | هما ريحانتاي من الدنيا                     |
| 17.    | بريرة             | هو عليها صدقة ولنا هدية                    |
|        |                   |                                            |

|               |                  | (و)                                              |
|---------------|------------------|--------------------------------------------------|
| 199           | أنس              | والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه        |
| 337           | معاذبن جبل       | والصدقة تطفئ الخطيئة                             |
| 733           | ابن مسعود        | والله ، لله أفرح بتوبة أحدكم                     |
| 401           | عائشة            | والله كلها بقيت إلا الذراع                       |
| <b>۳۰</b> ۸   | ابن مسعود        | وأنا أقول : من مات يشرك به شيئًا                 |
| 337           | معاذ بن جبل      | وإنه ليسير علىٰ من يسره الله                     |
| ٣٣٢           | العرباض بن سارية | وإياكم ومحدثات الأمور                            |
| 710           | أبو ذر           | وتجزئ من ذلك ركعتان يركعهما                      |
| 111, 277, 187 | أنس              | وجعلت قرة عيني في الصلاة                         |
| 777           | الحارث الأشعري   | وسبحان الله والله أكبر تملأ ما بين السماء والأرض |
| 444           | العرباض بن سارية | وعظنا رسول اللهﷺ موعظة بليغة                     |
| 190           | أبو ذر           | وعلىٰ العاقل أن يكون بصيرًا بزمانه               |
| 4.5           | معاذ             | وفي بضع أحدكم صدقة                               |
| 777           | ابن عمرو         | ولا إله إلا الله ليس لها دون الله حجاب حتىٰ تخلص |
| ٤١٩           | ابن عباس         | ولا يهلك علىٰ الله إلا هالك                      |
| ٨٢            | ابن عباس         | ولكن جهاد ونية                                   |
| ٤٦            | ابن مسعود        | ولكن صاحبكم خليل الله                            |
| 441           | ابن مسعود        | وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل                |
| 717           | معاذبن جبل       | وهل يكب الناس في النار علىٰ مناخرهم              |
|               |                  | (ي)                                              |
| 17.           | خباب             | يؤجر ابن آدم علىٰ كل شيء إلا ما يضعه في التراب   |
| १८४           | أنس              | يا ابن آدم ، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك       |
| 07            | عروة الفقمي      | يا أيها الناس ، إن دين الله يسر                  |
| ۸۰            | عمر بن الخطاب    | يا أيها الناس، إنما الأعمال بالنية               |
| 1.4.          | أبو هريرة        | يا أيها الناس، قد فرض عليكم الحج                 |
| ٣٧٠           | حارثة            | يا حارثة ، عرفت فالزم                            |
| 7.8           | أبو ذر           | يا رسول الله ، أيأتي أحدنا شهوته                 |
| 777           | أن <i>س</i>      | يا رسول الله ،أين نجدك في القيامة ؟              |
| ٣٦٤           | سهل الساعدي      | يا رسول الله ، دلني علىٰ عمل                     |

| 4 • 5            | أبو ذر              | يا رسول الله ، ذهب أهل الدثور بالأجور     |
|------------------|---------------------|-------------------------------------------|
| 101              | عائشة               | يا رسول الله ، كل نسائك لهن كني           |
| 777              | حميد بن عبدالرحمن   | يا رسول الله ، علمني كلمات                |
| 777              | سفيان بن عبد الله   | يا رسول الله ، ما أخوف ما تخاف علي؟       |
| 7.4.7            | أبو ذر              | يا عبادي ، إني حرمت الظلم علىٰ نفسي       |
| <b>Y</b>         | أبو ذر              | يا عبادي ، كلكم مذنب إلا من عافيته        |
| 777              | العباس بن عبدالمطلب | يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافية   |
| ٥٣               | سعيد بن العاص       | يا عثمان ، إن الله قد عرفنا بالرهبانية    |
| <b>7 &amp; A</b> | ابن عباس            | يا غلام ، إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك |
| 404              |                     | يا موسىٰ ، سلني في دعائك                  |
| ۲۲.              | وابصة               | يا وابصة ، تحدثني ما جثت فيه أو أحدثك ؟   |
| 187              | ابن عمر             | يأتيني صادق وكاذبٌ -في حديث ابن صياد-     |
| 837              | عبد الله بن بحينة   | يجافي بضبعيه                              |
| ٧١               | إبراهيم العذري      | يحمل هذا العلم من كل خلف                  |
| ٥٤               | أنس                 | يسروا ولا تعسروا                          |
| 799              | أبو هريرة           | يمين الله ملأئ سحاء الليل والنهار         |
| ۳۸۷              | ابن عباس            | اليمين علىٰ المدعىٰ عليه                  |
| ۳۸٥              | ابن عباس            | اليمين علىٰ من أنكر                       |
|                  |                     |                                           |

## فهرس الآثار

| الصفحة       | القائل             | طرف الأثر                                                |
|--------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 797          | عيسى العليلا       | ابن آدم أنت أسوأ بربك ظناً حين كنت أكمل                  |
| 107          | الحسن البصري       | أدركنا أقواما كانوا يتركون سبعين بابا من الحلال          |
| * 1 V        | الشافعي            | إذا أراد أن يتكلم نظر فإن ظهر له أنه لا ضرر فيه          |
| 273          | ابن عمر            | إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت                    |
| 771          | -                  | إذا صمت فانظر على طعام من تفطر                           |
| 419          | -                  | إذا كان يوم القيامة جمع الله الذهب والفضة                |
| 757          | عمر بن الخطاب      | أراك شابا فصيح اللسان ، فسيح الصدر ، وقد                 |
| 377          | عمر بن الخطاب      | استقاموا لله علىٰ طاعته ، ولم يروغوا رُوغان              |
| 771          | _                  | استقيت جنديا فسقاني شربة فعادت قسوتها                    |
| <b>11</b>    | ذو النون           | أصون الناس لنفسه أملكهم للسانه                           |
| 770          | الثوري والفضيل     | أفضل الأعمال : الحلم عند الغضب ، والصبر                  |
| 419          | النواس بن سمعان    | أقمتُ مع رسول الله على بالمدينة سنة ما يمنعني            |
| 307          | إبراهيم الطخلا     | أما إليك فلا -لما قال له جبريل : ألك حاجة                |
| YAY          | سعيد بن عبد العزيز | أن أبا إدريس كان إذا حدث بهذا الحديث جثا علىٰ            |
| 737          | ابن مسعود          | إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم                  |
| 277          | -                  | أن موسىٰ الصلا كان إذا انصرف من مناجاته                  |
| 473          | ابن زید            | ﴿إِنْ نَسِينًا ﴾ المأمور ، ﴿ أَوْ أَخْطَأْنًا ﴾ في النهي |
| 188          | ابن مسعود          | إن النطفة إذا وقعت في الرحم وأراد                        |
| <b>£</b> Y   | مجاهد              | الإيمان -تفسير العروة الوثقيٰ                            |
| 457          | الضحاك             | تجافي الجنب هو أن يُصلي الرجل العشاء                     |
| 107          | أبو ذر             | تمام التقوئ أن يتقي الله العبد بترك بعض الحلال           |
| <b>Y 1 X</b> | ابن عباس           | الجار القريب: النسيب، والجنب الذي لا قرابة               |
| 441          | أحمد بن حنبل       | جعلته حجة بيني وبين الله -المسند                         |
| <b>£</b> YA  | عطاء               | جهلنا وعمدنا                                             |
| 727          | صعصعة بن صوحان     | خالص المؤمن وخالق الفاجر                                 |
| 547          | علي بن أبي طالب    | الصبر ثلاثة : فصبر علىٰ المصيبة ، وصبر                   |

فهرس الآثار \_\_\_\_\_\_\_

| 717   | ابن عطاء        | الصبر الوقوف مع البلاء بحسن الأدب               |
|-------|-----------------|-------------------------------------------------|
| 173   | علي بن أبي طالب | الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد          |
| 7.4.7 | الخوَّاص        | الصبر هو الثبات علىٰ الكتاب والسنة              |
| 197   | لقمان           | صدق الحديث ، وأداء الأمانة ، وتركي ما لا يعنيني |
| 404   | الشافعي         | الصلاة فرضا ونفلاً                              |
| 751   | -               | صلاح القلب في خمسة أشياء : قراءة القرآن         |
| Y 1 V | القشيري         | الصمت سلامة وهو الأصل ، والسكوت في وقته         |
| 377   | -               | طلاقة الوجه ، وكف الأذي ، وبذل المعروف          |
| 440   | مالك بن أنس     | العلم نورٌ يقذفه الله في قلب من يشاء            |
| 737   | -               | عليك بالخُلُق مع الخَلْق ، وبالصدق مع الحَقِّ   |
| ٨3    | السدي           | غير مخلوق                                       |
| 780   | ابن مسعود       | فرغ ربك من أربع : الخَلْق ، والخُلُق ، والرزق   |
| 414   | سهل التستري     | في الإنسان ثلاثمائة وستون عِرْقًا               |
| 197   | لقمان           | قدر الله ، وصدق الحديث ، وتركي ما لا يعنيني     |
| 737   | عمر بن الخطاب   | قد يكون في الرجل عشرة أخلاق تسعة صالحة          |
| ٨3    | ابن عباس        | الكريم علىٰ الله تعالىٰ                         |
| 441   | أحمد بن حنبل    | كل حديث لا تجدونه فيه فليس بحجةٍ                |
| 717   | أبو بكر الصديق  | لأقاتلن من فرَّق بين الصلاة والزكاة             |
| 613   | عائشة           | لأن أذكر الله في قلبي أحب إلي من أن أذكره       |
| 404   | أحمد بن حنبل    | لا أعلم بعد الفرائض أفضل من الجهاد              |
| ۲۱.   | أحمد بن حنبل    | لا أكفر أحداً بذنب إلا تارك الصلاة              |
| 777   | عيسى التليالا   | لا تغضب ، قال لا أستطيع ، قال : لا تقتن مالاً   |
| 4 . 4 | عمر بن الخطاب   | لا حظ في الإسلام لمن تركها -يعني الصلاة         |
| ۲۰۸   | أبو حنيفة       | لا قصاص في المثقُّل ولو رماه بأبا قبيس          |
| 777   | موسىي التليلة   | لا ، ولكني ضعيف ، ومن ضعف خلقت                  |
| 377   | -               | لا يعرف الحلم إلا ساعة الغضب                    |
| 157   | علي بن أبي طالب | لا يموت احد في حدِّ وفي نفسي منه شيء إلا        |
| 408   | -               | لسانك أسدك إن أطلقته فرسك وإن أمسكته            |
| Y0V   | ابن عباس        | لن يغلب عسر يسرين                               |
| ٣٧٢   | الشافعي         | لو أوصىٰ لأعقل الناس صرف لهم                    |
| 101   | إبراهيم بن أدهم | لو كانت لي دلو لشربت                            |

| ٤٥    | أبو علي الدقاق      | ليس شيء أفضل من العبودية ولا اسم أتم للمؤمن     |
|-------|---------------------|-------------------------------------------------|
| 414   | يحيئ بن معاذ        | ليس الصادق من ادَّعيٰ محبته ولم يحفظ حدوده      |
| YAV   | أحمدبن حنبل         | ليس لأهل الشام حديث أشرف منه                    |
| 777   | معاوية بن أبي سفيان | ما غضبت علىٰ من أقدر عليه ، وما غضب علي         |
| 357   | ابن عباس            | ما نزل علىٰ رسول اللهﷺ في جميع القرآن آية       |
| 197   | عمر بن الخطاب       | مكسبة فيها بعض الريبة خير من المسألة            |
| 7 8 0 | الحسن               | من أعطي حسن صورة ، وخلقا حسنا ، وزوجة           |
| Y 1 V | أبو علي الدقاق      | من سكت عن الحق فهو شيطان أخرس                   |
| Y 1 A | الفضيل بن عياض      | من عدَّ كلامه من عمله قل كلامه فيما لا يعنيه    |
| 197   | الحسن البصري        | من علامة إعراض الله عن العبد أن يجعل شغله       |
| 197   | -                   | من علم أن كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه |
| ۲1.   | ابن مسعود           | من لم يُصلِّ فلا دين له                         |
| ٢3    | مقاتل               | منيعٌ من الشيطان في تفسير ﴿وإنه لكتاب عزيز﴾     |
| 411   | الروذباري           | الموافقة -معنىٰ المحبة                          |
| 408   | أبو بكر الصديق      | هذا الذي أوردني الموارد                         |
| 377   | -                   | هو بذل الندي ، وكف الأذي ، وأن يحب للناس        |
| 411   | التستري             | هي معانقة الطاعة ومباينة المخالفة               |
| 240   | علي بن أبي طالب     | وعاً "ملئ علما ، ثم أوكي عليه فلم يخرج منه شيء  |
| YVV   | ابن عباس            | يؤتيٰ بعمل المؤمن في أحسن صورة فيوضع            |
|       |                     | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         |

فهرس الأعلام \_

## فهرس الأعلام <sup>(۱)</sup>

(1)

إبراهيم اللي : ٢٥٤، ٢١٨ ، ١٩٥، ٧٧ ، ٥٦

إبراهيم بن أدهم : ١٥٧

إبراهيم بن سعد: ٣٢٠

إبراهيم بن محمد بن عبدك الشعراني: ٤٣٥

أَبِيُّ بن كعب : ٥٣

أحمد بن أبي طاهر الإسفراييني: ٤٣٥

أحمد بسن حنبل: ٧٩، ١٣٨، ١٧٦، ١٨١، ٢٠٩، ٢٠٩، ٢١٠، ٢٢٣، ٢٣٥، ٢٨٧، ٣١٨،

(+17), 777, 707, PA7, 1P7

أحمد بن عيسى بم مهدي: ٦٢

أحمد بن محمد البجلي: ٦٢

إسامة بن زيد عشف : ٨٦

إسحاق العَلَيْلا: ٥٦

إسحاق بن أحمد: ٣٢٣

إسحاق بن راهوية : ۲۰۹،۲۰۶ ، ۲۲۲،۲۱۰

إسماعيل الطِّيعُة : ٥٦

إسماعيل بن محمد الأصبهاني: ٤٣٤

الأقرع بن حابس ﴿ اللَّهُ فِنْ ١٨٠ ا

امرؤ القيس: ٤١

أنس بن مالك عشين : ٤٣٩، ٢١١، (٢٠٠)، ١٩٩، ١٧٤، ١٠٤، ٦٨، ٦١، ٥٨، ٥٤

أيوب السختياني : ٣٨٦،٢٠٩

(ب، ت)

بريدة خيشت : ٢١١

بشر الحافي: ٥٩

تميم بن أوس الداري والله : ١٦٨

(ج،ح،خ)

جابر بن سمرة ﴿ عَالَيْكُ : ٥٩

جابر بن عبد الله حيث : ۲۱، ۲۰۹، ۱۷۶، ۲۰۹، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۲۹)

<sup>(</sup>١) الرقم الذي بين الهلالين يعني الموضع الذي ترجم فيه المؤلف للعَلَم.

جابر الجعفى: ٣٧٧ جبير بن مطعم للينت : ٦٨ جرير بن حازم: ٤٣٥ جرير بن عبد الله البجلي عينك : ١٧١ جندرة بن خيشنة علين : ١٨٠ الحارث بن البرصاء عيف : ٦٧ الحارث بن عامر الأشعري أبو مالك عين : ٢٧١ ، (٢٧٢) الحارث بن عمرو عينك : ٦٧ الحارث المحاسبي: ٣٧٠ حارثة فليسنف : ٣٧٠ حذيفة بن اليمان هيست : ٣٣٦ حرمى بن عمارة: ١٧٥ الحسن البصري: ۲٤٥، ۲۰۵، ۲۰٤، ۲۰۵، ۲۶۵، الحسن بن حميد: ١٩٧ الحسن بن سفيان النسوى : ٦٣ ، ٦٤ ، ٤٣٥ الحسن بن على بن أبي طالب عليك : ١٥٦ ، (١٩٠) ، ٢٤٩ الحسن بن محمد بن موسى الأزدى: ٧٠ الحسين بن على بن أبي طالب هِنْكُ : ١٩١، ٢٤٩ الحكم الإيلى: ٣٥٩ حماد بن زید: ۲۱۲ حميد بن أبي حميد: ٦٢ حنش بن المعتمر: ٣٢٠ خالدين الوليد هيك : ١٥٤ الخضر القيلة: ٣٠٠، ٢٢٨

 $(\epsilon_i,\epsilon_i)$ 

دحية بن خليفة عليك : ١٢٢ ربيعة: ١٩١

رسعة خيشف : ۲۰۳

الزبير بن العوام هيك : ٤٣٥

زيد بن ثابت عين علي ١٥٧،٦٨:

زیدین صوحان: ۲٤٧

زهير بن أبي سلميٰ : ٣٢٦، ٣٩٠

(س،ش،ص،ط)

سابق: ۱۹٦

سحنون: ۲۲۰

فهرس الأعلام \_\_\_\_\_\_فهرس الأعلام \_\_\_\_\_

سعيد بن العاص عين : ٥٣

سعيد بن عبد العزيز: ١٩٦، ٢٨٧

سفيان بن عبد الله الثقفي خيف : (٢٦٣)

سفيان بن عيينة : ٣٧٨

سلمان الفارسي ويشت : ٥٩،٥٩ ٣٥٩

سليم بن عامر: ٥١

سليمان التيمي: ٣٥٩،١٠٩

سمرة بن جندب خيشنه : ۲۰۵، ۲۰۵

سهل بن سعد الساعدي عشف : ٣٦٤، (٣٦٤)

سهل بن عبد الله التستري: ٣٦٧، ٣٦٧

سهيل بن أبي صالح : ١٧٠

شداد بن أوس فين : ٢٢٩ ، (٢٣٠)

شرحبيل بن حسنة خينك : ٢٧٣

شعبة : ۳۷۷،۱۷۵

شعیب بن محمد: ٤٣٣

شَمِر: ٣٢٥

صالح المري: ٣٥٩

صعصعة بن صوحان : ٢٤٧

طاوس: ٤٣٣

(ع)

عائذ بن عمرو ﴿ عَلَيْكَ : ١٥٨

عاصم بن حيوة : ٣٥٩

عبادة بن الصامت خين : ٦٧

العباس بن عبد المطلب عيشك : ٢٢٨

عبد بن زمعة: ١٦٦

عبد الحق الإشبيلي: ١٣١

عبد الرحمن بن دلهم: ٦٢

عبد الرحمن بن مهدي: ۸۲

عبد الله بن جحش خيف : ٧٤

عبدالله بن رواحة ﴿ فَانْكُ : ١٥٥

عبدالله بن الزبير عيث : ٣٣٣، ١٥٥، ١٥١، ١٣٣

عبدالله بن عمر بن الخطاب ويشك: ٥٨ ، ٥٩ ، ٦١ ، ١٣٧ ، ١٣٦ ، ١٣٧ ، ١٣٧ ، ١٥٧ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ،

341,041,441,443,433,433,433

عبدالله بن عمرو بن العاص ﴿ يَفْظُ : ٥٩ ، ٦٥ ، (٤٣٣) ، ٤٣٤

عبدالله بن المبارك: ٢٠٩، ٦٢

عبد الله بن محمد بن محمد التمار: ٤٣٤

عبد الله بن مسعود عيفت : ٥٨ ، ٦٦ ، ٦٧ ، ١٤٠ ، ١٤١ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٧ ، ١٥٦ ، ٢٠٢ ، ٢١٠،

037, 537, 173

عبد الملك بن الصباح: ١٧٥

عبد الوهاب الثقفي: ٤٣٥، ٤٣٥

عثمان بن عفان خيف : ۲۹۷، ۱۲۹ ، ۳۹۲، ۳۳۲

عثمان بن مظعون خيشت : ٥٣

عدي بن حاتم ﴿ فَيُنُّ ١٦٦ أَ

العدى بن خالد خيشت : ٦٧

العرباض بن سارية خين : ٣٣٢، (٣٣٣)

عروة: ٣٣٤

عروة بن مضرس خينك: ٣٢

عروة الفقمي: ٥٢

عفير بن معدان : ٥١

عطاء: ۲۰۸،۲۰۶

عطاء بن يزيد الليثي: ١٧٠،١٦٩

عقبة بن أوس : ٤٣٤

عقبة بن مسعود الأنصاري «أبو مسعود»: (٢٥٩)

عكرمة: ١٩١، ٣٧٧

علقمة: ٧٩

علي بن أبي طالب عضي : ٥٨ ، ٦٣ ، ١٤٢ ، ١٥٦ ، ١٩١ ، ٢٦٧ ، ٢٣٧ ، ٢٦٧ ، ٣٣٦ ، ٣٦١ ، ٣٦١ ، ٤٣٦

علي بن المديني : ٢٠٤، ٣٧٨

علي بن يزيد: ٥١،٥٠

عمار بن ياسر خين : ١٥٦، ٦٧

عمر بن الحسن الأزجى: ٤٣٥

عمر بن الخطاب عيث : ٧٣، (٧٤)، ٧٩، ١٦١، ٩٤، ١٢١، ١٩٢، ١٩٢، ٢٠٩، ٢٤٦، ٢٥٧،

317 , 177, VTY, XTY, 1PT

عمر بن عبد العزيز: ٢٠٤

عمر بن عبد الواحد: ١٩٦

عمران بن الحصين عيش : ٣٩٩

عمرو بن دينار: ۲۰۶

فهرس الأعلام \_\_\_\_\_\_فهرس الأعلام

عمرو بن عبسة هيئت : ٣٣٣

عمرو بن عبيد المعتزلي : ١٤٣

عمرو بن يحييٰ: ٣٧٤، ٣٧٦، ٣٧٩

عيسلي النَّفِيِّةُ: ٢٩٥، ٢٢٣

(ف،ق،ك)

الفضيل بن عياض: ٢١٨ ، ٢٢٥

القاسم: ٥٠،١٥

القاسم بن عمر: ٣٥٩

القاسم موليٰ معاوية : ١٥٤

قبيصة بن جبر عينك : ٢٤٦

قتادة : ۱۱۹

قس بن ساعدة: ٥٧

كثير بن الحارث: ٤١٥

كعب بن لؤي : ٥٧

كليب بن ربيعة : ١٦١

(1)

لبيد بن ربيعة عليك : ٣٤١

لقمان الحكيم: ١٩٦

الليث بن سعد: ٢١٩

(7)

ماعز: ۲۰۳

مالىك بىن أنىس: ، ٦ ، ، ١٦ ، ١٩ ، ، ١٤ ، ، ١٩ ، ، ١٩ ، ، ٢١٢ ، ، ٢٢ ، ٣٣٧ ، ٣٣٥ ، ٣٣٧ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥

مالك بن الدخشم ﴿ عَلِيْفٌ : ٢١٢

محجن بن الأدرع السُّلمي: ٥٢

محجن الديلي: ٢٠٩

محمد بن إبراهيم الأصبهاني: ٦٣

محمد بن إبراهيم التيمي: ٨٠

محمد بن أحمد بن يعقوب الزرقي: ٦٢

محمد بن أسلم الطوسي: ٦٤، ٦٣

محمد بن أيوب الهنائي : ٦٢

محمد بن رزام المروزي: ٦٢

محمد بن سيرين: ٤٣٤

محمد بن عبد الحكم: ٢٢٠

محمد بن عبد الله الأنصاري = الهروى

محمد بن عبد الله بن شاذان: ٤٣٤

محمد بن محمد بن عبد العزيز الجذامي الإسكندري: ٦٢

محمد بن مسلم بن وارة: ٤٣٤

محمد بن واسع: ٥٢

محمود بن إسماعيل الصيرفي: ٤٣٤

محمود بن خالد: ١٩٦

مروان بن الحكم : ٣٩٢، ٣٩٢

مسلم بــن الحجــاج: ٥٠،٤٥٠ (٢٧) ، ٨٧ ، ٩٧ ، ٥٩ ، ٧٩ ، ٢٠١ ، ٨٠١ ، ٢٣١ ، ١٣٢ ، ١٣١ ، ١٣١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ . ١٢٢ . ١٢٢ . ١٢٢ . ١٢٢ . ١٢٢ . ١٢٢ . ١٢٢ . ١٢٢ . ١٢٢ . ١٢٢ . ١٢٢ . ١٢٢ . ١٢٢ . ١٢٢ . ١٢٢ . ١٢٢ . ١٢٢ . ١٢٢ . ١٢٢ . ١٢٢ . ١٢٢ . ١٢٢ . ١٢٢ . ١٢٢ . ١٢٢ . ١٢٢ . ١٢٢ . ١٢٢ . ١٢٢ . ١٢٢ . ١٢٢ . ١٢٢ . ١٢٢ . ١٢٢ . ١٢٢ . ١٢٢ . ١٢٢ . ١٢٢ . ١٢٢ . ١٢٢ . ١٢٢ . ١٢٢ . ١٢٢ . ١٢٢ . ١٢٢ . ١٢٢ . ١٢٢ . ١٢٢ . ١٢٢ . ١٢٢ . ١٢٢ . ١٢٢ . ١٢٢ . ١٢٢ . ١٢٢ . ١٢ . ١٢٢ . ١٢٢ . ١٢٢ . ١٢٢ . ١٢٢ . ١٢٢ . ١٢٢ . ١٢٢ . ١٢٢ . ١٢ . ١٢ . ١٢٢ . ١٢٢ . ١٢٢ . ١٢ . ١٢ . ١٢ . ١٢ . ١٢ . ١٢ . ١٢٢ . ١٢ . ١٢ . ١٢ . ١٢ . ١٢ . ١٢ . ١٢ . ١٢ . ١٢ . ١٢ . ١٢ . ١٢ . ١٢ . ١٢ . ١٢ . ١٢ . ١٢ . ١٢ . ١٢ . ١٢ . ١٢ . ١٢ . ١٢ . ١٢ . ١٢

118.2.7.2.3

معاذ بن جبل شخ : ۵۸ ، ۲۲۳ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۲۸ ، ۳۶۲ ، ۳۵۱ ، ۳۵۱

معان بن رفاعة : ٥١

معاوية بن أبي سفيان ﴿ فَانْ اللَّهُ عَلَيْكُ : ٢٢٦

معاوية بن حيدة ﴿ فَالْكُ : ٦٧

معاوية بن صالح: ٤١٥

معاوية الضال : ٢٥٩ معاوية الضال : ٢٥٩

معمر : ۳۷۷

معمر: ۱۷۷

مقاتل : ٤٨

مكحول: ۳۵۸،۲۱۲

موسىٰ الكليلا: ٢٢٦، ٢٢٧، ٢٥٣، ٢٥٣

ميمون بن عمر بن محمد الفقيه: ٤٣٥

(ن،ھ،و،ي)

نافع الجمحي: ٣٨٦

النضر بن شميل: ٣٢٣

النعمان بن بشير خين ١٥٦،١٥٥:

النعمان بن قوقل عين : ٢٦٧

نعيم بن حماد: ٤٣٤، ٢٣٥

النواس بن سمعان خين : ٣١٨، (٣١٩)

نويرة خيشك : ٥٩

وابصة بن معبد عشي : ۳۱۸، ۳۱۸، (۳۲۰)، ۳۳۰.

فهرس الأعلام \_\_\_\_\_\_فهرس الأعلام

وكيع: ٢١٢

الوليد بن مسلم: ١٥

هشام بن عبد الملك: ٤٣٧

هشیم: ۳۲۰

هشیم بن حسان : ٤٣٥

هند بن أبي هالة : ١٩١

يحييٰ بن زكريا ﷺ: ٢٢٣

يحييٰ بن سعيد الأنصاري: ٨٠،٧٩

يحييٰ بن معاذ : ٣٦٧

یحییٰ بن معین : ۳۷۸، ۳۷۸

يزيد بن بشر السكسكي: ١٣٧

يزيد بن هارون : ٣٢٣

يزيد الفقير: ٢٥٩

يعرب بن قحطان : ٥٧

«الكنىٰ»

أبو إدريس الخولاني : ١٩٥، ٢٨٧

أبو أمامة عيشت : ٥٠، ٤٩، ٥٠، ٥٩، ٥٥

أبو أمية الطائفي : ٥٣

أبو بكر بن أبي داود: ١٩٦

أبو بكر الصديق والمنافق : ٣٥٤ ، ٣٣٦ ، ٢١٢ ، ٢٣٣ ، ٣٥٤

أبو بكر بن محمد بن الحسين الأعين : ٤٣٥

أبو بكرة ﴿ عَلَيْكُ : ٦٧

أبو ثعلبة الخشني والشيخ : (٣٥٧) ، ٣٥٨

أبو ثور: ۲۱۲،۲۰۶، ۳۸۹

أبو الجوزاء: ١٩١

أبو حاتم : ٣٥٨

أبو حنيفة: ٢٠٨،٢٠٥ ع٣٨٩ ٣٨٩

أبو خيثمة : ٢١٠

أبو داود: ۸۱، ۲۵۱، ۱۹۵، ۲۲۳، ۲۳۳، ۲۷۳، ۲۸۳، ۳۸۶

أبو داود الطيالسي: ٢١٠

أبو الدرداء عشت : ٣٥٩،٢٠٩، ١٤٣، ٥٦

أبو ذر الغفاري عِشْتُ : ۲۰۱، ۱۹۷، ۱۹۵، ۲۳۲، ۲۳۷) ، ۲۸۲، ۲۸۷، ۳۰۶، ۳۳۹

أبو زرعة: ٣٥٨،٣٢٣

```
أبو الزناد : ٢٠١
```

أبو سعيد الخدري عيف : ٥٦ ، ٥٩ ، ٥٥ ، ٣٠٠ ، ٣٧٣ ، ٣٧٤ ، (٣٧٥)، ٣٧٦ ، ٣٩٣ ، ٣٩٣

أبو سعيد الماليني : ٦٣ ، ٦٥

أبو سلمة هيشك : ١٩٥

أبو شريح العدوي ﴿ ثُلِثُكُ : ٦٧

أبو طاهر السِّلفي: ٦٢،٦١، ٢٤، ٤٣٤

أبو الطيب: ٤٠١

أبو عبد الرحمن السلمي: ٦٥ ، ٦٥

أبو عبيد: ٣١٦، ١٩٦، ٨٢

أبو عبيدة بن الجراح ويشك : ٢٥٧، ٢٧٣

أبو عبيدة -معمر بن المثنى - : ٦٨ ، ٢٧ ،

أبو العاهية : ٢٢٤

أبو عثمان الصابوني: ٦٥، ٦٣ ، ٦٥

أبو عثمان النهدي : ٣٥٩

أبو على الدقاق: ٢٨٢ ، ٢١٧ ، ٢٨٢

أبو على الفارسي: ٨٣

أبو على النيسابوري: ٧٨

أبو عوانة : ٧٨، ١٣٧، ١٣٩

أبو الفتيان -عمر بن أبي الحسن-: ٦٢

أبو لؤلؤة المجوسي : ٧٥

أبو مسهر : ۳۵۸،۲۸۷

أبو مصعب : ۱۹۲

أبو نجيح المكي : ٣٣٣

أبو نعيم الأصبهاني : ٦٣، ٣٥٩ أ

أبسو هريسرة ﴿ عَنْ ١٠٤ ، ١٠١ ، ١٠٤ ، ١٠١ ، ١٧٤ ، ١٧١ ، ١٧٤ ، ١٧٥ ، ١٧٤ ، ١٨٤ ،

٧٨١،٤١١،٥١١،١٢١،٢٢١،٢٢٢،٠١٣،٢٣٣،١٢٣،٠٢٣،٠٤،٢٠٤،٢٠٤

أبو يعلىٰ الموصلي «صاحب المسند»: ٣٢٢، ٢٣٠

أبو يعلىٰ الحنبلي: ٢٣٠

#### «الأبناء»

ابن أبي رواد: ۵۳،۵۲

ابن أبي زيد القيرواني: ٢١٤

ابن أبي شيبة : ۳۲۲،۲۱۰،۱۹۹، ۳۲۲

ابن أبي عاصم: ٤٣٤

فهرس الأعلام \_\_\_\_\_\_فهرس الأعلام

ابن أبي مليكة : ٣٨٦

ابن الأثير: ٧٠

ابن إسحاق: ٥١

ابن الأنباري : ٢٨٥

این بطال: ۱۷۰

ابن البيلماني: ٢٠٤

ابن جريج : ٣٨٦

ابن جني: ۲۱۵

ابن الجوزي: ۵۹، ۲۰، ۳۲۱، ۳۲۱

ابن حبان : ۱۰۱ ، ۲۸۹ ، ۱۲۳ ، ۱۷۵ ، ۱۷۵ ، ۲۷۲ ، ۲۷۹ ، ۲۷۹ ، ۲۸۱

ابن حبيب المالكي: ٣٧٨

ابن حزم: ۳۷۵

ابن خزيمة : ۷۸

ابن دحية : ٩٢

ابن درید: ۲۷٤

ابن رشيق المالكي: ٢٠٣

ابن رواج : ٤٣٤

ابن زید: ۲۸

ابن شهاب: ٥٠

ابن الصلاح: ۳۱، ۱۹۶، ۱۹۶، ۵۲، ۳۶۵، ۲۶۳، ۸۰۳، ۳۷۲، ۳۸۲

ابن صیاد: ۱٤۲

ابسن عبساس مشت : ۲۶۸،۲۱۸،۲۲۱،۲۰۹،۱۵۱،۲۲،۲۷۲،۲۱۸،۲۱۲،۲۰۹،۱۵۲،۸۲۲،۲۱۸،۲۲۱

(P37), 07, 707, 377, 777, 777, 777, 777, 373, 073

ابن عبد البر: ۲۰، ۱۹۵، ۳۷۲، ۳۸۱

ابن عدي: ٣٢٣

ابن العربي: ٧١، ٣٣٥

ابن عساكر :٦١

ابن عصفور: ۹۹

ابن عطاء: ٢٨٢

ابن عطية : ٣٤٨، ٤٤١

ابن طاهر: ١٦٩

ابن فارس اللغوي : ٢٧٤

ابن فرح القرطبي: ٣٤٦

ابن فورك: ٣٦٦

ابن لبابة -من أصحاب مالك -: ٣٨٨

این ماجه: ۷۹، ۱۹۶، ۱۹۲، ۸۸۲، ۵۹۲، ۹۹۲، ۲۶۳، ۱۳۶، (۵۲۳) ، ۲۷۴، ۲۷۵

ابن مالك: ٩٩

ابن منده: ۲۶۹،۷۹، ۲۶۹

ابن المنذر: ١٦٦

ابن نافع : ۳۸۸

ابن هبیرة : ۳۱٦، ۳۲۳، ۳۵۳، ۲۱۲

ابن وهب: ٤١٥

بنو عبد المطلب: ٥٦

بنو هاشم: ٥٦، ٣٣٧

«الألقاب»

الآجري: ٦٣، ٥٥

الأخفش : ٩٩

الأزهري: ٥٦، ٢٨٥

الإسماعيلي: ٧٨

الأصمعي: ٣١٤،٧٠

الأصيلي: ٣٨٦

الأموي : ٤٢٧

الأوزاعي: ٢١٩

البخاري: ٥٠، ٥٥، ٧٣، ٧٩، ٧٨، ٧٩، ٨٨، ٩٧، ١١٧، ١٢٢، ١٣٢، ١٣٢، ١٣٢، ١٣٦، ١٣١، ١٣١، ١٥١، ١٥١، ١٤٠، ١١٤، ١١٤، ١٥١، ١٥١، ١٤٠،

777, 007, 077, 177, 177, 313, 173, 073

البزار: ٣٢٢

البطليوسي: ١٢٤

البغوي -صاحب الإمام أحمد-: ٣٢٠

البغوي : ١٢٠

البندنيجي: ٣٤

البيهقى: ٣٨، ٤٤، ٥٠، ٦٦، ١٣١، ١٣١، ٢٧٢، (٣٨٥)، ٢٤

الترملذي: ۱۰۸، ۱۰۸، ۱۹۰، ۱۹۰، (۱۹۱)، ۱۹۰، ۲۳۸، ۲۳۸، ۲۶۸، ۲۲۲، ۲۷۲، ۲۲۳،

777, 037, 757, 587, 673

تقي الدين القشيري : ٣٩٦

الثوري: ۲۰۶، ۲۲۰، ۳۵۹، ۳۷۷، ۳۸۹

الجوهري: ١١، ٣٤، ٥٥، ١٧٦، ١٧٥، ٢٨٢، ٢٨٧، ٥٨٥، ٣٥٠، ٣٥٠، ٣٧٨، ٤٢٧

الجويني -إمام الحرمين -: ٢٤، ٣٩٨، ٣٩٨

الحاكم: ٦٣

الحريري: ١٠٠

الحميدي: ٣٢٢

الخُشَنِي: ٣٧٩

الخطابي: ٣٦، ٣٩، ١٧٠

الخطيب البغدادي: ١٤٤،١٣٧

الخواص: ۲۸۲

الدارقطني: ۲۱، ۳۷، ۲۵، ۱۱۸، ۳۵۷، ۳۷۶، ۲۷۳

الدارمي: ۳۱۸، (۳۲۲)، ۳۲۳

الدراوردي: ٣٧٦،١٧٥

الذهبي: ۲۲، ۲۵۸، ۲۵۳

ذو الإصبع العدواني: ٣٣٥

ذو النون : ۲۱۸

الرازى: ۲۵٦، ٤٢

الرافعي : ٦٠

الروذباري : ٣٦٧

الروياني: ٧٠

الزمخشري: ۹۹،08،۳۸

الزهري: ١٩٥

السدي : ٤٨

سيبويه: ٣٨٩

الشافعي: ٥٦، ٧٨، ٨١، ٨١، ١٢١، ٢١٧، ٢١٠، ٥٢٠، ٢١٩، ٢٧٣، ٩٨٩، ٩٥٥، ٢٠٤

الشعبى: ۲۰۳، ۲۲٤، ۲۸۹

الضحاك: ٣٤٨

الطائي أبو الفتوح: ٦٤

الطبري: ٤٤٠

العتبي : ٢٥٨

عز الدين بن عبد السلام: ٣٤٢

العوفي: ٤٣٤

العزيزي: ٢٥١

الغزالي: ۱۸۸ ، ۲۷۷

غلام ثعلب: ٣٣٣

الفاكهي: ٣٤٦، ٣٥٠

فتح الدين اليعمري: ٣٩٦

القاضى عياض: ٣٩، ٣٦، ١٤٦، ٢٢٠، ٢٦٨، ٢٦٨، ٢٦٨، ٤١٠

القرطبي: ۲۸، ۲۷۳، ۲۸۶، ۲۸۵، ۳٦۷

القشيري: ٣٦٧، ٢١٥، ٢١٥، ٣٦٧

الكسائي: ٤٢٨

الكعبي المعتزلي: ٣٠٨

الكيا الهراسي -الشافعي-: ٦٠

المازري: ٣٦٦

الماوردي: ٣٩٨

المقبري: ٢٥٩

المنذرى: ٥٩، ٦٠، ٦١، ٦٤

النخعي: ۲۰۹،۲۰۶،۲۰۳

النسائي: ۷۹، ۱۰۱، ۱۹۰، (۱۹۲)، ۱۹۹، ۲۷۶، ۳۲۳

النووي: ۳۱، (۳۶) ، ۱۰۱، ۱۱۱، ۱۱۱، ۱۹۵، ۲۷۳، ۲۷۷، ۲۷۷، ۲۹۷، ۵۲۳، ۵۳۳، ۸۳۰، ۸۳۰

173,373

الهروي -شيخ الإسلام-: ٥٠، ٦١،

الهروي -أبو عبيد صاحب «الغريبين»-: ٧٠

الواحدي: ۲۷۷

الواسطي: ٢٦٥

«النساء»

أسماء بنت يزيد الشيط : ٧٧

أم زرع: ٣٢١

أم سليم بنت ملحان : ٢٠٠

حنتمة بنت هاشم: ٧٤

زينب بنت مظعون: ١٣٣

سراء بنت نبهان عضف : ٦٧

سودة بن زمعة عشن : ١٦٦

صفية ﴿ ١٥٩ ،

عائشة کی : ۲۲، ۳۲۹، ۱۵۱، ۱۵۲، ۲۷۷، ۳۲۹، ۳۵۹، ۵۱۵

الغامدية: ٢٠٣

فاطمة ﴿ فَضُفُّ : ١٩٠

هند چین : ۳۸۰

فهرس الأشعار \_\_\_\_\_\_

# فهرس الأشعار

| 377   | ينقلب     | أقلب طرفي مرة بعد مرة             |
|-------|-----------|-----------------------------------|
| 377   | الغضب     | ليست الأحلام في حين الرضا         |
| 40    | المحجّبا  | أفادتكم النعماء مني ثلاثة         |
| ٤٠١   | الأدب     | ألا قل لمن بات لي حاسدا           |
| 274   | يغضب      | الرب يغضب إن تركت سؤاله           |
| ٤١٠   | يتلَّقب   | وأظلم أهل الأرض من كان حاسداً     |
| 771   | يتقلبُ    | وما سمى الإنسان إلا لنسيه         |
| 171   | بمستباح   | ً<br>أبحت حمي تهامة بعد نجد       |
| 404   | أروح      | أرئ الموت لمن أصبح مغموما له أروح |
| TOA   | برح       | ألا أيها المرء الذي الهم به برح   |
| 497   | ابن مسعود | هذا الزمان الذي كنا نحاذره        |
| 788   | أرادا     | يريد المرء أن يعطئ مناه           |
| 777   | ستر       | ألستر دون الفاحشات ولا            |
| 3 7 7 | بالظفر    | فكل من جدَّ في أمر يطالبه         |
| ١     | مياسير    | استقدر الله خيرا وارضين به        |
| 441   | الغير     | بالملح يصلح ما يخشئ تغيره         |
| ٣٢٣   | أفجع      | إن تبق تفجع بالأحبة كلهم          |
| 307   | الواسع    | سلم الأمر إلى مالكه               |
| 277   | بالمدامع  | وكيف ترئ ليلئ بعين ترئ بها        |
| ۲۲۲   | بديع      | تعصي الإله وأنت تظهر حبه          |
| 754   | الخلق     | يا أيها المتحلي غير شيمته         |
| 777   | سك        | كأن بين فكها والفك                |
| £47   | مقال      | إذا أنت لم تعص الهوي قادك الهوي   |
| 134   | زائل      | ألا كل شيء ما خلا الله باطل       |
| ٩٨    | قرنفل     | إذا قامتا تضوع المسك منهما        |
|       |           | -                                 |

| ٤١    | بمأسل          | كدينك من أمَّ الحويرث قبلها     |
|-------|----------------|---------------------------------|
| 44    | تنسل           | وإن تك قد ساءتك مني خليقة       |
| 770   | الأنامل        | وحنانيك يا ابن الأكرمين فلم تدع |
| 377   | جهل            | إذا قيل حلما قال للحلم موضع     |
| 4.1   | يعلمُ          | ملأت كتوب الكاتبين مآثما        |
| ۳۷۳   | لمولاهم        | تشاغل قوم بدنياهم               |
| ۲.۳   | مستفهما        | شروطٌ للإحصان ست أتت            |
| ٤٣٧   | هوانا          | إن الهوان هو الهوي قصر اسمه     |
| 7 • Y | اليقين         | فلو أنا علىٰ حجر ذبحنا          |
| Y 1 9 | وطارقه         | أجارتنا بيني فإنك طالقه         |
| ۳۷۲   | مواحه          | إن الزهاد في روح وراحة          |
| ٣٩٦   | الصعبه         | قدعرف المنكر واستنكر المعروف    |
| ٤٠١   | کبده           | دع الحسود وما يلقاه من كمده     |
| 410   | البريه         | عمدة الدين عندنا كلمات          |
| 419   | وعذابها        | ومن يذق الدنيا فإني طعمتها      |
| 197   | يعنيها         | النفس إن طلبت ما لا يعنيها      |
| ۴۷٦   | قويا           | لا تخاصم بواحد أهل بيت          |
| 78.   | الشقى          | من عرف الله فلم تغنه            |
| 273   | ۔<br>تطویٰ لی  | يا ليليٰ والله ما جئتكم زائراً  |
| ۱۸۷   | "<br>لا يعنيني | ولقد أمر على اللئيم يسمبني      |
| ٤٥    | والراثى        | يا قوم قلبي عند زهراء           |
| 401   | ليا            | خليلي لا والله ما أناً منكما    |
|       |                |                                 |

فهرس الكتب \_\_\_\_\_\_فهرس الكتب

### فهرس الكتب الواردة في المتن

الأباطيل والمناكير للجورقاني : ٦٨

إجماع الأربعة لابن هبيرة: ٣٥٣

الأحكام السلطانية للماوردي: ٣٩٨

الإحكام في أصول الأحكام للآمدي: ٨٣

الأذكار للنووى: ٣٤،٣٢، ٢٨٧، ٣٤٥

الأربعون البلدانية لأبي طاهر السلفي: ٦١

الاسم والمسمئ للبطليوسي: ١٧٤

الأسماء المبهمة للخطيب البغدادي: ١٣٧

الأسامي والكني لأبي أحمد الحاكم: ٢٧٣

الأشباه والنظائر لابن الملقن: ١٨١

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن = شرح العمدة

أعلام الحديث «شرح صحيح البخاري» للخطابي: ١١٨، ١٧٠

الإفصاح لابن هبيرة: ٣١٦، ٣٢٦، ٢١٤

الإقناع لابن المنذر: ١٦٦

إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض: ٣٩، ٩٦، ١٤٦، ٢٢٠، ٢٦٨، ٢٦٨، ٢٩٨، ٤١٠

ألفية ابن مالك: ٩٩

الأنساب للسمعاني: ٦٤

الإيضاح لأبي على الفارسي: ٨٣

البحر للروياني: ٧٠

البدر المنير -تخريج أحاديث الرافعي- لابن الملقن: ٧١، ٣٧٥

بستان العارفين للنووي : ٣٤٥

البعث والنشور للبيهقي: ١٣١

التاريخ لابن ماجه: ٣٦٥

تجريد الصحاح لرزين: ١٤٣

تذكرة الحفاظ للذهبي: ٦٢

تفسير ابن عطية «المحرر الوجيز»: ٣٤٨، ٣٤٨، ٤٤١

تفسير الدارمي: ٣٢٣

تفسير الرازى: ٤٢

تفسير الطبرى: ٤٤٠

تفسير غريب الموطأ لابن حبيب: ٣٧٨

التفسير لابن ماجه: ٣٦٥

التمهيد لابن عبد البر: ٣٨٢-٣٧٦،١٩٥

تهذيب اللغة للأزهري: ٥٦ ، ٢٨٥

التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن = شرح صحيح البخاري

الثقات لابن حبان: ٢٧٢

الجامع للدارمي: ٣٢٣

جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر: ٦٠، ٦٠

الجمهرة لابن دريد: ٢٧٤

الحاوي الصغير للقزويني: ٨٨

الحجة في اتباع المحجة في عقيدة أهل السنة لأبي القاسم الأصبهاني: ٣٣٤

الخصائص لابن جني: ٢١٥

الخصائص = غاية السول لابن الملقن

الدرة للحريري: ١٠٠

الدرة الفاخرة للغزالي: ٢٧٧

دلائل النبوة للبيهقي: ٣٨ ، ٤٤ ، ٥٠

رجال العمدة لابن الملقن: ٢٤٩

رجال الكتب الستة لابن الملقن: ٣٥٧

الرسالة للقشيري: ۲۱۷، ۲۲۵، ۳٦٧

سنن ابن ماجه: ۷۹، ۱۹۶، ۱۹۶، ۲۲۳، ۲۸۸، ۲۹۹، ۲۹۹، ۲۹۳، ۳۲۵، ۳۷۵، ۲۷۵، ۲۷۵

سنن أبي داود: ۷۹، ۸۱، ۲۰۱، ۱۹۵، ۲۲۳، ۲۳۳، ۲۸۳، ۴۸۵

سنن الترملذي: ۲۷۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۹۷ ، ۱۹۶ ، ۲۰۰ ، ۲۲۲ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۶۸ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ،

777, 777, 037, 757, 587, 973

سنن الدارقطني: ٣٧٤

سنن النسائي: ۷۹، ۲۰۱، ۱۹۰، ۱۹۲)، ۱۹۹، ۲۷۶، ۳۲۳

فهرس الكتب \_\_\_\_\_\_فهرس الكتب

السنن الصغرى للبيهقي: ٨١

السنن الكبرئ للبيهقى: ٢٧٢، ٣٨٥، ٢٥٥

السنن الكبرى للنسائي: ٢٦٣

شأن الدعاء للخطابي: ٣٤، ٣٧

شرح السنة للبغوي: ١٢٠

شرح صحيح البخاري لابن الملقن: ١٠٣، ١٥٦، ١٥٢، ١٧٢، ١٧٨، ٤٣٥

شرح صحيح البخاري لابن بطال: ١٧٠

شرح صحيح مسلم للنووي: ١١٠، ٢٩٧، ٣٨٥

شرح العمدة لابن الملقن : ٤٦ ، ٥٥، ٧٥، ٨٠، ٨٦، ٨٨، ١٦٤، ٣٥٥

شرح المنهاج لابن الملقن: ٢٢١، ٢٨٩

شعب الإيمان للبيهقي: ٦١

الصحابة للعسكري: ٢٧٢

الصحاح في اللغة للجوهري: ٤١، ٤٧، ٤٥، ١٧٦، ٢٣٤، ٢٨٥، ٣٣٥

صحيح ابن خزيمة: ٧٨

صحیح ابن حبان: ۲۸، ۲۷۳، ۲۷۹، ۲۸۱

٠١٣، ٢٨٣، ٤١٤، • ٢٤، **٩**٢٤

صيانة صحيح مسلم لابن الصلاح: ٢٦٨

طبقات الحنابلة لأبي يعلى: ٧٧

طبقات الشافعية لابن الملقن: ٣٤

طبقات المحدثين لابن الملقن: ٣٥٨

العاقبة لعبد الحق الإشبيلي: ١٣١

عارضة الأحوذي لابن العربي: ٣٣٥

العلل للدارقطني: ٦١

العلل المتناهية لابن الجوزي: ٥٩، ٦٠، ٣٢٢

غاية السول في خصائص الرسول لابن الملقن: ١٥٢

الغريبين للهروي : ٥٠، ٧٠

الفصل للوصل للخطيب البغدادي: ٢٥٢، ١٤٤

الفوائد لأبي عمرو بن معليٰ : ٥٣

القواعد للعزبن عبد السلام: ٣٤٢

الكامل لابن عدى: ٣٢٣

الكتاب لسيبويه: ٣٨٩

الكشاف للزمخشري: ٩٩،٥٦،٣٨

مجمل اللغة لابن فارس : ٢٧٤

مختصر دلائل النبوة لابن الملقن: ٤٤

مختصر الفاروق للذهبي : ٣٥٨

المستدرك للحاكم: ٣٢، ٣٦

مستخرج الإسماعيلي: ٧٨

مستخرج ابن منده: ۷۹، ۹۷

مستخرج أبي عوانة : ١٣٧

المستوفي في أسماء المصطفى لابن دحية: ٤٤

المسند لابن أبي شيبة: ١٠٤، ١٩٩، ٣٢٢

المسند لأبي يعلىٰ الموصلي : ٢٣٠، ٣٢٢

المسند لأحمد بن حنيل: ١٥، ١٨٦، ١٨٦، ٣١٨، ٣١٨ - ٣٢٣

المسند لإسحاق بن راهويه : ٣٢٢

المسند للبزار: ٣٢٢

المسند للحميدي: ٣٢٢

المسند للدارمي: ٣١٨، ٣٢٢

المسند الصحيح لأبي عوانة: ٤٣٩

المصنف لابن أبي شيبة: ٣٢٢

المصنف لعبد الرزاق الصنعاني: ٥٣

المعجم الكبير للطبراني: ١٥

معرفة أسامي أرداف النبي على الابن منده: ٢٤٩

المعلم للمازري: ٣٦٦

فهرس الكتب \_\_\_\_\_\_فهرس الكتب

المفهم للقرطبي: ۲۲، ۹۷، ۲۲۸، ۲۸۴ ، ۲۸۶ ، ۲۸۵، ۳۳۷

المقنع في علوم الحديث لابن الملقن: ٢٣٨

المنهج المبين في شرح الأربعين للفاكهي «الفاكهاني»: ٣٤٦، ٣٥٠

الموطأ للإمام مالك: ٧٨، ٧٩، ٥٩، ١٩٦، ١٩٦، ٢٢٢، ٧٥٧، ٣٧٤، ٣٧٤

الموضوعات لابن الجوزي: ٣٢١

الموضوعات الودعانية: ٣٦٧

نهاية العقول للرازي: ٢٥٦

النهاية في غريب الحديث لابن الأثير: ٧٠

\* \* \*

## فهرس المراجع <sup>(١)</sup>

- ۱- «الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير»، تأليف الحافظ الحسين الجورقاني (ت: ٥٤٣ه)، ت: د . عبد الرحمن الفريوائي ، دار الصميعي -الرياض ، ط ٢ ، ١٤١٥ه.
- الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» -[الإيمان] ، تأليف الإمام عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلي (ت: ٣٨٧ه) ، ت: رضا بن نعسان معطي ، دار الراية الرياض ، ط ٢ ، ١٤١٥ ه.
- \* كتاب القدر من «الإبانة» ، ت : د. عثمان الأثيوبي ، دار الراية الرياض ، ط ١ ، ١٤١٥ ه.
- \* كتاب الردعلي الجهمية من «الإبانة» ، ت : د. يوسف الوابل (۱-۲) ، ووليد نصر (ج ٣) ، دار الراية ، ط ١ ، ١٤١٨ ه
- "الإبهاج في شرح المنهاج"، تأليف علي بن عبد الكافي السبكي (ت: ٧٥٦هـ) وولده تاج
   الدين عبد الوهاب (ت: ٧٧١هـ)، ت: د.أحمد الزمزمي، د. نور الدين صغيري، دار
   البحوث للدراسات الإسلامية -دبي، ط ١ ، ١٤٢٤هـ.
- ٤- «ابن عربي عقيدته وموقف علماء المسلمين منه» ، تأليف دغش العجمي ، مكتبة أهل الأثر الكويت ، ط ١ ، ١٤٣٢ ه.
- «إتحاف الخيرة المهرة بأسانيد العشرة» ، تأليف العلامة أحمد بن أبي بكر البوصيري (ت: ١٤٠٠ه) ،
   ت: دار المشكاة للبحث العلمي ، دار الوطن الرياض ، ط ١٤٢٠ ه.
- «اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» ، تأليف الإمام محمد بن أبي بكر الدمشقي الحنبلي «ابن القيم» (ت: ٧٥١ه) ، ت: د. عواد المعتق ، مطابع الفرزدق ١ الرياض ، ط١ ، ١٤٠٨ه.
  - ۷- «أجوبة الحافظ ابن خجر على أسئلة بعض تلاميذه» ، تحقيق أ. د. عبد الرحيم بن محمد
     القشيري ، أضواء السلف -الرياض ، ط ۱ ، ۱ ۲۲ ه .
- «الآحاد والمثاني» ، تأليف الإمام أبي بكر أحمد بن عمر الشيباني المعروف بابن أبي عاصم
   (ت: ۲۸۷) ، ت: د. باسم الجوابرة ، دار الراية الرياض ، ط ۱۱،۱۱۱ه.
- 9- «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام»، تأليف العلامة الفقيه تقي الدين ابن دقيق العيد (ت: ٢٠٧ه)، ت: العلامة أحمد محمد شاكر، مكتبة السنة –القاهرة، ط ١،١٤١٤ه.

<sup>(</sup>١) «ت» تعني تحقيق ، و «ط» الطبعة ، ولم أذكر في هذا الفهرس إلا الكتب التي أحلتُ إليها في هوامش الرسالة .

فهرس المراجع \_\_\_\_\_\_\_فهرس المراجع

۱۰ - «الإحكام في أصول الأحكام»، تأليف علي بن محمد الآمدي (ت: ١٣١ه)، ت: الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي، دار الصميعي -الرياض، ط ١ ، ١٤٢٤ه.

- ۱۱ «الأحكام السلطانية والولايات الدينية»، تأليف علي بن محمد البغدادي الماوردي (ت: ٥٠٠ه)، ت: خالد السبع العلمي، دار الكتاب العربي، ط ١، ١٤١٠ه.
- ١٢ "إحياء علوم الدين"، تأليف أبي حامد الغزالي (ت: ٥٠٥ه)، وبذيله المغني عن حمل
   الأسفار للعراقي ، مكتبة المشهد الحسيني القاهرة [ لا توجد سنة نشر ].
- ١٣ «أخبار أصبهان»، تأليف الإمام أبي نعيم الأصبهاني أحمد بن عبد الله (ت: ٤٣٠هـ)، دار الكتاب الإسلامي.
- ١٤ «أخلاق النبي ﷺ وآدابه» ، تأليف الحافظ أبي الشيخ الأصبهاني عبد الله بن محمد بن جعفر (ت: ٣٦٩هـ) ، ت : د . صالح بن محمد الونيان ، دار المسلم -الرياض ، ط ١ ، ١٤١٨ ه .
- ٥١٥ «الآداب»، تأليف العلامة أحمد بن الحسين البيهقي (ت: ٤٥٨ه)، ت: عبد القدوس بن محمد نذير، مكتبة الرياض الحديثة، ط ١٤٠٧ه.
- 17- «الأدب» ، تأليف الإمام أبي بكر بن أبي شيبة (ت: ٢٣٥ه) ، ت : د . محمد رضا القهوجي ، دار البشائر الإسلامية -بيروت ، ط ١ ، ١٤٢٠ .
- ۱۷ «أدب الكاتب» ، تأليف الإمام عبد الله بن مسلم بن قتيبة (ت: ۲۷٦ه) ، ت: محمد الدالي ، مؤسسة الرسالة -بيروت ، ط ۱ ، ۱٤٠٢ه.
- ۱۸ «الأدب المفرد» ، تأليف الإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت: ٢٥٦ه) ، ت: الشيخ العلامة الإمام محمد بن ناصر الدين الألباني ، دار الصّديق السعودية ، ط ٢ ، ١٤٢١ هـ.
- ۱۹ «الأذكار»، تبأليف يحيى بن شرف النووي (ت: ٦٧٦هـ)، ت: على الشربجي، وقاسم النوري، مؤسسة الرسالة بيروت، ط ١، ١٤١٢ه.
- \*طبعة أخرى: ت: خليل الميس، وعليها شرح مختصر لابن علان، دار الكتاب العربي -بيروت، ط ١٤٠٦،١٥ه.
- ۲۰ «الأربعون البلدانية»، تأليف الحافظ الرحلة أبي طاهر السلفي أحمد بن محمد الأصبهاني
   (ت: ٥٧٦ه)، ت: مسعد السعدني، أضواء السلف -الرياض، ط ١٨،١٤١ه.
- ۲۱ «الأربعون في الحث على الجهاد»، تأليف الحافظ أبي القاسم على بن الحسن المعروف بابن عساكر (ت: ٥٧١هـ)، ت: عبد الله بن يوسف، دار الخلفاء -الكويت، ط ١٤٠٤هـ.
- ۲۲ «الأربعون»، تتأليف الحافظ أبي العباس الحسن بن سفيان النسوي (ت: ٣٠٣ه)، ت:
   محمد بن ناصر العجمي، دار البشائر -بيروت، ط ١ ، ١٤١٤ه.
- ۳۲ «الأربعون»، تأليف الفقيه يحيى بن شرف النووي (ت: ٦٧٦هـ)، ت: محمود الأرناؤوط، دار البشائر -سوريا، ط ١ ، ١٤١٨ه.
- \* طبعة أخرى : ت : قصي الحلاق وأنور بن أبي بكر الشيخي ، دار المنهاج جدة ، ط ٢ ، الاستعاري : ت : قصي الحلاق الطبعة الأولى إلا عند التعيين ) .

- ۲۲- «الأربعون» ، تأليف الإمام الحافظ أبي الحسن محمد بن أسلم الطوسي (ت: ۲٤۲ه) ، ت:
   مشعل بن باني المطيري ، دار ابن حزم -بيروت ، ط ۱ ، ۱٤۲۱ه.
- الأربعون»، تأليف الإمام الحافظ القاسم بن الفضل الأصبهاني (ت: ٤٨٩هـ)، ت:
   مشعل بن باني المطيري، دار ابن حزم -بيروت، ط ١، ١٤٢١ه.
- ۲۲- «الأربعون الأبدال العوالي»، تأليف الحافظ أبي القاسم علي بن الحسن ابن عساكر الدمشقي
   (ت: ٥٧١ه)، ت: محمد بن ناصر العجمي، دار البشائر -بيروت، ط ١، ١٤٢٥ه.
- ۲۷ «الأربعون البلدانية»، تأليف الحافظ الإمام أبي طاهر السلفي أحمد بن محمد الأصبهاني
   (ت: ٥٧٦ه)، ت: مسعد بن عبد الحميد السعدني، أضواء السلف -الرياض، ط ١٤١٨، ١ه.
- ۲۸ «الأربعون البلدانية»، تأليف الحافظ أبي القاسم ابن عساكر (ت: ٥٧١ه)، ت: محمد مطيع الحافظ، مركز جمعة الماجد بدبي، ودار الفكر المعاصر بيروت، ط ١٤١٣ه.
- ۲۹ «الأربعون حديثاً»، تأليف الإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري (ت: ٣٦٠هـ)، ت:
   بدر البدر ، مكتبة المعلا –الكويت ، ط ١ ، ١٤٠٨هـ.
- ٣٠ «الأربعون الصغرى»، تأليف الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت: ٥٥٨ه)، ت:
   أبي إسحاق الحويني، دار الكتاب العربي بيروت، ط ١٥٠٨، ١ه.
- "الأربعين في إرشاد السائرين إلى منازل المتقين" -الأربعون الطائية ، تأليف أبي الفتوح محمد بن علي الطائي (ت: ٥٥٥ه) ، ت: د. علي حسين البواب ، مكتبة المعارف الرياض ، ط ١ ، ١٤١٧ ه.
- ٣٢- «إرشاد الحبيب إلى مغالطات عبد الله نجيب» -حول التصوف والصوفية -، تأليف دغش العجمى، -طبعة خيرية ط ١٤٢٨ ه.
- ٣٣- «إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل»، تأليف الشيخ المحدِّث محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي بيروت، ط ٢، ١٤٠٥ه.
- ٣٤- «أزواج النبي الله عنه العلامة محمد بن يوسف الصالحي الدمشقي (ت: ٩٤٢هـ) قطعة من كتابه «سبل الهدئ» ، ت : محمد نظام الدين الفتيح ، دار ابن كثير دمشق ، ط ٤ ، ١٤٢١هـ .
- "أسد الغابة في معرفة الصحابة"، تأليف عز الدين ابن الأثير علي بن محمد الجزري (ت: ١٣٠ه)،
   ت: محمد إبراهيم البنا ، محمد عاشور ، ومحمود عبد الوهاب فايد ، دار الشعب -القاهرة ،
   ط ١ ، ١٩٧٠ م .
- ٣٦- «الأسماء والصفات» ، تأليف العلامة أحمد بن الحسين البيهقي (ت: ٥٥٨هـ) ، ت : عبد الله الحاشدي ، مكتبة السوادي بجدة ، ط ١٤١٣ .
- ۳۷ «الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة» ، للخطيب البغدادي (ت: ٣٦٤هـ) ، ت: عز الدين
   على السيد ، مكتبة الخانجي ، ط٣ ، ١٤١٧ه.

فهرس المراجع \_\_\_\_\_\_فهرس المراجع \_\_\_\_\_

«الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»، تأليف العلامة سراج الدين عمر بن علي النصاري «ابن الملقن»
 (ت: ٤٠٨ه)، ت: مصطفى محمود الأزهري، دار ابن القيم وابن عفان - الرياض والقاهرة،
 ط ١، ١٤٣١ه.

- ۳۹ «الإصابة في تمييز الصحابة»، تأليف الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: ۸۵۲ه)،
   ومعه «الاستيعاب» لابن عبد البر، تصوير دار الكتاب العربي.
- ٥٤ «اصطناع المعروف» ، تأليف الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا (ت: ٢٨١هـ) ،
   ت : محمد خير رمضان يوسف ، دار ابن حزم بيروت ، ط ١ ، ١٤٢٢هـ.
- ٤١ «إصلاح المال»، تأليف الإمام أبي بكر بن أبي الدنيا (ت: ٢٨١ه)، ت: مصطفى مفلح القضاة، دار الوفاء -المنصورة، ط ١، ١٤١٠ه.
- ٤٢ «إصلاح المساجد من البدع والعوائد»، تأليف الشيخ محمد جمال الدين القاسمي، ت: الإمام محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي -بيروت، ط٥، ٣٠٥ه.
- ٤٣ «إصلاح المنطق»، تأليف العلامة اللغوي يعقوب بن السِّكِّيت (ت: ٢٤٤ه)، ت: العلامة أحمد شاكر، والعلامة عبد السلام هارون، دار المعارف -مصر، ط ١ ، ١٣٦٨ه.
- 33 «أصول الدين»، تأليف العلامة عبد القاهر بن طاهر البغدادي الإسفرائيني (ت: ٤٢٩ه)، مدرسة الإلهيات بدار الفنون التركية استانبول، ط ١، ٢٦٢ه ١٩٢٨م.
- ٥٥ «أصول السنة»، تأليف الإمام محمد بن عبد الله بن عيسى الشهير بابن زمنين (ت: ٣٩٩هـ)، ت: عبد الله بن محمد البخاري، مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية، ط ١، ١٤١٥هـ.
- 87- «الاعتقاد»، تأليف العلامة أحمد بن الحسين البيهقي (ت: ٤٥٨ه)، ت: أحمد بن إبراهيم أبو العينين، دار الفضيلة الرياض، ط ١٤٢٠ه.
- ٧٧ «اعتقاد أهل السنة»، تأليف الحافظ أبي بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي (ت: ٣٧١ه)، ت: جمال عزون، دار الريان -الإمارات، ط ١ ، ١٣٤٣هـ.
- ١٤٥- «الاعتبصام»، تأليف العلامة أبي إسبحاق إسراهيم بن موسى الشاطبي (ت: ٩٧٩ه)، ت:
   مشهور بن حسن سلمان، مكتبة التوحيد -البحرين، ط١٠١٤٢١ه.
- الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»، تأليف الإمام سراج الدين عمر بن علي الأنصاري «ابن الملَقَّن»
   (ت: ١٠٠ه)، ت: د. عبد العزيز المشيقح، دار العاصمة الرياض، ط ١، ١٤١٧ه.
- ۰۵- «أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري»، تأليف الإمام أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي (ت: ٣٨٨ه)، ت: د. محمد بن سعد آل سعود، جامعة أم القرئ -مكة، ط ١، ٩٠٩ ه.
- (ت: ٧٥١ه) ، ت: طه عبد الرؤوف سعد ، دار الجيل -بيروت ، ١٩٧٣ م.

- ٥٢ «افتتاح القاري لصحيح البخاري» ، تأليف ابن ناصر الدين الدمشقي (ت: ١٤٢٢هـ) [ضمن مجموع فيه رسائله ] ، ت : مشعل بن باني المطيري ، دار ابن حزم ، ط ١ ، ١٤٢٢هـ .
- «الإفصاح عن معاني الصحاح» ، تأليف العلامة الوزير أبي المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة
   (ت: ٥٦٠هـ) ، ت : د.فؤاد عبد المنعم أحمد ، دار الوطن -الرياض ، ط٢،١٤١٧ه.
- 02 «اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم»، تأليف شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت: ٧٢٨ه)، ت: د. ناصر العقل ، مكتبة الرشد الرياض ، ط ٣، ١٤١٣ه.
- ۰۵- «الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب» ، تأليف محمد بن عبد الحق التلمساني (ت: ٦٢٥ه) ، ت : د. عبد الرحمن العثيمين ، مكتبة العبيكان -الرياض ، ط ١ ، ١٤٢١ه.
- ٥٦ «الإقناع»، تأليف الإمام أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (ت: ٣١٨هـ)، ت:
   د. عبد الله بن عبد العزيز الجبرين، مكتبة الرشد- الرياض، ط ٣، ١٤١٨ه.
- ٥٧- «الإقناع في حل ألفظ أبي شجاع»، تأليف الشيخ محمد الشربيني الخطيب، المطبعة الأزهرية -القاهرة، ط٣،٤٤١هـ ١٩٢٥م.
- الإقناع لطالب الانتفاع»، تأليف شرف الدين موسى بن أحمد أبو النجا الحجّاوي المقدسي الحنبلي (ت: ٩٦٨ه)، ت: د. عبد الله التركي، دار هجر -القاهرة، ط ١٤١٨ه.
- 90- «إكمال المعلم بفوائد مسلم»، تأليف العلامة أبي الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي (ت: 350ه)، ت: د. يحيى إسماعيل، دار الوفاء المنصورة، ودار الندوة العالمية الرياض، ط٢، ١٤٢٥ه.
- ٦٠ «الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب» ، تأليف الحافظ أبي نصر علي بن هبة الله ابن ماكولا (ت: ٤٧٥هـ) ، ت: الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي ، مجلس دائرة المعارف الهند ، ط ١ ، ١٣٨١ ه.
- ٦١ «الأم»، تأليف الإمام الشافعي محمد بن إدريس (ت: ٢٠٤ه)، ت: محمد زهري النجار، تصوير دار المعرفة.
- 77- «الأمالي»، تأليف العلامة عبد الملك بن محمد بن بشران (ت: ٤٣٠ه)، ت: عادل بن يوسف العزازي، دار الوطن الرياض، ط ١٤١٨،
- 77- «أمالي ابن سمعون» ، تأليف المحدِّث أبي الحسين محمد بن أحمد بن سمعون البغدادي (ت:٣٨٧هـ) ، ت : د . عامر حسن صبري ، دار البشائر بيروت ، ط ١ ، ١٤٢٣هـ .
- 37- «الأمثال» في الحديث النبوي ، تأليف الحافظ عبد الله بن محمد بن جعفر المعروف بأبي الشيخ الأصبهاني (ت: ٣٦٩هـ) ، ت: د. عبد العلي عبد الحميد ، الدار السلفية الهند ، ط ٢ ، ٢٠ ٤ ٨ هـ .

٦٥ «إنارة الفكر بما هو الحق في كيفية الذكر» ، تأليف العلامة برهان الدين البقاعي الشافعي
 (ت: ٨٨٥ه) ، ت : سليمان الحرش ، مكتبة العبيكان -الرياض ، ط ١ ، ١٤٢١ه.

- 77- «إنباء الغمر بأبناء العمر»، للحافظ ابن حجر العسقلاني، ت: د. حسن حبشي، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية القاهرة، ١٤١٨ه.
- ١٧ «الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء» ، تأليف الحافظ أبي عمر ابن عبد البريوسف بن
   عبد الله (ت: ٤٦٣ه) ، ت : عبد الفتاح أبو غدة ، دار البشائر -بيروت ، ط١٤١٧ه.
- «الأنساب»، تأليف الإمام أبي سعد عبد الكريم بن محمد التميمي السمعاني (ت: ٢٢٥ه)،
   ت: الشيخ العلامة عبد الرحمن المعلمي، تصوير عن الطبعة الأولى عام ١٣٨٢ه.
- 97- «الإنصاف في معرفة الراجع من الخلاف» ، تأليف العلامة أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي (ت: ٨٨٥هـ) طبع مع المقنع والشرح الكبير ، ت : د. عبد الله التركي ، دار هجر -القاهرة ، ط ١٦، ٢١٦ ه.
- ۷۰ «الأوائل» ، تأليف الحافظ أبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم (ت: ۲۸۷هـ) ، ت : الشيخ محمد بن ناصر العجمى ، دار الخلفاء الكويت ، ط ١ .
- ٧١- «الإيضاح»، تأليف العلامة اللغوي أبو علي الحسن بن أحمد الفارسي (ت: ٣٧٧هـ)، ت: د. كاظم بحر المرجان، عالم الكتب بيروت، ط ٢، ١٤١٦هـ.
- ٧٢ «إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي والفنون» ، تأليف إسماعيل باشا
   البغدادي (ت: ١٣٣٩ه) .
- الإيمان»، تأليف الإمام الحافظ عبدالله بن محمد بن أبي شيبة (ت: ٢٣٥هـ)، ت: الشيخ
   العلامة محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي -بيروت، ط ٢، ٣٠٥هـ.
- ٧٤ « الإيمان » ، تأليف الحافظ محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني (ت: ٢٤٣هـ) ، ت : حمد الجابري الحربي ، الدار السلفية -الكويت ، ط ١ ، ٧٠٧هـ .
- ٥٧- «الإيمان»، تأليف الإمام الحافظ محمد بن إسحاق بن منده (ت: ٣٩٥ه)، ت: الشيخ
   العلامة علي بن محمد بن ناصر الفقيهي، مؤسسة الرسالة -بيروت، ط٢، ٢٠١٨ه.
- ٧٦- «الإيمان»، تأليف العلامة أبي يعلى الحنبلي محمد بن الحُسَين بن الفراء البغدادي الحنبلي (ت: ٤٥٨ هـ)، ت: د. سعود الخلف، دار العاصمة الرياض، ط ١، ١٤١٠ه.
- ۷۷- «البحر المحيط في أصول الفقه»، تأليف بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي الشافعي
   (ت: ۷۹۲ه)، ت: عبد القادر العاني، وزارة الأوقاف -الكويت، ط ۲ ، ۱۲۱ه.
- ٧٨ «بدائع الفوائد»، تأليف الإمام ابن القيم (ت: ٧٥١ه)، ت: محمد منير بن عبده آغا الدمشقى، الطبعة المنيرية.
- ٧٩ «البداية والنهاية»، تأليف الحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير (ت: ٧٧٤ه)، ت: مركز
   البحوث والدراسات بدار هجر، دار هجر القاهرة، ط ١٤١٧، ١٨ه.

- ۸۰ «البدع والنهي عنها» ، تأليف العلامة محمد بن وضاح القرطبي (ت: ۲۸۷ه) ، ت : الشيخ بدر البدر ، دار الصميعي الرياض ، ط ۱ ، ۱ ٤١٦ه.
- ۸۱ «البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» ، تأليف العلامة محمد بن علي الشوكاني (ت: ۱۲۰۰هـ) ، ت: د . حسين بن عبد الله العمري ، دار الفكر دمشق ، ط ۱ ، ۱۶۱۹ ه.
- البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير»، تأليف العلامة سراج الدين
   عمر بن علي الأنصاري «ابن الملَقِّن» (ت: ١٤٢٥هـ)، ت: دار الهجرة -السعودية، ط١، ١٤٢٥هـ.
- ۸۳ «بذل المجهود في ختم سنن أبي داود» ، تأليف العلامة محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت: ۹۰۲) ، ت: د . بدر بن محمد العماش ، مؤسسة الرسالة ، ط ۱ .
- ٨٤ «بستان العارفين»، تأليف الفقيه يحيى بن شرف النووي (ت: ٦٧٦هـ)، دار الريان للتراث القاهرة، ط ١ ، ١٩٨٧م .
- ۸۰ «بُغية الباحث عن زوائد مسند الحارث» ، تأليف الحافظ نور الدين الهيثمي الشافعي
   (ت: ۸۰۷ هـ) ، ت : د. حسين الباكري ، الجامعة الإسلامية -المدينة النبوية ، ط ۱ ، ۱٤۱۳ هـ.
- ۸٦ «بهجة المجالس وأنس المجالس» ، تأليف الإمام أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي (ت: ٦٣٤ه) ، ت: محمد مرسي الخولي ، د . عبد القادر القط ، الدار المصرية للتأليف والترجمة ، ١٩٦٣م .
- ۸۷ «بيان الدليل على بطلان التحليل»، تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم الحراني (ت: ۷۲۸)، ت: د. فيحان بن شالى المطيري، مكتبة لينة -القاهرة، ط ۲، ۱۶۱٦ ه.
- ۸۸ «بیان الوهم والإیهام الواقعین فی کتاب الأحکام» ، تألیف الحافظ ابن القطان الفاسی علی ابن محمد (ت: ۲۲۸ه) ، ت : د . الحسین آیت سعید ، دار طیبة -الریاض ، ط ۱ ، ۱۲۸ ه.
- ٨٩ «تاج العروس من جواهر القاموس»، تأليف محمد مرتضى الحسيني الزَّبيدي (ت: ١٢٠٥ه)،
   ت: مجموعة من الباحثين، وزارة الإعلام -الكويت، ط ١ ، ١٩٦٥م.
- ٩ «تاريخ الأدب العربي» ، تأليف كارل بروكلمان ، ترجمه د . عمر صابر عبد الجليل ، الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة ، ١٩٩٥م .
- ٩١ «تاريخ الأمم والملوك»، تأليف الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت: ٣١٠هـ)، ت: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف القاهرة، ط ٢، ١٣٨٧ه.
- 97 «تاريخ بغداد»، تأليف الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت ، المعروف بالخطيب البغدادي (ت: ٤٦٣هـ)، تصوير دار الكتب العلمية -بيروت.

98 - «التاريخ الكبير»، تأليف الإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت: ٢٥٦هـ)، ت: العلامة عبد الرحمن المعلمي، حيدر أباد ط ١، ١٣٦١ه تصوير دار الكتب العلمية.

- 9 ٩ «تالي تلخيص المتشابه»، تأليف الحافظ الخطيب البغدادي (ت : ٦٣ ٤ هـ)، ت : مشهور حسن، وأحمد الشقيرات، دار الصميعي الرياض، ط١٤١٧ هـ.
- 97 «تأويل مختلف الحديث»، تأليف الإمام عبد الله بن مسلم بن قتيبة (ت: ٢٧٦ه)، ت: نور الله شوكت بيكر، المكتبة المكية ومؤسسة الريان، ط ١، ٢٢٩ه.
- 9۷ «تأويل مشكل القرآن»، تأليف الإمام عبد الله بن مسلم بن قتيبة (ت: ٢٧٦هـ)، ت: السيد أحمد صقر، دار الكتب العلمية -بيروت، ط ٣، ١٤٠١هـ.
- ٩٨ «التبصير في معالم الدين» ، تأليف الإمام محمد بن جرير الطبري (ت: ٣١٠ه) ، ت: د. علي الشبل ، دار العاصمة -الرياض ، ط ١ ، ١٤١٦ه.
- 99- «التحبير شرح التحرير»، تأليف العلامة علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي (ت: ٨٨٥ه)، ت: د. عبد الرحمن الجبرين، ود. عوض القرني، ود. أحمد السراح، مكتبة الرشد -الرياض، ط ١ ، ١٤٢١ه.
- ١٠٠ «تحرير ألفاظ التنبيه»، تأليف العلامة محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت: ٦٧٦هـ)، ت:
   عبد الغنى الدقر، دار القلم -دمشق، ط ١٠٨٠ ١هـ.
- ۱۰۱- «تحفة الإخباري بترجمة البخاري» ، تأليف الحافظ ناصر الدين الدمشقي محمد بن أبي بكر (ت: ٨٤٢هـ) ، ت : محمد بن ناصر العجمي ، دار البشائر الإسلامية - بيروت ، ط ١٤١٣، ١ه.
- ۱۰۲ «التحفة العراقية في الأعمال القلبية»، تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: ٧٢٨هـ)، ت: د. يحيى بن محمد الهنيدي، مكتبة الرشد الرياض، ط ١، ١٤٢١ه.
- ۱۰۳ «تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السُّول» ، تأليف أبي زكريا يحيى بن موسى الرهوني (ت: ۷۷۳ه) ، ت : د. الهادي بن الحسين شبيلي ، دار البحوث للدراسات الإسلامية -دبي ، ط ۱ ، ۱٤۲۲ه.
- ١٠٤ «التحقيق في مسائل الخلاف» ، تأليف العلامة أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي (ت:
   ٩٧ هـ) ، ت : د. عبد المعطى القلعجي ، دار الوعي العربي -حلب ،
- ١٠٥- «التدمرية»، تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: ٧٢٨هـ)، ت: محمد بن عودة السعوي، ط ١،٠٥ ه.
- ۱۰۱ «التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» ، تأليف العلامة أبي عبد الله القرطبي محمد بن أحمد بن أحمد بن أبراهيم ، مكتبة المنهاج -الرياض ، ط ۱ ، ۱۷۲ه.
- ١٠٧ «تذكرة الحفاظ»، تأليف الحافظ الذهبي (ت: ٧٤٨ه)، ت: الشيخ عبد الرحمن المعلِّمِي، مصوَّرة عن طبعة دار المعارف العثمانية.

- ۱۰۹ «تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج»، تأليف العلامة الفقيه سراج الدين عمر بن علي الأنصاري «ابن الملقّن» (ت: ۸۰۶ه)، ت: الشيخ حمدي عبد المجيد السلفي، المكتب الإسلامي -بيروت، ط ۱، ۱۶۱۵ه.
- ۱۱۰ «ترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك» ، تألیف القاضي عیاض بن موسی الیحصبي الأندلسي المالكي (ت: ۵۶۵ه) ، ت: محمد الطنجي ، ط ۲، ۱۶۰۳ ه.
- ۱۱۱ «الترغيب والترهيب» ، تأليف العلامة عبد العظيم بن عبد القوي المنذري (ت: ٢٥٦ه) ، ت: مصطفى محمد عمارة ، دار إحياء التراث العربي ، ط ٣ ، ١٣٨٨ ه.
- ۱۱۲ «الترغيب والترهيب»، تأليف الإمام أبي القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهاني قوام السنة (ت: ٥٣٥ه)، ت: أيمن صالح شعبان، دار الحديث -القاهرة، ط ١٤١٤ ه.
- ۱۱۳ «التسعينية» ، تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) ، ت: د. محمد بن إبراهيم العجلان ، مكتبة المعارف الرياض ، ط ۱ ، ۱۶۲۰ه.
- ۱۱۶ «تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة» ، تأليف الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: ۸۵۲ه) ، ت : د . إكرام الله إمداد الله ، دار البشائر -بيروت ، ط ۱ ، ۱ ، ۱ ۲ ۱ ه .
- ١١٥ «تعظيم قدر الصلاة»، تأليف الإمام محمد بن نصر المروزي (ت: ٣٩٤هـ)، ت: د. عبد الرحمن الفريوائي، مكتبة الدار -المدينة النبوية، ط ١، ٢٠٦١ه.
- ١١٦ «التعليق على الموطأ»، تأليف هشام بن أحمد الوقَّشي الأندلسي (ت: ٤٨٩هـ)، ت: د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، مكتبة العبيكان -الرياض، ط ١، ١٤٢١هـ.
- ۱۱۷ «التعيين في شرح الأربعين»، تأليف نجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي الحنبلي (ت: ٧١٦ه)، ت: أحمد حاج محمد عثمان، مؤسسة الريان بيروت، والمكتبة المكية مكة، ط ١، ١٤١٩ه.
- ١١٨ «تغليق التعليق على صحيح البخاري»، تأليف الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني
   (ت: ٨٥٢ه)، ت: سعيد عبد الرحمن القزقي، المكتب الإسلامي -بيروت، ط٢، ١٤٢٠ه.
- ۱۱۹ تفسير البغوي «معالم التنزيل وأسرار التأويل» تأليف الإمام محي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي (ت: ٥١٦ه) ، ت: محمد النمر ، وعثمان جمعة ، وسليمان الحرش ، دار طيبة السعودية ، ط ١٤١٦ه ه.
- ۱۲۰ تفسير الطبري «جامع البيان عن تأويل القرآن» ، تأليف الإمام محمد بن جرير الطبري (ت: ۳۱۰ه) ، ت : مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بإشراف د . عبدالله التركي، ط ۱ ، ۱۶۲۲ ه.

\* طبعة أخرى: الشيخ العلامة أحمد شاكر ، والعلامة الأديب محمود شاكر رحمهما الله، دار المعارف - مصر.

- ۱۲۱ «تفسير غريب الموطأ» ، تأليف عبد الملك بن حبيب الأندلسي (ت: ٢٣٨ه) ، ت: د. عبد الرحمن ابن سليمان العثيمين ، مكتبة العبيكان –الرياض ، ط ١ ، ١٤٢١ ه.
- ۱۲۲ «تفسير القرآن»، تأليف الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت: ۲۱۱ه)، ت: د. مصطفىٰ مسلم محمد، مكتبة الرشد الرياض، ط ۱، ۱۶۱۰.
- ١٢٣ «تفسير القرآن» ، تأليف الإمام أبي المظفر منصور السمعاني الشافعي (ت: ٤٨٩هـ) ، ت: ياسر بن إبراهيم ، وغنيم بن عباس ، دار الوطن الرياض ، ط١ ، ١٨ ١ ١هـ.
- ۱۲۶ «تفسير القرآن العظيم» ، تأليف الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير (ت: ٤٧٧ه) ، ت : سامي السّلامة ، دار طيبة الرياض ، ط ١ ، ١٤١٨ هـ .
- 1۲٥ «تفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول الله ﷺ والصحابة والتابعين» ، تأليف الإمام الحافظ ابن أبي حاتم الرازي (ت: ٣٢٧هـ) ، ت: أسعد الطيب ، مكتبة الباز مكة المكرمة ، ط ٢ ، ١٤١٩ هـ .
- 17٦- «تقريب التهذيب» ، تأليف الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت: ٨٥٢ه) ، ت : صغير أحمد شاغف أبو الأشبال ، دار العاصمة الرياض ، ط ١ ، ١٤١٦ه.
- ۱۲۷ «تكملة الإكمال» ، تأليف الحافظ أبي بكر محمد بن عبد الغني البغدادي الحنبلي المعروف بابن نقطة (ت: ۲۹۹هـ) ، ت : د . عبد القيوم عبد رب النبي ، جامعة أم القرئ -مكة ، ط ١ ، ١٤٠٨ ه.
- ١٢٨ «تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» ، تأليف الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: ٨٥٢هـ) ، ت : عبد الله هاشم اليماني ، ط ١ ، ١٣٨٤هـ .
- ١٢٩ «التمهيد في أصول الفقه» ، تأليف الإمام أبي الخطاب الكلوذاني الحنبلي (ت: ٥١٠ه)، ت : د.مفيد أبو عمشة ، ود.محمد بن إبراهيم ، جماعة أم القرئ مكة ، ط ١،٢٠٦ه.
- ١٣٠ «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» ، تأليف الحافظ ابن عبد البر (ت: ٤٦٣ه)، ت: مجموعة من الباحثين ، مصورة عن الطبعة الأولىٰ المغرب .
- ۱۳۱ «تنبیه المعلم بمبهمات صحیح مسلم» ، تألیف أبي ذر أحمد بن برهان الدین سبط ابن العَجَمي (ت: ۸۸۶ه) ، ت : مشهور بن حسن آل سلمان ، دار الصمیعي -الریاض ، ط ۱ ، ۱۵ ۱۵ ه.
- ۱۳۲ «التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح»، تأليف بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (ت: ٧٩٤ه)، ت: د. يحيى بن محمد الحكمي، مكتبة الرشد -الرياض، ط ١ ، ١٤٢٤ه.
- ۱۳۳ «التهجد وقيام الليل»، تأليف الإمام أبي بكر بن أبي الدنيا (ت: ۲۸۱ه)، ت: مصلح بن جزا بن فدغوش الحارثي، مكتبة الرشد-الرياض، ط ۱، ۱۶۱۸ه.

- ١٣٤ «تهذيب الأسماء واللغات» ، تأليف العلامة أبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي (ت: ٦٧٦هـ) ، طباعة إدارة الطباعة المنيرية .
- ١٣٥ «تهذيب التهذيب» ، تأليف الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت: ٨٥٢ه) ، ت : إبراهيم الزيبق ، وعادل المرشد ، مؤسسة الرسالة ، ط ١ ، ١٤١٦ه .
- ١٣٦ «تهذيب الكمال في أسماء الرجال» ، تأليف الحافظ جمال الدين أبي الحجاج يوسف المزي (ت: ٧٤٢هـ) ، ت : بشار عواد معروف ، مؤسسة الرسالة -بيروت ، ط ٢ ، ١٤١٥هـ.
- ۱۳۷ «تهذيب اللغة» ، تأليف أبي منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت: ٣٧٠هـ) ، ت : عبد السلام هارون ، الدار المصرية للتأليف والنشر -القاهرة ، سنة ١٩٦٦م .
- ١٣٨ «التوحيد»، تأليف الإمام محمد بن إسحاق بن منده (ت: ٣٩٥ه)، ت: الشيخ أ.د. علي بن محمد بن ناصر الفقيهي، الجامعة الإسلامية -المدينة النبوية.
- ۱۳۹ «التوضيح لشرح الجامع الصحيح»، تأليف العلامة الفقيه سراج الدين عمر بن علي الأنصاري «ابن الملَقِّن» (ت: ٨٠٠ه)، ت: دار الفلاح للبحث العلمي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية -قطر، ط ١ ، ١٤٢٩ه.
- ، ١٤٠ «توضيح المشتبه» ، تأليف الحافظ شمس الدين محمد بن عبدالله القيسي ابن ناصر الدين الدين الدين محمد الله الدين الدين الدين عبدالله الدين ال
- ١٤١ «تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» ، تأليف الشيخ العلامة سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب (ت: ١٢٣٣ه) ، ت : أسامة بن عطايا العتيبي ، دار الصميعي الرياض ، ط ١ ، ١٤٢٨ه.
- ١٤٢ «الثقات» ، تأليف الإمام محمد بن حبان البستي (ت: ٣٥٤هـ) ، ت : د . محمد عبد المعيد خان ، مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد ، ط ١ ، ١٣٩٣هـ .
- ١٤٣ «الجامع»، تأليف الإمام عبد الله بن أبي زيد القيرواني -مالك الصغير (ت: ٣٨٦هـ)، ت: عبد المجيد التركي، دار الغرب - بيروت، ط ٢، ١٩٩٠م.
- ١٤٤ «جامع بيان العلم وفضله»، تأليف الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد البر (ت: ٦٣ ٤ه)، ت: أبو الأشبال الزهيري، دار ابن الجوزي الدمام، ط ١٤١١ه.
- ١٤٥ «جامع البيان في القراءات السبع» ، تأليف الإمام الحافظ أبي عمروا الداني عثمان بن سعيد
   (ت: ٤٤٤ه) ، ت : مجموعة من الباحثين ، جامعة الشارقة –الإمارات ، ط ١ ، ١٤٢٨ ه.
- 187 «جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم» ، تأليف الحافظ زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين الشهير بابن رجب الحنبلي (ت: ٧٩٥هـ) ، ت : الشيخ شعيب الأرناؤوط ، والأستاذ إبراهيم باجس ، مؤسسة الرسالة -بيروت ، ط ٢ ، ٦ ، ٢ ، ١ 8 ه ه.
- ۱٤۷ «جامع الرسائل»، مجموعة رسائل من تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: ٧٢٨ه)، جمع وتحقيق د. محمد رشاد سالم، مطبعة المدنى، ط ٢،٥٥١ه.

١٤٨ - «الجامع في الحديث» ، تأليف الحافظ عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي (ت: ١٩٧ه) ، ت:
 د. مصطفىٰ حسن حسين ، دار ابن الجوزي - الدمام ، ط ١ ، ٢١٦ ه.

- ١٤٩ «الجامع لأحكام القرآن»، تأليف الإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (ت ١٤٢١ه): ت: د. عبد الله التركي، مؤسسة الرسالة بيروت، ط ١٤٢١ه.
- ١٥٠ «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»، تأليف الإمام أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (ت: ٢٣٤ه)، ت: د. محمود الطحان، مكتبة المعارف -الرياض، ط ١، ٣٠ ه.
- ١٥١ «الجامع لشعب الإيمان»، تأليف العلامة أحمد بن الحسين البيهقي (ت: ٥٨ ٤ه)، ت: عبد العلي عبد الحميد، مكتبة الرشد الرياض، ط ١، ١٤٢٣ ه.
- ۱۰۲ «جامع المسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية» (ت: ۷۲۸ه) ، جمع وتحقيق : الشيخ محمد عزير شمس ، دار عالم الفوائد مكة المكرمة ، ط ۱ ، ۱٤۲۲ه.
- ١٥٣ «جامع المسانيد»، تأليف العلامة أبي الفرج ابن الجوزي عبد الرحمن بن علي (ت: ٩٥ هه)، ت: د . على البواب ، مكتبة الرشد -الرياض ، ط ١ ، ١٤٢٦ه .
- ١٥٤ «الجرح والتعديل»، تأليف الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (ت: ٣٢٧هـ)، ت:
   العلامة عبد الرحمن المعلمى، دائرة المعارف العثمانية -حيدر آباد، ١، ١٣٧١هـ.
- ١٥٥ «جزءٌ فيه قول النبي ﷺ نضَّر الله امرأ سمع مقالتي فأداها» ، تأليف العلامة أبي عمرو أحمد بن
   محمد المديني (ت: ٣٣٣هـ) ، ت : بدر البدر ، دار ابن حزم -بيروت ، ط ١٤١٥هـ .
- ١٥٦ «جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام»، تأليف الإمام ابن القيم (ت: ٧٥١ه)، ت: مشهور بن حسن سلمان، دار ابن الجوزي الدمام، ط ١، ١٤١٧ه.
- ۱۵۷ «الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي» ، تأليف أبي الفرج المعافى بن زكريا النهرواني (ت: ۳۹۰ه) ، ت: د. محمد مرسي الخولي ، عالم الكتب -بيروت ، ط ١ ، ١٤١٣ه.
- ١٥٨ «جمهرة اللغة»، تأليف أبي بكر محمد بن الحسن بن دريد البصري (ت: ٣٢١هـ)، ت: السيد زين العابدين الموسوي، دائرة المعارف العثمانية، ط ١، ١٣٤٤ ه.
- ١٥٩ «الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» ، تأليف الإمام ابن القيم (ت: ٧٥١ه) ، ت: الشيخ محمد حامد الفقي ، مكتبة السنة المحمدية القاهرة ، ط ١ ، ١٣٦٧ه.
- ۱٦٠- «الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر»، تأليف الحافظ محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت: ٩٠١ه)، ت: إبراهيم باجس، دار ابن حزم بيروت، ط ١،٩٠١هه.
- ١٦١ «حاشية رد المحتار على الدرر المختار شرح تنوير الأبصار»، تأليف محمد أمين الشهير بابن عابدين، المكتبة التجارية مكة ، ط ٢ ، ١٣٨٦ ه.

- ۱٦٢ «حاشية السندي على سنن النسائي» ، تأليف العلامة أبو الحسن نور الدين بن عبد الهادي السندي (ت: ١٦٨ ه) ، اعتناء : عبد الفتاح أبو غدة ، طبع بحاشية النسائي ، دار البشائر بيروت ، ط٣ ، ١٤١٤ه.
- ١٦٣ «الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة» ، تأليف الحافظ أبي القاسم إسماعيل الأصبهاني المعروف بقوام السنة (ت:٥٣٥ه) ، ت : د. محمد بن ربيع بن هادي المدخلي ، ومحمد محمود أبو رحيم ، دار الراية الرياض ، ط١ ، ١٤١١ ه.
- ١٦٤ «حجة الوداع»، تأليف الإمام أبي محمد علي بن أحمد «ابن حزم الأندلسي» (ت: ٥٦ هـ)، ت: أبو صهيب الكرمي، بيت الأفكار -الرياض، ط ١ ، ١٤١٨ه.
- ١٦٥ «حسن الظن بالله على»، تأليف الإمام أبي بكر بن أبي الدنيا (ت: ٢٨١ه)، ت: مخلص محمد، دار طيبة -الرياض، ط ٢، ١٤٠٨ه.
- ١٦٦ «الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به»، تأليف الشيخ د. عبد الكريم بن عبد الله الخضير، مكتبة المنهاج الرياض، ط ١ ، ١٤٢٥ ه.
- ١٦٧ «الحطة في ذكر الصحاح الستة»، تأليف أبي الطيب صديق حسن خان القنوجي (ت: ١٣٠٧ه)، ت: على حسن الحلبي، دار عمار -الأردن، ودار الجيل بيروت، ط ١ ، ١٤٠٧ ه.
- ۱٦٨ «حقيقة البدعة وأحكامها»، تأليف د. سعيد بن ناصر الغامدي ، مكتبة الرشد -الرياض ، ط٣ ، ١٤١٩ه.
- ١٦٩ «الحلم»، تأليف الحافظ أبو بكر بن أبي الدنيا (ت: ٢٨١ه)، ت: مجدي السيد إبراهيم، مكتبة القرآن -القاهرة، ط ١، ١٤٠٦ه.
- ١٧٠ «حلية الأولياء وطبقات الأصفياء»، تأليف الحافظ أبي نعيم الأصفهاني (ت: ٤٣٠هـ)، تصوير دار الكتب العلمية عن الطبعة الأولى (١٣٧٥هـ).
- ١٧١ «الخصائص»، تأليف أبي الفتح عثمان بن جني (ت: ٣٩٣هـ)، ت: محمد علي النجار، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط ٤، ١٩٩٩م.
- ١٧٢ «خصائص المسند» ، تأليف الحافظ أبي موسىٰ المديني (ت: ٥٨١هـ) ، ت : الشيخ العلامة أحمد شاكر -طبع مع المسند- ، دار المعارف -القاهرة ، ١٣٩٢هـ .
- ١٧٣ «خلاصة الأحكام»، تتأليف العلامة يحيى بن شرف النووي (ت: ٦٧٦هـ)، ت: حسين إسماعيل الجمل، مؤسسة الرسالة -بيروت، ط ١ ، ١٤١٨ ه.
- ١٧٤ «خلق أفعال العباد» ، تأليف الإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت: ٢٥٦ه) ، ت: د. فهد بن سليمان الفهيد ، دار أطلس الخضراء الرياض ، ط ١ ، ١٤٢٥ ه.
- ۱۷۵ «درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة» ، تأليف تقي الدين أحمد بن علي المقريزي (ت: ٨٤٥ه) ، ت : د . محمود الحليلي ، دار الغرب بيروت ، ط ١ ، ١٤٢٣ هـ .

١٧٦ - «الدر المنثور في التفسير بالمأثور» ، تأليف جلال الدين السيوطي (ت: ٩١١ه) ، ت: مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر -القاهرة ، إشراف د . عبدالله التركي ، ط ١٤٢٤ ه .

- ۱۷۷ «الدُّر النضيد في أدب المفيد والمستفيد» ، تأليف العلامة بدر الدين محمد بن محمد الغزي العامري الشافعي (ت: ٩٨٤هـ) ، ت : نشأت بن كمال المصري ، مكتبة التوعية الإسلامية القاهرة ، ط ١ ، ١٤٢٦ ه.
- ۱۷۸ «درء تعارض العقل والنقل»، تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه)، ت: د. محمد رشاد سالم، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الرياض، ط ۱،۱۱۱ه.
- ١٧٩ «الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة» ، تأليف الغزالي ، ت : محمد عبد القادر عطا ، مؤسسة
   الكتب الثقافية بيروت ، ط ١ ، ١٤٠٧ه .
- ۱۸۰ «الدعاء»، تأليف الإمام الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني (ت: ٣٦٠ه)، ت: د. محمد سعيد البخارى، دار البشائر -بيروت، ط ١ ، ١٤٠٧ه.
- ۱۸۱ «دلائل النبوة»، تأليف العلامة أحمد بن الحسين البيهقي (ت: ٥٥٨هـ)، ت : د. عبد المعطي قلعجي، دار الكتب العلمية -بيروت، ط ١٤٠٥هـ.
- ۱۸۲ «الدليل الشافي على المنهل الصافي» ، تأليف جمال الدين يوسف بن تغري بردي (ت: ۸۷۶) ، ت : فهيم محمد علوي شلتوت ، دار الكتب والوثائق القومية -القاهرة، ط ١، ١٩٩٨م .
- ١٨٣ «ديوان الأعشى» ، مع شرح أبي عباس ثعلب المسمى بـ «الصبح المنير في شرح أبي بصير» ، مطبعة آدلف هلزهوش لندن ، ط ١ ، ١٩٢٧ م .
- ۱۸٤ «ديوان زهير بن أبي سلميٰ»، ت : على حسن فاعور ، دار الكتب العلمية بيروت ، ط ١ ، ١٤٠٨ ه.
- ۱۸۵ «ديوان الإمام الشافعي»، جمعه وعلق عليه محمد عفيف الزعبي، مكتبة المعرفة سورية ودار
   العلم جدة، ط٣، ١٣٩٢ه.
- ۱۸٦ «ذم الغيبة والنميمة» ، تأليف الإمام أبي بكر عبد الله بن محمد المعروف بابن أبي الدنيا (ت: ٢٨١ه) ، ت : د . نجم عبد الرحمن خلف ، دار الاعتصام القاهرة ، ط ١ ، ١٩٨٩ م .
- ۱۸۷ «ذم قسوة القلب» ، تأليف العلامة الفقيه زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي (ت: ۷۹۵) ، ت: الوليد بن فريان ، دار عالم الفوائد مكة ، ط ۱ ، ۱ ۲ ۱ ۲ هـ .
- ۱۸۸ «ذم الكلام وأهله»، تأليف شيخ الإسلام أبي إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي (ت: ۱۸۸ه)، ت: د. عبد الرحمن الشبل، مكتبة العلوم والحكم -المدينة النبوية، ط ١، ١٤١٦ه.
- ١٨٩ «ذم الهوئ»، تأليف العلامة أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي (ت: ٥٩٧ه)، ت:
   مصطفىٰ عبد الواحد، دار الكتب الإسلامية القاهرة، ط ١ ، ١٣٨١ه.

- ١٩٠ «الذيل التام على دول الإسلام»، تأليف الحافظ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت: ٩٠٢ هـ)، ت: حسن إسماعيل مروة، مكتبة العروبة -الكويت، ط ١، ١٣ هـ.
- ۱۹۱ «رؤوس المسائل وتحفة طلاب الفضائل» ، تأليف العلامة أبي زكريا يحيىٰ بن شرف النووي (ت: ٦٧٦هـ) ، ت : د . عبدالرؤوف الكمالي ، دار البشائر الإسلامية -بيروت ، ط ١ ، ١٤٢٨ هـ .
- ١٩٢ «الرد على البكري»، تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية ، ت: محمد بن علي عجال ، دار الغرباء الأثرية المدينة النبوية ، ط ١٤١٧ ه .
- ١٩٣ «الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله» ، تأليف إمام أهل السنة أحمد بن حنبل (ت: ٢٤١ه) ، ت : دغش بن شبيب العجمي ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية دولة قطر ، ط ١ ، ١٤٢٩ه.
- ١٩٤ «رسائل ابن حزم الأندلسي»، جمع وتحقيق د . إحسان عباس ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت ، ط ١٠١١ ه .
- ١٩٥ «رسالة في إهداء الثواب للنبي ﷺ»، تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: ٧٢٨ه)، ت: أشرف عبد المقصور، دار أضواء السلف -الرياض، ط ١ ، ١٤٢٣ه.
- ۱۹٦ «الرسالة القشيرية»، تأليف أبي القاسم القشيري النيسابوري (ت: ٤٦٥ه)، ت: عبد الحليم محمود، و د. محمود، الشريف، دار الشعب القاهرة، ط ۱۹۰۱ه.
- ۱۹۷ «الرسالة المُغْنية في السكوت ولزوم البيوت» ، تأليف العلامة أبي علي الحسن بن أحمد بن البناء البغدادي الحنبلي (ت: ٤٧١هـ) ، ت : فرحان الشمري ، ومشعل الظفيري ، دار إيلاف الكويت ، ط ١ ، ١٤١٨ه.
- ۱۹۸ «الروح»، تأليف الإمام ابن القيم (ت: ۷۵۱ه)، ت: د. بسام علي العموش، دار ابن تيمية الرياض، ط۲، ۱۶۱۲ه.
- ۱۹۹ «روضة العقلاء ونزهة الفضلاء»، تأليف الإمام محمد بن حِبَّان البستي (ت: ٣٥٤هـ)، ت: محمد عبد الرزاق حمزة، ومحمد حامد الفقى، تصوير مكتبة دار الباز مكة المكرمة.
- ۲۰۰ «رياض الصالحين»، تأليف العلامة يحيى بن شرف النووي (ت: ٦٧٦هـ)، ت: عبد العزيز رباح،
   وأحمد يوسف الدقاق، دار المأمون للتراث دمشق، ط٤، ١٤٠١هـ.
- ٢٠١ «زاد المسير في علم التفسير»، تأليف الإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي (ت: ٩٥٥ه)،
   ت: شعيب الأرناؤوط، وزهير الشاويش، المكتب الإسلامي -بيروت، ط٤، ٧٠٤ه.
- ٢٠٢ «زاد المعاد في هدي خير العباد» ، تأليف الإمام ابن القيم (ت: ١٥٧ه)، ت : الشيخين عبد القادر
   الأرناؤوط ، وشعيب الأرناؤوط ، مؤسسة الرسالة بيروت ، ط ١٦ ، سنة ١٤٠٨ه .
- ۲۰۳ «الزاهر في غريب ألفاظ الإمام الشافعي»، تأليف العلامة أبي منصور الأزهري محمد بن أحمد
   (ت: ۳۷۰ه)، ت: د.عبد المنعم طوعي بشناتي، دار البشائر بيروت، ط ۱، ۱۹۹ ه.

٢٠٤- «زغل العلم»، تأليف الحافظ أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي (ت: ٧٤٨ه)، ت: الشيخ محمد بن ناصر العجمى، مكتبة الصحوة الإسلامية -الكويت، ط ٢٠٤١ه.

- ٢٠٥- «الزهد»، تأليف الإمام وكيع بن الجراح (ت: ١٩٧ه)، ت: الشيخ د. عبد الرحمن عبد البراح ويبع بن الجراح (ت: ١٤٠٤ه.
- ٢٠٦- «الزهد» ، تأليف الإمام عبد الله بن المبارك (ت: ١٨١ه) ، ت : حبيب الرحمن الأعظمي ، تصوير دار الكتب العلمية -بيروت .
- ٢٠٧- «الزهد»، تأليف الإمام هناد بن السري الكوفي (ت: ٢٤٣ه)، ت: د. عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي، دار الخلفاء -الكويت، ط ١٤٠٦ه.
- ۲۰۸ «الزهد»، تأليف الإمام أحمد بن حنبل (ت: ۲٤١ه)، ت: الشيخ عبد الرحمن بن قاسم النجدي، تصوير دار الكتب العلمية بيروت، ط ١، ١٣٩٨ه.
- ٢٠٩ «الزهد» ، تأليف الإمام أبي داود السجستاني سليمان بن الأشعث (ت: ٢٧٥هـ) ، ت : ضياء الحسن السلفي ، الدار السلفية الهند ، ط ١ ، ١٤١٣هـ .
- ٢١٠ «الزهد»، تأليف الإمام أبي بكر بن أبي عاصم النبيل الضحاك (ت: ٢٨٢ه)، ت: د. عبد العلى عبد الحميد ، الدار السلفية -الهند، ط ١ ، ١٤٠٣ه.
- ٢١١- «سؤالات الأثرم للإمام أحمد» ، رواية الإمام الحافظ أبي الحسن علي بن أبي طاهر القزويني ، ت : خير الله شريف ، دار العاصمة ، ط ١ ، ١٤٢٢ه.
- ٣١١ «سبل الهدئ والرشاد في سيرة خير العباد» ، تأليف الإمام محمد بن يوسف الصالحي الشامي (ت: ٩٤٢هـ) ، ت : مجموعة من الباحثين ، المجلس الأعلىٰ للشؤون الإسلامية القاهرة ، ط ١ ، ٩٤٢هـ .
- ٣١٣ «سلسلة الأحاديث الصحيحة» ، تأليف المُحَدِّث محمد بن ناصر الدين الألباني ، مكتبة المعارف الرياض ، والمكتب الإسلامي بيروت .
- ٢١٤- «سلسلة الأحاديث الضعيفة»، تأليف الشيخ ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف الرياض، ط ١، ١٤١٢ه.
- ٢١٥- «السنن»، تأليف الإمام الحافظ سعيد بن منصور (ت: ٢٢٧ه)، ت : حبيب الرحمن الأعظمي، الدار السلفية -الهند، ط ١ ، ١٤٠٣ه.
- ٢١٦- «السنن»، تأليف الإمام الحافظ سعيد بن منصور (ت: ٢٢٧ه) -قسم التفسير -، ت: د. سعد بن عبد الله الحميّد، دار الصميعي -الرياض، ط ١ ، ١٤١٤ه.
- ٢١٧ «السنن»، تأليف الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث (ت: ٢٧٥هـ)، ت: عزت الدعاس، وعادل السيد، دار ابن حزم بيروت، ١٤١٨ه.
- ٢١٨ «السنن» «الجامع الكبير» ، تأليف الحافظ محمد بن عيسى الترمذي (ت: ٢٧٩هـ) ، ت : د. بشار عواد معروف ، دار الغرب الإسلامي - بيروت ، ط٢ ، ١٤١٨هـ .

- ٢١٩ «السنن» -المجتبى ، تأليف الحافظ أحمد بن شعيب النسائي (ت: ٣٠٣ه) ، اعتناء : عبد الفتاح أبو غدة ، دار البشائر بيروت ، ط ٣٠٤١٤ ه.
- ٢٢٠ «السنن»، تأليف الحافظ محمد بن يزيد القزويني المعروف بابن ماجه (ت: ٢٧٥ه)، ت:
   محمد فؤاد عبد الباقي، مكتبة ابن تيمية القاهرة.
- ٢٢١- «السنن»، تأليف الحافظ عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي (ت: ٢٥٥ه)، ت: حسين سليم أسد، دار المغنى الرياض، ط ١، ١٤٢١ه.
- ۲۲۲ «السنن»، تأليف الحافظ الإمام على بن عمر المدارقطني (ت: ٣٨٥ه)، ت: شعيب الأرناؤوط وحسن شلبي وعبد اللطيف حرز الله وأحمد برهوم، مؤسسة الرسالة -بيروت، ط١، ١٤٢٤ه.
- ٣٢٣ «السنن الصغرى» ، تأليف الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي (ت: ٤٥٨ه) ، ت : د .عبد المعطي قلعجي ، جامعة الدراسات الإسلامية -باكستان ، ط ١٠١١ه.
- ٢٢٤- «السنن الكبرئ»، تأليف الإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت: ٣٠٣هـ)، ت: حسن عبد المنعم شلبي، مؤسسة الرسالة بيروت، ط١٤٢١هـ.
- ٥٢٧- «السنن الكبرئ»، تأليف الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي (ت: ٥٨ ٤ه)، تصوير دار المعرفة عن الطبعة الأولئ بحيدر أباد.
- ٣٢٦- «السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها»، تأليف الحافظ أبي عمرو الداني عثمان بن سعيد الأندلسي (ت: ٤٤٤ه)، ت: د. رضا الله بن محمد إدريس المباركفوري، دار العاصمة الرياض، ط ١٦، ١٦، ١٩ه.
- ٧٢٧ «السنة»، تأليف الإمام أبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم (ت: ٢٨٧ه)، ت: الشيخ الدكتور باسم الجوابرة، دار الصميعي الرياض، ط ١، ١٤١٩.
- ۲۲۸ «السنة» ، تأليف الإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل (ت: ۲۹۰ه) ، ت : د.محمد بن سعيد القحطاني ، رمادي للنشر الرياض ، ط ۲ ، ۱ ۶ ۱ ۶ ه.
- ۲۲۹ «السنة» ، تأليف الإمام محمد بن نصر المروزي (ت: ۲۹۶ه) ، ت : د. عبد الله بن محمد البصيرى ، دار العاصمة -الرياض ، ط ۱ ، ۱ ٤۲۲ ه.
- ٢٣٠ «السنة» ، تأليف الحافظ أبي بكر أحمد بن محمد الخلال (ت: ٣١١ه) ، ت : د.عطية الزهراني ، دار الراية الرياض ، ط ١ ، ١٤١٠ ه.
- ٢٣١- «سير أعلام النبلاء» ، تأليف الحافظ الذهبي (ت: ٧٤٨ه) ، ت : مجموعة من الباحثين ، مؤسسة الرسالة بيروت ، ط ٢ ، ١٤٠٢ه.
- ٢٣٢- «الشافي في شرح مسند الشافعي» ، تأليف العلامة مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري المعروف بابن الأثير (ت: ٢٠٦ه) ، ت : أحمد بن سليمان ، وياسر إبراهيم ، مكتبة الرشد الرياض ، ط ١٠٢١ ه.

۲۳۳ - «شأن الدعاء» ، تأليف الحافظ أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي (ت: ٣٨٨ه) ، ت:
 أحمد يوسف الدقاق ، دار المأمون للتراث - دمشق ، ط ١ ، ٤٠٤ه .

- ٢٣٤ «شذرات الذهب في أخبار من ذهب» ، تأليف الأديب عبد الحي بن العماد الحنبلي (ت: ١٠٨٩ هـ) ، دار إحياء التراث العربي بيروت .
- ٣٥٥ «شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» ، تأليف العلامة بهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي المصري الهمداني (ت: ٧٦٩هـ) ، ت : محمد محي الدين عبد الحميد ، دار الفكر -بيروت ، ط١٦ ، ١٣٩٤هـ .
- ٣٣٦- «شرح الأصول الخمسة»، تأليف القاضي عبد الجبار بن أحمد المعتزلي (ت: ١٥٤ه)، ت: د. عبد الكريم عثمان، مكتبة وهبة -القاهرة، ط ٣، ١٤١٦ه.
- ٧٣٧ «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»، تأليف الإمام هبة الله بن الحسن الطبري اللالكائي (ت: ٤١٨ه)، ت: د. أحمد بن سعد حمدان، دار طيبة -الرياض، ط ٢، ١٤١٥ه.
- ۲۳۸ «شرح حديث النزول» ، تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية ، ت : د. محمد الخميس ، دار
   العاصمة الرياض ، ط ١ ، ١٤١٤ ه.
- ٣٣٩ «شرح السنة»، تأليف الإمام الحسين بن مسعود البغوي (ت: ١٦٥ه)، ت: شعيب الأرناؤوط، وزهير الشاويش، المكتب الإسلامي بيروت، ط٢، ١٤٠٣ه.
- ٢٤ «شرح صحيح البخاري» ، تأليف العلامة أبي الحسين علي بن خلف بن بطال (ت: ٩٤٤ه) ، ت : ياسر بن إبراهيم ، مكتبة الرشد -الرياض ، ط ١ ، ١٤٢٠ ه.
- ٢٤١ «شرح صحيح مسلم» ، تأليف العلامة يحيى بن شرف النووي (ت: ٦٧٦هـ) ، ت : مجموعة من الباحثين -وخليل الميس ، دار القلم -بيروت ، ط ٣ .
- ٢٤٢ «شرح العقيدة الطحاوية» ، تأليف الإمام ابن أبي العز الحنفي (ت: ٧٩٢هـ) ، ت : د . عبد الله التركي ، وشعيب الأرناؤوط ، مؤسسة الرسالة بيروت ، ط ٥ ، ١٤١٣هـ .
- ٢٤٣ «شرح على الترمذي» ، تأليف الحافظ ابن رجب الحنبلي (ت: ٧٩٥ه) ، ت : د. همام عبد الرحيم سعيد ، مكتبة الرشد -الرياض ، ط ٢ ، ١٤٢١ ه.
- ٢٤٤ «شرح الكوكب المنير»، تأليف العلامة ابن النجار محمد الفتوحي الحنبلي (ت: ٩٧٢ه)، ت: د. محمد الزحيلي، د. نزيه حماد، مكتبة العبيكان -الرياض، ط ١، ١٤١٣ه.
- ٥٤٥ «شرح مختصر الروضة»، تأليف العلامة نجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبد القوي الطوفي (ت: ٧١٦ه)، ت: د. عبد الله التركي، مؤسسة الرسالة -بيروت، ط ٢، ١٤١٩ه.
- ٢٤٦ «شرح معاني الآثار» ، تأليف العلامة أبي جعفر الطحاوي أحمد بن محمد (ت: ٣٢١هـ) ، ت: محمد زهري النجار ، محمد سيد جاد الحق ، عالم الكتب -بيروت ، ١٤١٤ ه.
- ٢٤٧ «شرح مشكل الآثار»، تأليف العلامة أبي جعفر الطحاوي أحمد بن محمد (ت: ٣٢١ه)، ت: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة - بيروت، ط ١، ١٤١٥ه.

- ٢٤٨ «شرف أصحاب الحديث»، تأليف الإمام أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (ت: ٣٦٤ه)،
   ت: د. محمد سعيد خطيب أوغلي، دار إحياء السنة النبوية تركيا، ط ١، ١٩٧١م.
- ٣٤٩ «شرط القراءة على الشيوخ»، تأليف الحافظ المسند أبي طاهر السّلفي الأصبهاني (ت: ٥٧٦ه)، ت: محمد بن فريد زريوح، دار التوحيد -الرياض، ط ١، ١٤٢٩ه.
- ٢٥- «الشريعة» ، تأليف الإمام الحافظ محمد بن الحسين الآجري (ت: ٣٦٠هـ) ، ت : د .عبد الله الدميجي ، دار الوطن الرياض ، ط١ ، ١٤١٨ ه.
- ۱ ۲۰ «شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» ، تأليف الإمام ابن القيم شمس الدين محمد بن أبي بكر الدمشقي (ت: ۷۰۱ه) ، ت: عمر بن سليمان الحفيان ، مكتبة العبيكان –الرياض ، ط ۲ ، ۱ ٤۲٠ه.
- ٢٥٢ «شمائل النبي على الإمام الحافظ محمد بن عيسى الترمذي (ت: ٢٧٩هـ) ، ت : ماهر ياسين الفحل ، دار الغرب الإسلامي -بيروت ، ط ١ ، ٢٠٠٠م .
- ۲۵۳- «الصبر»، تأليف الحافظ أبي بكر ابن أبي الدنيا (ت: ۲۸۱ه)، ت: محمد خير رمضان، دار ابن حزم -بيروت، ط ۱ ۱٤۱۸.
- ٢٥٤ «الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية»، تأليف العلامة إسماعيل بن حماد الجوهري (ت: ٣٩٣هـ تقريباً)، ت: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين بيروت، ط ٣٠٤ ١٤٠٨ه.
- ٢٥٥ «صحيح ابن حبان» بترتيب ابن بلبان ، تأليف الإمام محمد بن حِبًان البستي
   (ت: ٣٥٤) ، ت: الشيخ شعيب الأرناؤوط ، مؤسسة الرسالة بيروت ، ط٣ ، ١٤١٨ ه.
- ٢٥٦ «صحيح ابن خزيمة»، تأليف الإمام الحافظ محمد بن إسحاق بن خزيمة (ت: ٣١١ه)، ت: محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي بيروت، ط ٢،٢١٢هـ.
- ۲۵۷ «صحيح البخاري» الجامع الصحيح المسند ، تأليف الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري (ت: ٢٥٦هـ) ، اعتنى به : د . محمد زهير بن ناصر الناصر ، دار طوق النجاة بيروت ، ط ١٤٢٢ ه .
- ٣٥٨ «صحيح الترغيب والترهيب للمنذري» ، تأليف الشيخ العلامة المحدِّث محمد ناصر الدين الألباني ، مكتبة المعارف الرياض ، ط١ ، ١٤٢٠ ه.
- ٢٥٩ «صحيح سنن أبي داود» ، تأليف الشيخ ناصر الدين الألباني ، المكتب الإسلامي -بيروت ،
   ط ١، ٤٠٨ هـ .
- ٠٢٦- «صحيح سنن أبي داود وضعيفه» -الأم- ، تأليف العلامة محمد ناصر الدين الألباني، غراس للنشر والتوزيع الكويت ، ط ١ ، ١٤٢٣ه.
- ٣٦١- «صحيح سنن الترمذي» ، تأليف العلامة ناصر الدين الألباني ، المكتب الإسلامي -بيروت ، ط ١٨٠١هـ.

فهرس المراجع \_\_\_\_\_\_\_فهرس المراجع \_\_\_\_\_

٢٦٢ - «صحيح سنن النسائي»، تأليف العلامة ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي -بيروت، ط ١٤٠٨هـ.

- ٣٦٣ «صحيح سنن ابن ماجه» ، تأليف العلامة ناصر الدين الألباني ، المكتب الإسلامي -بيروت ، ط ١٨٠٨ هـ.
- ٢٦٤ «صحيح مسلم»، تأليف الإمام الحافظ مسلم بن حجاج النيسابوري (ت: ٢٦١ه)، ت: محمد فؤاد عبد الباقي، المكتبة الإسلامية تركيا، ط ١، ١٣٧٤هـ.
- ٧٦٥ «صريح السنة»، تأليف الإمام الحافظ محمد بن جرير الطبري (ت: ٣١٠ه)، ت: بدر المعتوق، دار الخلفاء الكويت، ط ١٤٠٥، هد.
- ۲۲٦- «الصلاة وحكم تاركها»، تأليف الإمام ابن القيم (ت: ۷۵۱ه)، ت: تيسير زعيتر، المكتب الإسلامي -بيروت، ط۲، ۱٤٠٥ه.
- ٢٦٧ «الصلة في تاريخ أثمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم»، تأليف الحافظ خلف بن عبد الملك بن بشكوال (ت: ٥٧٨ه)، الدار المصرية للتأليف، ١٩٦٦م.
- ٢٦٨- «الصمت وآداب اللسان»، تأليف الحافظ أبي بكر بن أبي الدنيا (ت: ٢٨١هـ)، ت: د. نجم عبد الرحمن خلف، دار الغرب الإسلامي -بيروت، ط ١، ١٤٠٦هـ.
- ٢٦٩ «الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» ، تأليف الإمام ابن القيم (ت: ٧٥١ه) ، ت : د. على بن محمد الدخيل الله ، دار العاصمة الرياض ، ط ١٤٠٨ ، ٨ .
- ۲۷۰ «صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسَّقط» ، تأليف العلامة أبي عمرو بن الصلاح (ت: ٣٤٣هـ) ، ت: د. موفق بن عبد الله بن عبد القادر ، دار الغرب الإسلامي -بيروت ، ط ١ ، ١٤٠٤ه.
- ۲۷۱ «الضعفاء» ، تأليف الحافظ محمد بن عمرو العقيلي (ت: ۳۲۲ه) ، ت: حمدي عبد المجيد .
   السلفي ، دار الصميعي الرياض ، ط ۱ ، ۱٤۲۰ ه.
  - ٧٧٢ «ضعيف الترغيب والترهيب» ، تأليف العلامة الألباني ، مكتبة المعارف ، ط ١ ، ١٤٢٠ ه.
  - ٢٧٣ «ضعيف الجامع الصغير» ، تأليف الشيخ الألباني ، المكتب الإسلامي -بيروت ، ١٤١٠ هـ.
    - ٢٧٤- «ضعيف سنن أبي داود» ، تأليف الشيخ الألباني ، المكتب الإسلامي ، ط ١٠٨٠١ه.
    - ٧٧٥- «ضعيف سنن الترمذي» ، تأليف الشيخ الألباني ، المكتب الإسلامي ، ط ١٤٠٨ ١ ه.
    - ٢٧٦- «ضعيف سنن النسائي»، تأليف الشيخ الألباني، المكتب الإسلامي، ط١، ١٤٠٨ه.
    - ٧٧٧ «ضعيف سنن ابن ماجه» ، تأليف الشيخ الألباني ، المكتب الإسلامي ، ط ١، ١٤٠٨ ه.
  - ٢٧٨ «الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» ، تأليف الحافظ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن
     السخاوي (ت: ٩٠٢ه) ، تصوير دار الجيل عن الطبعة الأولىٰ .

- ٣٧٩ «طبقات الحنابلة»، تأليف القاضي أبي الحُسَين محمد بن أبي يعلى الفرَّاء البغدادي الحنبلي (ت ٢٧٦ه)، ت : د . عبد الرحمن العثيمين ، الأمانة العامة الرياض ، ط ١، ١٤١٩ه.
- ۲۸۰ «طبقات الشافعية» ، لأبي بكر بن أحمد بن محمد ابن قاضي شهبة الدمشقي (ت: ٥٥١ه)،
   ت: د .الحافظ عبد العليم خان ، عالم الكتب بيروت ، ط ١ ، ١٤٠٧ه.
- ۱۸۱- «طبقات الشافعية الكبرئ» ، تأليف تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السُّبكي (ت: ۷۷۱ه) ، ت: د. محمود الطناحي ، ود. عبد الفتاح الحلو ، دار هجر -القاهرة ، ط ۲ ، ۱۲۳هـ ۱٤۱۳هـ .
- ۲۸۲ «الطبقات الكبرئ»، تأليف الإمام محمد بن سعد (ت: ۲۳۰ه)، تقديم د . إحسان عباس، دار صادر -بيروت، تصوير عن الطبعة الأولئ، ۱۳۷۷ه.
- ۲۸۳ «طبقات علماء الحديث» ، تأليف الإمام أبي عبدالله محمد بن أحمد بن عبد الهادي
   الصالحي (ت: ٤٤٧ه) ، ت : أكرم البوشي ، وإبراهيم الزيبق ، مؤسسة الرسالة -بيروت ،
   ط۲، ۱٤۱۷ ه.
- ٢٨٤ «طرح التثريب في شرح التقريب» ، تأليف العلامة أبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم بن
   الحسين العراقي (ت: ٨١٨ه) ، تصوير أم القرئ للطباعة والنشر القاهرة .
- ٢٨٥ «طِلْبةُ الطلّبةِ في الاصطلاحات الفقهية علىٰ ألفاظ كتب الحنفية» ، تأليف العلامة نجم الدين أبي حفص عمر بن محمد النسفي (ت: ٥٣٧ه) ، ت : خالد عبد الرحمن العك ، دار النفائس -بيروت ، ط ٢ ، ١٤٢٠ه.
- ٢٨٦ «الطيوريات»، تأليف الحافظ الرحلة أبي طاهر السلّفي أحمد بن محمد الأصبهاني (ت: ٥٧٦ه)،
   ت : مأمون الصاغرجي، ومحمد أديب الجادر، دار البشائر -دمشق، ط ١، ١٤٢٢ه.
- ٢٨٧ «عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي»، تأليف الفقيه أبي بكر محمد بن عبد الله «ابن العربي
   المالكي» (ت: ٤٣٥ه)، تصوير مكتبة ابن تيمية -القاهرة.
- ۲۸۸ «عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج»، تأليف سراج الدين عمر بن علي الأنصاري «ابن الملَقِّن»
   (ت: ٤٠٨ه)، ت: عز الدين هشام بن عبد الكريم البدراني، دار الكتاب الأردن، ط ١،
   ١٤٢١ه.
- ۲۸۹ «العزلة والانفراد» ، تأليف الإمام أبي بكر ابن أبي الدنيا (ت: ۲۸۱ه) ، ت: مشهور بن
   حسن آل سلمان ، دار الوطن -الرياض ، ط ۱ ، ۱۷۱ ه.
- ٢٩- «عِقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة»، تأليف جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس (ت: ٢١٦ه)، ت: أ.د. حميد بن محمد لحمر، دار الغرب الإسلامي -بيروت، ط ١ ٢٢٣، ١ ه.
- ۲۹۱ «العظمة»، تأليف الحافظ أبي الشيخ الأصبهاني عبدالله بن محمد (ت: ٣٦٩هـ)، ت: د. رضا الله بن محمد المباركفوري، دار العاصمة -الرياض، ط ۱ ، ۱٤٠٨ه.

٢٩٢ - «علل الحديث»، تأليف الإمام أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (ت: ٣٢٧ه)، ت: محمد بن صالح الدباسي، دار ابن حزم -بيروت، ط ١ ، ١٤٢٤ه.

- ٣٩٣ «العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» ، تأليف العلامة ابن الجوزي الحنبلي (ت: ٩٧ هه) ، ت : رشاد الحق الأثري ، إدارة ترجمان السنة - باكستان .
- ٣٩٤ «العلل الواردة في الأحاديث النبوية»، تأليف الإمام الحافظ أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني (ت: ٣٨٥هـ)، ت: محفوظ الرحمن زين الله السلفي، دار طيبة الرياض، ط ١، ١٤٢٠هـ.
- ٢٩٥ «العلل ومعرفة الرجال»، تأليف الإمام أحمد بن حنبل (ت: ٢٤١هـ)، ت: د. وصبي الله بن محمد عباس، دار القبس-الرياض، ط ٢، ١٤٢٧ه.
- ٢٩٦- «علوم الحديث» -مقدمة ابن الصلاح- ، تأليف العلامة أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري (ت: ٦٤٣هـ) ، ت : نور الدين عتر ، دار الفكر دمشق ، ط ٣ ، ٤٠٤ هـ .
- ٢٩٧- «عمل اليوم والليلة»، تأليف الحافظ أبي بكر أحمد بن محمد المعروف بابن السني (ت: ٣٦٤ه)، دار المعارف العثمانية -حيدر آباد، ط ٢، ١٣٥٨ه.
- ٢٩٨ «عيون الأخبار» ، تأليف الإمام عبد الله بن مسلم بن قتيبة (ت: ٢٧٦هـ) ، ت : أحمد زكي ،
   المؤسسة المصرية العامة للتأليف —القاهرة ، ط ١ ، ١٣٨٣ هـ.
- ٩٩ ٢ − «غاية السُّول في خصائص الرسولﷺ» ، تأليف الإمام ابن الملقن (ت: ٨٠٤) ، ت : عبد الله بحر الدين عبد الله ، دار البشائر بيروت ، ط ١ ، ١٤١٤هـ.
- ٣٠٠- «غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام» ، تأليف العلامة محمد ناصر الدين الألباني ، المكتب الإسلامي -بيروت ، ط ٣ ، ١٤٠٥ ه.
- ٣٠١- «غريب الحديث» ، تأليف الإمام أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي (ت: ٣٨٨هـ) ، ت : د. عبد الكريم العزباوي ، جامعة أم القرئ –مكة ، ط ٢ ، ٢ ٠ ٢ هـ .
- ٣٠٢- «غريب الحديث» ، تأليف العلامة أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي الحنبلي (ت: ٥٩٨هـ) ، ت : د . عبد المعطي القلعجي ، دار الكتب العلمية بيروت ، ط ١ ، ٥٠٥ هـ .
- ٣٠٣- «الغريبين في القرآن والحديث» ، تأليف العلامة أبو عبيد أحمد بن محمد الهروي (ت: ٢٠١ه) ، ت : أحمد فريد المزيدي ، مكتبة الباز ، مكة المكرمة ، ط ١، ١٤١٩هـ.
- ٣٠٤- «الغياثي» -غياث الأمم في التياث الظُّلم-، تأليف أبي المعالي عبد الملك الجويني -إمام الحرمين- (ت: ٤٧٨ه)، ت: د. عبد العظيم الديب، ط ٢،١،١٥ه.
- ٥٠٥- «الغيلانيات» -الفوائد-، تأليف الحافظ أبي بكر محمد بن عبد الله الشافعي (ت: ٣٥٤ه)، ت: حلمي كامل أسعد، دار ابن الجوزي الدمام، ط١، ١٤١٧ه.

- ٣٠٦- «الفائق في غريب الحديث» ، تأليف جار الله محمود بن عمر الزمخشري (ت: ٥٨٣هـ) ، ت : محمد أبو الفضل إبراهيم ، وعلى البجاوي ، تصوير دار المعرفة -بيروت ، ط ٢ .
- ۳۰۷ «فتاوى ومسائل ابن الصلاح»، تأليف أبي عمرو ابن الصلاح عثمان بن عبد الرحمن الشَّهرزوري (ت: ٣٤٠٦هـ)، ت : د . عبد المعطي أمين قلعجي ، دار المعرفة -بيروت ، ط ٢٠٦١هـ .
- ٣٠٨- «فتح الباري شرح صحيح البخاري»، تأليف العلامة الفقيه زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين الشهير بابن رجب الحنبلي (ت: ٩٧٩ه)، ت: مجموعة من الباحثين بدار الحرمين المصرية، مكتبة الغرباء الأثرية المدينة النبوية، ط ١٤١٧، ه.
- ۳۰۹- «فتح الباري شرح صحيح البخاري» ، تأليف الحافظ ابن حجر (ت: ۸۵۲هـ) ، وعليه تعليقات شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز ، دار الريان القاهرة ، ط ۱ ، ۱ ، ۷ ، ۲ هـ .
- ٣١- «الفتح المبين بشرح الأربعين» ، تأليف شهاب الدين أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي (ت: ٩٧٤ه) ، ت : مجموعة من الباحثين ، دار المنهاج جدة ، ط ١ ، ١٤٢٨ه.
- ٣١١ «فتح المغيث بشرح ألفيّة الحديث»، تأليف الحافظ شمس الدين أبي الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت: ٢ ٩ هـ) ، ت : د . عبد الكريم الخضير ، د . محمد بن عبد الله آل فهيد ، مكتبة دار المنهاج -الرياض ، ط ١ ، ١٤٢٦ه.
- ٣١٢- «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»، تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية، ت: د. عبد الرحمن اليحيي، دار طويق الرياض، ط ١٤١٤ ه.
- ٣١٣- «الفروسية» ، تأليف الإمام ابن القيم (ت: ٧٥١ه) ، ت : مشهور حسن سلمان ، دار الأندلس حائل ، ط ١ ، ١٤١٤ه.
- ٣١٤ «الفصل للوصل المدرج في النقل» ، تأليف الحافظ أحمد بن علي بن ثابت البغدادي الخطيب البغدادي (ت: ٤١٨ هـ) ، ت : محمد مطر الزهراني ، دار الهجرة ، ط١ ، ١٤١٨ ه.
- ٣١٥- «فضل الصلاة على النبي ﷺ، تأليف الإمام إسماعيل بن إسحاق القاضي المالكي (ت: ٢٨٢هـ)، ت : العلامة محمد ناصر الدين الألباني ، المكتب الإسلامي ، ط ٣ ، ١٣٩٧هـ .
- ٣١٦- «فضائل الصحابة»، تأليف الإمام أحمد بن حنبل (ت: ٢٤١ه)، ت: الشيخ د. وصي الله بن محمد عبَّاس، دار ابن الجوزي الدمام، ط ٢، ١٤٢٠ه.
- ٣١٧- «فضائل القرآن»، تأليف الحافظ أبي العباس جعفر بن محمد المستغفري (ت: ٤٣٢هـ)، ت: د. أحمد بن فارس السلوم، دار ابن حزم -بيروت، ط ١، ١٤٢٧هـ.
- ٣١٨- «الفقيه والمتفقه» ، تأليف الحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت: ٤٦٣هـ) ، ت: عادل العزازي ، دار ابن الجوزي – الدمام ، ط ١ ، ١٤١٧ه.
- ٣١٩ «فوائد الحديث» ، تأليف العلامة تمام بن محمد الرازي الدمشقي (ت: ٤١٤هـ) ، ت: د. جاسم الفهيد الدوسري ، ومعه «الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام» ، دار البشائر -بيروت ، ط ١ ٨٠٨ ، دار البشائر -بيروت ،

٣٢٠- «فوائد حسان» ، تأليف الحافظ المسند أبي طاهر السَّلفي الأصبهاني (ت: ٥٧٦هـ) ، ت : محمد بن فريد زريوح ، دار التوحيد الرياض ، مطبوع بذيل «شرط القراءة على الشيوخ» ، ط ١ ، ١٤٢٩هـ .

- ٣٢١- «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» ، تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: ٧٢٨هـ) ، ت : الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي ، دار لينة القاهرة ، ط ١ ، ١٤١٢هـ .
- ٣٢٢- «القاموس المحيط»، تأليف مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي الشيرازي الشافعي (ت: ٨١٧ه)، دار الكتب العلمية بيروت، ط ١، ١٤١٥ه.
- ٣٢٣- «القدر»، تأليف الإمام أبي بكر جعفر بن محمد الفريابي (ت: ٣٠١ه)، ت: عبد الله بن حمد المنصور، أضواء السلف -الرياض، ط ١٤١٨ه.
- ٣٢٤- «قضاء الحوائج»، تأليف الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا (ت: ٢٨١هـ)، ت: محمد خير رمضان يوسف، دار ابن حزم بيروت، ط ١، ١٤٢٢ه.
- ٣٢٥ «القضاء والقدر»، تأليف أحمد بن الحسين البيهقي (ت: ٥٥٨ه)، ت: محمد آل عامر مكتبة العبيكان -الرياض، ط ١٤٢١ه.
- ٣٢٦- «قطر الولي على حديث الولي» ، تأليف العلامة محمد بن علي الشوكاني (ت: ١٢٥٠ه) ، ت : إبراهيم هلال ، دار الكتب الحديثة - القاهرة .
- ٣٢٧- «قواعد الأحكام في إصلاح الأنام» -القواعد الكبرئ- ، تأليف الفقيه عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام (ت: ٦٦٠هـ) ، ت: د. نزيه حماد ، د. عثمان ضميرية ، دار القلم -دمشق ، ط ١ ، ١٤٢١هـ.
- ٣٢٨- «قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث» ، تأليف الشيخ محمد جمال الدين القاسمي ، دار إحياء السنة .
- ٣٢٩- «الكتاب» ، تأليف سيبويه أبي بشر عمرو بن عثمان (ت: ١٨٠هـ) ، ت : أ.د. محمد كاظم البكاء ، مؤسسة الرسالة -بيروت ، ط ١ ، ١٤٢٥هـ .
- ٣٣٠- «الكامل في التاريخ» ، تأليف الإمام علي بن أبي الكرم المعروف بابن الأثير الجزري (ت: ٦٣٤٨ه) ، ت : عبد الوهاب النجار ، إدارة الطباعة المنيرية ، ط ١ ، ١٣٤٨ه .
- ٣٣١- «الكامل في ضعفاء الرجال»، تأليف الحافظ عبدالله بن عدي الجرجاني (ت: ٣٦٥هـ)، ت: د . سهيل زكار، ويحيئ غزاوي، دار الفكر – بيروت، ط ٢، ٩ ، ٩ ه .
- ٣٣٢- «الكشاف عن حقائق التنزيل» ، تأليف جار الله محمود الزمخشري المعتزلي (ت:٥٣٨ه) ، تصوير دار المعرفة .
- ٣٣٣- «كشف الأستار عن زوائد البزار»، تأليف الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (ت: ٨٠٧ه)، ت: الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي، مؤسسة الرسالة بيروت، ط٢،٤٠٤ه.

- ٣٣٤- «كشف الخفاء ومزيل الإلباس فيما يدون من الحديث على ألسنة الناس» ، تأليف العلامة إسماعيل العجلوني (ت: ١٤٠٨هـ) ، تصوير دار الكتب العلمية -بيروت ، ط ٣ ، ١٤٠٨هـ.
- ٣٣٥- «كشف المشكل من حديث الصحيحين» ، تأليف العلامة أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي (ت: ٩٥٥٧) ، د . على حسين البواب ، دار الوطن –الرياض ، ط ١ ، ١٤١٨ ه .
- ٣٣٦- «الكفاية في علم الرواية» ، تأليف الحافظ أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (ت: ٣٦٤ه) ، المكتبة العلمية بالمدينة النبوية .
- ٣٣٧- «لسان العرب» ، تأليف العلامة جمال الدين محمد بن مكرم ، ابن منظور الإفريقي المصري (ت: ٧١١ه) ، دار صادر بيروت .
- ٣٣٨- «اللمع في أصول الفقه» ، تأليف العلامة أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (ت: ٤٧٦هـ) ، ت : محي الدين ديب مستو ، يوسف علي بديوي ، دار ابن كثير -دمشق ، ط ٣ ، ١٤٢٣هـ .
- ٣٣٩ (الوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية»،
   تأليف العلامة محمد بن أحمد السفاريني الحنبلي (ت: ١١٨٨ه)، المكتب الإسلامي بيروت، ط٣، ١٤١١ه.
- ٣٤٠ «مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب» ، جمع وتحقيق مجموعة من الباحثين ، طباعة جامعة الإمام محمد بن سعود الرياض .
- ٣٤١ «المتَّفق والمُفترق»، تأليف الخطيب البغدادي (ت: ٤٦٣ه)، ت: د. محمد صادق الحامدي، دار القادري -دمشق، ط ١، ١٤١٧ه.
- ٣٤٢ «مجاز القرآن» ، تأليف العلامة أبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي (ت: ٢١٠هـ) ، ت : د. محمد فؤاد سزكين ، مؤسسة الرسالة -بيروت ، ط٢ ، ١٤٠١هـ.
- ٣٤٣- «مجالس العلماء» ، تأليف العلامة اللغوي أبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي (ت: ٠٤٣ه) ، ت : عبد السلام هارون ، وزارة الإعلام -الكويت ، ط ٢ ، ١٩٨٤م .
- ٣٤٤- «المجروحين من المحدثين»، تأليف الإمام محمد بن حِبَّان البستي (ت: ٣٥٤ه)، ت: حمدي عبد المجيد السلفي، دار الصميعي الرياض، ط ١، ١٤٢٠ه.
- ٣٤٥ «مجمع الأمثال» ، تأليف أبي الفضل أحمد بن محمد الميداني (ت: ٢١٨ه) ، محمد أبو الفضل إبراهيم ، عيسىٰ البابي الحلبي وشركاه ، ط ١ ، ١٣٩٨ه .
- ٣٤٦- «مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» ، تأليف الحافظ نور الدين الهيثمي (ت: ٨٠٧ هـ) ، تصوير دار الكتاب العربي بيروت .
- ٣٤٧- «مجمل اللغة» ، تأليف العلامة اللغوي أحمد بن فارس (ت: ٣٩٥هـ) ، ت : زهير سلطان ، مؤسسة الرسالة بيروت ، ط ٢ ، ٢ ، ١ ٤ ه .

٣٤٨ «مجلس في حديث جابر الذي رحل فيه مسيرة شهر إلىٰ عبد الله بن أُنيس» ، تأليف الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي (ت:٨٤٢هـ) [ضمن مجموع فيه رسائله] ـ ت : مشعل بن باني المطيرى ، دار ابن حزم ، ط ١٤٢٢٠ ه.

- ٣٤٩- «المجموع شرح المهذب للشيرازي»، تأليف العلامة محيي الدين بن شرف النووي الشافعي (ت:٦٧٦هـ)، ت: محمد نجيب المطيعي، دار إحياء التراث العربي بيروت، ١٤١٥هـ.
- ٣٥- «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية» (ت: ٧٢٨هـ) ، جمع : الشيخ عبد الرحمن بن قاسم النجدي ، الدار السلفية مصر ، وطبعة وزارة الأوقاف السعودية .
- ٣٥١ «مجموعة الرسائل المنيرية» ، جمع وتحقيق محمد منير الدمشقي ، دار إحياء التراث العربي بيروت ، مصورة عن الطبعة الأولى ١٣٤٣ه.
- ٣٥٢ «المحبة لله سبحانه»، تأليف الحافظ إبراهيم بن عبد الله الجنيد (ت: ٢٧٠ه تقريباً)، ت: عبد الله بدران، دار المكتبى -دمشق، ط ١ ، ١٤٢٣ه.
- ٣٥٣- «المحدث الفاصل بين الراوي والواعي» ، تأليف العلامة الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي (ت: ٣٦٠هـ) ، ت : د. محمد عجاج الخطيب ، دار الفكر ، ط ٣ ، ٤٠٤ هـ .
- ٣٥٤- «المحرر في مصطلح الحديث» ، تأليف الشيخ الدكتور حمد بن إبراهيم العثمان ، الدار الأثرية عمَّان ، ط ١ ، ١٤٢٩هـ .
- ٣٥٥- «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز»، تأليف أبي محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي (ت: ٥٤١ه)، ت: مجموعة من المحققين، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر، ط٢، ١٤٢٨ه.
- ٣٥٦ «محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وليك »، تأليف العلامة يوسف بن عبد الهادي الحنبلي «ابن المبرد» (ت: ٩٠٩ه) ، ت: د. عبد العزيز الفريح ، دار أضواء السلف الرياض ، ط ١٤٢٠ ، ١٤٢٠ه.
- ٣٥٧- «المحلى»، تأليف الإمام أبي محمد بن حزم الأندلسي (ت: ٤٥٦ه)، ت: العلامة أحمد محمد شاكر، تصوير دار التراث القاهرة.
- ٣٥٨- «المختارة» -المستخرج من الأحاديث المختارة-، تأليف العلامة ضياء الدين محمد بن عبد المالك بن دهيش، مكتبة الأسدي مكة المكرمة، ط٥٩، ١٤٢٩ه.
- ٣٥٩ «مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم» (ت: ٧٥١ه) ، اختصره محمد ابن الموصلي (ت: ٧٧٤ه) ، ت: د. الحسن العلوي ، أضواء السلف -الرياض، ط ١، ١٤٢٥هـ
- ٣٦٠- «مداراة الناس»، تأليف الحافظ أبي بكر بن أبي الدنيا (ت: ٢٨١هـ)، ت : محمد خير رمضان يوسف، دار ابن حزم -بيروت، ط ١ ، ١٤١٨ه.

- ٣٦١- «مدارج السالكين بين منازل إياك نعد وإياك نستعين» ، تأليف الإمام ابن القيم (ت: ١٥٧ه)، ت: الشيخ العلامة محمد حامد الفقى ، دار الكتاب العربي ، ١٣٩٢ه.
- ٣٦٢- «المدخل إلى السنن الكبرى»، تأليف العلامة أحمد بن الحسين البيهقي (ت: ٥٥ ١هـ)، ت: أ.د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي، أضواء السلف الرياض، ط ٢، ١٤٢٠هـ.
- ٣٦٣- «المراسيل» ، تأليف الإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت: ٢٧٥ه) ، ت: د . عبد الله بن مساعد الزهراني ، دار الصميعي -الرياض ، ط ١ ، ١٤٢٢ ه.
- ٣٦٤ «مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» ، تأليف العلامة صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي (ت: ٧٣٩هـ) ، ت: علي محمد البجاوي ، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي ، ط ١ ، ١٣٧٣هـ .
- ٣٦٥- «مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» ، رواية حرب بن إسماعيل الكرماني (ت: ٢٨٠هـ) ، ت : د. ناصر بن سعود السلامة ، مكتبة الرشد -الرياض ، ط ١ ، ١٤٢٥هـ .
- ٣٦٦- «مساوئ الأخلاق ومنمومها»، تأليف العلامة أبي بكر الخرائطي محمد بن جعفر (ت: ٣٢٧ه)، ت: مصطفىٰ شلبى، مكتبة السوادي -جدة، ط ١، ١٣، ١ه.
- ٣٦٧- «المستدرك على الصحيحين»، تأليف الحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري (ت: ٥٠٥ه)، دائرة المعارف العثمانية.
  - \* «المسند» ، تأليف الحارث بن أبي أسامة (ت: ٢٨٢هـ) = بغية الباحث
- ٣٦٨- «المسند» ، تأليف الإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت: ٢٠٤ه) ، ترتيب محمد عابد السندي ، ت : السيد يوسف على الحسيني ، والسيد عزت العطار الحسيني ، دار الكتب العلمية -بيروت ، ط ١ ، ١٣٧٠ه.
- ٣٦٩- «المسند»، تأليف الإمام عبد الله بن الزبير الحميدي (ت: ٢١٩ه)، ت: حسين سليم أسد الداراني، دار السقا -دمشق، ط ١، ١٩٩٦م.
- ٣٧٠- «المسند» ، تأليف الحافظ علي بن الجعد الجوهري (ت: ٣٣٠ه) ، ت : عبد [الهادي] بن عبد القادر ، مكتبة الفلاح الكويت ، ط ١ ، ١٤٠٥ه .
- ٣٧١ «المسند»، تأليف الإمام أحمد بن حنبل (ت: ٢٤١ه)، ت: مجموعة من الباحثين، مؤسسة الرسالة بيروت، ط١، ١٤٢٠ه.
  - \* طبعة أُخرى : ت : العلامة أحمد شاكر ، دار المعارف ، القاهرة ، ١٣٩٢ ه.
- ٣٧٢- «المسند»، تأليف الإمام إسحاق بن راهويه المروزي (ت: ٢٣٨ه)، ت: د. عبد الغفور عبد الغفور عبد الحق البلوشي، مكتبة الإيمان -المدينة النبوية، ط ١٤١٢، ١ه.
- ۳۷۳- «المسند» ، تأليف الحافظ أبي داود الطيالسي سليمان بن داود الجارود (ت:٢٠٤ه) ، ت: د. محمد بن عبد المحسن التركي ، دار هجر مصر ، ط١، ١٤١٩.

٣٧٤- «المسند» ، تأليف الحافظ عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة (ت: ٢٣٥هـ) ، ت : عادل عزازي ، وأحمد فريد ، دار الوطن - الرياض ، ط ١ ، ١٤١٨ه.

- ٣٧٥- «المسند» ، تأليف الحافظ أبي يعلى أحمد بن علي التميمي (ت: ٣٠٧ه) ، ت: حسين سليم أسد ، دار المأمون للتراث دمشق ، ط ١٤٠٤هـ .
- ٣٧٦- «المسند» -البحر الزخار-، تأليف الإمام أبي بكر أحمد بن عمرو العتكي البزار (ت: ٢٩٢ه)، تا الشيخ د. محفوظ الرحمن زين الله ، مكتبة العلوم والحكم المدينة النبوية ، ط ١ ، ١٤٠٩هـ.
- ٣٧٧- «المسند»، تأليف الإمام أبي عوانة يعقوب بن إسحاق الأسفرائيني (ت: ٣١٦ه)، ت: أيمن عارف الدمشقى، دار المعرفة بيروت، ط ١ ، ١٤١٩ه.
- ٣٧٨ «المسند»، تأليف العلامة أبي سعيد الهيثم بن كليب الشاشي (ت: ٣٣٥ه)، ت: د. محفوظ الرحمن زين الله، مكتبة العلوم والحكم المدينة النبوية، ط ١، ١٤١٠ه.
- ٣٧٩- «المسند»، تأليف الحافظ أبي بكر محمد بن هارون الروياني (ت: ٣٠٧ه)، ت: أيمن علي أبو يماني، مؤسسة قرطبة، ط ١، ٢، ٢، ٢ ه ه . .
- ٣٨٠ «مسند الشهاب» ، تأليف القاضي أبي عبد الله محمد بن سلامة القضاعي (ت: ٤٥٤هـ) ، ت: الشيخ حمدي عبد المجيد السلفي ، مؤسسة الرسالة بيروت ، ط ٢ ، ١٤٠٧ .
- ٣٨١- «مسند الشاميين» ، تأليف الإمام الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني (ت: ٣٦٠ه) ، ت: الشيخ حمدي عبد المجيد السلفي ، مؤسسة الرسالة -بيروت ، ط ٢ ، ١٤١٧ه.
- ٣٨٢- «مسند الموطأ» ، تأليف الإمام عبد الرحمن بن عبد الله الجوهري (ت: ٣٨١هـ) ، ت : لطفي الصغير ، وطه بن على بو سريح ، دار الغرب الإسلامي بيروت ، ط ١ ، ١٩٩٧م .
- ٣٨٣- «مشارق الأنوار على صحاح الآثار»، تأليف الإمام القاضي عياض بن موسى اليحصبي المالكي (ت: ٤٥٥ه)، المكتبة العتيقة -تونس، ودار التراث -القاهرة، مصورة عن الطبعة الأولى ١٣٣٣ه.
- ٣٨٤- «مصباح الزجاجة في زوائد بن ماجه» ، تأليف العلامة أحمد بن أبي بكر البوصيري (ت: ١٤٠٥)، تأليف العلامة أحمد بن أبي بكر البوصيري (ت: ١٤٠٥هـ)، تأليف العلامة القاهرة ، ط ١، ١٤٠٥هـ.
- ٣٨٥ «مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز في الأعلام والكتب والآراء والترجيحات» ،
   تأليف مريم محمد الظفيري ، دار ابن حزم بيروت ، ط ١ ، ١٤٢٢ ه.
- ٣٨٦- «المصعد الأحمد في ختم مسند الإمام أحمد» ، تأليف العلامة شمس الدين بن الجزري (ت: ٨٣٣ه) ، ت: العلامة أحمد شاكر -طبع مع المسند- ، دار المعارف -القاهرة ، ١٣٩٢ هـ.
- ٣٨٧- «المصنف» ، تأليف الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت: ٢١١ه) ، ت: حبيب الرحمن الأعظمي ، المكتب الإسلامي بيروت ، ط ٢ ، ١٤٠٣ ه.
- ٣٨٨ «المُصَنَّف» ، تأليف الإمام أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة (ت: ٢٣٥ه) ، ت : محمد عوامة ، دار القبلة ومؤسسة علوم القرآن ، ط ١ ، ٢٧٧ه .

- ٣٨٩- «معالم السنن» -شرح سنن أبي داود ، تأليف أبي سليمان حَمْد بن محمد الخطابي (ت: ٣٨٨هـ) ، مطبوع مع «سنن أبي داود» ، ت : عزت الدعاس، وعادل السيد ، دار ابن حزم بيروت ، ١٤١٨ هـ .
- ٣٩- «معاني القرآن» ، تأليف الإمام أبي زكريا يحيى بن زياد الفراء (ت: ٢٠٧ه) ، عالم الكتب -بيروت ، ط٣ ، ١٤٠٣ه.
- ٣٩١- «المعجم الأوسط»، تأليف الإمام الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني (ت: ٣٦٠هـ)، ت: طارق عوض الله، وعبد المحسن الحسيني، دار الحرمين -القاهرة، ط ١، ١٤١٥هـ.
- ٣٩٢- «معجم البلدان» ، تأليف العلامة شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت الحموي (ت: ٦٢٦ه) ، دار صادر -بيروت ، ط ٢ ، ١٩٩٥م .
- ٣٩٣- «معجم الصحابة»، تأليف العلامة أبي الحسين عبد الباقي بن قانع (ت: ٣٥١ه)، ت: صلاح المصراتي، مكتبة الغرباء الأثرية ⊢لمدينة النبوية، ط ١، ط ١، ط ١، ١٤١٨ه.
- ٣٩٤ «المعجم الكبير»، تأليف الحافظ أبي قاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت: ٣٦٠هـ)، ت: الشيخ حمدي عبد المجيد السلفي، دار إحياء التراث العربي -بيروت، ط٢، ١٤٠٤ه.
- ٣٩٥- «المعجم الكبير» المجلد (١٣) ، تأليف الحافظ الطبراني (ت: ٣٦٠هـ) ، ت: فريق من الباحثين ؟! -الرياض الجريسي ، ط ١ ، ١٤٢٩ه.
- ٣٩٦- «المعجم المؤسس للمعجم المفهرس» ، تأليف الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت: ١٥٨ه)، ت: محمد شكور أمرير المياديني ، مؤسسة الرسالة بيروت ، ط ١ ، ١٤١٧ ه.
- ٣٩٧- «معرفة السنن والآثار» ، تأليف الحافظ أبي بكر بن الحسين البيهقي (ت: ٤٥٨هـ) ، دار الوعي حلب-وداء الوفاء-القاهرة ، ط ١ ، ١٤١٢ه.
- ٣٩٨ «معرفة الصحابة» ، تأليف الإمام أبي نعيم الأصبهاني أحمد بن عبد الله (ت: ٤٣٠ه) ، ت : عادل بن يوسف العزازي ، دار الوطن -الرياض ، ط ١ ، ١٤١٩ه .
- ٣٩٩- «المطلع على أبواب المقنع»، تأليف العلامة شمس الدين محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي (ت: ٧٠٩ه)، ت: الشيخ زهير الشاويش، المكتب الإسلامي-بيروت، ط ١٤٠١ه.
- ٠٠ «المعلقات العشر» -ضمن شرح المعلقات- للخطيب التبريزي ، ت : فخر الدين قباوة ، دار الفكر دمشق ، ط ١ ، ١٤١٨ ه .
- ٠٠١ «المعلم بفوائد مسلم»، تأليف أبي عبد الله محمد بن علي المازري (ت: ٥٣٦ه)، ت: محمد الشاذلي النفير، دار الغرب الإسلامي - بيروت، ط ٢، ١٩٩٢م.
- ٢٠٥- «المغني»، تأليف الإمام ابن قدامة المقدسي موفق الدين أبي محمد عبد الله بن محمد الحنبلي (ت: ٦٢٠ه)، ت: د. عبد الفتاح الحلو، و د. عبد الله التركي، دار هجر -القاهرة، ط٢، ١٤١٢ه.

٠٠٥ – «مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» ، تأليف الشيخ محمد بن أحمد الشربيني الخطيب الشافعي الأزهري (ت: ٩٧٧ه) ، مطبعة مصطفىٰ البابي ، ١٣٧٧هـ – ١٩٥٨م .

- ٤٠٤ «مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة»، تأليف الإمام ابن القيم (ت: ٥٥١ه)، ت: علي بن حسن الحلبي، دار ابن عفان الدمام، ط ١،٢١٦ه.
- ٥٠٥ «مفردات ألفاظ القرآن»، تأليف الراغب الأصفهاني (ت: ٤٢٥هـ)، ت: صفوان عدنان داوودي، دار القلم -دمشق، ط١ ، ١٤١٢هـ.
- 8.٦ «المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم»، تأليف العلامة أبي العباس أحمد بن عمر القرطبي (ت: ٢٥٦ه) ت: مجموعة من الباحثين، دار ابن كثير دمشق، ط ١، ١٧١ه.
- ٧٠٠ «مقالات الإسلاميين واختلاف المصلِّين»، تأليف الإمام أبي الحسن الأشعري علي بن إسماعيل (ت: ٣٣٠ه)، ت: محمد محيي الدين عبد الحميد، مكتبة النهضة المصرية، ط٢، ١٣٨٩ه.
- ٨٠٥ «المقنع في علوم الحديث»، تأليف الإمام سراج الدين عمر بن علي الأنصاري المشهور برابن الملقن» (ت: ١٠٨ه)، ت: عبد الله بن يوسف الجديع، دار فواز للنشر -السعودية، ط ١، ١٤١٣ه.
- 9 · ٤ «مكارم الأخلاق ومعاليها» ، تأليف العلامة أبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي (ت: ٣٢٧ه) ، ت : د. سعاد سليمان ، مطبعة المدنى -القاهرة ، ط ١ ، ١٤١١ ه.
- ٠١٠ «المكتفيٰ في الوقف والابتداء»، تأليف الإمام أبي عمرو الداني الأندلسي (ت: ٤٤٤ه)، تحقيق جايد زيدان مخلف، وزارة الأوقاف العراقية، ط ١، ٣٠٠ ه.
- ١١٥ «مناقب الإمام أحمد بن حنبل» ، تأليف العلامة أبي الفرج ابن الجوزي (ت: ٩٧ ٥هـ) ، ت : د. عبد الله التركي ، دار هجر -القاهرة ، ط ٢ ، ١٤٠٩هـ .
- 817 «مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عليك »، تأليف العلامة ابن الجوزي الحنبلي (ت: ٩٧ ٥هـ) ، ت : د. زينب القاروط ، دار الكتب العلمية بيروت ، ط ٣ ، ٧ ٠ ٢ هـ .
- 17 «مناقب الشافعي» -آداب الشافعي ومناقبه ، تأليف الإمام أبي محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي (ت: ٣٢٧ه) ، ت: عبد الغني عبد الخالق ، مكتبة الخانجي -القاهرة ، ط ٢ ، ١٤ ١٣ ه.
- ٤١٤ «مناقب الشافعي» ، تأليف العلامة أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت: ٤٥٨ه) ، ت : السيد احمد صقر ، تصوير مكتبة دار التراث -القاهرة .
- ٥١٥ «المنتخب» ، تأليف الحافظ عبد بن حميد (ت: ٢٤٩هـ) ، ت : مصطفى العدوي ، دار الأرقم ١٤٠٥ الكويت ، ط ١٥٠٥ ه .
- ٢١٦- «المنتقىٰ في السنن»، تأليف عبد الله بن علي بن الجارود النيسابوري (ت: ٣٠٧هـ)، ت: أبي إسحاق الحويني، دار الكتاب العربي -بيروت، ط ٢،٤١٤هـ.

- ٤١٧ «المنتقى شرح موطأ إمام دار الهجرة»، تأليف القاضي أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي (ت: ٤٩٤هه)، مطبعة السعادة -القاهرة، ط ١، ١٣٣٢ ه تصوير دار الكتاب الإسلامي.
- ٤١٨ «منتهى الآمال في شرح حديث إنما الأعمال» ، تأليف جلال الدين السيوطي (ت: ٩١١ه) ، ت : محمد عطية ، دار ابن حزم -بيروت ، ط ١ ، ١٤١٩ه.
- 9 ١٩ «منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» ، تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية ، ت : د. محمد رشاد سالم ، جامعة الإمام محمد بن سعود -الرياض ، ط ٢ ، ٢ ٠ ٦ ه .
- ٤٢٠ «المنهج المبين في شرح الأربعين» ، تأليف العلامة أبي حفص تاج الدين عمر بن علي الفاكهاني المالكي (ت: ٧٣١ه) ، ت: شوكت بن رفقي بن شوكت ، دار الصميعي -الرياض، ط ١ ، ١٤٢٨ه.
- ١٤٢١ «المنهل العذب الروي في ترجمة قطب الأولياء النووي» ، تأليف العلامة شمس الدين السخاوي (ت: ٩٠٢ه) ، ت : محمد العيد الخطرواي ، دار التراث -المدينة النبوية ، ط ١ ، ١ ٩٠٩ ه.
- ٤٢٢ «موافقة الخُبر الخَبر في تخريج أحاديث المختصر»، تأليف الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت: ٥٥٠ه)، ت: حمدي عبد المجيد السلفي وصبحي السامرائي، مكتبة الرشد -الرياض، ط٣، ١٤١٩ه.
  - ٤٢٣ «الموسوعة الفقهية»، إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية دولة الكويت.
- 87٤ «الموضح لأوهام الجمع والتفريق»، تأليف الحافظ أبي بكر علي بن ثابت الخطيب البغدادي (ت: ٣٦٤ه)، ت: الشيخ العلامة عبد الرحمن المعلمي، دار الفكر الإسلامي، ط٢، ١٤٠٥ه.
- ٥٢٥- «الموضوعات» ، تأليف العلامة أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي (ت: ٩٧٥ه) ، ت : نور الدين بن شكري ، أضواء السلف -الرياض ، ط ١ ، ١٤١٨ ه.
- ٣٢٦ «الموطأ»، تأليف الإمام مالك بن أنس (ت: ١٧٩هـ) -رواية يحيى الليثي (ت: ٢٤٤هـ) -، ت: د. بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي -بيروت، ط ٢، ١٤١٧هـ.
- ٤٢٧ «الموطأ»، تأليف الإمام مالك بن أنس (ت: ١٧٩هـ) رواية محمد بن الحسن الشيباني (ت: ١٨٩هـ)، ت: عبد الوهاب عبد اللطيف، المجلس الأعلىٰ للشؤون الإسلامية -القاهرة، ط ١٤٢٤ هـ.
- ٤٢٨ «الموطأ»، تأليف الإمام مالك، رواية أبي مصعب الزهري (ت: ٢٤٢هـ)، ت: د. بشار عواد ومحمود محمد خليل، مؤسسة الرسالة بيروت، ط ٢، ١٣، ١٣هـ.
- 9 ٢٩ «موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من آراء الفلاسفة ومنهجه في عرضها» ، تأليف د. صالح بن غرم الله الغامدي ، مكتبة المعارف الرياض ، ط ١ ٤٢٤ ه.
- ٤٣٠ «ميزان الاعتدال في نقد الرجال» ، تأليف الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت: ٧٤٨ه) ، ت : علي البجاوي ، تصوير دار الفكر بيروت .

٤٣١ - «نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار»، تأليف الحافظ ابن حجر العسقلاني، ت: الشيخ حمدي عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية - مصر، ط ١، ٢٠٦١ه.

- ٤٣٢ «نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر»، تأليف العلامة أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي (ت: ٩٧هه)، ت: محمد عبد الكريم الراضي، مؤسسة الرسالة بيروت، ط ٢، ٥٠٥ ه.
- ٣٣٧ «نصب الراية لأحاديث الهداية» ، تأليف العلامة جمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف الحنفي الزيلعي (ت: ٧٦٧هـ)، المجلس العلمي بالهند ، تصوير دار إحياء التراث العربي ، ط ٢ ، ٧ ٠ ٢ هـ.
- ٤٣٤ «نقد الطالب لزَغَل المناصب» ، تأليف العلامة شمس الدين ابن طولون الصالحي الدمشقي (ت: ٩٥٣هـ) ، ت : مجموعة من الباحثين ، دار الفكر المعاصر -بيروت ، ط١ ، ١٤١٢هـ.
- ٤٣٥ «النكت على ابن الصلاح»، تأليف الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت: ٨٥٢هـ)، ت: العلامة ربيع بن هادي المدخلي، دار الراية -الرياض، ط ٢، ١٤٠٨ه.
- ٣٦٥ «النكت على مقدمة ابن الصلاح»، تأليف العلامة بدر الدين أبي عبد الله محمد بن جمال الدين بهادر الزركشي الشافعي (ت: ٧٩٤ه)، ت: د. زين العابدين بن محمد بلا فريج، أضواء السلف -الرياض، ط ١، ١٤١٩ه.
- ٤٣٧ «النهاية في غريب الحديث والأثر»، تأليف العلامة مجد الدين المبارك بن محمد الجزري «ابن الأثير» (ت: ٢٠٦ه)، ت: طاهر الزاوي، ومحمود الطناحي، دار الفكر بيروت.
- ٤٣٨ «نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول ، تأليف الحكيم الترمذي محمد بن علي المؤذن (ت: ٢٨٥هـ) ، ت : توفيق محمود تكلة ، دار النوادر -سوريا ، ط ١ ، ١٤٣١هـ .
  - ٤٣٩ «هدي الساري» ، تأليف الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت: ٨٥٢هـ) طبع مع «فتح الباري» .
- ٤٤ «الواضح في أصول الفقه» ، تأليف العلامة أبي الوفاء ابن عقيل علي بن عقيل (ت: ١٣٥ه) ،
   ت: د.عبد الله التركي ، مؤسسة الرسالة -بيروت ، ط ١ ، ١٤٢٠ ه.
- ٤٤١ «الورع»، تأليف الإمام أبي بكر ابن أبي الدنيا (ت: ٢٨١ه)، ت: محمد الحمود، الدار السلفية -الكويت، ط ١٤٠٨ه.
- ٤٤٢ «اليقين»، تأليف الحافظ أبي بكر بن أبي الدنيا (ت: ٢٨١هـ)، ت: مصطفى عطا، مؤسسة الكتب الثقافية -بيروت، ط ١٤١٤ هه.

## فهرس الموضوعات

| الصفحا | الموضوع                                               |
|--------|-------------------------------------------------------|
| ٥      | مقدمة المُحَقق                                        |
| ٧      | نبذة عن الأربعين النووية وأهميتها                     |
| ٧      | أصل هذه الأربعين                                      |
| ۱۳     | المطلب الأول: ترجمة ابن الملقن                        |
| ۱۷     | المطلب الثاني: اسم الكتاب وتوثيق نسبته إلى ابن الملقن |
|        | المطلب الثالث : تاريخ تأليفه                          |
| ۲١     | المطلب الرابع: وصف النسخة الخطية                      |
| 77     | المطلب الخامس: المآخذ على الكتاب                      |
| 4 8    | المطلب السادس: منهجي في تحقيق الكتاب                  |
| 27     | صور المخطوط                                           |
| ٣١     | مقدمة المؤلف                                          |
| ٣١     | أهمية الأربعين                                        |
| ٣٣     | مقدمة النووي وشرح الخطبة                              |
| ٣٥     | معنى الحمد                                            |
| ٣٦     | الإله                                                 |
| 27     | الربا                                                 |
| ٣٧     | العالمين                                              |
| ٤٥     | معنىٰ الشهادة                                         |

| ٤٩  | معنيٰ جوامع الكلم                                      |
|-----|--------------------------------------------------------|
| ۰۰  | سماحة الدين                                            |
| ٥ ٠ | طرق حديث «بُعثت بالحنيفية السمحة»                      |
| ٥٨  | طرق حديث «من حفظ على أُمتي أربعين حديثاً»              |
| 77  | من صنَّف في الأربعين من العلماء                        |
| ۸۲  | طرق ومعنى حديث «نضَّر الله امرأً»                      |
| ٧٢  | ما اشتملت عليه هذه الأربعين من أمور الدين              |
| ٧٣  | الحديث الأول: إنما الأعمال بالنيات                     |
| ٧٤  | التعريف براوي الحديث عمر بن الخطاب عشف                 |
| ۷٥  | التعريف بالبخاري                                       |
| ۲۷  | التعريف بمسلم                                          |
| ٧٤  | مسائل الحديث                                           |
| ٧٨  | منزلة الصحيحين                                         |
| ٧٩  | أهمية هذا الحديث                                       |
| ٧٩  | غرابة هذا الحديث                                       |
| ۸٠  | هذا الحديث أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام        |
| ۸۲  | هذا الحديث من أجلِّ أعمال القلوب والطاعات المتعلقة بها |
| ۸۲  | سبب افتتاح المؤلف أربعينه بهذا الحديث                  |
| ۸۳  | لفظ «إنما» فائدته                                      |
| ۲۸  | «الأعمال» و «النيات»                                   |
| ۸۸  | «لكل امرئ ما نوى»                                      |
| ۸٩  | الهجرة                                                 |
| 97  | سبب ذكر المرأة مع الدنيا مع أنها منها ؟                |

| ۔ ربس | (۱۶)                                                                   |
|-------|------------------------------------------------------------------------|
| 97    | سبب وُرود الحديث                                                       |
|       | الحديث الثاني: بينما نحن عند رسول الله على ذات يوم إذ طلع علينا رجل    |
| 9 8   | شديد بياض الثياب «حديث جبريل الطويل»                                   |
| 97    | أهمية هذا الحديث                                                       |
| 9٧    | هذا الحديث أم السنة كما أن الفاتحة أم الكتاب                           |
| 97    | الكلام عليه من ثلاثين وجهاً                                            |
| 9٧    | بيان معاني ألفاظه                                                      |
| ۲۰۲   | المغايرة بين الإسلام والإيمان                                          |
| ۲۰۳   | لابد من الجمع بين الشهادتين                                            |
| 1.0   | الأسماء اللغوية والشرعية : إسلام إيمان                                 |
| ۱۰۸   | أركان الإسلام ومعانيها                                                 |
| ١١٠   | أركان الإيمان ومعانيها                                                 |
| ۱۱۰   | سبب تعجب الصحابة من السؤال                                             |
| 111   | الإحسان                                                                |
| ۱۱۳   | يؤخذ من الحديث جواز رؤية الباري ١١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| ۱۱٤   | أمارات الساعة                                                          |
| ۱۱٤   | معنىٰ «أن تلد الأمة سيدها»                                             |
| ۱۱۷   | الحفاة العالة رعاء الشاء                                               |
| ۱۲۳   | سبب مناداة جبريل للنبي على باسمه ؟                                     |
| ۱۲۳   | بعض آداب العالم والمتعلم                                               |
| 371   | الاسم والمسمى والتعليق على كلام المؤلف                                 |
| ۱۳۲   | الحديث الثالث: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله           |
| ۱۳۲   | الكلام عليه من وجوه                                                    |

| • • • • • • • • • • • • • • • • • • •             | ۱۳۳ |
|---------------------------------------------------|-----|
| بني عليٰ خمس                                      | 174 |
|                                                   | 170 |
|                                                   | ۱۳۸ |
|                                                   | ۱۳۸ |
|                                                   | ۱۳۸ |
|                                                   | ۱٤٠ |
| <del>_</del>                                      | ١٤١ |
|                                                   | ١٤١ |
| ,                                                 | ١٤١ |
|                                                   | ١٤١ |
| <u> </u>                                          | ١٤٤ |
| · ·                                               | 180 |
|                                                   | 127 |
|                                                   | ۸٤٨ |
| ·                                                 | ۱٤۸ |
|                                                   | 101 |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • •             | 101 |
|                                                   | 107 |
| أهمية الحديث                                      | 104 |
| الحديث السادس: إن الحلال بيِّن ، وإن الحرام بيِّن | 100 |
| •                                                 | 100 |
|                                                   | 101 |

| 107 | ورع السلف                                           |
|-----|-----------------------------------------------------|
| ١٥٨ | معاني ألفاظ الحديث                                  |
| ١٦٠ | ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام                    |
| ١٦٠ | الحميٰ                                              |
| 771 | منزلة القلب من بقية الأعضاء                         |
| 371 | فوائد الحديث                                        |
| 170 | اختلاف العلماء في معنى الشبهات                      |
| 771 | أنواع المشتبه به                                    |
| 171 | الحديث السابع: الدين: النصيحة                       |
| ۸۲۱ | ترجمة راوي الحديث تميم بن أوس الداري عليفت          |
| 179 | رواية الأكابر عن الأصاغر                            |
| ١٧٠ | الحديث رواه البخاري معلقا ، فلماذا لم يخرجه موصولاً |
| ۱۷۱ | أهمية الحديث                                        |
| ۱۷۱ | معاني ألفاظ الحديث                                  |
| 177 | ت<br>خاتمة في معنىٰ «النصيحة»                       |
| ۱۷٤ | الحديث الثامن: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا       |
| ۱۷٤ | الكلام علىٰ الحديث من وجوه                          |
| 171 | الإيمان أجزاء وشعب                                  |
| 177 | الأمر بالمقاتلة يفضي إلى القتل                      |
| 177 | هذا الحديث نص في قتال مانعي الزكاة                  |
| ۱۷۸ | توبة الزنديق                                        |
| 149 | الحديث التاسع: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه               |
| 179 | ترجمة أبي هريرة خليف راوي الحديث                    |

| ۱۸۰ | سبب إيراد الحديث وتعيين السائل                         |
|-----|--------------------------------------------------------|
| ۱۸۱ | أهمية الحديث                                           |
| ۱۸۲ | النهي عن كثرة المسائل                                  |
| ۲۸۱ | الأمر لا يقتضي التكرار                                 |
| ۱۸٤ | الحديث العاشر: إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً           |
| ۱۸٤ | أهمية الحديث                                           |
| ١٨٥ | الكلام علىٰ مسائل الحديث وفوائده                       |
| 7.  | سبب عدم قبول الصدقة من المال الحرام                    |
| ۱۸۷ | رفع اليدين في الدعاء                                   |
| ۱۸۸ | فأنىٰ يستجاب له ؟                                      |
| 19. | الحديث الحادي عشر: حفظت من رسول الله على: دع بربيك     |
| ١٩٠ | ترجمة راوي الحديث الحسن بن علي هينه السين              |
| 197 | شرح كلماته                                             |
| 197 | معنى الحديث                                            |
| 194 | أهميته                                                 |
| 198 | الحديث الثاني عشر: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه |
| 198 |                                                        |
| 190 | الكلام عليه من وجوه                                    |
| 199 | الحديث الثالث عشر: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه         |
| 199 | الكلام عليه من وجوه                                    |
| 199 | روايات الحديث                                          |
| ۲., | ترجمة أنس بن مالك عيشك راوي الحديث                     |
| ۲., | المعنى العام للحديث                                    |

| 7 • 7        | الحديث الرابع عشر: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث         |
|--------------|----------------------------------------------------------------|
| Y • Y        | الكلام علىٰ الحديث من وجوه                                     |
| ۲۰۳          | شروط الإحصان                                                   |
| ۲ • ٤        | «النفس بالنفس» المراد النفوس المتكافئة                         |
| Y • 0        | قتل المرتد                                                     |
| ۲۰۲          | تتمات                                                          |
| 7 • 9        | حكم تارك الصلاة                                                |
| 317          | الحديث الخامس عشر: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً  |
| 317          | الكلام علىٰ الحديث من وجوه                                     |
| 317          | أهمية الحديث                                                   |
|              | اشتمل الحديث على ثلاث خصال عظيمة : قول الخير والسكوت عن        |
| Y 1 0        | الشرا                                                          |
| <b>Y 1 A</b> | إكرام الجار                                                    |
| 719          | إكرام الضيف                                                    |
| 777          | الحديث السادس عشر: أن رجلاً قال للنبي على: أوصني، قال: لا تغضب |
| 777          | معنى الحديث                                                    |
| 774          | كتم الغيظ                                                      |
| 3 7 7        | لا يُعرف الحلم إلا ساعة الغضب                                  |
| 377          | الغضب الدنيوي والديني                                          |
| 770          | علاج الغضب                                                     |
| 779          | الحديث السابع عشر: إن الله كتب الإحسان علىٰ كل شيء             |
| 779          | الكلام علىٰ الحديث من وجوه                                     |
| 779          | أهمية الحديث                                                   |

| ۲۳.    | ترجمة شداد بن أوس ﴿ فَيُسْتُ راوي الحديث                     |
|--------|--------------------------------------------------------------|
| ۲۳.    | ألفاظ الحديث ومعانيه                                         |
| 377    | تتمات في الفوائد                                             |
| 777    | الحديث الثامن عشر: اتق الله حيثما كنت                        |
| 747    | التعريف بأبي ذر الغفاري عشين راوي الحديث                     |
| ۲۳۸    | التعريف بمعاذ بن جبل عشي راوي الحديث                         |
| ۲۳۸    | معنىٰ قول الترمذي : حسن صحيح                                 |
| 137    | الحقوق الثلاثة                                               |
| 137    | معنیٰ : «التقویٰ»                                            |
| 337    | مكارم الأخلاق                                                |
| Y & A. | الحديث التاسع عشر: يا غلام احفظ الله يحفظك                   |
| 7      | ترجمة ابن عباس عيس اوي الحديث                                |
| Y0.    | بيان معاني ألفاظ الحديث                                      |
| 707    | فوائد الحديثفوائد الحديث                                     |
| 709    | الحديث العشرون: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستح |
| 709    | ترجمة عقبة بن عمرو هيئت رواي الحديث                          |
| ۲٦.    | أهمية الحديث                                                 |
| ۲٦.    | ء<br>فوائده ومسائلهفوائده ومسائله                            |
|        | الحديث الحادي والعشرون: قلت: يا رسول الله، قل لي في الإسلام  |
| 777    | قو لاً قال ﷺ : «قلت آمنت بالله ثم استقم»                     |
| 777    | ترجمة سفيان بن عبد الله هيئت                                 |
| 774    | أهمية الحديث                                                 |
| 770    | تعريف الاستقامة                                              |

| الحديث الثاني والعشرون : أن رجلاً سأل رسول الله ﷺ فقال : أرأيت |              |
|----------------------------------------------------------------|--------------|
| إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان                                  | 777          |
| ترجمة جابر بن عبد الله عيش راوي الحديث                         | 777          |
| معاني ألفاظ الحديثمعاني ألفاظ الحديث                           | <b>X</b>     |
| •                                                              | <b>TV1</b>   |
|                                                                | 777          |
|                                                                | <b>7 Y Y</b> |
|                                                                | ۲۷۳          |
|                                                                | 770          |
|                                                                | 474          |
| الصدقة                                                         | ۲۸۰          |
|                                                                | 777          |
| الضياء والنور والفرق بينهما                                    | 777          |
| الحديث الرابع والعشرون : يا عبادي، إني حرمت الظلم علىٰ نفسي    |              |
| وجعلته بينكم محرماً                                            | ۲۸۲          |
|                                                                | <b>Y A Y</b> |
|                                                                | 444          |
| ·                                                              | 444          |
|                                                                | 498          |
| ·                                                              | 790          |
|                                                                | <b>79</b> V  |
| ·                                                              | <b>19</b> 1  |
| -                                                              | ۳۰۱          |

|       | الحديث الخامس والعشرون: أن ناساً من أصحاب رسول الله على قالوا: |
|-------|----------------------------------------------------------------|
| ٤ • ٣ | ذهب أهل الدثور بالأجور                                         |
| 4 • 5 | الكلام علىٰ الحديث من وجوه                                     |
| ۲٠٤   | معاني ألفاظ الحديث                                             |
| ۳۰۸   | أنواع القياسأنواع القياس                                       |
| ۳ • ۹ | من فوائد الحديث                                                |
| ۳۱.   | الحديث السادس والعشرون: كل سلامي من الناس عليه صدقة            |
| ۳۱.   | الكلام عليه من وجوه                                            |
| ۳۱.   | منزلة الحديث                                                   |
| ۱۱۳   | معاني ألفاظ الحديث                                             |
| 717   | أنواع الصدقة                                                   |
| ٣١٥   | تتمات                                                          |
| ۳۱۸   | الحديث السابع والعشرون: البِرُّ حسن الخلق                      |
| ٣١٩   | الكلام علىٰ الحديث من وجوه                                     |
| ٣١٩   | التعريف بالنواس بن سمعان هيئت                                  |
| ٣٢.   | التعريف بوابصة بن معبد ﴿ لِشُّكُ                               |
| ٣٢.   | التعريف بأحمد بن حنبل                                          |
| ۲۲۱   | قول أحمد: «كل حديث لا تجدونه فيه فليس بحجة»                    |
| 441   | مخالفة أحمد لقوله هذا والجواب عنه                              |
| 477   | هل التزم الإمام أحمد الصحة في «منسده»                          |
| 477   | ترجمة الدارمي                                                  |
| ٣٢٣   | معاني ألفاظ الحديث                                             |
| 377   | «حسن الخلق»                                                    |

| 440         | معنیٰ «حاك»                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| ٣٢٧         | الكراهة المعتبرة                                                |
| ۳۳.         | تتمات                                                           |
|             | الحديث الثامن والعشرون: وعظنا رسول الله ﷺ موعظة بليغة ذرفت منها |
| ۲۳۲         | العيون قال : أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وعليكم بسنتي      |
| ٣٣٣         | الكلام عليه من وجوه                                             |
| ٣٣٣         | ترجمة العرباض بن سارية هيئت                                     |
| 3 77        | شرح ألفاظ الحديث                                                |
| ٣٣٧         | الخلُّفاء الراشدون                                              |
| ٣٣٧         | معنى البدعة                                                     |
| ٣٤.         | ما يستفاد من الحديث                                             |
|             | الحديث التاسع والعشرون: قلت: يا رسول الله ، أخبرني بعمل تعبد    |
| 333         | الله ولا تشرك به شيئاً، ألا أدلك على أبواب الخير ، الصوم جُنة   |
| 450         | استدراك المؤلف على نسخ الأربعين                                 |
| 757         | شرح معاني ألفاظ الحديث                                          |
| 401         | فوائد الحديث                                                    |
| <b>70</b> V | الحديث الثلاثون: إن الله قد فرض فرائض                           |
| <b>70</b> V | ترجمة أبي ثعلبة الخشني                                          |
| <b>70</b> 1 | ترجمة الدارقطني                                                 |
| <b>70</b> 1 | حكم الحديث                                                      |
| 404         | منزلة الحديث                                                    |
| ٣٦.         | شرح ألفاظ الحديث                                                |
|             | الحديث الحادي والثلاثون: جاء رجل فقال: دلني على عمل إذا عملته   |

| أحبني الله وأحبني الناس، قال على الزهد في الدنيا يحبك الله | 377         |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| الكلام عليه من وجوه                                        | 377         |
| ترجمة سهل الساعدي هيئك                                     | 377         |
| ترجمة ابن ماجه                                             | 470         |
| ** **                                                      | 770         |
| معنىٰ المحبة                                               | ۲۲۲         |
|                                                            | ٣٧٠         |
|                                                            | ٣٧٣         |
| الحديث الثاني والثلاثون: لا ضرر ولا ضرار ٤/                | ٤ ٧٣        |
|                                                            | <b>TV</b> 0 |
| ترجمة أبي سعيد الخدري عيف راوي الحديث٥١                    | 200         |
|                                                            | <b>4</b> 00 |
|                                                            | ٣٧٥         |
| حكم الحديث                                                 | ٣٧٥         |
| معنىٰ الحديث٨                                              | ٣٧٨         |
| الفرق بين الضرر والضرار٩                                   | 464         |
| الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها                          | ٣٨٣         |
|                                                            | ٥٨٣         |
|                                                            | ٣٨٥         |
| ,                                                          | ٣٨٥         |
|                                                            | ٥٨٦         |
|                                                            | ۲۸۷         |
|                                                            | ۳۸۸         |

| 491 | «اليمين علىٰ من أنكر» عام خص منه صور                               |
|-----|--------------------------------------------------------------------|
| 494 | الحديث الرابع والثلاثون: من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده           |
| ٣٩٢ | سبب الحديث                                                         |
| ۳۹۳ | مرجع الحديث                                                        |
| 498 | لا تعارض بين الحديث وبين قوله تعالىٰ: ﴿ عَلَيْكُمُ أَنفُسَكُمُ ۗ ﴾ |
| 490 | تضييع الناس لهذا الأمر                                             |
| 490 | استعمال الرِّفق في الإِنكار                                        |
| 447 | درجات التغيير                                                      |
| ۳۹۸ | الآمر بالمعروف لا يتجسس بحثاً عن المنكر                            |
| ۲۹۸ | تتمات وفيها معنىٰ المعروف والمنكر                                  |
| 499 | المؤمن العدل هو الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر                   |
| ٤.٠ | الحديث الخامس والثلاثون: لا تحاسدوا، ولا تناجشوا                   |
| ٤٠٠ | هذا حديث عظيم الفوائد كثير العوائد                                 |
| ٤٠٠ | الحسدا                                                             |
| ۲٠3 | النجشا                                                             |
| ٤٠٢ | لا تباغضوا                                                         |
| ۲۰3 | لا تدابروا                                                         |
| 8.0 | لا يبع بعضكم علىٰ بيع بعض                                          |
| ٤٠٤ | كونوا عباد الله إخواناً                                            |
| ٤٠٦ | الحديث السادس والثلاثون: مَن نفَّسَ عن مؤمن كُربة                  |
| ٤٠٧ | نفس كربة                                                           |
| ٤٠٨ | ستر عورة مسلم                                                      |
| ٤٠٨ | إعانة المسلم                                                       |

| ٤٠٩   | طلب العلم                                                                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ٤١٠   | السكينة                                                                        |
| ٤١١   | فضيلة الاجتماع علىٰ تلاوة القرآن                                               |
| 113   | المجازاة على الاجتماع في بيوت الله لمذاكرة العلم                               |
| ٤١٤   | الحديث السابع والثلاثون: إِنَّ اللهَ تعالىٰ كَتَبَ الحَسَنَاتِ وَالسَّيِّنَاتِ |
| ٤١٤   | منزلة الحديث                                                                   |
| 10    | ذكر القلب واللِّسانذكر القلب واللِّسان                                         |
| 217   | مضاعفة الحسنات                                                                 |
| ٤١٨   | تتمات في شرح ألفظ الحديث                                                       |
| ٤٢.   | الحديث الثامن والثلاثون: من عادىٰ لي وليًّا فقد آذنته بالحرب                   |
| ٤٢٠   | منزلة الحديث                                                                   |
| 173   | شرح كلماته وما فيها من الأحكام                                                 |
| 277   | بطلان استدلال الاتحادية بالحديث                                                |
| 270   | الحديث التاسع والثلاثون: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ                        |
| 573   | أهمية الحديث                                                                   |
| ٤٢٧   | معنىٰ الخطأ                                                                    |
| ٤٢٧   | النسيان                                                                        |
| P 7 3 | الحديث الأربعون : كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل                          |
| 279   | ما يرشد إليه الحديث                                                            |
| 1 43  | الحض على التشبه بالغريب                                                        |
| ١٣١   | الحديث أصل في الزهد في الدنيا                                                  |
| 277   | ما يستفاد من الحديث                                                            |
| 244   | الحديث الحادي والأربعون: لا يُؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً                    |

| ترجمة عبد الله بن عمرو هيسخه راوي الحديث                          | ٤٣٣          |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| التعريف بكتاب «الحجة»                                             | 3 33         |
|                                                                   | 3 3 3        |
| الصبرا                                                            | 543          |
|                                                                   | 543          |
| الحديث الثاني والأربعون: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني | ٤٣٩          |
| الكلام عليه من وجوه                                               | ٤٣٩          |
|                                                                   | ٤٤٠          |
| أركان التوبة                                                      | ٤٤١          |
| التوحيد هو الأصل المبني عليه قبول الطاعات                         | 733          |
| فوائد الحديثفوائد الحديث                                          | 733          |
|                                                                   | <b>£ £ £</b> |
|                                                                   | ٤٤٧          |
| فهرس الآيات                                                       | £ £ 9        |
|                                                                   | 274          |
|                                                                   | ٤٧٨          |
| 1                                                                 | ٤٨١          |
| فهرس الأشعار                                                      | 294          |
|                                                                   | १९०          |
|                                                                   | 0 • •        |
| فهرس الموضوعات                                                    | 270          |